



مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٩هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر العثيمين ، محمد بن صالح العثيمين ، محمد بن صالح التعليق على صحيح البخاري . / محمد بن صالح العثيمين ط ١ - القصيم ، ١٤٣٩ هـ / ١٦ مج .
القصيم ، ١٤٣٩ هـ / ١٦ مج .
القصيم ، ١٤٣٩ هـ / ١٦ مج .
درمك ؛ ١٤٣٩ مـ ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١٧٦ ) ردمك ؛ ١٠٦٤ - ١٠٠٠ ( مجموعة )
٥ - ١٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ( ج١١)

رقم الإيداع: ٢٠٠٥ / ١٤٣٩ ردمك: ٩ - ٢٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ ( مجموعة ) ٥ - ٢٠ - ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠ ( ج١١)

1249 / 4 .. 0

## حقوق الطبع محفوظة

لَوْسَيْنَةِ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بَنِصَالِحِ الْمُثِيَّدِنَ الْحَيْرِيَةِ الْمُسَيِّدِةِ الْمُسْتِدِ مَا الكتاب لتوزيعه خيريًّا بعد مراجعة المؤسسة الالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًّا بعد مراجعة المؤسسة الطبعة الأولى المطبعة الأولى المحمد المحم

يُطلب الكتاب من: مُؤَسَّسَةِ الشَّنِيخِ مُحِمَّدِ بَنِصَالِحِ الْعُثَيَمِزَ الْحُيَرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢١٠٧

جـــوال : ٥٥٠٧٣٣٧٦٦ - جــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الذّرة الدولية للطباعة و التوزيع ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . هاتف و فاكس : ٢٢٧٢٠٥٥٢ - محمول : ١٠١٠٥٥٧٠٤٤



ديوي ۱, ۲۳۵

سأسكَة مُولِّغات نَضيكَة الِثِيخِ ( التعنيليق عكا To all to be a second of the s تغترهُ اللّه بَوَاسِع حْمَيْهِ وَصْوَانِهِ وَأَسْكُنَه نِسِيحَ جَنَّايِه لفَضَيْلَة الشَيْخ العَلامَة محرّب صالح العثيمين غفَ إلله له ولوالدَيه وَالمُسَالِمين الجُكَّدُ الرَّابِعَ عَشِرَ الدَّعَوَاتُ، الرَّفَاقُ، القَكَرُ، الأَيْمَانُ وَالنَّذُورُ كَفَّ ارَاثُ الأَبْسَانِ، الفَرائِضُ مِن إصدارات مؤسّسة الثيخ محترثن صَالِح العثيميّن الخبريّة

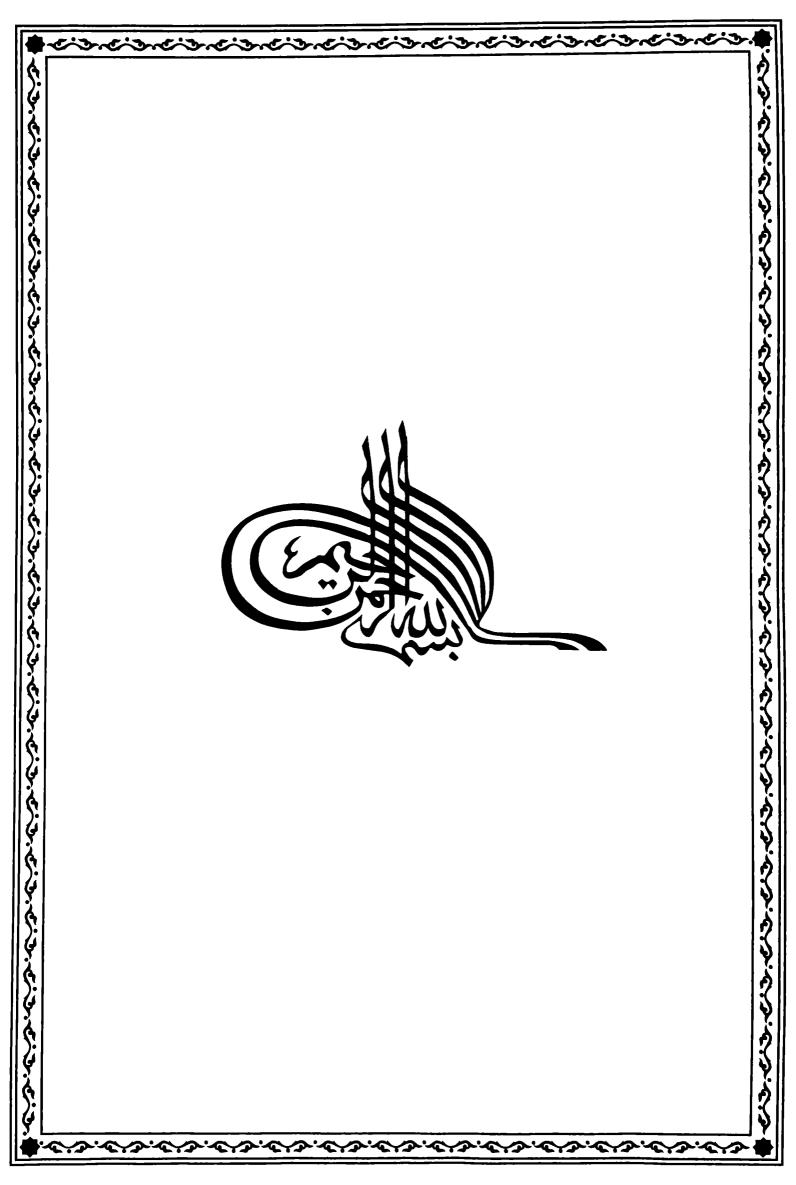



وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [١].

[١] الدعوات: جمع دعوة، والمراد بها: دعوة الله عَزَّوَجَلَّ، وهو -أي: دعوة الله-من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني: دعاءُ الإنسانِ ربَّه، ودعاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: دعاء مسألة، وهو سؤال الإنسان ربَّه ما يحتاج إليه في دينه ودنياه.

القسم الثاني: دعاء عبادة، وهو أن يتعبّد الإنسان لربّه بامتثال أمره واجتناب نهيه، ووجه كون العبادة دعاءً أن المُتَعبّد يدعو بلسان الحال؛ لأنك لو سألته: لِمَ تعبد الله؟ لقال: رجاء ثوابِه، وخوف عقابِه، فهو وإن لم يسأل بلسان المقال سائل بلسان الحال.

ولهذا قسَّم العلماءُ الدُّعاءَ إلى قسمَيْن: دُعاء مسألة، ودعاءُ عبادة، وكلاهُما مِن العبادة أيضًا؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ اَدْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، و ﴿ اُدْعُونِ ٓ ﴾ فعل أمر، و ﴿ اَسْتَجِبَ ﴾ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، و ﴿ اَدْعُونِ ٓ ﴾ فعل أمر، و ﴿ اَسْتَجِبَ ﴾ جوابه، ولهذا جُزِمَت، والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وإن كان في دعاء العبادة أظهر؛ لأن الاستجابة إنها تكون لِمَن دُعِيَ بالطلب.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيكِ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ﴾ يدلُّ على أن الدُّعاء من العبادة، فالذي يستكبر عن دعاء الله عَزَّوَجَلَّ، ولا يرى نفسه محتاجًا إلى ربِّه، ولا يهمه أن يلجأ إلى الله، فهذا مستكبر، وجزاؤُه أن يدخل جهنم داخرًا، أي: صاغرًا، ولهذا نقول في كل صلاة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

ثم اعلم أن الدعاء لا بُدَّ فيه من أمور:

الأمر الأول: صدق الالتجاء إلى الله، بحيث يسأل الإنسان ربَّه سؤالَ مضطرً، لا سؤالَ مُستغنِ عن الله؛ لأنَّك إذا سألتَ سُؤالَ المستغني عن الله الَّذي لا تُبالي أُجيبت دعوتُك أم لم تُجب فإنه حريٌّ ألَّا تُجاب دعوتُك، بل لا بُدَّ أن تسأل وأنت مُظْهِرٌ الحاجة والفقرَ إلى الله عَرَّهَ جَلَ.

الأمر الثاني: أن تدعو الله تعالى وأنت تُؤَمِّل الإجابة، غير مستبعد لها ولا مُجُرِّب، فمن دعا الله على سبيل التجربة أو دعا الله مُستبعدًا إجابته فهو حريٌّ ألَّا يُجاب، ولهذا جاء في الحديث: «ادْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ»(١).

الأمر الثالث: ألّا يعتدي في الدُّعاء، فإن اعتدى في الدُّعاء بأن سأل ما لا يكون شرعًا أو ما لا يكون قَدَرًا، فإنه لا يُجاب، ولا يحلُّ له أن يعتدي أيضًا، فإذا قال: اللهم إني أسألك أن تضع عنِّي فرض صلاة الظهر، أو قال: اللهم اجعلني نبيًّا من أنبيائك؛ فهذا عُدوان في الدعاء، لا يحلُّ، ولا يُجاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صَلَّالَتَهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ، رقم (٣٤٧٩).

ومن العُدوان في الدعاء: أن يدعو على شخص بغير حق، فإذا دعا على شخص بغير حق فإنه لا يُستجاب له، ولهذا قال النبي ﷺ في أهل الكتاب: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا»(۱)، وذلك لأنهم ظلمة ونحن بحق، فلا يجوز أن يدعو على شخص بغير حق؛ لأن هذا من العدوان في الدعاء.

ومن العدوان أيضًا: التفصيل في الدعاء أحيانًا، مثل: أن يقول: اللهم ارزقنا الشهادة، وقطعنا أوصالًا؛ فإن الإنسانَ إذا نال الشهادة فهو على خير، سواء قُطِّع أم لم يُقَطَّع، وأمير المؤمنين عمر رَضَيُ لللهُ عَنْهُ قال: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، والموت في بلد رسولك، ولم يقل: سلِّط عليَّ رجلًا مجوسيًّا يضربني بالخنجر حتى يُقَطِّع أمعائي.

ومثل قول بعض الناس يدعو الله بالعافية: اللهم عافني، وعافِ أصبعي، وعافِ أذني، وعافِ عيني، وعافِ أنفي، وعافِ منخري، وعافِ المارن بينهما؛ فكلُّ هذا نوع من العدوان في الدعاء، إلا إذا كان هناك ألم خاص في أحد الأعضاء، فهنا لا بأس أن يقول: اللهم عافِ أصبعي، عافِ عيني، عافِ أذني.

فإن قال قائل: إذا سأل الإنسان الله عَنَّوَجَلَّ شيئًا، ولم يفعل سببه، فهل يُعَدُّ هذا من باب الاعتداء في الدعاء؟

فالجواب: ليس من الاعتداء في الدعاء؛ لأنه قد يُقَدِّر الله، ويُعينه فيها بعد، فيفعل السبب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي ﷺ: "يُسْتَجَابُ لَنَا فِي اليَهُودِ"، رقم (٦٤٠١)، وهذا اللفظ أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٩٦٩).

الأمر الرابع: أن يجتنب التغذّي بالحرام، فإن تغذّى بالحرام فبعيدٌ أن يُستجاب له؛ لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذكر الرجل يُطيل السفر، أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السماء: يا ربِّ! يا ربِّ! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، قال: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!»(١)، فذكر الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لهذا الرجل أربعة أمور من أسباب إجابة الدعاء:

الأول: أنه يُطيل السفر.

الثاني: أنه أشعث أغبر.

الثالث: أنه يمدُّ يديه إلى السماء.

الرابع: أنه يقول: يا ربِّ! يا ربِّ! وهذا من باب التوسُّل بربوبية الله.

لكن قال ﷺ: «وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُلِيَ بِالْحَرَامِ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُلِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!» أي: بعيدٌ أن يُستجاب لذلك؛ من أجل هذه الموانع.

لكن لينتبه الإنسان إلى ثلاثة أمور:

الأول: أن الحديث لا يدلُّ على أن مَن يتغذَّى بالحرام لا يُستجاب له قطعًا، فلو فرضنا أن شخصًا يتغذَّى بالحرام، ودعا الله، فاستجاب له، فلا يعني هذا أنه يخالف الحديث؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟!» ولم يقل: فلا يُستجاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥/ ٦٥).

الأمر الثاني: أنه إذا كان مُضطرًا فإن الله تعالى يُجيب دعاءَه؛ لأن الله تمدَّح ومدح نفسه بإجابة المضطرِّ، فقال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ فَسَه بإجابة المضطرِّ، فقال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضُ أَءَكُ مُّعَ ٱللهِ ﴾ [النمل: ٢٦]، حتى الكفَّار يُجيب الله دعوتَهم في البحر، وهو يعلم أنَّهم إذا نجوا فسوف يُشْركون، لكن لأنَّهم مُضطرُّون.

الأمر الثالث: أنه إذا كان مظلومًا فإنه يُستجاب دعاؤه فيمَن ظلمَه، وإن أكل الحرام، وفعل أشياء من موانع الإجابة؛ لقول النبي عَيَيْ للعاذ بن جبل رَضَايَّكُ عَنْهُ: «اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ»(۱)، وذلك لأن إزالة الظلم أو الانتقام من الظالم من العدل الذي هو مقتضى عدل الله عَرَّفَجَلَ.

لكن إذا كان الإنسان يتناول الحرام، ويسأل الله أن يُجَنِّبه هذا الحرام، فهل يُستجاب له؟

نقول: هذا بعيدٌ أن الله يستجيب له؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!» فعمَّم وأطلق، وأيضًا هو يستطيع أن يتجنَّبه، وأشدُّ ما يكون الذين يشربون الدُّخان، ومع ذلك إذا عزموا بصدقٍ هان عليهم تركه.

فإن قال قائل: هل للإنسان أن يسأل الله أشياء في الجنة من متاع الدنيا كالسيارات مثلاً؟

نقول: مسكينٌ هذا الذي يسأل السيارة في الجنة! فإن في الجنة مركوباتٍ أحسن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، رقم (٢٤٤٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين، رقم (١٩/ ٢٩).

= بألف مرَّة من السيارة، وينبغي أن يُعَلَّم هذا أن الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذُّ الأعين.

فإن قال قائِلُ: كيف نجمع بين قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»(١)، وقوله: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمُوالِكُمْ، لَا تُوافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ (٢)، مع أن الدعاء على الأولاد والأموال من الإثم؟

قلنا: الغالب أن هؤلاء لا يدعون إلا لسبب، فلا يَدْعُو الإنسان على ابنه إلا لسبب، وقد يكون هذا السبب مُسَوِّغًا للدعاء، فيكون دعا بحقِّ، لا بإثم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يُستجاب للداعي ما لم يعجل، رقم (۲۷۳٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله، رقم (١٥٣٢).



٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةٍ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ».

٥ ٢٣٠٥ - وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: قَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَعُوةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيب، وَعُوةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيب، وَعُوةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيب، وَعَوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيب، فَخَعَلْتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»[1].

[1] أي: أن الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام دعوا الله بدعاء، فاستجاب لهم، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَبُلُ فَاسَتجَبْنَا لَهُۥ ﴾ [الأنبياء:٧٦]، وغير ذلك ممَّا ذكر الله عَنَّوَجَلَّ من دعاء الرسل، واستجابته.

أمَّا النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فإن الدعوة العظيمة التي يهتم بها ويعتني بها جعلها مُدَّخرة يوم القيامة في الشفاعة لأمته فيمَن استحقَّ النار ألَّا يدخلها، وفيمَن دخلها أن يُخْرَج منها، ولا يعني هذا أن النبي عَلَيْ لم يدعُ بدعاء، فيستجابَ له، بل قد دعا بدعوات كثيرة، واستُجيب له، لكن الدعوة التي لها شأن عند الرسول عَلَيْ والعامَّة للأمة اذَّخرها ليوم القيامة.

والشفاعة قسمان: عامة، وخاصة، وأن الخاص بالرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ثلاث شفاعات: الأولى: شفاعته في أهل الموقف أن يُقْضَى بينهم.

الثانية: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.

الثالثة: شفاعته في عمِّه أبي طالب أن يُخَفَّف عنه من العذاب، فخُفِّف عنه، حتى كان في ضَحْضَاح من نار، وعليه نعلان يغلي منها دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابًا، ومع ذلك لا يرى أن أحدًا أعظم منه؛ لأنه لو رأى أن أحدًا أعظم منه لهان عليه الأمر، لكنه لا يرى ذلك، فكان ذلك زيادةً في عذابه.

وإنها قلنا: إن الثالثة خاصة بالرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لأنه لا أحد يشفع لكافر أبدًا، إلا الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شفع في أبي طالب؛ لأن لأبي طالب من نصرة الإسلام ونصرة النبي عَلَيْهِ ما لم يكن لأحد من الكافرين، فلذلك خُصَّ بهذه الشفاعة.





وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ﴿ ثَنَ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِذْرَارًا ﴿ وَيَعْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُورُ أَنْهَارًا ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [1].

[1] الاستغفار: طلب المغفرة، والمغفرة تتضمَّن شيئين: ستر الذنب، والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المِغْفَر، وهو ما يُوضَع على الرأس عند القتال، وهذا الذي يُوضَع على الرأس عند القتال وهذا الذي يُوضَع على الرأس عند القتال يحصل به الستر والوقاية، فإذا قلت: «اللهم اغفر لي» فأنت تسأل الله شيئين: أن يستر ذنوبك عن الناس، وأن يعفو عنك.

وقوله تعالى في سورة نوح: ﴿أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَارًا ﴾ هذا نقل عن نوح عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وأضاف الله القول إلى نوح، مع أنه لم يقله بلفظه؛ لأن اللغة العربية حادثة بعد نوح عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ولغة نوح ليست عربيَّةً، ومع ذلك يُضيف الله القول إلى قائله، ومثله: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ [الأعراف:١٢٨]، ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ [الشعراء: ٢٣]، وما أشبه ذلك، وبهذا نعرف أن القول قد يُضاف إلى مَن لم يقله بلفظه، بل قاله بمعناه.

وقوله تعالى: ﴿أَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ أمرهم بأن يستغفروا الله، وعلَّل ذلك مُرَغِّبًا إيَّاهـم بالاستغفار، فقال: ﴿إِنَّهُ,كَانَ غَفَّارًا ﴾، و ﴿غَفَّارٍ » صيغة مبالغة، وصيغ المبالغة:

................

= «فَعُول»، و «فَعَال»، و «مِفْعَال»، و «فَعِيل»، و «فَعِل»، لكن هنا هل نقول: إن ﴿غَفَّارًا ﴾ صيغة مبالغة، أو نقول: هي صيغة نسبة؟

الجواب: أنها تحتمل المعنيين، فإذا كانت للنسبة فالمعنى: أنها صفة لازمة له، كما نقول: نَجَّار، حدَّاد، وإذا كانت صيغة مبالغة فهي صفة فعليَّة، والله تعالى مُتَّصف بالمغفرة أزلًا وأبدًا، وهو كثير المغفرة، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله تعالى: ﴿ رُرِسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾ الكسر في ﴿ رُرِسِلِ ﴾ ليس علامة إعراب، والمراد بالسماء هنا: المطر، والمعنى: أن المطر ينزل بكثرة.

وقوله تعالى: ﴿ وَيُمْدِدُكُرُ بِأَمْوَٰلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُرُ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُرُ أَنَهُمَّرًا ﴾ هذه أمـور دنيوية.

فإذا قال قائل: كيف رغَّبهم في أمور دنيوية؛ من أجل عمل صالح؟

قلنا: الظاهر -والله أعلم- أن هؤلاء القوم يميلون إلى الدنيا أكثر ممَّا يميلون إلى الآخرة، ولهذا رغَّبهم في الدنيا، ولم يقل في هذا المقام: يَغْفِر لكم ذنوبكم، لكن قاله في مقام آخر.

ولكن ينبغي للإنسان أن يطمح عن هذا، وأن يكون قصده باستغفار الله مغفرة ذنوبه، وأن يجعل هذه الأمور تأتي تَبَعًا.

وقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـلُوا فَنَحِشَةً ﴾ الفاحشة: ما عَظُم من الذنوب، ومنه: الزنا، واللواط، ونكاح ذوات المحارم، فكل هذه فواحش، نصَّ

الله عليها في القرآن، فقال: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَا قَدُ سَكِيلًا ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ أَلَا اللَّهِ أَلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَةَ أَلَا اللَّهُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]، لكن نكاح ما نكح الآباء أعظم من الزنا؛ إنّهُ ركانَ فَنجِشَة وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢]، لكن نكاح ما نكح الآباء أعظم من الزنا؛ لأن الله عَزَقِجَلَ زاد المقت في وصفه، وأمّا اللواط فقال لوط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لقومه: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ ﴾ [الأعراف: ٨٠].

وقوله تعالى: ﴿ أَوْ ظُلَمُوا أَنفُكُمُمْ ﴾ أي: بها دون الفواحش.

وقوله تعالى: ﴿ذَكَرُوا الله بَالسنتهم، فخافوه؟ فقالوا: لا إله إلا الله، أو المراد: ذكروه بقلوبهم، فخافوه؟

الجواب: الثاني أقرب، فيذكرون عظمة الله عَنَّوَجَلَّ وانتقامه، فيستغفرون لذنوبهم، يسألون الله أن يغفر الذنوب، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إِلَّا اللهُ ﴾، و«مَن» هنا استفهامية، ولا تصحُّ أن تكون اسم شرط؛ لأن الفعل بعدها مرفوع، لكنه استفهام بمعنى النفي، والدليل على أنه بمعنى النفي: الاستثناء الواقع بعده: ﴿إِلَّا اللهُ ﴾، ووَضْعُ الاستفهام موضع النفي فيه فائدة زائدةٌ على النفي، وهو أنه إذا وقع الاستفهام موقع النفي كان مُشْرَبًا بالتحدي؛ لأن النفي المُجَرَّد لا تحدي فيه، فإذا قلت مثلًا: لم يقم أحد إلا زيد، فليس كقولك: مَن يقوم سوى زيد؟ فإن الثانية أعظم، فكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذُنُوبِ إلا الله.

وقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ يعني: وقد يُصِرُّون على ما فعلوا إذا كانوا لا يعلمون، ومَن فَعَل الذنب غير عالم به فإن إصراره على ذنبه

٦٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ: حَدَّثَنِي شَدَّادُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَة، قَالَ: حَدَّثِنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ العَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثِنِي شَدَّادُ ابْنُ أَوْسٍ رَعَالِيَهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّ، ابْنُ أَوْسٍ رَعَالِيَهُ عَنْه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، اغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِمَا فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلُ أَنْ يُمْسِيَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِمَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِمَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنٌ بِمَا فَهَاتَ قَبْلَ

لا يُكسبه إثمًا؛ لأنه جاهل، وقد قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَو أَخْطَأَنَا ﴾
 [البقرة:٢٨٦].

[١] قوله ﷺ: «وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ» أي: على ما عاهدتك عليه من الطاعة؛ لأن الله تعالى عاهد بني آدم على الطاعة.

وقوله: «وَوَعْدِكَ» أي: الإيهان بها وعدت، أي: وأنا مُصَدِّق بها وعدت، فالإنسان عند فعل الطاعات يستشعر شيئين:

الشيء الأول: أنه قائم بالعهد.

الشيء الثاني: أنه مُصَدِّق بالوعد، ولهذا قال: «وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ»؛ لأنه إذا قام بالعهد وصدَّق بالوعد صار مُنطبقًا عليه أنه فعل الشيء إيهانًا واحتسابًا، وقد قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

= مِنْ ذَنْبِهِ »(١)، فالعهد: الطاعة، والوعد: الإيمان بها وعد الله من الثواب عليه.

وقوله: «مَا اسْتَطَعْتُ» لأن ما لا يُستطاع لا يُكَلَّف الإنسان به، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وقوله: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ» بضم التاء، لا فتحها، أي: ما صنعتُ أنا، لكن لا شَكَّ أننا نستعيذ من شرِّ ما خلق الله أيضًا، كها قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الفَلَقِ اللهُ أَيْضًا، كها قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ الفَلَقِ اللهُ أَيْضًا اللهُ عَلَى اللهُ أَيْفَ اللهُ أَيْفُ اللهُ أَيْفُ اللهُ الفَلَّةِ اللهُ عَنْ مُوصُولَة، أو مصدريَّة، أَلْفَكُو مِن شَرِّ مَا خُذُوفًا، وإن فإن كانت موصولة فتقدير الكلام: من شرِّ الذي صنعتُه، ويكون العائد محذوفًا، وإن كانت مصدريَّةً صار تقدير الكلام: من شرِّ صنعي؟

نقول: المعنى لا يختلف، أي: أنك تستعيذ بالله من شر ما صنعتَ من الأعمال السيئة.

وقوله: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ» أي: أعترفُ بنعمتك عليَّ، والنعمة هنا مُفْرَد مضاف، فيشمل جميع النعم الدينية والدنيوية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٤٩٩)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (٢٥١)، وأحمد (٣/ ١٩٨).

طاعته على الوجمه المطلوب إلا نادرًا؟ ففي كل طاعمة ذنب، صحيح أن الطاعمات حسنات، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود:١١٤]، لكن أخطاءنا كثيرة، ولهذا قال: ﴿وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، وإنها كان هذا سيِّد الاستغفار؛ لِهَا فيه من التوحيد، والاعتراف بالذنب، وتقرير الإيهان، والاعتراف بالنعم، فهو أبلغ ممَّا لو قال الإنسان: اللهم اغفر لي، ولهذا كان سيد الاستغفار.

أَمَّا ثواب هذا فيقول: «مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فينبغي لنا أن نحفظ هذا الحديث، وأن نحرص على أن نقوله ليلًا ونهارًا.





٣٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً»[1].

[1] قوله رَحَمُهُ اللهُ: ﴿بَابُ اسْتِغْفَارِ النّبِيِّ عَلَيْ فِي اليَوْمِ وَاللّيْلَةِ ﴾ يعني: كم هو؟ فبين الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة، وهذا قد يصل إلى المئة أو أكثر، لكن في حديث آخر أنه على كان يستغفر الله مئة مرّة (١)، وهذا وهو النبي على الذي قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟! فلم يعتمد على ما وُعِدَ به، فإن الله تعالى قال: ﴿إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا إِنَّ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبُهُ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح:١-٢]، وقال: ﴿إِنَّا جَاءَ نَصِّرُ ٱللهِ وَٱلْفَتَحُ ﴿ وَرَأَيْتَ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ﴿ فَاللّهِ فَسَيّحٌ عِمَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ ﴾ [النصر:١-٣]، وقال الله عَلَيْهُ أنه يستغفر؛ لأن حق الله ولا مانع من أن يكون من أسباب المغفرة لرسول الله على أنه يستغفر؛ لأن حق الله عَنْهَمَ عظيم، ليس بالأمر الهيِّن، فالنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ومَن دونه كلُّهم عبيدٌ لله، عتاجون إلى مغفرة الله، وكلهم يمكن أن يقع منهم خطأ، لكن الأنبياء لا يُقرُّون على خطَرُهم، بل يَستعتبون منه، أمَّا غيرهم فلا.

وأيضًا فإن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد يفعل الذنب، لكن ليس كفعلنا نحن، فإننا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار، رقم (٢٧٠٢/ ٤١).

نفعل الذنب تَبَعًا لهوانا، أمَّا الرسول ﷺ فيفعله في الغالب تَبَعًا لِمَا يظنُّ أنه هو المناسب،
 فإذا هو خطأ.

وإذا كان الرسول على يستغفر الله ويتوب إليه سبعين مرَّةً فها بالك بنا نحن؟! لو أحصينا ما استغفرنا في اليوم والليلة لبلغ المُؤكَّد خمس عشرة مرَّةً، وذلك في أدبار الصلوات، وفي الباقي نحن في غفلة، مع العلم بأن الإنسان إذا استغفر بقلبه ولسانه يجد سعةً وراحةً وطمأنينةً وصلةً بالله عَرَقَجَلَّ، ويجد لذَّةً لا تُوصف، لا بأكل الحلواء، ولا العسل، ولا بأيِّ شيء، لكن بشرط أن يكون الاستغفار بالقلب وباللسان.





قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ ثُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةُ نَصُوعًا ﴾ الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ [١].

[1] التوبة: هي الرجوع إلى الله عَرَّوَجَلَّ من معصيته إلى طاعته، ولها شروط خمسة: الأول: الإخلاص لله عَرَّوَجَلَّ، بألَّا يحمل الإنسان على التوبة خوف مخلوق، أو رجاء مخلوق.

الثاني: الندم على ما فعل من المعصية، بحيث يحزن ويسوؤُه ما جرى منه.

الثالث: الإقلاع عن الذنب في الحال.

الرابع: العزم على ألَّا يعود في المستقبل، لكن هذا الندم لا يستلزم العزم على الله على الله على الندم يسبق العزم.

الشرط الخامس: أن تكون في الوقتِ المقبولَة فيه، وذلك بأن تكون بالنسبة لكلً إنسان قبل حضور الأجل، وبالنسبة لعموم النّاس قبل طلوع الشمس من مغربها، وذلك لأن الإنسان إذا حضره الأجل فلا توبة له، كها قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُهُ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْكَنَ ﴾ [النساء:١٨]، وكذلك من تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها فإنه لا توبة له؛ لقول النبي عَلَيْ: «لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟، رقم (٢٤٧٩)، وأحمد (٤/ ٩٩).

هذه شروطٌ خمسةٌ لكون التوبة مقبولةً، لكن إذا كان الإنسان يُذنب، ثم يتوب، ويستوفي شروط التوبة كلها، ثم يعود للذنب مرَّةً أخرى، فلا مانع، فكلها تكرَّر الذنب فلتتكرَّر التوبة.

فإذا قال قائل: لو أن الإنسان تاب، ولم يندم على ما فعل، فهل تصحُّ توبته؟ نقول: نعم، لكنها ناقصة، والغالب أن الذي يكون هكذا لا تكون توبته على الوجه المطلوب؛ لأن الإنسان الذي يشعر بالذنب ويحشُّ به لا بُدَّ أن يندم.

والتوبة واجبة؛ لأمر الله تعالى بها، ولأن الإنسان إذا أصرَّ على المعصية صارت الصغيرة كبيرةً.

واختلف العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ: هل تصحُّ التوبة من ذنبٍ مع الإصرار على غيره؟ فمن العلماء مَن قال: إن التوبة لا تصحُّ من ذنب مع الإصرار على غيره.

ومنهم مَن قال: إنها لا تصحُّ من ذنب مع الإصرار على غيره إذا كان من جنسه، فلو تاب من نظر النساء المُحَرَّم إلى مكالمتهنَّ، أو من مكالمتهنَّ إلى النظر إليهنَّ فإن التوبة لا تُقْبَل؛ لأن الذنب جنس واحد، بخلاف ما لو تاب من الكذب، ولكنه تعامل بالربا، فإن التوبة من الكذب تصح؛ لأن الذنب ليس من جنس الذنب الآخر.

والصحيح: أن مَن تاب من ذنبٍ فإن الله تعالى يتوب عليه؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، حتى وإن أصرَّ على جنسه؛ فإن الله تعالى يتوب عليه.

وليًا تكلَّم ابن القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ على هـذه المسألة في (مدارج السالكين) قال: إن المسألة لها غَوْر -أي: عُمْق- ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يُقال: أمَّا التوبة المطلقة

٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ: عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٍ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، قَالَ: إِنَّ المُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهٍ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، فَقَالَ عَنْ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، فَقَالَ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ.

ثُمَّ قَالَ: «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا، وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي، وَرَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي، فَرَجَعَ، فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ اللهُ ال

= التي يستحقُّ بها الإنسان الثناء وأن يُجْعَل من التوابين فهذه لا تصحُّ من ذنب مع الإصرار على غيره؛ لأنه لا يصحُّ أن نصف هذا بالتَّوَّاب وهو يفعل المعاصي، وأمَّا مُطْلَق التوبة فإن الصحيح أنها تصحُّ من ذنب مع الإصرار على غيره، لكن لا يستحقُّ هذا الرجل أن يُوصَف بأنه من التوابين، بل يُقال: هو تائب، ولا يُقال: هو توَّاب (۱).

[1] هنا لم يُفصح بالمرفوع من الموقوف، لكن إذا نظرنا إلى قوله: «للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ» وجدنا أن له أصلًا عن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كها في حديث أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وهذا هو السِّرُ في أن البخاري رَحْمَهُ اللَّهُ أتى بحديث أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ بعد حديث ابن مسعود رضَاليَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٣٤٩).

وعلى هذا فالموقوف قوله: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ، يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ»، فهذا من كلام ابن مسعود رَضَالِللهُ عَنه، وليس من كلام النبي عَلَيْ وذلك أن المؤمن يخاف من ذنوبه؛ لأن الذنوب مُحُوِّفة، فهي كشررة الجمر، رُبَّما تُولِّد السعير؛ لأن الإنسان إذا استهان بالمعصية استهان بالصغيرة، ثم بأخرى، ثم بثالثة، ثم برابعة، حتى يتدرَّج إلى الكبائر، ورُبَّما يصل إلى الكفر، ولهذا قال أهل العلم: إن المعاصي بريد الكفر، أي: أن الإنسان ينزلها مرحلةً مرحلةً حتى يصل إلى الكفر، فالمؤمن يخاف من الذنوب كما يخاف الإنسان الذي تحت جبل أن يقع عليه هذا الجبل.

وقوله: «وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا» أي: أن الفَاجر يُذنب ويُذنب ولا يُبالي، كأنه ذباب مرَّ على أنفه، فقال به هكذا، وهذا يدلُّ على النساهل، فإذا رأيت من نفسك أنك تتساهل بالذنوب ولا تتعاظمها فاعْلَم أنَّ بك مرضًا، فصحِّح الخطأ، وصحِّح القلب.

وقوله في الحديث المرفوع: «للهُ أَفْرَحُ» أي: أشد فرحًا «بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلًا، وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، فَنَامَ نَوْمَةً، فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ، حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: أَرْجِعُ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَ يبحث عنها، فلما أدركه إلى مكاني؛ لأنه نام تحت ظل شجرة، «فَرَجَعَ، فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ العطش قال: أرجعُ إلى مكاني؛ لأنه نام تحت ظل شجرة، «فَرَجَعَ، فَنَامَ نَوْمَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ»، ومَن يُقَدِّر هذا الفرح؟! نحن لا نتصوَّره ولا نتخيَّله؛ لأنه أعظم ممَّا نتخيل؛ إذ إنه حياة بعد موت، وهذا الفرح لا يُوجَد له نظير إطلاقًا، ولهذا جاء

= في الحديث أنه أمسك بزمام الناقة، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربُّك! لم يضبط الكلام، أخطأ من شدة الفرح<sup>(۱)</sup>، فالله عَرَّقَجَلَ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده من هذا العبدِ بناقته.

والذين حرَّ فوا النصوص في صفات الله عَنَّ وَجَلَّ ظنُّوا أنها تقتضي الماثلة، فحملوها أوَّلا على التمثيل، ثم حرَّ فوا الكلِم عن مواضعه، فقالوا مثلاً: الفرح يقتضي أن شيئًا مجبوبًا إلى الفارح، حصل له، ففرح به؛ لانتفاعه به، فيُقال لهم: هذا الفرح فرح المخلوق، أمَّا فرح الخالق ففرح يختصُّ به، ولا يُهاثل فرح المخلوقين، وهكذا بقيَّة الصفات، يجب على الإنسان أن يُؤمن بها كها وصف الله بها نفسه، وكها وصفه بها رسوله الكن بدون تمثيل.

وفي الحديث أيضًا: دليل على فضل الله عَرَّوَجَلَّ، حيث يفرح بتوبة عبده هذا الفرح العظيم، مع أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ غني عن العبد، كما قال تعالى: ﴿ إِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ عَنَيْ عَنَكُمُ ﴾ [الزمر:٧]، ويقول عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَنِيٌ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران:٩٧]،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة، رقم (٢٧٤٧).

تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا عُهَارَةُ: سَمِعْتُ الحَارِثَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ.

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُهَارَةً، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ.

٦٣٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هُمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا هُمَّامٌ: حَدَّثَنَا هُمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ: حَدَّثَنَا هُمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا هُدُبَةُ: حَدَّثَنَا هُمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنْسُ رَضِيَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٍ: «اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ اللهِ عَلِيهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ».

ويقول في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا
 عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا»<sup>(۱)</sup>.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٧٧٥ ٢/ ٥٥).



• ٦٣١٠ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّنَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهِ مِنَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَنْهَا: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعَلِيْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَنَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُعَلِيهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ المُؤَدِّنُهُ فَيُؤْذِنَهُ إِنَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

[١] هذه الضَّجعة التي تكون بعد سُنَّة الفجر قيل: إنها سُنَّة بكلِّ حال لِمَن يُصلِّق فيل: إنها سُنَّة بكلِّ حال لِمَن يُصلِّق في بيته، وقيل: إنها ليست بسُنَّة، وإنها فعلها النبي ﷺ للراحة فقط.

وفصًل بعض العلماء، فقال: إن كان الإنسان ذا قيام من الليل يحتاج أن ينام؛ ليستريح، فينشط لصلاة الفجر، فعل، وإلا فلا.

ولكن هذا أيضًا مشروط بألّا يخشى أن ينام عن صلاة الفجر، فإن خشي أن ينام عن صلاة الفجر، فإن خشي أن ينام عن صلاة الفجر لم تكن هذه الضجعة سُنَّةً، بل قد نقول: لا يجوز أن يضطجع.

وبالَغ ابْنُ حزم رَحْمَهُ اللهُ، فقال: إن هذه الضجعة شرط لصحة صلاة الفجر، فمن لم يضطجع بعد سُنَّة الفجر على جنبه الأيمن فصلاته باطلة غير صحيحة (١)، وهذا من غرائب العلم؛ لأن أَنْهَى ما فيها أنها من فعل الرسول عَلَيْقٍ، وفعلُ النبي عَلَيْقٍ الْمَر الْمَجَرَّد لا يدلُّ على الوجوب إلا إذا كان بيانًا لأمر مُجْمَل، فيكون له حكم ذلك الأمر المُجْمَل.

<sup>(</sup>١) المحلي (٣/ ١٩٦).

وأمَّا الأمر بها: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ»<sup>(۱)</sup>، فهذا فهذا الحديث لا يصحُّ، إنها الذي صح من فعل النبي ﷺ فقط.

وليس للإنسان أن يضطجع في المسجد بعد سُنَّة الفجر يريد ألا تفوته صلاة الفجر؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كان يفعلها في بيته.

والظَّاهرُ أنَّ وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الدعوات قولها: «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»، ولا تخلو هذه الصلوات من الدعاء.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، رقم (۱۲۲۱)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، رقم (٤٢٠)، وأحمد (٢/ ٤١٥).



7٣١١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة، قَالَ: حَدَّثَنِي البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَعَيْلَقُهُ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ قَالَ: اللَّهُمَّ عُبَيْدَة، قَالَ: عَلَى شِقِّكَ اللَّيْمَنِ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ مَضْجَعَكَ فَتُوضَّا وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلَجَانُتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلَجَانِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي إَلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ»، فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ، فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ»، فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالُ: «لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» أَرْسَلْتَ وَلَا اللَّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ: «لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» أَرْسَلْتَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ وَلَى اللَّهُ الْتُولِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُؤْمِقَ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرِي الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرِي اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْمُوالِقُومُ اللَّهُ الْمُعُولُومُ اللَّهُ ا

[١] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ - أنه ينبغي للإنسان أن ينام على طُهْر؛ لقوله ﷺ: «فَتَوَضَّأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».

٢- أنه يضطجع على الشق الأيمن دون الأيسر، ولو كانت القبلة خلف ظهره،
 أو عند رِجْلَيه، أو عند رأسه.

والنوم على الشق الأيمن أنفع من الناحية الطّبِيَّة؛ لأن فم المعدة من اليمين، فيكون هذا أسهل في الهضم، وهو بالنسبة للقلب أنفع أيضًا؛ لأن القلب مُعَلَّق بالجانب الأيسر، فإذا نام على الجانب الأيسر فإنه يأخذه النوم ويستغرق، ورُبَّما لا يصحو، بخلاف ما إذا كان على الجانب الأيمن.

ف**إن قال قائل**: إذا كان الإنسان لا يرتاح في النوم إلا على ظهره، فهل يقول هذا الذكر وهو على شقه الأيمن، ثم ينام على ظهره؟

نقول: لا، بل يُعَوِّد نفسه، لكن إن عاد على ظهره وهو نائم لم يضرَّ.

٣- الدعاء الذي ذكره النبي عَيَلِيلَةٍ، وعلَّمه البراء رَضَالِيَّلُهُ عَنْهُ.

المحافظة على لفظ الحديث؛ لأنه لمّا قال: «وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» قال: «لَا، وَبِنَبِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، هكذا قال بعضهم، ولكنَّ في هذا نظرًا؛ لأن اختلاف اللفظين ليس اختلافًا لفظيًّا فقط حتى نقول: إن هذا من باب المحافظة على رواية الحديث باللفظ، بل الخلاف خلاف معنوي، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه إذا قال: «برسولك الذي أرسلت» فقد يكون من الألفاظ المُجْمَلة؛ لأن من الرسل مَن لم يكن بشرًا، فالملائكة رسل، وجبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ رسول من الله، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ، لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴿ الله فِي قُوْمَ عِندَ ذِى الْعَرَشِ مَكِينٍ ﴾ من الله، كما قال الله تعالى: ﴿إِنّهُ، لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴿ الله فِي عَندَ ذِى الْعَرَشِ مَكِينٍ ﴾ [التكوير:١٩-٢٠]، فإذا قال: «برسولك الذي أرسلت» لم يمنع إرادة الرسول الملكي؛ لأن الملائكة أمّا إذا قال: «بنبيك الذي أرسلت» فإنه يمنع إرادة الرسول الملكي؛ لأن الملائكة ليس منهم نبي، فيتعيّن أن يكون المراد بالرسول هنا: الرسول البشري، وهو محمد صَالًا للله عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

الوجه الثاني: أنه إذا قال: «برسولك الذي أرسلت» دخلتُ النبوة من باب دلالة التضمُّن؛ لأن كل رسول نبي، فإذا قال: «بنبيك الذي أرسلت» دخلت النبوة بدلالة النطق الصريح، لا التضمُّن، فيكون هذا أَوْلَى.

فلذلك كانت المحافظة على قوله: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» ليس من أجل
 المحافظة على اللفظ فقط، بل لأنه يختلف في المعنى والدلالة.

٥- أن القرآن كلام الله عَزَّهَجَلَّ؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ»، وهذا أمر معروف.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث في قوله: «فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ»، وبين حديث: «اقْرَأْ عِنْدَ مَنَامِكَ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا»(١)؟

قلنا: إن صح هذا عن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فالمراد: أن تكون آخر ما يقول من القرآن، وهذا الحديث آخر ما يقول من الدعاء.

وقوله: «أَسْتَذْكِرُهُنَّ» هذا تفسير لقوله: «فَقُلْتُ»، أي: أعدتهنَّ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الادب، باب ما يقول عند النوم، رقم (٥٠٥٥)، وأحمد (٥/٢٥٦).



٦٣١٢ – حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَة، قَالَ: ﴿بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، عَنْ حُذَيْفَة، قَالَ: ﴿بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا قَامَ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ للهِ النَّبِيُ عَيَالِهُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ﴿بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا قَامَ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» [1].

٦٣١٣ - حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعَ البَرَاءَ بْنَ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا، وَحَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُّ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَرَعْبَ أَوْصَى رَجُلًا، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَجَّهُ وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً اللَّهُ مَ أَمْدِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْنَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْنَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسُلْتَ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَ أَنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونُ وَا اللَّهُ عَلَى الْفَطْرَةِ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْ مُتَ مُتَ عَلَى الفِطْرَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

[1] من الدعاء عند النوم: أن الإنسان إذا أوى إلى فراشه يقول: «باسمك أموت وأحيا»؛ وذلك لأن الله تعالى هو المحيي المميت، وإذا قام يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور»، وذلك لأن النوم مِيتة صغرى، كما قال تعالى: ﴿وَهُو الَّذِى يَتَوَفَّنَكُمُ مِا اللَّهُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبَعَثُكُمْ فِيهِ ﴾ [الأنعام: ٦٠].

[۲] إذا قال قائل: هل يجمع الإنسان بين الأذكار الواردة عند النوم، أو يقول كل ليلة ذكرًا؟

فالجواب: الذي يظهر أن ما ورد هكذا فإنه يُؤْخَذ كلُّه؛ لأن الأذكار على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما دلَّت السُّنَّة على أنه يُفْرَد صريحًا، مثل: دعاء الاستفتاح، فإن حديث أبي هريرة رَضَوْلِيَّهُ عَنْهُ لَمَّا النبي عَلَيْكِيُّ: ماذا تقول؟ قال: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ»(١)، يدلُّ على أنه يقتصر على واحد من الأنواع.

القسم الثاني: ما كان ظاهره أن بعضها بدل عن بعض، بأن كانت الأذكار متشابهة، كما في أذكار الصلوات في التسبيح خاصَّة: «سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر»، أو «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، فهذه متشابهة، فلا يُجْمَع بينها.

القسم الثالث: ما لم تدلَّ السُّنَّة لا على هذا ولا على هذا، فالظاهر: أنه يُجْمَع بينها، مثل: أذكار الركوع والسجود: «سُبُّوح قدُّوس..»، «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك..»، «سبحان ربي العظيم»، وكما في الأذكار التي في دُبُر الصلاة: الاستغفار، و «اللهم أنت السلام...»، و «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيّاه..»، وما أشبه ذلك.

فإن قال قائل: لكن كون حذيفة رَضَيَليَّهُ عَنْهُ يروي ذِكرًا، والبراء يروي آخر (۲)، هل يدلُّ على أن النبي عَلَيْة كان يقتصر على واحد منهما؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (٩٨ / ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) المراد بهذا السياق الذي فيه أن النبي على فعل هذا، وهو في الحديث رقم (٦٣١٥).

قلنا: لا نجزم بهذا، فقد يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَسْمَع حذيفة رَضَالِيَّكُ عَنْهُ ما لم يُسمع البراء رَضَالِيَّكُ عَنْهُ، وأَسْمَع البراء ما لم يُسمع حذيفة.

فإن قال قائل: أذكار النوم هل هي خاصة بنوم الليل، أم تشمل نوم الليل والنهار؟

قلنا: الظاهر أن فيها خاصًّا وعامًّا، فمثلًا: البسملة مطلوبة في كل فعل، فينام على اسم الله، وأمَّا التسبيح ثلاثًا وثلاثين، والتحميد ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين، فهذا في نوم الليل.

وهنا مسألة: إذا ذكر الإنسان هذه الأذكار، ثم عرض له عارض، فقام، فهل يُعيدها إذا رجع؟

الجواب: الظاهر أنه إذا عاد من قرب -كما لو قام ليتوضأ ورجع، أو قام ليفتح الباب ورجع بسرعة - فلا حاجة لإعادتها، وإن طال الفصل فإنه يُعيدها.





٦٣١٤ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَّالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضَّالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ ثَعْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الخَمْدُ للهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» [1].

[1] هذا الحديث يدلَّ على أن هذا الفعل يُشْرَع في نـوم الليل؛ لقوله: «كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ»، فظاهره: أنه إذا نام في النهار لا يفعل هذا الفعل، ورُبَّما يُؤيِّده قوله: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ قوله: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»، وذلك لأن هذا إنها جاء في القرآن في نوم الليل، كها قال عَزَّقَ جَلَّ: ﴿وَهُو اللّذِي يَتَوَفَّ اللّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ»، وذلك لأن هذا إنها جاء في القرآن في نوم الليل، كها قال عَزَقَ بَلَلُ مُسَمَّى ﴾ يَتَوَفَّ نَجْتُ مُ يَابَعْتُ مَا جَرَحْتُ مَا جَرَحْتُ مَا بُرَحْتُ مَا اللّذِي أَلَقُ يَتَوَفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالّذِي لَمُ تَمْتَ فِي مَنَامِهَا وَان كان ظاهر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَتَوَفَى اللّائِفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالِّي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا وَ في النهار، لكن نأخذ بها أمامنا، وهو أن هذا إنها يُشْرَع في نوم الليل فقط.

لكن من أين أخذ البخاري رَحِمَهُ اللّهُ من الحديث أنه يضع يده اليمنى؟
قلنا: رُبَّها أخذه من حديث البراء بن عازب رَضَالِلَهُ عَنْهُا؛ لأنه أمره أن ينام على شقه الأيمن، وإذا نام على الشق الأيمن فلا بُدَّ أن تكونَ اليد التي يضعها هي اليمنى.





7٣١٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا العَلاءُ بْنُ المُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا المُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلَجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ إِلَيْكَ، الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ اللهِ عَلْيَةِ، مَاتَ عَلَى اللهِ عَلْيَةِ، مَاتَ عَلَى اللهِ عَلْيَةِ، مَاتَ عَلَى اللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلْيَةِ، مَاتَ عَلَى اللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ وَالْمَانَ، ثُمَّ مَاتَ تَعْتَ لَيْلَتِهِ، مَاتَ عَلَى اللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿اسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ مِنَ الرَّهْبَةِ.

مَلَكُوتٌ: مُلْكُ، مَثَلُ: رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، تَقُولُ: تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ حَمَ.

[1] هذا الحديث من غرائب الأحاديث، فمرَّةً قال: إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمر البراء بن عازب، ومرَّةً قال: إنه أوصى رجلًا، ومرَّةً رواه من فعل النبي رَاكِلَةُ، فكيف نجمع بين هذه الوجوه؟ وهل هذا اضطراب في الحديث يُوجب ضعفه؟ أم ماذا؟

الجواب: أمَّا الجمع بين قوله: إن النبي ﷺ أمره، وقولِه: أوصى رجلًا فواضح؛ لأن أمره إيَّاه وصية لرجل، لكنه مرَّةً بيَّن نفسه، ومرَّةً أبهم نفسه، لكن كونه يرويه من

= فعل الرسول عَلَيْهِ هذا هو الذي محل إشكال، لكن يُمكن أن يُقال: إن الرسول عَلَيْهِ أمره بِما كان هو يفعله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وإن كان هذا السياق ليس فيه ذكر الوضوء، لكن هذا لا يمنع.



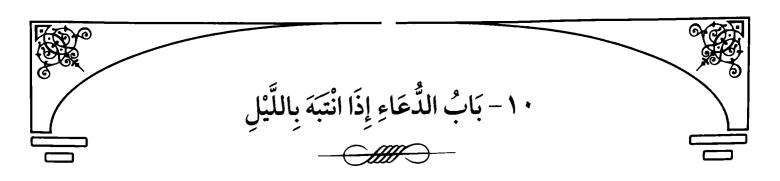

٦٣١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ، فَأَتَى حَاجَتَهُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَتَى القِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأً وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْن، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ، فَتَمَطَّيْتُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا»، قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ: عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعَرِي، وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْن [١].

[1] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ - الدعاء إذا انتبه من الليل، وكان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذا انتبه من الليل يقرأ عشر الآيات التي في آخر سورة عمران: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلنَّيْلِ

وَالنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُولِى ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [آل عمران:١٩٠] (١)، وفيهـنَّ دعاء، وكذلك يقـول ما قاله
 ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا هنا.

٢- بساطة ما كان عليه النبي عليه وزهده، فكان في بيته عليه الماء الماء الموضوء والشرب؛ لأنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع (٢).

٣- التورية؛ لفعل ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا، يقول: «فَتَمَطَّيْتُ -أي: تمغَّطت كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَّقِيهِ»، وفي نسخة: «أَرْتَقِبُهُ»، أي: ليتبيَّن كأنه قام الآن من نومه؛ لأن عادة بعض الناس إذا قام من النوم أن يتمطَّى، أي: يتمغَّط.

٤ - جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة؛ لأن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا دخل مع النبي عَلَيْهُ في أثناء صلاته مأمومًا.

٥- أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لأنه قال: «فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ».

٦- جواز الحركة لمصلحة الصلاة، لكن سبق أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، رقم (٤٥٦٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٦٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب قدر ماء الوضوء والغسل، رقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: التعليق على صحيح البخاري لفضيلة الشيخ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أبواب العمل في الصلاة، قبل حديث رقم (١١٩٨).

٧- أن اليسار ليس موقفًا للمأموم الواحد؛ لأن اليمين أفضل، لكن هل هو على
 سبيل الوجوب، وأنه يجب أن يكون عن يمينه، أو هو على سبيل الاستحباب؟

الجواب: في هذا قولان لأهل العلم، ورجَّح شيخنا عبد الرحمن رَحَمُ الله أن ذلك للاستحباب، وليس للوجوب، وعلَّله بأن هذا الذي حصل من الرسول عَلَيْ مُحرَّد فعل، ومُحرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب، ولأنه لو كان وقوفه عن يمين الإمام واجبًا لنبَّهه بعد سلامه، ولقال له: لا تفعل! كما نبَّه الصحابة رَصَوَلِيَهُ عَنْهُ حينها صلَّوا قيامًا خلفه، ثم أمرهم، فجلسوا، فلما سلَّم أخبرهم بأنه إنها جُعِلَ الإمام ليُوْتَمَّ به (۱)، فلما لم يخبر ابن عباس رَصَالِيهُ عَنْهُ بأن الوقوف عن اليسار ليس بجائز دلَّ على أن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام أفضل من كونه على يسارِه، وليس ذلك على سبيل الوجوب، ولا شَكَّ عن يمين الإمام أفضل من كونه على يسارِه، وليس ذلك على سبيل الوجوب، ولا شَكَّ أن هذا تعليل قوي، وحجَّة ظاهرة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم: أن مُحرَّد فعل الرسول بيل يدلُّ على الوجوب، وإنها يدلُّ على الاستحباب.

لكن لقائل أن يقول: إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، فلما تحرَّك الرسول عَيْكِينَ من أجل تعديله دلَّ هذا على أن بقاءه في اليسار مُحَرَّم.

والجواب عن هذا أن يُقال: إن الحركة في الصلاة جائزة لأدنى سبب حتى في تسكيت الصبي عن البكاء، كما كان الرسول سلي يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة (٢)، وهذا يُؤدِّي إلى حركة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إنها جُعِلَ الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم (٢١٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، رقم (١٦٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٤٣/٥٤٣).

والأقرب: ما ذهب إليه شيخنا رَحْمَهُ ٱللَّهُ: أن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام سُنَّة، وليس بواجب، وأنه لو صلَّى عن يساره مع خُلُوِّ يمينه فالصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف الأوْلَى.

٨- أن صلاة الرسول على الليل ثلاث عشرة ركعة، والجمع بينه وبين حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا أنه ما زاد على إحدى عشرة ركعة (١): أنها رَضَالِلَهُ عَنْهَا حكت ما رأت، على أنه قد رُوِيَ عنها أيضًا من وجه صحيح أنه كان يُصَلِّي ثلاث عشرة ركعة (١)، وعلى هذا فيكون الرسول على يُصَلِّي مرَّة إحدى عشرة، ومرَّة ثلاث عشرة.

٩- أن النوم لا ينقض الوضوء؛ لأن الرسول ﷺ نام حتى نفخ، وسُمِعَ له
 صوت النائم، وصلَّى ولم يتوضأ، فدلَّ ذلك على أن النوم لا ينقض الوضوء.

وقد يقول قائل: إن من خصائص الرسول على أن نومه لا ينقض الوضوء؛ لأنه عَلَيْهُ الله الله على المسلم عنه وقد يُقال: الأصل عدم الخصوصية، وإن مراده على الله الله على الله على الله عنه عنه وكانه يقظان، لكن الأول أظهر، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٧/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب كان النبي ﷺ تنام عينه، ولا ينام قلبه، رقم (٣٥٦٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٨/ ١٢٥).

فإن قال قائل: أليس النبي عليه قد نام هو وأصحابه في سفر في آخر الليل، وطلع الفجر، ولم يُوقظهم إلا حر الشمس<sup>(۱)</sup>، فكيف تقولون: إنه لا ينام؟

فالجواب: أننا لا نقول: إنه لا ينام جسده، وإنها الذي لا ينام هو قلبه، فإحساسه الباطن معه، أمَّا الحواس الظاهرة فإنه ينام، ولهذا قال: «تَنَامُ عَيْنِي، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».

• ١ - هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا» أي: نورًا معنويًّا حتى قلْبِي نُورًا» أي: نورًا معنويًّا حتى يرى المُنْكَر مُنْكَرًا، والمعروف معروفًا، وكذلك يُقال: «وَفِي سَمْعِي نُورًا»، وهذه الثلاثة هي مدارك العلوم والعقل، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئَمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

ولمَّا سأل الله أن يجعل النور في هذه الثلاثة ذكر الأمر الخارجي، فقال: «وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا»، وهذه ست جهات، فسأل الله أن يجعله مُحاطًا بالنور من كل الجهات.

ثم قال: «وَاجْعَلْ لِي نُورًا»، وفي بعض الروايات: «وَاجْعَلْنِي نُورًا» (٢)، أي: منارًا يمتدي به غيري.

١١ - في هذا الحديث: دليل على أهمية النور، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله
 هذا السؤال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، رقم (٦٣٧/١٨٧).

7٣١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ سُلَيُهَانَ بْنَ أَيِ مُسُلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقْ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالطَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبُونَ حَقٌّ، وَالنَّبُونَ حَقٌّ، وَالْعَبْوُنَ حَقٌّ، وَالنَّبُونَ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبُونَ حَقٌّ، وَالْمَاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبُونَ حَقٌّ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ، وَمِكَ مُثُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْرَتُ وَمَا أَنْ وَالْمَالَعُونُ وَيَا أَنْ وَالْمَا أَنْ وَالْمَا أَنْ وَلَا أَلَا وَالْتَهُ وَلَا أَنْ وَلَا أَلَا وَالْمَاتُ وَالْمَا أَنْ وَالْمَالَالُ وَالْمَا أَنْتُ وَالْمَا أَوْتُ وَالْمَالَالُوسُ وَالْمَالَالُ وَالْمَالَالُوسُ وَالْمَالَالُ وَالْمَالَالُ وَلَا أَلَالُولُ وَالْمَالَالُ وَالْمُولُ وَلَا أَلَا إِلَا إِلَا

[1] هذه من الكلمات التي كان الرسول عَلَيْهُ يدعو بها إذا قام يتهجّد من الليل. وقوله عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ: «أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ» هذا يُطابق قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [النور:٣٥]، فمن أوصاف الله عَنَّوَجَلَّ: أنه نور السموات والأرض.

ولم يرد النور مُفْرَدًا غير مضاف منسوبًا إلى الله عَزَّوَجَلَّ، بل هو مضاف، فيقال: الله نور السموات والأرض، وأمَّا ما نسمعه من بعض المُطَوِّفين: يا نور النور! فهذا لا نعلمه واردًا عن النبي عَيَندِ الصَّلاَ أُو السَّلامُ، ولا يجوز أن يُقال هكذا، وما معنى: نور النور؟! وهل النور له نور؟! لكنهم يأتون بمثل هذا من أجل السجع، كما يأتون بأشياء كثيرةٍ لم ترد.

وقوله عليه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ» هذا كقوله تعالى: ﴿ اَللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ اَلْحَىُ الْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة:٥٥٥]، وكقوله تعالى: ﴿ أَفَمَنُ هُوَ قَآيِمُ عَلَى

= كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ ﴾ [الرعد:٣٣]، فالله تعالى هو القيــوم، وهو القائم على كل نفـس بها كسبت، ﴿وَمِنْ ءَايَنْهِمِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِهِ ﴾ [الروم:٢٥].

وقوله ﷺ: «أَنْتَ الْحَقُّ» أي: الثابت الذي ليس فيه باطل، وهذا كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ اللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢]، فهو عَرَّجَلَ حق في ذاته، وفي أسمائه، وصفاته، وأحكامه، وأفعاله، وكلّ ما يصدر منه.

وقوله ﷺ: «وَوَعْدُكَ حَقُّ» أي: لا يُخْلَف، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: ﴿إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلِمِيعَادَ﴾ [آل عمران:١٩٤].

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَقَوْلُكَ حَقَّى» هذا كها قال الله تعالى: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدِّقًا وَعَدَلًا ﴾ [الأنعام:١١٥]، فقوله حق في الأخبار، وحق في الأحكام، ومعنى كونه حقًا في الأخبار: أنه صدق، ومعنى كونه حقًا في الأحكام: أنه عدل، مُتضمِّن للمصالح مُبتعد عن المفاسد.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلِقَاؤُكَ حَقَّ» هذا كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّ عَا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦]، فأيُّها الإنسان! ستُلاقي ربك عَزَقَ جَلَّ، فانظر ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ هل أعددت عملًا يُرضي الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عنك، أو أعددت عملًا يُخجِلك أمام الله؟! وهذا اللقاء لا بُدَّ منه، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ »(١)، أي: مترجم، بل يُكلِّمك سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ »(١)، أي: مترجم، بل يُكلِّمك سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب، رقم (٦٥٣٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (٦٠١٦).

بدون واسطة، فتصوَّر هذا اللقاء، وتصوَّر هذه المكالمة إذا وقفت بين يدي الله! وهذا شيء ليس ببعيد، ليس بينك وبينه إلا أن تخرج روحك من بدنك، ثم ينتهي كل شيء، ولا يبقى إلا أن تقوم الساعة، ثم تُلاقي ربك سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله ﷺ: «وَالْجَنَّةُ حَقُّ» هي الجنة التي وُعِدَ المتقون، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نور يتلألأ، وكذلك «وَالنَّارُ حَقٌّ» ثابتة لا بُدَّ منها، وهما الآن موجودتان، ويبقيان أبد الآبدين، لا يفنيان أبدًا، قال الله تعالى في الجنة في آيات كثيرة في أهلها: ﴿خَلِدِينَ فِهَا آبَدًا ﴾ [النساء:٧٥]، وقال في النار أيضًا في أهلها: ﴿خَلِدِينَ فِهَا آبَدًا ﴾ والنساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الخزاب، وفي سورة الخزاب،

ففي سورة النساء يقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَاۤ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴾.

وقال في سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ عَلَا خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأُ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾.

وقال تعالى في سورة الجن: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا﴾.

ومن المعلوم أنهم إذا كانوا خالدين فيها أبدًا أنها ستبقى أبدًا.

وما يُذْكَر عن بعض العلماء أنها ستفنى فهو قول ضعيف جدًّا، ولا قول لأحد مع وجود كلام الله عَرَّوَجَلَّ، ولو لا أنه قيل عن بعض أهل السُّنَّة لقلنا: هذا من قول أهل

البدع الذين يرون أن تسلسل الحوادث في المستقبل ممتنع، وأنه لا يمكن أن يُوجَد شيء يبقى أبد الآبدين إلا الله عَزَّوَجَلَّ، ولكن الصحيح: أن الجنة والنار يبقيان أبد الآبدين بها فيهما.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ ثَالُا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ [هود:١٠٧-١٠١]؟ قلنا: يُحْمَل على أحد وجهين:

الأول: أنه قال: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾، فإذا شاء ربك أن يزيدوا على ذلك حصل، ودوام السموات والأرض محصور له غاية، وما شاء الله ليس بمحصور.

الوجه الثاني: أن المعنى: إلا ما وقع بمشيئة الله، وهذا واقع بمشيئة الله.

فإذا قال قائل: وهل من مقتضى عدل الله عَرَّفَجَلَّ أَن يجعل الكافر يعيش في حياة قصيرة، ثم يُخَلَّد في النار مدَّةً طويلةً؟

فيُقال: هذا الرجل أمضى حياته الدنيا بالكفر مع علمه، فتكون حياته الأخرى كذلك خاسرًا فيها، حياةٌ بحياة، وحياته الدنيا التي أمضاها إلى أن خرجت روحه حياة كاملة، لكن لها منتهى، وحياة الآخرة كاملة، لكن ليس لها منتهى.

وقوله صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلّم: «وَالنّبِيُّونَ حَقٌ» من النبيين مَن قصّهم الله علينا، ومنهم مَن لم يقصصهم علينا، وكلهم جاؤوا بالحق، لكن منهم مَن اندرست أثارهم، ولم يبقَ لهم كتب، ومنهم مَن بقيت كتبهم على أنها مُحَرَّفة ومُبَدَّلة، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَكُنْ فَوْرًا وَهُدَى لِلنّاسِ فَيَعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدّونَهَا وَكُنْ فَوْرًا وَهُدَى لِلنّاسِ فَيَعَلُونَهُ وَاطِيسَ تُبَدّونَهَا وَكُنْ فَوْرًا وَهُدَى لِلنّاسِ فَيَعَلَونَهُ وَاطِيسَ وَمَنْ فَرَا وَهُولَى لَيْرًا ﴾ [الأنعام: ٩١].

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمُحَمَّدٌ حَقُّ» هو آخر الأنبياء، ومع ذلك يقول عَلَيْهُ عن نفسه: «وَمُحَمَّدٌ حَقُّ»؛ لأنه يجب عليه أن يشهد أنه هو رسول الله إلى الناس جميعًا، وهو أول مَن يشهد بأنه رسول الله.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ» أي: انقاد لك ظاهري، «وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ» أي: اقاد لك ظاهري، «وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ» أي: أقررتُ إقرارًا مُوجِبًا للقبول والإذعان، «وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ» أي: رجعتُ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَبِكَ خَاصَمْتُ» الباء هنا للاستعانة، أي: أستعينك على مخاصمة الأعداء.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ» فِي المحاكمة قال: «إِلَيْكَ»، وفي المخاصمة قال: «بِكَ»؛ لأنه في المخاصمة له خصم، فيحتاج معونة واستعانة بالله، والمحاكمة لها غاية، وهي إلى الله عَزَّوَجَلَّ، كما قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا اَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ والمحاكمة لها غاية، وهي إلى الله عَزَّوَجَلَّ، كما قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا اَخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ وَلَمُحُكُمْهُ، إِلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ١٠]، وقال: ﴿ فَإِن لَنَزَعُلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ ﴾ [النساء: ٥٩]، ولهذا قال: «وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ».

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّنْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ» هذه أربعة أنواع، ولو قال: «اللهم اغفر لي ذنبي» كفي، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط؛ لفوائد:

الفائدة الأولى: أن يستحضر الإنسان الذنوب كلَّها على أنواعها؛ لأنه إذا قال: «اللهم اغفر لي ذنبي» فهذا مجمل، صحيح أنه عام، لكنه مُجْ مَل، أمَّا إذا فصَّل فهو يستحضر الذنب كلَّه بأنواعه.

الفائدة الثانية: أن مقام الدعاء مقام عبادة، وكلَّما زادت الكلمات زادت العبادة.

الفائدة الثالثة: أن مقام الدعاء مناجاة مع الله عَزَّوَجَلَّ، والإنسان يحبُّ طول المناجاة مع حبيبه، وأحبُّ شيء إلينا هو الله عَزَّوَجَلَّ.

الفائدة الرابعة: أنه إذا فصَّل فإنه يشعر في كل كلمة يقولها تفصيلًا أنه في هذه الحال مفتقرٌ إلى الله عَزَّوَجَلَّ، فيزداد بذلك ضراعةً إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فلهذا كان في مقام الدعاء ينبغي البسط، وكان الرسول عَلَيْ يبسط في الدعاء، ويُكرِّر فيه أيضًا، فكان إذا دعا أحيانًا يدعو ثلاثًا (١)، وقد سمعه حذيفة رَضَيَّكَ عَنْهُ في صلاة صلاة الليل يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين، رقم (١٧٩٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (۸۷٤)، والنسائي: كتاب التطبيق، باب الدعاء بين السجدتين، رقم (۱۱٤٦)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، رقم (۸۹۷)، وأحمد (۵/۸۹۳).

وقوله عَلَيَهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤخِّرُ» أي: في الأحوال، والأزمان، والأماكن، وفي كل شيء، ومَن قدَّمه الله فلا مُؤخِّر له، ومَن أخَّره الله فلا مُقَدِّم له، ولا أحتمعت الأمة كلُّها على أن يُؤخِّروا ما قدَّم الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، ولو اجتمعوا كلُّهم على أن يُقدِّموا ما أخَّر الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، وإذا آمن الإنسان بهذا اعتمد على الله، وصار الناس كلهم خلف ظهره، والذي أمامه هو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ثم قال عَلَى: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ ﴾، فختمها بالتوحيد، وهذه الكلمة التي لو وُزِنَت بها السموات والأرض لرجحت بالسموات والأرض؛ لأنها كلمة الإخلاص، كلمة مبنيّة على ركنين لا بُدَّ منهما، هما: النفي، والإثبات؛ لأن التوحيد لا يتحقَّق إلا بالنفي والإثبات؛ لأن النفي المحض تعطيل، والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة، فلو قلنا: ﴿ لا قائم في البيت ﴾ فهذا نفي أن يكون أحد قائما، فعطَّلنا القيام، ولو قلنا: ﴿ محمد قائم في البيت ﴾ أثبتنا القيام، لكن ما أثبتنا التوحيد؛ لأنه يجوز أن يكون هناك أحد مشارك له في البيت ﴾ فإذا قلنا: ﴿ لا قائم في البيت إلا محمد ﴾ فحينئذ وحَّدنا مُحَمَّدًا بالقيام، فنفينا القيام، فإذا قلنا: ﴿ لا قائم في البيت إلا محمد ﴾ فحينئذ وحَّدنا مُحَمَّدًا بالقيام، فنفينا القيام، فأثبتناه له.

إذن: لا بُدَّ في التوحيد من ركنين: النفي والإثبات، وقد لا يُوجَد نفي وإثبات، لكن يُوجَد نفي وإثبات، لكن يُوجَد ما يقوم مقامهما، مثل: قوله تعالى: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ [البقرة:١٦٣]، فكلمة ﴿ وَبِكَ ﴾ تُغْنِى عن النفى؛ لأن معناها أنه لا ثاني معه، أو لا شريك معه.

وقوله: «أَوْ: لَا إِلَهَ غَيْرُكَ» «أو» هنا شك من الراوي، وهذا الشك لا يضرُّ؛ لأن المعنى واحد.

وفي هذا الحديث فوائد، منها:

١ – صدق التجاء الرسول ﷺ إلى ربه، وعلى ثنائه على ربه عَرَّوَجَلَّ، والثناء على الله دعاء بلسان الحال؛ لأن المُثنِي على الله لو سألته: لماذا أثنيت؟ فسيقول: رجاءَ الثواب، وخوفَ العقاب، فالثناء على الله يُعْتَبر دعاءً في الحقيقة، ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ شَغَلَهُ القُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ» (١)، وإن كان هذا هذا الحديث فيه نظر، لكنه يدلُّ على أن الثناء قد يقوم مقام الدعاء، وقال الشاعر:

إِذَا أَثْنَى عَلَيْكَ المَرْءُ يَوْمًا كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الثَّنَاءُ(٢)

والمعنى: أنه يكفيه الثناء؛ لأن الثناء عند الكريم طلب، وسؤال، وحاجة.

٧- أن الرسول على قد يقع منه الذنب؛ لقوله: «اغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ»، ووقوع الذنب إذا تاب منه العبد لا يضرُّ، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرًا منه حالًا قبل وقوع الذنب؛ لأن التوبة تجبُّ ما قبلها، والإنسان بعد الذنب والانكسار إلى الله عَرَقَجَلَّ والرجوع إليه يعرف قدر نفسه، لكن قبل أن يُذنب قد يرى نفسه ليس عنده شيء يستغفر الله ويتوب إليه منه، فيربو بنفسه ويتعالى، فإذا أذنب ثم تاب انكسر بين يدي الله عَرَقِجَلَّ، وله ذا قال الله تعالى في حق آدم عَلَيْهِ الصَّلاَ وُالسَلامُ : ﴿ وَعَصَى عَادُمُ رَبَّهُ وَهَدَى ﴾ [طه: ١٢١-١٢٢]، فحصَّل ثلاثة أمور: التوبة، وقلام ما حصلت له قبل أن يُذنب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، رقم (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٢) البيت لأمية بن أبي الصلت، كما في الأغاني (٨/٣).

فالحاصل: أن الرسول على وغيره من إخوانه الرسل الكرام ليسوا ممنوعين من الذنب، بل قد يُذنبون، لكن الفرق بينهم وبين سائر الناس من وجوه:

الوجه الأول: أنهم يتوبون إلى الله، ولا يُقَرُّون على الذنب، أمَّا سائر الناس فرُبَّما يستمرُّ في ذنبه، ولا يعود.

الوجه الثاني: أن معصية الأنبياء ليست عن تشهِّ وهوى، بخلاف معصية غيرهم، فهي عن تشهِّ وهوى، الخطو الأنبياء فقد تكون عن اجتهاد أخطو ا فيه، لكن حصل منهم بعض الشيء الذي يجعل هذا الاجتهاد نوعًا من الذنب، ولهذا أمثلة، منها:

أولًا: قوله تعالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَنَبَيْنَ لَكَ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ الْلَطيف، فقد قدَّم الله صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ الْلَطيف، فقد قدَّم الله العقو على التأنيب، فعفا عنه قبل أن يُبدي ما وبَّخه به، فهنا الرسول عَلَيْهُ أَذِنَ لهم يظنُّ أن المصلحة في ذلك.

ثانيًا: قال الله تعالى له: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ شُحْرِّمُ مَاۤ أَمَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [التحريم: ١]، فحرَّم ما أحلَّ الله له؛ من أجل مرضات الزوجات، والإصلاح، والتأليف، وعدم التشويش، فهو مجتهد، لكن أنَّبه الله على ذلك.

ثَالثًا: قـول الله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَىٰ ﴿نَا أَن جَآءَهُ ٱلْأَغْمَىٰ ﴾ [عبس:١-٢]، ولم يقـل: عبستَ وتولَّيتَ، ففيه نوع لطافة في الخطاب.

الوجه الثالث: أن الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام معصومون من كل ذنب يُخِلُّ بالأخلاق، مثل: الزنا، واللواط، وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك هدم لأصل الرسالة، قال

= النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ؛ لِأُثَمَّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ»(١)، فلا يمكن أن يأتي بها يُناقض ذلك.

الوجه الرابع: أنهم معصومون من الكذب والخيانة؛ لأن هذا طعن في الرسالة، فإذا كان يكذب فلا يُؤْمَن أن يكذب في الوحي فإذا كان يخون فلا يُؤْمَن أن يكذب في الوحي أبدًا، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ فَكِيفٍ بِخَائِنة اللسان؟!

فإن قلت: ما الجواب عمَّا ثبت في الصحيح أن الرسول عَلَيْ قال: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب قتل الأسير، رقم (٢٦٨٣)، والنسائي: كتاب المحاربة، باب الحكم في المرتد، رقم (٤٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ رَجْمَهُ ٱللَّهُ (٢/ ٣٠٨).

= إِنْ صَدَقَ»<sup>(۱)</sup>، ومن المعلوم أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر ما لم يُعَظِّم المحلوف به كتعظيم الله، فإن عظَّمه كتعظيم الله صار أكبر؟

قلنا: أحسن ما يُقال في ذلك: أن هذا ممَّا جرى على لسانه بغير قصد، كقول الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يمكن أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يمكن أن يدعو على معاذ بن جبل رَضَّالِسَّهُ عَنْهُ، وهو يريد أن يُعَلِّمه، فيقول: «ثُكِلَتْكَ أُمُّكَ»، لكن هذا ممَّا يجري على اللسان بلا قصد.

وأمَّا مَن زعم من أن الأنبياء لا يُذنبون فهذا قول يردُّه الكتاب والسُّنَّة، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّنَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ [الفتح: ٢] أي: ما تقدَّم من ذنو بهم، فإن هذا خلاف ظاهر اللفظ، ولا حاجة إليه.

فإن قال قائل: بعض العامة يحلف بغير الله، فإذا أُنكر عليه قال: إننا لا نقصد ذلك، فكيف نُجيب عن ذلك؟

قلنا: الأصل الإنكار، لكن الرسول ﷺ نعلم أنه ما أراد المعنى، والعامَّة لا ندري عنهم، فيجب أن نُنْكِر عليهم، وعليه فلو قال شخص: إن الشعب عندنا يحلف بالنبي، ولكنهم لا يقصدون الحلف، فإنا نقول: ينبغي أن يعتادوا الحلف بالله.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب حرمة الصلاة، رقّم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١).



٦٣١٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: النَّبِيَ عَلَيْهِ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَة، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ، فَقَالَ: «مَكَانَكِ»، فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ، فَقَالَ: «أَلا أَذُلُكُمَا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلا أَذُلُكُمُا عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ؟ إِذَا أَوَيْتُهَ إِلَى فِرَاشِكُمَا – أَوْ – أَخَذْتُكُا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدُ فَلَاثِينَ، وَاحْمَدُ فَلَاثِينَ، وَاحْمَدُ أَنُو فَلَاثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ».

وَعَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ [١].

[۱] هذا الحديث يدلُّ على أنه ينبغي للإنسان عند النوم أن يُكَبِّر ويُسَبِّح ويحمد، فيقول: «سبحان الله» ثلاثًا وثلاثين، و«الحمد لله» ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين، فيكون الجميع مئة.

وقوله عَلَيْه ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» أي: أنه يُعين الإنسان على أشغال البيت، ويُقوِّيه.

وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ – أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، كالطَّحْن والعَجْن والخَبْز وما أشبه ذلك، حتى إن زوجة الزبير بن العوام رَضَالِلُهُ عَنْهَا كانت تحمل النوى من المدينة إلى

= بستانه خارج المدينة (۱)، ففيه رد على هؤلاء الذين يقولون: إن المرأة لا تخدم الزوج في شيء من حوائج البيت، وإنها هو الذي يأتي لها بالطعام ناضجًا، ولا يلزمها أن تُصلح الشاهي مثلًا، ولا أن تغسل الثوب، ولا شَكَّ أن هذا خلاف هدي النبي عَلَيْهُ وأصحابه، وأن هدي النبي عَلَيْهُ وأصحابه، أن الزوجة تخدم زوجها في مثل هذه الأمور، ولهذا لهًا شكت إليه ما تلقى في يدها من الرحى ما قال لها: إنه لا يجب عليك، دعيه يأتِ لك بخادم، أو دعيه يطحن هو، بل أقرَّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ ما حصل لها من هذا.

٢- الائتلاف وحسن الصحبة بين عائشة وفاطمة رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، حتى إنها تُطْلِع
 عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا على مثل هذا الأمر الدقيق.

٣- حَظْوة عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا عند رسول الله ﷺ، وأنها من أقرب النساء إليه.

٤- جواز مجيء الصّهر إلى ابنته وزوجها حتى في فراش المنام؛ لأن النبي عَلَيْهُ
 فعل ذلك، ولا شَكَّ أنه عَلِيهُ أحسن الناس خُلُقًا، وأشدُّهم حياءً، ومع ذلك حضر.

٥- أن الرسول على كان لا يحبُّ أن تأتي بخادم؛ لأن عدوله عن إجابة الطلب إلى هذا يدلُّ على أن هذا أفضل، وأن الإنسان كلما صبر عن الخادم كان أفضل وأوْلَى، وهذا هو الواقع، وهو الحق، لا سِيَّا في مثل هذا الوقت الذي ضَعُف فيه الإيمان، وقلَّت فيه مراقبة الرحمن عَرَّهُ جَلَّ، وصارت الخادم على خطر، ولا سِيَّا إذا كان البيت فيه شباب، فإن الخطر عظيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم، رقم (٣١٥١)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أغيت في الطريق، رقم (٢١٨٢).

وإذا كانت الخادم كافرةً صار ذلك أقبح وأقبح؛ لأن وجود الكافرة في البيت أمر عظيم، فالكافرة عدوَّة لله ولرسوله وللمؤمنين، فكيف يليق بك أن تجعل عدوًّا لله ورسوله والمؤمنين موجودةً في بيتك؟! وكان الإمام أحمد رَحْمَهُ الله وكذب عليه». يُغمض عينيه (۱)، يقول: «لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه».

ووجود غير المسلمين في بيوت المسلمين خطير جدًّا، ولو ذهبنا نقتصُّ ما نسمع من القصص العظيمة من هؤلاء الخدَم الذين هم غير مسلمين لطال بنا الكلام، لكن بعضها معروف ومشهور.

ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يُحَـذِّروا ما استطاعوا من وجود الخدم إطـلاقًا، ويُشَدِّدوا على وجود الخدم غير المسلمات، ويُحَذِّروا منهنَّ.

وليُعَلَم أن العداوة ليست بالأمر الهيِّن، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَلِيُعَلَم أن العداوة ليست بالأمر الهيِّن، قال الله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِلمَّاتِ اللهِ وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوُّ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، فكل كافر فالله عدوٌ له، وقال عَنَّوَجَلَّ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ [المتحنة: ١]، فبدأ بعداوته مع أنه يُوجِّه الخطاب إلينا؛ لأجل أن يكون بُعْدُنا عن هؤلاء من أجل عداوتهم لله قبل أن يكونوا أعداءً لنا؛ لأنهم قد يتظاهرون بالولاية لنا، وأنهم ليسوا بأعداء، لكن هم حقيقةً أعداءٌ مها كان الأمر.



<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (١/ ١٢).



٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ، عَلْ اللهِ عَلَيْلِهُ كَانَ إِذَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ كَانَ إِذَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْلِهِ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ فِي يَدَيْهِ، وَقَرَأَ بِالْمُوِّذَاتِ، وَمَسَحَ بِهَا جَسَدَهُ أَنَا.

[1] قولها: «بِالمُعَوِّذَاتِ» أي: ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَحَدُ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ﴾، و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكِيب؛ لأن و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴾، وأطلق على الثلاث اسم المعوذات من باب التغليب؛ لأن ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ليس فيها تعويذ.





٠٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَارْحُهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِهَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِينَ اللهِ اللَّالَا لِيَا اللَّالِي اللهِ اللَّالَةِ الْمَالِي اللهُ اللَّالَةِ الْمَالِي اللهُ اللللهُ اللهُ ال

تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ.

وَقَالَ يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

[1] أمر الرسول على الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن ينفضه بداخلة إزاره، وعلَّل ذلك بأنه لا يدري ما خَلَفَه عليه، والذي يظهر -والله أعلم- أنه خُصَّت الداخلة دون الخارجة من أجل أنه إذا كان فيه وسخ فإنه يكون من الداخل حتى لا يتَّسخ ظاهرُه، هذا إذا نَفَضَ من غير حَلِّ، أمَّا إذا حَلَّه فالأمر واضح؛ لأنه إذا حلَّه وأمسك به فسيكون النفض بالداخل ضرورة المسك باليد.

وقد ورد في بعض طُرُق الحديث أنه يفعل ذلك ثلاثًا(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، رقم (٢٤٠١).

## ثم هل هذا خاص بالإزار؟

الجواب: يحتمل الخصوصية، ويحتمل أنه إنها خُصَّ بالإزار؛ لأن الناس في عهد الرسول عَلَيْ كان من عادتهم في الأكثر أن يلبس الإنسان رداءً وإزارًا، وكون الوسخ يكون في الإزار أهون من كونه يكون في الرداء؛ لأن الرداء في أعلى الجسد، فيكون ظاهرًا بينًا، بخلاف الإزار، وبناءً على ذلك فإذا كان الإنسان قد أعد لنومه ثوبًا خاصًا فلا حرج أن يمسح به ولو كان غير إزار، كالقميص أو السراويل أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو استعمل منشفة، فالظاهر أنها تكفي.

لكن ليس للإنسان أن ينفضه بالشرشف؛ لأنَّ الشرشف من الفراش، والأحسن ما ورد في الحديث.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الرسول ﷺ يُتْبع الأحكام العلل، وهذا كثير حتى في القرآن، وقَرْنُ العلة بالحكم له فوائد:

الأولى: ليستقرَّ الحكم في ذهن الإنسان.

الفائدة الثانية: زيادة الطمأنينة لهذا الحكم.

الفائدة الثالثة: ليُقاس عليه ما يُشاركه في العلة.

الفائدة الرابعة: بيان سمو الشريعة وعلوِّها، وأنها لا تأمر أو تنهى إلا لغاية محمودة.





٦٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُهُ عَنْ أَنْ رَضُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَالِكَوَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَالِكَوَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْظِيهُ ؟ اللّهُ فِرُنِي، فَأَعْفِرَ لَهُ؟ »[1].

[1] هذا الحديث حديث عظيم، وذكر بعض أهل العلم أنه بلغ حد التواتر عن النبي عَلَيْة، ولا شَكَّ أنه حديث مستفيض مشهور، شَرَحَه شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُهُ آللَهُ في كتاب مستقل؛ لِهَا فيه من الفوائد العظيمة.

ومن ذلك: ثبوتُ النزول لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لقوله ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى»، والنزول من صفات الله الفعلية ؛ لأنه فعل، والعلماء يُفَرِّقون بين الصفات الذاتيَّة والفعليَّة بأن الفعليَّة هي التي يفعلها الله بمشيئته، والذاتيَّة هي اللازمة لذات الله.

وهذا النزول حقيقة؛ لأن الرسول عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَضَافَه إِلَى الله، ونحن نعلم جميعًا أن رسول الله ﷺ اجتمع فيه أربعة أوصاف:

الأول: أنه على أعلم الناس بالله.

الوصف الثاني: أنه عليه أفصح الخلق.

الوصف الثالث: أنه عَلَيْ أنصح الخَلْق، وأنه لا يُساويه أحد من الخَلْق في النصيحة للخَلْق، ومن تمام نصحه: أنه لا يُريد من العباد أن يَضِلُّوا.

الوصف الرابع: أنه عَلَيْ أصدق الخلق فيما يقول.

وهذه الأربعة هي مُقَوِّمات قبول الخبر، فوجب أن يُقْبَل الخبر على ما هو عليه، وعلى هذا فإذا قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى» فإن أيَّ إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ فقد اتَّهم النبي عَلَيْهُ، إمَّا بأنه غير عَالِم، فإذا قال مثلًا: المراد ينزل أمره، قلنا: وهل أنت أعلم من الرسول عَلَيْهُ؟!

أو اتَّهمه بأنه لا يُريد النُّصح للخَلْق، حيث عمَّى عليهم، فخاطبهم بها يُريد خلافه، والذي يُخاطب الناس بها يُريد خلافه غيرُ ناصح لهم.

أو اتَّهمه بأنه عَيِيٌّ غير فصيح، يُريد شيئًا ولكن لا ينطق به، يُريد: ينزل أمر ربنا، ولكن يقول: «يَنْزِلُ رَبُّنَا»؛ لأنه لا يُفَرِّق بين هذا وهذا.

فكلامه هذا لا يخلو من وصمة الرسول عَلَيْكَ، فعليه أن يتَّقي الله، وأن يُؤْمِن بها قال الرسول عَلَيْهِ الله، وأن يُؤْمِن بها قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من أن الله تعالى ينزل حقيقةً.

ووالله ما كَذَب في قوله: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَاكَ»، ولا غَشَّ الأمة، ولا نطق بعِيٍّ، ولا نطق عن جهل، وما ينطق عن الهوى، بل هو الصادق المصدوق، ﷺ.

لكن قال بعض الناس: إن الذي ينزل هو أمرُ الله، وقال آخرون: الذي ينزل رحمةُ الله، وقال آخرون: الذي ينزل رحمةُ الله، وقال آخرون: الذي ينزل مَلَك من ملائكة الله، فيُقال لهؤلاء: وهل الرسول ﷺ لا يعرف أن يُعَبِّر، ويقول: تنزل رحمة الله، أو ينزل أمر الله، أو ينزل مَلَك من ملائكة الله؟!

الجواب: بلى، يعرف أن يُعَبِّر، ولو كان المراد: ينزل أمرُه أو رحمتُه أو مَلَكُه لكان الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُلَبِّسًا على الأمة -وحاشاه من ذلك! - ولم يكن مُبَيِّنًا لها؛ لأن الذي يقول: «يَنْزِلُ رَبُّنَا» وهو يُريد: ينزل أمره قد غشَّك ولَبَّس عليك، وعلى هذا فالذي ينزل هو الربُّ عَرَّفَ عَلَى.

ولا نقول: أن هذا التصرف منهم تأويل؛ بل هو تحريف؛ لأن كلَّ تأويلٍ لا يدلُّ عليه دليلٌ فهو تحريف، وفسادُ هذا التَّحريف من وجوه:

الأول: إذا قلنا: إن الذي ينزل أمرُ الله في ثُلُث الليل فمعنى هذا: أنه في غير ثلث الليل لا ينزل أمر الله، وأمرُ الله نازل في كل لحظة، قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة:٥].

الثاني: أن أمر الله لا ينتهي بالسماء الدنيا، بل ينزل إلى الأرض؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قَال: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة:٥].

وكذلك إذا قيل: إن المراد: تنزل رحمة الله، فإننا نقول:

أُولًا: رحمة الله عَزَّوَجَلَّ تنزل كلَّ لحظة، ولو فُقِدَت رحمة الله من العالم لحظةً واحدةً لهلك.

ثانيًا: أن الرحمة تنزل إلى الأرض، وما الفائدة لنا بنزول رحمة إلى السماء فقط؟! إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا فيها.

فبطل تفسيرها بالرحمة، بل ما يترتَّب على تفسيرها بالأمر أو بالرحمة أعظم ممَّا يتوهَّمه من المفاسد مَن صَرَفَ اللفظ إلى الأمر والرحمة. الوجه الثالث: أنه لا يمكن للأمر أو للرحمة أن تقول: مَن يدعوني، فأستجيبَ له؟ وإنها الذي يقوله هو الله عَزَّوَجَلَّ.

وكذلك إذا قيل: إن المراد: ينزل مَلَك من ملائكته، فإننا نقول: المَلَك إذا نزل إلى السهاء الدنيا فلا يُمكن أن يقول: مَن يدعوني؟ ولو قال ذلك صار مُشْرِكًا؛ لأن الذي يُجيب المضطرَّ إذا دعاه هو الله عَزَّوَجَلَّ، فلا يمكن للمَلَك أن يقول هكذا، ولو فُرِضَ أن الله أمره أن يقول لقال: مَن يدعو الله، فيستجيب له؟ ولا يمكن لَلَك من الملائكة -وهم لا يعصون الله- أن يقول للخَلْق: مَن يدعوني، فأستجيبَ له؟! وبهذا بطل تحريفُ هذا الحديث إلى هذا المعنى: أن يكون النازلُ مَلكًا.

ولهذا نقول: إن قوله: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟» يجعل هذا اللفظ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَوَتَعَالَ» صريحًا لا يحتمل التأويل بوجه من الوجوه، وحينئذ نقول: إن قلنا: إن ظاهر الحديث نزول الله عَزَّوَجَلَّ فهذا من باب التنزُّل، مع أني فيها أرى أنه لا يحلُّ لنا أن نقول: إن ظاهر الحديث نزول الله، بل صريح الحديث أنه نزول الله؛ لأن الأمر والرحمة لا تقول هذا، ولا المَلكُ أيضًا.

واعلم أن تحريف نصوص الصفات من القرآن والسُّنَّة يُجْرَى فيها هذا المجرى، فكل التحريفات إذا تأمَّلتها وجدت أنه يترتب على تحريفاتهم من المفاسد أضعاف ما يترتب على ظاهره، ولهذا نجد الصحابة ما يترتب على المفاسد التي توهَّموها لو أَجْرَوُا اللفظ على ظاهره، ولهذا نجد الصحابة رَضَّ لِسَّدُ عَنْ مَا مِن هذا؛ لأنه لا إشكال فيها عندهم، وإنها يُجْرُونها على ظاهرها كها يُجُرُون آيات الأحكام على ظاهرها.

والغريب أن هؤلاء الذين يُحرِّ فون في نصوص الصفات -وهم لا يستطيعون أن يعقلوها - لو حرَّف أحد في نصوص الأحكام -مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح، والمصالح للعقول فيها مدخل - لو حرَّف أحد في نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنيا، وقالوا: لا يمكن أن تُغْرِج اللفظ عن ظاهره! لكن صفات الله غير مربوطة بهذا، بل طريقها الخبر المُجَرَّد، فلا تَلقِّي لصفات الله نفيًا أو إثباتًا إلا من الكتاب والسُّنَة، ومع ذلك نجد مَن يلعب بنصوص الكتاب والسُّنَة فيما يتعلَّق بصفات الله، ويُحرِّ فها حيثها يرى أن العقل يقتضي ذلك، مع أن العقل الذي يدَّعي أنه يقتضي هذا عقل مَن؟! هل هو عقل زيد، أم عَمْرٍو، أم بكر؟ فكلُّ واحد منهم له عقل يقول به: هذا هو الحقُّ، ولهذا تجدهم يتناقضون، بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضًا، يُؤلِّف كتابًا، ولهذا تجدهم يتناقضون، بل إن الواحد منهم ينقض كلامه بعضه بعضًا، يُؤلِّف كتابًا،

حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا، وَكُلٌّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ

فلهذا كان الطريق السليم والمنهج الحكيم ما دَرَج عليه السلفُ من إجراء هذه النصوص على ظاهرها.

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل!

قلنا: كذبت! ليس ظاهرها التمثيل، وكيف يكون ظاهرها التمثيل وهي مضافة إلى الله عَزَّوَجَلَّ! ﴿ وَبَبِّقَىٰ وَجُهُ رَبِّكِ ﴾ [الرحمن: ٢٧] إذا قال: لا أُثبتُ الوجه حقيقة؛ لأن ظاهره التمثيل! فإننا نقول: كذبت! ليس ظاهره التمثيل:

أولًا: لأن الله تعالى لم يذكر وجهًا مُطْلَقًا حتى يُحْمَل على المعهود، وإنها ذكر وجهًا مُطْلَقًا حتى يُحْمَل على المعهود، وإنها ذكر وجهًا مضافًا إلى ذاته، فإذا كان مضافًا إلى ذاته، وأنت تؤمن بأن ذاته لا تُماثل ذوات المخلوقين، وجب أن يكون وجهه لا يُهاثل أوجه المخلوقين.

ثانيًا: أنه لو قيل: يد الفيل لم تفهم أنها كيد الهرَّة؛ لأنها أُضيفت إلى الفيل، وليست يدًا مُطلقةً حتى تقول: إنها تشترك مع غيرها، بل هي مضافة إلى الفيل، فكيف تفهم إذا قيل: يد الله أنها كيد زيد وعَمْرِو؟!

فكلَّ مَن قال: إن ظاهر نصوص الصفات التمثيل فإنه كاذب، سواء تعمَّد الكذب أم لم يتعمَّده؛ لأن الذي يقول ذلك حتى عن تأويل خاطئ يُسَمَّى كاذبًا؛ فإن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ قد قال لمَّا أُخبر بأن أبا السنابل قال لسُبَيعة الأسلميَّة رَضَّ اللهُ عليهِ وعَلى لن تنكحي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر، قال الرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى اللهِ وسلَّم: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ»(۱)، مع أنه ما تعمَّد الكذب، لكنه قال قولًا خاطئًا، فنحن نقول: هذا كاذب، سواء كان قد تعمَّد أم لم يتعمَّد، فليس في نصوص الصفات ما يقتضى التمثيل، لا عقلًا، ولا سمعًا، ولله الحمد.

ثم إن لدينا آيةً من كتاب الله عَرَقَجَلَّ تمحو كلَّ ما ادُّعِيَ أن فيه تمثيلًا، وهي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١]، فإذا جاءك نصُّ إثبات فاقْرِنْهُ بنصِّ هذا النفي، ولا تُؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، ففي قوله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَيَبْغَى وَجَهُ رَبِكَ ﴾ النفي، ولا تُؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض، ففي قوله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَيَبْغَى وَجَهُ رَبِكَ ﴾ [الرحن ٢٧] نقول: ليس كمثل وجه الله شيء؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١]، وعلى هذا فَقِسْ، والأمر ظاهر جدًّا، ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٤٤٧).

والناس الذين سلكوا مسلك التأويل في قولهم، والتحريفِ لولا كثرتهم لكان الأمر غير مُشْكِل على أحد إطلاقًا؛ لأنه واضح.

فلهذا نقول: يجب علينا أن نُؤْمِن بأن الله عَزَّوَجَلَ ينزل إلى السماء الدنيا هو نفسه، كما نُؤْمِن بأنه هو نفسه الذي يخلق؛ لأنه قال: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، أي: هو، فأضاف الخلق إليه، فكذلك: «يَنْزِلُ رَبُّنَا» أي: هو؛ لأن الإضافة في «يَنْزِلُ» كالإضافة في ﴿ خَلَقَ إليه، ولا فرق، فالنازل هو الله، والخالق هو الله، والرازق هو الله، والباسط هو الله، وهكذا.

والإنسان المؤمن الذي يتَّقي الله عَزَّوَجَلَّ لا يمكن أن يُحرِّف ما أضافه الله إلى نفسه، ويُضيفه إلى أمر آخر، وإذا أدَّاه اجتهادُه إلى ذلك فإنه يكون معذورًا لا مشكورًا؛ لأن هناك فرقًا بين السعي المشكور، وهو ما وافق الحقَّ، وبين العمل المعذور وهو ما خالف الحقَّ، لكن نعرف من صاحبه النصح، إلا أنه التبس عليه الحق، فإن في هؤلاء المُؤوِّلة الذين نرى أن عملهم تحريفٌ فيهم مَن يُعْلَم منه النصيحةُ لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، لكن التبس عليهم الحق، فضلُّوا الطريق في هذه المسألة.

## وهنا أسئلة على هذا الحديث:

السؤال الأول: هذا النزول هل يستلزم أن الله عَزَوَجَلَّ يخلو منه العرش، أو لا؟ نقول: أصل هذا السؤال بدعة، ولا يُشْكَر عليه مَن أورده؛ لأننا نسأل: هل أنت أحرص من الصحابة على فهم صفات الله؟ فإن قال: نعم فقد كذب، وإن قال: لا، قلنا: فلْيَسَعْك ما يسعهم، وهم ما سألوا الرسول عَلَيْ، وقالوا: يا رسول الله! إذا نزل

= فهل يخلو منه العرش؟ وما لك ولهذا السؤال؟! قل: ينزل، واسكت، وأمَّا هل يخلو منه العرش، أو لا يخلو؟ فهذا ليس إليك، إنها أنت مأمور بأن تُصَدِّق الخبر، ولا سِيَّا ما يتعلَّق بذات الله وصفاته؛ لأنه أمر فوق العقول، وكل إنسان يُريد الأدب كها تأدَّب الصحابة مع رسول الله ﷺ فإنه لا يُورده.

لكن إذا قُدِّر أن شخصًا ابْتُلِيَ بأن وجد العلماء بحثوا في هذا، واختلفوا فيه، فمن يقول: يخلو، ومنهم مَن يقول: لا يخلو، ومنهم مَن توقَّف، فالسبيل الأقوم في هذا هو التوقف، ثم القول بأنه لا يخلو منه العرش، وأضعف الأقوال: أنه يخلو منه العرش.

وليس هذا ممّا يجب علينا القول به؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وعَلى آله وسلّم لم يُبَيّنه، والصحابة لم يستفسر وا عنه، ولو كان هذا ممّا يجب علينا أن نعتقده لبيّنه الله ورسوله عَلَيْهِ بأيّ طريق، ونحن نعلم أنه أحيانًا يُبيّن الرسول عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسّلامُ الحقّ من عنده، وأحيانًا يتوقّف فينزل الوحي، وأحيانًا يأتي أعرابي فيسأل عن شيء، وأحيانًا يسأل الصحابة أنفسُهم عن الشيء، وكلُّ هذا لم يَرِد في هذا الحديث، فلو توقّفنا، وقلنا: الله أعلم، فليس علينا سبيل؛ لأن هذا هو الواقع.

السؤال الثاني: إذا نزل عَزَّوَجَلَّ فهل تُقِلُّه السماء؟

الجواب: لا؛ لأنك لو قلت: إن السماء تُقِلَّه لزم أن يكون محتاجًا إليها، كما تكون أنت محتاجًا إليها، كما تكون أنت محتاجًا إلى السقف إذا أقلَّك، ومعلوم أن الله غني عن كل شيء، وأن كل شيء محتاج إلى الله.

## السؤال الثَّالث: هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه؟

الجواب: لا؛ لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتيَّة لازمة لله، ولا يمكن أن يكون شيء فوقه.

وحينئذ يبقى الإنسان مُنْبَهِتًا: كيف ينزل إلى السماء الدنيا، ولا تُقِلُّه، ولا تكون السموات الأخرى فوقه؟!

الجواب: إذا كنت مُنبهتًا من هذا فإنها تنبهت إذا قِسْتَ صفاتِ الخالق بصفات المخلوق، صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه، وصار سقف المصباح يُقِلُه، لكن الخالق لا يمكن أن يُقاس بخلقه، فلا تقل: كيف؟ ولِمَ؟

ويصح أن نقول لمن يسأل مثل هذه الأسئلة: إن هذه الأسئلة بدعة، كما قال الإمام مالك رَحِمَهُ الله عن الاستواء: كيف استوى؟ قال: هذا السؤال بدعة! ما سأل الصحابة عنه، فابتدعت في دين الله، حيث سألت عن أمر ديني ما سأل عنه الصحابة، وهم أفضل منك، وأحرص منك على العلم بصفات الله.

لكن مع ذلك لو قال: إنني يُساورني القلق، وما زال هذا يتردَّد في خاطري، وأخشى أن أعتقد في الله ما لا يجوز، فحينئذ نُبيِّن له؛ لأن الإنسان قد يُبتَلى بمثل هذه الأمور، ويأتيه الشيطان، ويُوَسُوسُ له، ويقول: كيف؟ وكيف؟ حتى يُؤدِّي به إلى أحد محذورين: إمَّا التمثيل، وإمَّا التعطيل.

السؤال الرابع: من المعلوم أن ثُلُث الليل ينتقل من مكان إلى آخر، فثُلُث الليل في

= الشرق ينتقل حتى يكون في الغرب، ويختلف الزمن في ذلك، فكيف نُوَفِّق بين هذا، وبين تقييد نزول الله عَرَّهَ عَلَّ بثُلُث الليل؟

نقول: السؤال عن هذا بدعة، فليكُفَّ الإنسان عن هذا، وإذا كان الإنسان في أرضٍ وفي تُلُث الليل فهذا وقت نزول الله عَزَّوَجَلَّ، وإذا كان في أرض وهو في النهار فهذا ليس وقتًا للنزول، وجذا يستريح من التقديرات، ولا يسأل.

فإذا قال: أنا أُريد أن تُبيِّنوا لي حتى أطمئنً! فإننا نقول: إن الله عَزَّوَجَلَّ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكون في الجهة التي فيها ثُلُث الليل نازلًا إلى السهاء الدنيا، وفي الجهة الأخرى التي طلع فيها الصبح أو التي لم يأتِها ثُلُث الليل بعدُ غيرَ نازل، ولا تقل: لِمَ؟ أو كيف؟ فإن هذه غير واردة علينا في صفات الله.

فيجب على طالب العلم أن يلتزم في مسائل الصفات ما التزمه السلف، وألّا يحيد يمينًا ولا شهالًا، ولا يسأل عمّا لم يسأله عنه السلف؛ فإن هذا من التنطُّع والتكلُّف والابتداع في دين الله، وكلها تعمَّق الإنسان في هذه الأمور فأخشى أن ينقص في قلبه من إجلال الله وتعظيمه بقدر هذا التعمُّق في البحث في هذه الأمور، ولهذا فالعامي إذا ذكرت الله عنده اقشعرَّ جلده، وإذا ذكرت نزوله إلى السهاء الدنيا اقشعرَّ جلده، لكن أولئك الذين يتعمَّقون في الصفات، ويُحاولون أن يسألوا حتى عن الأظافر هؤلاء سينقص من إجلال الله عَنَّهَ عَلَى قلوبهم بقدر ما حاولوا من التعمُّق في هذه الأمور، وليس إجلالنا لله عَنَّهَ عَلَى على العلم وليس إجلالنا لله عَنَّهَ عَلَى كالله الصحابة ولا قريبًا منه، ولا حرصُنا على العلم بصفة الله كحرص الصحابة، ومع ذلك لم يسألوا هذه الأسئلة.

فلا يتعمَّق الإنسان في هذه الأمور، بل يأخذ ما جاء في كتاب الله وسُنَّة رسوله وَيُلِيَّهُ، ويحمد الله على العافية، ويسلك سبيل السابقين، ويترك ما عدا ذلك؛ لئلا يُوقِعَه الشيطان في أمر يعجز عن التخلُّص منه، فقد يُوقعه في التمثيل، ويُلْزِمه إلزامًا بأن يعتقد ذلك؛ لأن الإنسان الذي يتعمَّق إلى ذلك الحد يُخْشَى عليه.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ؟» في هذا: إثبات القول لله، وأنه بحرف وصوت؛ لأن قوله: «مَنْ يَدْعُونِي» حروف، وأصل القول لا بُدَّ أن يكون بصوت، وإلا قُيِّد، فلو كان قولًا بالنفس لقيَّده الله، كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلَا يُعَذِبُنَا الله ﴾ [المجادلة: ٨]، فإذا أُطْلِقَ القول فلا بُدَّ أن يكون بصوت، ثم إن كان من بُعْد سُمِّي: نداءً، وإن كان من قُرْب سُمِّي: نجاءً.

فإذا قال قائل: هو يقول: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟» لكن نحن لا نسمع هذا القول!

فنقول: أخبرنا به مَن قولُه عندنا أشدُّ يقينًا ممَّا لو سمعنا، وهو الرسول عَلَيْ، فنعلم علم اليقين بأن الله عَزَقَجَلَّ يقوله بخبر أصدق الخَلْق عَلَيْ، ونحن لو سمعنا قولًا لظنَّنا أنه وَجْبة شيء سقط، أو حفيفُ أشجار من رياح، فنتوهَّم فيها نسمع، لكن ما قاله رسول الله عَلَيْهِ لا نتوهَّم فيه، فيكون خبر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عندنا بمنزلة ما سمعناه بآذاننا، بل أشد يقينًا إذا صح عنه، وهذا الحديث قد صح عنه، فهو متواتر أو مشهور مستفيض عند أهل السُّنَّة، وقد رواه أكثر من ستين صحابيًّا عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، فلذلك نقول: إن الله يقول هذا.

وينبغي للإنسان وهو يتهجّد لله في هذا الزمن من الليل أن يشعر بأن الله يُنادي، يقول: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟» فيدعو الله تعالى وهو مُوقن بهذا.

وقوله: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيَهُ؟» الدعاء أن تقول: «يا ربِّ»، وهو نداء، والسؤال أن تقول مثلًا: «أسألك الجنة»، فاجتمع في قول القائل: «يا ربِّ أسألك الجنة» الدعاء والسؤال، وكذلك لو قال: «اللهمَّ إنِّي أسألك الجنة»، ففيه سؤال ودعاء، فالدعاء: «اللهمَّ»؛ لأن أصلها: يا أللهُ، والسؤال: «أسألك الجنَّة».

وقوله: «مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ؟» الاستغفار أن يقول مثلًا: «يا ربِّ اغفر لي».

وحديث أبي بكر رَضَالِكُ عَنْهُ الذي علَّمه إيّاه النبيُّ عَلَيْهُ إلنَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّك ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (() مُتَضَمِّن للثلاثة، فالدعاء: «اللَّهُمَّ»، والاستغفار: «فَاغْفِرْ لِي»، والسؤال: «وَارْحَمْنِي»، وهو دعاء بالرحمة.

وقوله: «مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي، فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي، فَأَغْفِرَ لَهُ؟» «مَنْ» هنا اسم استفهام، وليس المراد به: الاستخبار؛ لأن الله عَنَّهَ جَلَّ يعلم، لكن المراد به: التشويق، فهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُشَوِّق عبادَه أن يسألوه، وأن يدعوه، وأن يستغفروه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والتعوذ، رقم (٢٧٠٥).

وفي هذا: غاية الكرم والجود من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أنه هو الذي يُشَوِّق عباده إلى سؤاله ودعائه ومغفرته، كقوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُكُوْ عَلَى بِحَرَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ سؤاله ودعائه ومغفرته، كقوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا هَلُ وَالرفق والرقّة! ولم يقل: الله وانظر إلى هذا الخطاب وما فيه من التشويق والرفق والرقّة! ولم يقل: يا أيُّها الذين آمَنُوا آمِنُوا بالله، وإن كان قد قالها في آيات أخرى، لكن في هذه السورة يا أيُّها الذين آمَنُوا آمِنُوا بالله، وإن كان قد قالها في آيات أخرى، لكن في هذه السورة لم يقُلها؛ لأن المقام يقتضي ذلك، فالسورة كلها سورة جهاد من أولها إلى آخرها، ففي أولها: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الّذِينَ يُقَرِّعُ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ٤٤]، وفي آخرها: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدُومِمُ فَأَصْبَحُوا ظَهِرِينَ ﴾ [الصف: ٤٤].





٦٣٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ رَضَالِكُ عَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ مِنَ الْحُبُنِ وَالْحَبَائِثِ» [1].

[1] قوله: «إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ» قال العلماء: معناه إذا أراد دخوله، وأن الرسول ﷺ يقول هذا الذكر قبل أن يدخل.

قال أهل العلم: وإذا كان الإنسان في الصحراء فإنه يقول هذا الذكر عند المكان الذي يُريد أن يقضي حاجته فيه، إذا أراد الجلوس.

وقوله: «الخُبثِ» أي: الشر، و «الخَبَائِثِ» النفوس الشريرة، جمع خبيثة.

ومناسبة التعوُّذ بالله من الخبث والخبائث هنا: أن هذا المكان مكان خبيث، مُعَدُّ لقضاء الحاجة.

وليس للإنسان أن يذكر الله َ في مكان قضاء الحاجة، وبعض العلماء كرهه، لذا فهو يقول هذا الذكر قبل أن يدخل.





٦٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «سَيِّدُ الله عَفْارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ اللهُ يُومِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يُومِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ يُومِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يُومِهِ مِثْلَهُ اللهُ الْحَنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَهَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يُومِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٣٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ ابْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّلِيٍّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِاسْمِكَ ابْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّلِيٍّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا»، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» (١).

٦٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَيُسَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَيُسَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «الحَمْدُ للهِ النَّيْ وَإَلَيْهِ النَّشُورُ».

<sup>(</sup>١) تقدم التعليق على الحديث برقم (٦٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعليق على الحديث برقم (٦٣١٢)، (٦٣١٤).



٦٣٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الحَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضَالِكُ عَنْ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْ أَبِي اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلُمَّ اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلُمَّ الْفَيْقِ ظُلُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلُمَّ الْفَيْقِ ظُلُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلُمَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمُ كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ: إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيْهِ [١].

[1] يتبيَّن لنا فضيلة هذا الدعاء من أنه وقع السؤال عنه من أبي بكر رَضَّالِللهُ عَنْهُ، والجواب من النبي عَلَيْ لأبي بكر، وإذا كان النبي عَلَيْ قال لمعاذ رَضَّالِللهُ عَنْهُ: «إِنِّي لأُحِبُك، لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللهُ الاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَّاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اللهُ فإن محبة النبي صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم لأبي بكر رَضَّالِللهُ عَنْهُ أَشدُّ من محبته لمعاذ بن جبل؛ لأن أحب الرجال إلى الرسول عَلَيْهُ أبو بكر رَضَّالِللهُ عَنْهُ، فيدلُّ هذا على عظمة هذا الدعاء.

وصيغةُ الدعاء أيضًا تدلُّ على عظمته، فإن فيه أشياء مُتنوِّعةً من الوسيلة:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب في الاستغفار، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٤)، وأحمد (٥/ ٢٤٤).

أُولًا: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا»، وهذا توسُّل إلى الله بحال الداعي، وهو أحد أنواع التوسُّل المشروع.

ثانيًا: ﴿وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»، وهذا توشُّل بصفات الله عَنَّوَجَلَّ وأفعاله، وهو أحد أنواع التوشُّل المشروع.

ثَالِثًا: «إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»، وهذا توسُّل إلى الله تعالى بأسمائه.

وقوله: «فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ»، هذا هو الثمرة المطلوبة، وفي إضافة المغفرة إلى الله دليل على عظمة هذه المغفرة، وأنها مغفرة من عند صاحب المغفرة الذي لا يغفر الذنوب إلا هو عَرَّفَجَلَّ.

وقد سبق أن التوشُّل المشروع أنواع:

الأول: التوسُّل بحال الداعي، كقوله هنا: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا»، ومثل قول موسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ: ﴿رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]، ومثل قول موسى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ: ﴿ أَنِي مَسَنِي ٱلضُّرُ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، وأشباهُ ذلك كثير.

الثاني: التوسُّل إلى الله بأسمائه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَنَىٰ فَٱدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، ومنه: قوله في هذا الحديث: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ».

الثالث: التوسُّل إلى الله بصفاته، مثل: «اللَّهُمَّ بعلمك الغيبَ، وقُدرتك على الخَلْق، أحيني إذا علمت الحياة خيرًا لي»، فإن علم الغيب والقدرة على الخَلْق من باب الصفات.

الرابع: التوسُّل إلى الله بأفعاله، مثل: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم».

الخامس: التوسُّل إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بدعاء الصالح، تسأله أن يدعو الله لك، كقول عمر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: «اللهم إنَّا نتوسُّل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسُّل إليك بعمِّ نبيِّنا فأسقنا»، فيقوم العباس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ، فيدعو الله.

السادس: التوسُّل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، بأن يذكر الإنسان عمله، فيتوسَّل إلى الله به، مثل: قول عباد الله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَّ عَلَمُ الله به، مثل: قول عباد الله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَنِ أَنَّ عَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ﴾، ثم قال: ﴿ رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرٌ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوفَّنَا مَعَ المِنْ الله عمران: ١٩٣]، وكذلك أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فتوسَّلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم.

أمَّا التوسُّل إلى الله بالذوات -مثل: أن تقول: اللهم إني أتوسَّل إليك بمحمد-فإن هذا لا يُفيد؛ لأن ذات البشر ليست ممَّا يُقَرِّب الإنسان إلى الله، ولا تُغنيه شيئًا.

وكذلك التوسُّل إلى الله بأوصاف البشر، مثل أن يقول: أسألك بخُلُق محمد كذا وكذا، أو يقول: أسألك بجاه محمد كذا وكذا! وماذا يُفيدك خُلُق محمد، أو جاه محمد؟! إنها يُفيد صاحبه.

لكن لو قال: «اللهم كما مَنَنْتَ على محمد بالخُلُق العظيم فارزقني خُلُقًا حسنًا» فهذا صحيح؛ لأنه توسُّل إلى الله لا بخُلُق الرسول، ولكن بنعمة الله على رسوله ﷺ بمذا الخُلُق، وهي من التوسُّل إلى الله بأفعاله.

٦٣٢٧ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَلَا تَجَلَهُ رَبِصَلَائِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا ﴾ أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ.

٦٣٢٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَلَانٍ، فَعَلَى اللهِ مَا السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ:

وأمّا حديث الأعمى: «أتوسّل إليك بنبيّك» (١) فإذا صح فالمراد: أجعله وسيلةً لي إليك، ومعلوم أن وسيلة الرسول عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ أن يدعو له، وكان الرسول عَلَيْهِ الصّرا، وأمّا شخص النبي عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ فلا يُفيده، والوسيلة لا بُدَّ أن يكون لها أثر في المتوسّل إليه، ولهذا قال عمر رَضَاليّلُهُ عَنْهُ: «كنا نتوسّل إليك بنبيك، فتسقينا»، ومعلوم أنهم لا يقولون: اللهم إنا نسألك بنبيّك، وإنها يسألونه أن يسأل الله لهم الغيث، ولهذا قال: «وإنا نتوسّل إليك بعمّ نبينا»، ثم يقوم العباس رَضَاليّلُهُ عَنْهُ، فيدعو.

وهنا مسألة: بعض الناس إذا قيل له: ادعُ الله أن يُعافيك، أو ادعُ الله أن يأتي لك بطعام مثلًا، قال: لا! علمُه بحالي يكفي عن سؤالي، فها حكم هذه الكلمة؟

الجواب: هذه كلمة من أبطل الكلمات، ولو كان علمُ الله بحال الخلق مُغنيًا عن سؤاله ما شُرِعَ الدعاء لأحد أبدًا، بل كان الدعاء مُحَرَّمًا؛ لأنه يستلزم أن الإنسان إذا دعا يستلزم أن الله لا يعلم بحاله، فإذا دعا فكأنه يقول: هو لا يعلم! وما كان الرسل عليهم الصّلاة والسّلام يشكّون في أن الله يعلم بحالهم، ومع ذلك كانوا يدعون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٧٨)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الحاجة، رقم (١٣٨٥)، وأحمد (٤/ ١٣٨).

«إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ إِلَى قَوْلِهِ: «الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ للهِ فِي السَّيَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ أَنْ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ للهِ فِي السَّيَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَكُمُ السَّاءَ اللهُ إِلَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ اللهَ إِلَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ اللهَ اللهُ إِلَا اللهُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ الله

[1] كان الصحابة يقولون في الصلاة: «السَّلَامُ عَلَى اللهِ»، فقال الرسول ﷺ: «إِنَّ اللهُ هُوَ السَّلَامُ»، فليس بحاجة أن تقولوا: السلام على الله! تدعون له بالسلامة، وذلك لأنه سَلَامٌ سالمٌ من كل عيب ونقص.

وكذلك كانوا يقولون: «السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ»، ولم ينههم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ»، ولم ينههم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالأَرْضِ عنه، لكن أعلمهم بدعاء أعمَّ، فقال: «فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ للهِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ صَالِحٍ»، وذلك إذا قالوا: عباد الله الصالحين.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الجمع إذا أُضيف يكون للعموم، وأن للعموم وميغةً، خلافًا لِمَن خالف في ذلك من الأصوليين.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ» في لفظ: «مِنَ الدُّعَاءِ»(١)، وهذا نقل للحديث بالمعنى؛ لأن الدعاء ثناء على الله؛ لأنه يتضمَّن حاجتك، واعترافَك بقدرة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وغناه، فالدعاء مُتضمِّن للثناء.

وفي قوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا شَاءَ» دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى في صلاته بها يعود إلى أمر الدنيا، فيقول: اللهم ارزقني سيَّارةً قويَّةً، اللهم ارزقني بيتًا واسعًا، ولا حرج في ذلك، وأمَّا قول مَن قال من أهل العلم: إنه إذا دعا بها يتعلَّق بأمور

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٢٠٤/ ٥٨).

الدنيا بطلت صلاته فقول لا وجه له، وما الذي يُبطلها؟! وهو إنها يُخاطب الله، والصلاة يُفسدها خطاب الآدميين، وأيضًا فالحديث عام.

لكن قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ» لا يدلُّ على أن الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المسيح الدجال أنها لا تجب؛ لأنها قد تكون وجبت بعد ذلك.





٦٣٢٩ حدَّثَنِي إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ! قَالَ: «كَيْفَ ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنا، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ! قَالَ: «أَفَلَا أَمْوَالُ، قَالَ: «أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالُ، قَالَ: «أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ وَأَنْفَقُوا مِنْ فَضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالُ، قَالَ: «أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تَدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ؟ تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَكْبَرُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُونَ

تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُمَيِّ.

وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ وَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً.

وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَرَوَاهُ شَهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ.

• ٦٣٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمَسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ المُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلٍ اللهُ مَانِعَ لِهَا لَا شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا

أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِهَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»[1]. وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَسَيَّبَ.

[1] لم يذكر المؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ حديثًا يدلُّ على الترجمة بصريح الدعاء، فإمَّا أن يكون قد أشار إلى حديث ليس على شرطه، كما يفعل ذلك كثيرًا، حيث يكتب الترجمة، ويسوق الأحاديث، وليس فيها شيء يدلُّ على الترجمة، لكنه يُشير إلى أحاديث وردت بها تدلُّ عليه الترجمة، لكنه أللهُ؛ من أجل أن بها تدلُّ عليه الترجمة، لكنها ليست على شرطه، وهذا من فقهه رَحَمَهُ اللهُ؛ من أجل أن الإنسان يبحث عن الأحاديث التي أشارت إليها هذه الترجمة، وهو من نصحه أيضًا؛ لئلا يُغفل ما تدلُّ عليه هذه الأحاديث وإن لم تكن على شرطه.

ويحتمل أن المؤلِّف رَحْمَهُ الله بعل الذكر دعاء الأن الذاكر إنها يرجو بذكره ثواب الله، والنجاة من عقابه، وحينئذ يكون الذكر دعاء من باب دلالة اللزوم دون المطابقة والتضمُّن الأن من لازم الذكر الدعاء الذاكر لو سألته: لماذا دعوت القال: أرجو ثواب الله، وأخشى عقابه.

وممَّا ورد: أن النبي عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَقُـولَ إِذَا انْصَرَفَ مَنْ صَلَاتَه: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي...»(١)، لكن لعلَّ هذا أحيانًا، وليس بغالب.

وأَمَّا حديث معاذ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «إِنِّي لَأُحِبُّكَ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ »(٢) فقال شيخ الإسلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ: إن المراد

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة، رقم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب في الاستغفار، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٤)، وأحمد (٥/ ٢٤٤).

= بالدبر: ما كان في آخر الصلاة؛ لأن دُبُر كلِّ شيء منه (١).

فإن قال قائل: فلهاذا قلنا: إن الأذكار التي تُقال دُبُر الصلاة تكون بعد السلام؟ قلنا: لأن الله أمر بالذكر بعد الصلاة، فكل ذكر يأتي فهو بعد الصلاة، هذا هو الأصل، وأمّا الدعاء فالنبي عَلَيْءِالصَّلاةُ وَالسَّلامُ أمر بالدعاء بعد التشهد، ولفظ: «دُبُر» السم مُشْتَرك بين آخر الشيء وما بعده، فإذا كان اسمًا مُشتركًا صالحًا لهذا وهذا حُمِل كُلُّ واحد منهما على ما يليق به، فيُحْمَل الدعاء على ما قبل السلام؛ لأنه هو محل الدعاء كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلامُ ويُحْمَل الذكر على ما بعد السلام؛ لأن ما بعد السلام هو محل الذكر على ما بعد السلام؛ لأن ما بعد السلام هو على الذكر .

و في حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ دليل على فوائد، منها:

١ - أن من صفات الذكر الواردة بعد الصلاة: أن يُسَبِّح عشرًا، ويُكبِّر عشرًا، ويُكبِّر عشرًا، ويُحمد عشرًا من صفات الخديث فاختلف فيه الرواة، ولهذا لم يُصَحِّح بعض العلماء هذه الرواية.

٢ - حرص الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ على المسابقة إلى الخير.

٣- الغبطة في الأعمال الصالحة، وأن هذا ليس من باب الحسد، لكن من باب
 الغبطة، حيث سبق الأغنياءُ الفقراء.

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم: كتاب المساجد منه، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٩٥٥/

وقوله: «قَالُوا: صَلَّوْا» في نسخة: «قَالَ: صَلَّوْا»، ولعل الأولى أصح.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في حديث معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» هذا ثناء على الله عَزَّوَجَلَّ بتهام سلطانه، وأنه لا مانع لِمَا أعطى، ولا مُعطى لِمَا منع، وثناء عليه بتهام قهره بأنه لا ينفع ذا الجد منه الجد.

وقوله: «وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» «يَنْفَعُ» ضُمِّنت معنى: يمنع، أي: لا يمنع صاحبَ الجد منك جدُّه، والجدُّ هو الغنى والحظ، فصاحب الغنى والحظ لا يمنعه حظُّه ولا غناه من الله شيئًا، فإذا أراد الله به سوءً فلا مَرَدَّ له.

وهـ ذا الثناء على الله يتضمَّن دعاءً، كأنك تقـول: اللهم لا مانع لِهَا أعطيت، ولا مُعطي لِهَا منعت، فأعطني ولا تحرمني، ولا ينفع ذا الجدِّ منك الجدُّ، فلا تجعل لأحد عليَّ سلطانًا من ذوي الحظوظ والغني.





وَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي

[1] قول الله تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمْ﴾ أي: ادعُ لهم، فإذا قال قائل: لماذا حملتُم الصلاة هنا على الحقائق الشرعيّة؟

فالجواب عن هذا: أن الرسول ﷺ بيّن ذلك بفعله؛ لأن الله قال: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَمَّهُ ﴿ [التوبة:١٠٣]، فكان إذا جاءه قوم بزكاتهم قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ »(١)، فدلَّ هذا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء.

وقول البخاري رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ» يعني: هل يجوز، أو لا يجوز؟ واستدلَّ رَحِمَهُ اللّهُ بقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «اللّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ » لجواز تخصيص أخيه بالدعاء دون نفسه، أي: أنه يجوز أن يدعو الإنسان لشخص، ولا يدعو لنفسه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس، رقم (٤٣٢٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى، رقم (٢٤٩٨/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، رقم (١٤٩٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، رقم (١٠٧٨/ ١٧٦).

٦٣٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَعْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْ عَامِرُ! لَوْ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِهِمْ، يُذَكِّرُ: تَاللهِ لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هَذَا، وَلَكِنِّي لَمْ أَحْفَظُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ، قَالَ: «يَرِحَهُ اللهُ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ لَا مَتَّعْتَنَا بِهِ، فَلَمَّا صَافَّ القَوْمَ قَاتَلُوهُمْ، فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ، اللهِ! لَوْ لَا مَتَّعْتَنَا بِهِ، فَلَمَّا صَافَّ القَوْمَ قَاتَلُوهُمْ، فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ، فَلَمَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ هَا هَذِهِ النَّارُ؟ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ » قَالُوا: عَلَى حُمُّ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا هَذِهِ النَّارُ؟ عَلَى أَي شَيْءٍ تُوقِدُونَ؟ » قَالُوا: عَلَى حُمُّ إِنْسِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَكَسِّرُوهَا»، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا، وَنَغْسِلُهَا؟ قَالَ: «أَوْ ذَاكَ» [1].

[1] الشاهد من هذا: قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «يَرِحْمَهُ اللهُ».

وقولهم: «لَوْلَا مَتَعْتَنَا بِهِ» لأنه لمَّا دعا له الرسول ﷺ بالرحمة فهموا أن الرجل سيموت؛ لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان إذا دعا لأحد بمثل هذا فهو علامة أجله.

وفي هذا الحديث: دليل على أن مَن قَتَل نفسه خطأً فإنه لا إثم عليه، ولا كفارة أيضًا على الصحيح؛ لأن الناس صاروا يقولون: بطل أجرُ عامر! لأنه قتَل نفسه، فبلغ ذلك النبي على الله وقال: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ»(١)، فأبطل عَلَيْهِ الصَّلَا النبي عَلَيْهِ، فقال: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ»(١)، فأبطل عَلَيْهِ الصَّلَا أَوْلَهُم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (۱۹۶)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر، رقم (۱۸۰۲/۱۲۳).

٦٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضَالِيَهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ عِلَى آلِ فُلَانٍ»، وَخَالِيَهُ عَنْهُا: كَانَ النَّبِيُّ عِلَى آلِ فُلَانٍ»، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى». فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ؟» وَهُوَ نُصُبُ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، يُسَمَّى: الكَعْبَةَ اليَمَانِيَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلُّ وَهُو نُصُبُ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، يُسَمَّى: الكَعْبَةَ اليَمَانِيَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلُّ لَا أَنْبُتُ عَلَى الحَيْلِ! فَصَكَّ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»، لَا أَنْبُتُ عَلَى الحَيْلِ! فَصَكَّ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي عَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي، وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ: فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَتَيْتُهَا، فَأَحْرَقْتُهُا،

وأخذ بعض العلماء بعموم قوله تعالى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، فقال: هو نفس مؤمنة، فيلزمه الكفارة، وعلى هذا القول يُكَفَّر عنه من تَرِكَته إذا كانت له تركة، فتُشْتَرى رقبة وتُعْتَق، أو يصوم عنه وليَّه شهرين متتابعين.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الحُمُر الإنسيَّة حرام، وعلى أنها نجسة؛ لأن النبي عَلَيْدِ التَّلَاةُ وَالسَّرَمُ أمر بغسل الأواني منها، وكان أول ما أمر أنْ أمر بكسر الأواني، وذلك والله أعلم تعزيرًا لهم؛ لأن الحُمُر كانت حُرِّمت، ولكنهم لعلهم ليَّا رأوا ما بهم من الفاقة والجوع أَقْدَمُوا على ذلك، فقال لهم النبي عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَكَسِّرُ وهَا»، فسألوه أن يقتصروا على الغَسْل، فأذِنَ لهم في ذلك، فقال: «أَوْ ذَاكَ»، يعني: أو اغسلوها.

ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِمُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الجَمَلِ الأَجْرَبِ، فَدَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا[1].

٦٣٣٤ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسُ خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ».

## [١] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

1- الدعاء للشخص بدون أن يدعو الإنسان لنفسه، حيث قال الرسول ﷺ «اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»، أي: هاديًا للناس، مهديًّا من قِبَلك؛ لأنه ليس كل هادٍ يكون مهديًّا، فقد يكون الإنسان هاديًا، ولكنه ضال، والعياذ بالله، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَلِى صِرَطِ ٱلْجَعِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَكْتُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ [القصص: ١٤]، فالهادي إذا لم يكن مهديًّا فقد تكون هدايته شرًّا عليه وعلى غيره.

٢- أن الإنسان قد يكون مُباركًا على قومه؛ لقوله: «فَدَعَا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا»،
 وهو كذلك، فإن الله تعالى قد يرفع القبيلة بشخص واحد منها، يكون مشهورًا بالكرم،
 أو مشهورًا بالشجاعة، أو مشهورًا بالعلم، أو ما أشبه ذلك.

وأمَّا حديث: «وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ» (١) فنقول: نعم، النسب لا ينفع الإنسان، لكن هذا الرجل رفعه عملُه، فصار شرفًا لقومه مثلَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، رقم (٢٦٩٩/ ٣٨).

مَامَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَضَالِيَهُ عَنْ اللهُ! عَائِشَةَ وَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ! لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا» [1].

٦٣٣٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي سُلَيُهَانُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ! فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَ عَلَيْهٍ، فَعَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى! لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا، فَصَبَرَ »[1].

## [١] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

- ١ الدعاء للشخص.
- ٢- مكافأة الإنسان الذي يُحسن إليك بالدعاء.
- ٣- أن الإنسان قد يُثاب على العمل الصالح وإن لم يقصد ذلك؛ لأن هذا الرجل الذي كان يقرأ ما كان يُريد أن يُذَكِّر النبي عَلَيْ بها أسقط من الآيات، ولكن حصل هذا الشيء بفعله، فيكون الإنسان مأجورًا بعمله الذي انتفع به غيره وإن لم يكن قاصدًا ذلك، وعليه قول العامَّة: إن الإنسان يُؤْجَر رغمًا عنه.
- [۲] الشاهد: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى»، وهذه جملة خبرية لفظًا، لكنها إنشائية المعنى؛ إذ إن المراد بها الدعاء.

ومن هنا نأخذ: أنه لا بأس أن تقول: يرحمُ الله فلانًا، أو رحم الله فلانًا، أو فلان المرحوم، والمراد: الذي يُرْجَى أن يكون الله رحمه، وليس هذا من باب الخبر المجزوم به؛ لأن الإنسان لا يدري، لكنه من باب الخبر الذي يُراد به الإنشاء والرجاء.



٦٣٣٧ - حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَبُو حَبِيبٍ عَدَّثَنَا هَارُونُ المُقْرِئُ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ هَذَا القُرْآنَ، وَلَا أُلْفِينَكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، وَلَا تُقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتُعَلِّقُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتُعَلِّقُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتُعَلِّقُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ فَحَدِّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ فَحَدِّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ فَحَدَّثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَإِنِّ ذَلِكَ الإَجْتِنَابَ أَنَالًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلُونَ إِلَا ذَلِكَ الإَجْتِنَابَ أَنَا

[1] هذه وصايا مهمة من ابن عباس رَضَالِيُّكُ عَنْهُا:

الوصية الأولى: «حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمْعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْتُرْتَ فَكَلَاثَ مَرَّاتٍ»، والمراد بهذا: حديث الموعظة الذي يُقْصَد به تحريك القلوب والوعظ، أمَّا العلم فإن العلم يكون كل وقت، ولهذا كان الرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم يجلس لأصحابه دائمًا، لكن يتخوَّلهم بالموعظة التي يُراد بها ترقيق القلب، وحثُّه على الإقبال.

الوصية الثانية: «وَلَا تُمُلَّ النَّاسَ هَذَا القُرْآنَ»، ومن هذا النوع: أن تقرأ في مجالس، وترى الناس لا يُريدون القراءة فلا تتَّهمهم بالنفاق؛ لأن النفوس تختلف، ولها إقبال وإدبار، فإذا رأيت أن الناس يُريدون أن يتحدَّثوا

بأحاديثهم المعتادة المباحة، وأنك لو قرأت عليهم شيئًا من القرآن أو من الحديث لملُّوا
 وضجروا، فلا تفعل.

الوصية الثالثة: «وَلَا أَلْفِيَنَكَ -أي: لا أجدنّك - تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثِهِمْ، فَتَعُشِمْ، فَتَعُشْمَ، فَتَعُشْمَ، فَتَعُشْمَ، فَتَعُشْمَ، فَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّتُهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّتُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ»، وهذا من الآداب، فإذا أتيت إلى أُناس يتحدَّثون فيما بينهم أحاديث مباحة، ورُبَّها لا يحصل لهم تقابل إلا في هذه المناسبة، فيُحدِّث بعضهم بعضًا، ويسأله عن حاله، فتقول: استمعوا! أُريد أن أعِظكم! فتقطع أحاديثهم، وتُمِلهم، فإن هذا لا ينبغي؛ لأنهم قد لا يكونون على استعداد لقبول الموعظة، وأيضًا فإنك تقطع عليهم أحاديثهم، ولكن أنصت، فإن أمروك، وقالوا: حدِّثنا! عِظْنا! وما أشبه ذلك، فحدِّثهم؛ لأن الأمر جاء منهم، وكذلك لو رأيت شيئًا مُحَرَّمًا لا بُدَّ من التنبيه عليه فحدِّثهم، وحذَّرهم منه، كها لو كان التلفزيون مفتوحًا على أشياء مُنْكرة، فهنا يجب فحدِّثهم، وولا تقعد عند المُحرَّم.

ولا شَكَّ أن هذا من التربية العظيمة؛ لأن الإنسان يجب عليه أن يكون مُرَبِّيًا كما يكون عالِمًا، فليس العلم كلَّ شيء، بل العلم يحتاج إلى تربية، وإلى أن يعرف الإنسان استعداد الناس للقبول وعدمه، فلا يُثقل عليهم، ولا يُملهم؛ لأنه إذا حصل شيء فيه ملل صاروا يكرهون هذا الشخص نفسه، حتى إنهم إذا جاؤوا إلى مجلس أو اجتماع، وجاء فلان، قالوا: الله يُعيننا عليه! مع أنه سوف يُعطيهم كلامًا طيبًا وموعظةً، لكنهم ليسوا على استعداد لهذا الشيء، وقد يُسْمَع منهم كلام مكروه في نفس المكان، ورُبَّما ليسوا على استعداد لهذا الشيء، وقد يُسْمَع منهم كلام مكروه في نفس المكان، ورُبَّما

= يتشاغلون بأحاديث يُضايقون بها هذا الذي يتحدَّث، أو يضحكون، وما أشبه ذلك؛ إغاظةً له.

فالإنسان ينبغي له أن يكون عنده حكمة، فيختار الموضع المناسب والوقت المناسب ليتحدَّث فيه.

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يتكلَّم في مناسبات الزواج؟

فالجواب: رأيي أن لا يفعل، لكن إن كان هناك مناسبة، بأن رأى مُنْكرًا، فإنه يتكلّم، أو دُعِيَ، وبعدما حضر قال صاحب المحل: تأذنون لنا أن نطلب من فلان أن يتكلّم، فهنا لا بأس، على أنه لا ينبغي أن يستأذن منهم إذا رأى أن المقام يقتضي خلاف ذلك؛ لأن هناك أُناسًا لا يرى بعضهم بعضًا إلا في هذه المناسبة، فيُحب أن يسأله عن أولاده، وعن أهله، وعن حاله، ومثل هذا قد يقطع عليهم حديشهم، أو يُوجب أنهم يُحرجون المتكلّم، ويتكلّمون وهو يتكلّم، ويصير في هذا إغاظة له وإهانة.

الوصية الرابعة: «انْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّ عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ»، السَّجْعُ: أن يأتي بكلام تتطابق فيه آخرُ كل فقرة مع الأخرى، كأنه نَظْم، والحقيقة أن السجع ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: سجع مُتكلُّف رُبَّها يتغيَّر به المعنى، فلا شَكَّ أن هذا مذموم.

القسم الثاني: سجع غير مُتكلَّف تأتي به الطبيعة، ولا يختلُّ به المعنى، فهذا جائز، وكان الرسول على يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ

= وَسِرَّهُ»(١)، فهذا الدعاء فيه سجع، لكن ليس مُتكلَّفًا.

ومن هنا نأخذ أن ما يكون في بعض الختهات التي يختمون بها القرآن من الأسجاع العجيبة الطويلة الغريبة التي تحمل أحيانًا معاني غير صحيحة نعرف أن هذا أمر على خلاف ما كان عليه الرسول على وأصحابه، هذا فضلًا عن أن أصل الختمة في الصلاة ليست بمشروعة، وليس لها أصل، وكلُّ شيء يأتي في الصلاة لا بُدَّ أن يكون له أصل، ويحتاج إلى دليل؛ لأن الصلاة أذكارها معروفة ومُعَيَّنة من قِبَل الشرع، فالقيام له ذكر، وكذلك الركوع والسجود والقعود، فأيُّ ذكر يُدْخَل في الصلاة بدون دليل فإنه يُعْتَبر غير مشروع.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٢١٦/٤٨٣).



٦٣٣٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ رَضَّالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي؛ فَإِنّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ».

٦٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَة؛ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ اللهُ ال

[1] قوله: «لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ» أي: ليعزم سؤال الله ودعاءه، فلا يُقَيِّده، فيقولُ مثلًا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم اجْبُرني، وهكذا، ولا يقل: إن شئت؛ لأن قوله: إن شئتَ يتضمَّن ثلاثة محاذير، اثنان دلَّ عليهما الحديث، وثالث يُؤْخَذ من المعنى:

المحذور الأول: أنها تُوهم بأن الله يُكْرَه على الشيء، كما أقول إذا أُكرهت: إن شئتَ فافعل، وإن شئتَ فلا تفعل، ولهذا قال على الحديث: «فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ»، ولا يُقال: إن شئت إلا لإنسان له أحد فوقه يُكرهه.

المحذور الثاني: أنه يدلُّ على أن الإنسان يتعاظم هذا الشيء أن يُعطيه الله إيَّاه، ولهذا جاء في لفظ آخر: «فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»(١)، فإذا قال الإنسان: إن شئتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء، رقم (٢٦٧٩).

= فإنه يدلُّ على أنه يتعاظم هذا الشيء، وأن هذا قد يكون عظيمًا على الله، فلا يُعطيه.

الثالث من المحذورات: أنه يُنبئ عن استغناء الإنسان وعدم مبالاته، حصل أم لم يحصل، كما تقول مثلًا لشخص من الناس: إن كنت تُريد أن تُعطيني كذا وكذا، يعني: وإلا فأنا في غنًى عنه، ولا يهمُّني، فإذا قلت: اللهم اغفر لي إن شئتَ يعني: إن شئتَ أن تغفر لي فذاك، وإن لم تشأ فلا يهمُّني.

وإذا كان فيه هذه المحذورات الثلاث صار الأمر في قوله ﷺ: «فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ» للوجوب، والنهي في قوله: «وَلَا يَقُولَنَّ» للتحريم.

فإن قلت: إنه جاء في رقية المريض أن الرسول ﷺ كان يقول للمريض: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ عُهل يُعارض هذا الحديث؟

فالجواب: لا، لا يُعارضه، وذلك بأن يُحْمَل على أحد ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يُقال: إن المراد بقوله: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ» المراد به: الخبر، ومعلوم أن الإنسان لا يجوز له أن يجزم بشيء من فعل غيره إلا مُقَيَّدًا بالمشيئة، وأمَّا قوله: «اللهم اغفر لي إن شئت» فهذا إنشاء.

الوجه الثاني: أن المراد بقوله: «إِنْ شَاءَ اللهُ» التبرُّك، وليس المراد: التعليق.

الوجه الثالث: أن صورة قول القائل: «إن شاء الله» ليست كصورة قوله: «إن شئت»؛ لأن قوله: «إن شئت» صريح في المخاطبة، بخلاف «إن شاء الله»، فهي للغائب، فيكون «إن شئت» أقبح، وفيه سوء أدب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب ما يقال للمريض وما يجيب، رقم (٥٦٦٢).

= فإن قال قائل: وعلى هذا فهل للإنسان أن يقول في دعائه: «إن شاء الله» على سبيل التربُك؟

قلنا: نحن نتكلَّم عن كلام وقع من الرسول ﷺ، أمَّا ما وقع من غيره فنقول: لا تفعل، حتى لو أردت التبرُّك فغيرُك لا يُريد التبرُّك، وإنها يُريد التعليق.

وهنا فائدة: قول شيخ الإسلام رَحِمَهُ أللَهُ: «إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا» هـل لها أصل في الشرع؟

نقول: شيخ الإسلام رَحْمَهُ أَللَهُ قال ذلك بناءً على قوله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ ﴾ [الحج: ٤٠]، وهذا وعد من الله عَزَّوَجَلَّ (١).



<sup>(</sup>١) يُنْظَر: مدارج السالكين لابن القيم رَحِمَهُ أللَّهُ، منزلة الفراسة، (٢/ ٥٤٦).



• ٦٣٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ، فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي "[1].

[1] قوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ» هل المراد: أنه يُعطَى ما سأل، أو المراد: يُعْطَى أحد ثلاثة أشياء؟ لأن الداعي إذا دعا بإخلاص وعلى حسب الشروط الأربعة السابقة حصل له واحد من أمور ثلاثة: إمَّا أن يُعْطَى ما سأل بعينه، وإمَّا أن يُصْرَف عنه من السوء ما هو أعظم، وإمَّا أن تُدَّخر له عند الله يوم القيامة، ولا بُدَّ.

فإذا عَجِلَ فإنه لا يُستجاب له، وذلك بأن يقول: دعوتُ، فلم يُستجب لي، فإذا قال: دعوتُ فلم يُستجب لي فإنه سوف يستحسر ويَدَعُ الدعاء، وحينئذ لا يحصل له مطلوبه، وهذا يقع كثيرًا من بعض الناس، إذا قال: فيَّ كذا وكذا، تقول له: ادعُ الله، فيقول: دعوتُ كثيرًا، وهذا غلط، وهو حرمان من الإجابة أيضًا، بل نقول: ادعُ الله، وربَّ يكون عدم سرعة الإجابة من نعمة الله عليك؛ من أجل أن تُكثر من الدعاء، وكلما أكثرت من الدعاء از ددت رفعةً عند الله؛ لأن الدعاء عبادة، وفي النهاية سوف يستجيب الله لك.

وهنا فائدة: إذا قال قائل: هل للإنسان أن يدعو بغير اللغة العربيَّة؟

فالجواب: الدعاء بالعربية أحسن من غيرها، لكن لِمَن يعرف المعنى، أمَّا مَن لا يعرف المعنى، أمَّا مَن لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل ولو كان في الصلاة؛ حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عَرَّفَ عَلَ، وأمَّا الذي لا بُدَّ فيه من اللغة العربية فهو القرآن.





[1] قول البخاري رَحِمَهُ آللَهُ: «بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ» يعني: هل هو مشروع، أو غير مشروع؟ ولم يجزم بحكم رَحِمَهُ آللَهُ، وذلك لأن الحكم فيها مُحتلف، فنقول: الأصل أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، وهو من آداب الدعاء، ومن أسباب الإجابة، ودليل ذلك:

أُولًا: قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(١).

ثانيًا: أن النبي ﷺ ذكر الرجل يُطيل السفر، أشعث أغبر، يمدُّ يديه إلى السهاء، يقول: يا ربِّ! (٢).

ثالثًا: أن هذه الهيئة تدلُّ على قوَّة التضرُّع إلى الله عَزَّوَجَلَّ، وأن الداعي يمدُّ يديه إليه مدَّ المتضرِّع المستكين الذي يرجو من ربه عَزَّوَجَلَّ أن يملأ هذه الأيدي بالخير والقبول.

فهذه أدلة ثلاثة -دليلان أثريان، ودليل نظري- على أن الأصل في رفع اليدين في الدعاء أنه مشروع، لكن أحيانًا يكون المشروع خلاف ذلك، أي: عدم رفع الأيدي في الدعاء، وبالتتبُّع لهذه المسألة وجدنا أن المسألة لها أربع حالات:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٥٦)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥).

الحال الأولى: ما ثبت فيه الرفع عن النبي ﷺ، وهذا يكون مشروعًا من وجهين: الوجه الأول: أن الأصل في الدعاء مشروعيَّةُ رفع اليدين.

الوجه الثاني: المشروعيَّة الخاصة بهذا الدعاء، كرفع النبي عَلَيْهُ يديه في الاستسقاء والاستصحاء في خطبة الجمعة، فقد ثبت عنه أنه عَلَيْهُ رفع يديه وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، ورفع يديه وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» (۱)، وكرفع النبي عَلَيْهُ يديه على الصفا وعلى المروة (۲)، وكرفعه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يديه في موقف عرفة (۳)، وفي موقف مزدلفة، وفي مواقف الجمرات (۴)، وهذا كثير، وذكر المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ منها شيئًا.

وأمَّا رفع اليدين بعد الطواف فلا يُشْرَع الدعاء هنا أصلًا، ولهذا ما يفعله بعض الناس الآن، حيث يدعون عند المقام، ويُسَمُّونه: دعاء المقام، أو يقفون على المكان الذي عُلِّم فيه على زمزم ويدعون، فهذا كله لا أصل له.

الحال الثانية: ما ثبت فيه عدم الرفع، وذلك في الدعاء يوم الجمعة في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاء، ودليل ذلك: أن الصحابة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُمُ أنكروا على بشر بن مروان لمَّا رفع يديه في الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، وقالوا: إن الرسول عَلَيْ لم يزد على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، رقم (۱۰۱٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (۸۹۷/۸).

<sup>(</sup>٢) يُنْظُر: صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم (١٧٨٠/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة، رقم (٣٠١٤)، وأحمد (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، رقم (١٧٥٢).

= الإشارة بأصبعه (١)، فهنا نقول: رفع الأيدي في الدعاء غير مشروع، بل منهي عنه؛ لأن الصحابة أنكروا على بشر بن مروان رفع يديه في حال الدعاء في خطبة الجمعة.

الحال الثالثة: ما يكون فيه الظاهرُ عدمَ الرفع، فلا نجزم بالرفع ولا بعدم الرفع، ولكن الظاهر عدم الرفع، وقد يقوى إلى أن يصل إلى قريب اليقين، وقد يضعف، فهذا لا يُشْرَع فيه الرفع، وذلك مثل: الدعاء في الصلاة، كالدعاء في الاستفتاح: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي»، وبين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني»، وفي التشهد: «اللهم صلّ على محمد»، ولم يرد عن النبي عَلَيْ أنه كان يرفع، وهذا كاليقين، إلا أنه ورد عنه الرفع في القنوت في النوازل(۱)، وصحّ عن عمر رَضَاً يَشَعَنهُ أيضًا أنه رفع يديه في قنوت الوتر، فيكون هذا مستثنى من الدعاء في الصلاة.

ومن الذي الظاهر فيه عدم الرفع: الدعاء بعد السلام: «أستغفر الله»، «ربِّ أَجِرْني من النار» سبع مرَّات بعد المغرب والفجر، فإن الظاهر فيها عدم الرفع.

وإننا لم نجعل رفع اليدين في الدعاء في الصلاة ممَّا ورد صريحًا بعدم الرفع؛ لأنه لم يرد فيه النهي والإنكارُ عن الصحابة.

الحال الرابعة: ما لم يظهر فيه شيء من ذلك، لا الرفع، ولا عدمه، فالأصل فيه الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء، وهذا في سائر الأدعية، كما لو انتهى المؤذن من الأذان، وسألت الله الوسيلة للرسول على ودعوت الله بما شئت، فهنا يُسَنُّ رفع اليد؛ لأن الأصل في الدُعاء مشروعية رفع اليدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٣٧).

في الرفع.

والظاهر أنه يدخل في هذا الدعاءُ للميت بعد دفنه عند القبر، لكن لم يرد أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ كان يفعل هذا، إنها أمر بالدعاء، قال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ»(١).

فإن قيل: وهل هذا الرفع يكون رفعًا مُبالَغًا فيه، أو رفعًا يسيرًا إلى الصدر؟ فالجواب: قال أهل العلم: إنه إذا بالغ الإنسان في الابتهال فينبغي أن يزيد في الرفع بقدر ما يستطيع حتى يبدو بياض إبطه، ويكون رفع اليدين هنا مُطابقًا لرفع القلب، والإنسان كلَّما اشتدَّ ابتهاله إلى الله اشتدَّ ارتفاع قلبه إلى الله، وتعلُّقه به، وهذا كما أنه هو الموافق للشرع -فيما يظهر - فهو الموافق للفطرة أيضًا، فإن الإنسان من شدَّة

أمَّا في غير الابتهال فقال العلماء: تكون إلى حذو صدره، وتكون مضمومةً بعضها إلى بعض.

الابتهال أحيانًا يحسُّ وكأنه يُريد أن ينتزع إلى السماء كلُّه بجملته، فيكون في هذا مبالغة

قلنا: في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم مَن قال: إن هذا من باب المبالغة في الرفع، وكأنه لمّا اشتدَّ رفعه على كأن ظهورهما صارت إلى السماء، وهذا اختيار

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، رقم (٣٢٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم (١٩٩٦).

= شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنه لا يُشْرَع للإنسان أن يقلب يديه عند الدعاء؛ لأن الإنسان مُستجدٍ، والمستجدي لا يقلب يديه على الظّهر، وإنها يجعل يديه على البطون.

وقال بعض العلماء بظاهر الحديث، وأنه في الاستسقاء ينبغي أن يجعل ظهورهما نحو السماء.

ثم عدَّاه بعضهم إلى أوسع من ذلك، وقال: إن كان الدعاء بطلب حصول محبوب فبالبطون، وإن كان بدفع مكروه فبالظهور، ولكن الصحيح في هذه المسألة: أن الدعاء ببطون الأكُفِّ، لكن يُبالَغ فيهما عند الابتهال وشدَّة التضرُّع إلى الله عَزَّهَ جَلَّ.

وهنا فائدتان: الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فيه أحاديث ضعيفة، قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ في (البلوغ): إن مسح الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ في (البلوغ): إن محموعها يقضي بأنه حديث حسن.

وأمَّا تقبيل اليدين بعد الدعاء فلا أصل له إطلاقًا، وكذلك مسح العينين من باب أَوْلَى.

الفائدة الثانية: أيهما أفضل في الدعاء بين الأذان والإقامة: أن يكون في الصلاة، أو أن يكون خارج الصلاة؟

الجواب: في الصلاة أفضل، فإذا قَدَّرنا أنه يُصَلِّي مثلًا تحية المسجد أو الراتبة، فإنه يدعو فيها، فيكون جمع بين أمرين: بين أنه بين أذان وإقامة، وبين كونه في السجود أو بعد التشهد.

<sup>(</sup>۱) مختصر الفتاوي المصرية، ص(۸۸).

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ (١).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» (٢).

٦٣٤١ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ الأُويْسِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ وَشَرِيكٍ: سَمِعَا أَنسًا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إَبْطَيْهِ [1].

[1] قوله: «وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ» كان الصحابة يلبسون الأُزُّر والأردية، فتظهر أيديهم غالبًا، والذي يظهر من الجلد للشمس والهواء يكون أسود، والداخل يكون أبيض، والنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كغيره يعتريه ما يعتري البشر من الأحوال الجسديَّة.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» كان خالد رَضَالِلَهُ عَنه النبي عَلَيْهِ في سرية، فلما نزل بالقوم جعلوا يقولون: صَبَأْنا! صَبَأْنا! ففهم خالد رَضَالِلَهُ عَنه أنهم يقولون كلمة الكفر، فقتلهم، وهم يعنون: دخلنا في الإسلام؛ لأن الصابئ في لغمة العرب: مَن خالف دين قومه، وكانوا على الكفر، فإذا صَبَووا من الكفر إلى الإسلام صاروا مسلمين، لكنهم لم يعرفوا التعبير، فلما بلغ ذلك النبي عَلَيْهُ رفع يديه، وقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس، رقم (٤٣٢٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى، رقم (١٦٥/٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، رقم (٤٣٣٩).

وهنا لم يقل: من خالد، بل قال: «مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»؛ لأن الإنسان قد يُخطئ في قضية من القضايا، ولا يُوجب ذلك سبَّه والبراءة منه على كل حال.

وفي هذا الحديث: دليل على أن مَن فعل الشيء مُتأوِّلًا فإنه لا يُؤَاخَذ به، ولكن الرسول عَلَيْةٍ وَدَاهم من عنده؛ لأنهم قُتِلُوا بغير حق.





٦٣٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَبُّوبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضَيَلِكُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِينَا، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ، وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِينَا، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ، وَمُطِرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطُرُ إِلَى الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَصِرُ فَهُ عَنَّا، فَقَدْ غَرِقْنَا، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلا عَلَيْنَا»، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ عَوْلَ المَدِينَةِ، وَلا عَلَيْنَا»، فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المَدِينَةِ، وَلا يَهُولُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَاللهُ المَدِينَةِ أَا

[1] في هذا: الدعاء غير مُستقبِل القبلة؛ لأن الخطيب يوم الجمعة يكون مستدبر القبلة.





٦٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَدَعَا، وَاسْتَسْقَى، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ أَلَا.

[1] وجه الشاهد من الحديث: ما ورد في بعض طرقه: ثم استقبل القبلة، فدعا (١)، فدعا (١)، لكن المؤلِّف رَحِمَهُ ألله اختصره هنا.

وقوله: «وَقَلَبَ رِدَاءَهُ» إذا قال قائل: هل يقلب القميص في صلاة الاستسقاء؟ الجواب: لا، ولا يُمكن أن يقلبه؛ لأن معنى ذلك أنه سيخلع القميص، وإذا لم يكن عليه إلا قميص واحد بدت عورته.

لكن يقلب المشلح؛ لأن الظاهر أنه يُشبه الرداء.

أما الغترة فالظاهر أنه لا يقلبها؛ لأنها تُشبه العمامة، ولم يرد قلبُ العمامة.

أما الكوت فهو عندي إلى القميص أقرب؛ لأن له أكمامًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، رقم (١٠٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، رقم (٣/٨٩٤).



٦٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ»[١].

[1] وجه الشاهد من الحديث للترجمة لعلَّه ورد في بعض الطرق (١).

وكره بعض العلماء الدعاء بطول البقاء إلا مُقَيَّدًا.

فإن قال قائل: يرد على هذا أن الرسول ﷺ دعا لأنس رَضَّالِلَهُ عَنْهُ بطول العمر، وله يُقَيِّد ذلك!

قلنا: لعل ذلك -والله أعلم- اعتهادًا على أن أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنهُ سيكون خادم الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، والغالب أنه يكون على طاعة، وقد يُقال: إن الأصل الجواز، أما تقييد طول البقاء بأن يكون على طاعة الله فإن هذا من باب الأفضلية فقط، لا من باب اللزوم، والكراهة تحتاج إلى دليل، ولهذا فالراجح أنه لا يُكْرَه، لكن الأحسن أن يُقيد.



<sup>(</sup>١) يُنْظَر: فتح الباري (١١/ ١٤٤).



٦٣٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِكُهُ عَنْهُا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ، يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الْعَظِيم».

٦٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ اللهُ مَنْ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْمِ» [1].

وَقَالَ وَهْبٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ.

[١] هذا السياق أوفى من الذي قبله، والمراد بهذا الحديث: أن الإنسان إذا أُصيب بمكروه فإنه يذكر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بهذا الذكر.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ» يتوسَّل إلى الله بعظمته وحلمه إلى إزالة هذا الكرب؛ لأن هذا ذكر وثناء يتضمَّن الدعاء.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ» وَصَفَ الله العرش بالعظمة في القرآن الكريم؛ لأنه أعظم المخلوقات، فإن السهاوات السبع والأرضين بالنسبة إلى الكرسي

حَكَلْقة أُلقيت في فلاة من الأرض، وفَضْلُ العرش على الكرسي كفَضْل الفلاة على هذه الحَلْقة (١)، فلا يَقْدر قدره إلا الله عَزَّوَجَلَّ.

وقوله: «وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ» وَصَفَ الله العرش بالكرم في القرآن، والكريم في كلِّ شيء بحسبه، فمعناه هنا: ذو الحُسْن والبهاء، ومنه: قول الرسول ﷺ: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ مَلَ شيء بحسبه، فالكريمة من المال: الحَسَنة الجميلة المرغوب فيها، والكريم من بني آدم: الذي يبذل المال في محله.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات، ذكر الاستحباب للمرء أَنْ يَكُونَ له من كل خير حظ، رقم (٣٦١)، وأبو الشيخ في العظمة (٢/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين، رقم (١٩٨).



٦٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي سُمَيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَهَاتَةِ الأَعْدَاءِ، قَالَ سُفْيَانُ: الحَدِيثُ ثَلَاثٌ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ؟! [1]

[١] كان الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يتعوَّذ من هذه الأمور الأربعة:

الأول: جَهْد البلاء، وذلك بأن يُبْتَلى حتى يبلغ به الجَهْد، أي: المشقَّة؛ لأن البلاء قد يبلغ بالإنسان الجَهْد، وقد يكون دون ذلك.

الأمر الثاني: دَرَك الشقاء، أي: أن يُدْرِكه الشقاء، والشقاء ضد السعادة.

الأمر الثالث: سوء القضاء، ويحتمل معنيين:

المعنى الأول: قضاء الله عَزَّهَ جَلَّ؛ لأن ما أصابنا من حسنة أو سيِّئة فمن الله وإن كانت السيئة أسبابها نحن، لكن كلها بتقدير الله.

المعنى الثاني: قضائي أنا، أي: من سوء ما أقضي به، فيكون كقولنا: أعوذ بالله من شرور أنفسنا.

الأمر الرابع: شماتة الأعداء، بأن يفرحوا علينا، ويُسَرُّوا بها يسوؤنا، والأعداء يسوؤهم كلُّ ما يسرُّ عدوهم، ويُفرحهم كلُّ ما يسوء عدوهم، ولهذا كانت قريش لمَّا



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل؟، رقم (١٦٠٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف، رقم (١٢٦٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف، رقم (١٢٦٢/ ٢٣٣) (١٢٦٣/) (٢٣٥) (٢٣٥) عن ابن عمر وجابر رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

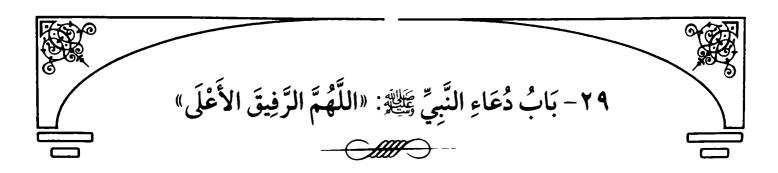

٦٣٤٨ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضَوَلِيَّكُوعَهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: «لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ»، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُغَيَّرُ»، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ لَكَانُ يَعْلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»، قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الجَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، وَاللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»، قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الجَدِيثُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى» أَنْ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى السَّعْفَ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى الْعَلَى الْمَاتُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ عَلَى السَّعْفِ الْمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِي اللَّهُ مَ مَا لَا اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى الْمُ لَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُولِي الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

[1] قال المؤلّف رَحَمُهُ اللّهُ: «بَابُ دُعَاءِ النّبِيِّ عَلَيْهِ: «اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»»، ولم يقل: باب الدعاء بالرفيق الأعلى، فيحتمل أنه يرى رَحَمَهُ اللّهُ أن مثل هذا الدعاء لا يكون إلا للنبي عَلَيْه، وذلك لأن «الأعلى» اسم تفضيل يدلُّ على أنه غاية العلو، وغاية العلو لا يكون إلا للرسل عليهم الصَّلاة والسَّلام وأولي العزم، لكن ينالها غيرهم أيضًا، ولهذا لمَّا قال الرسول عليهم الصَّلاة والسَّلام وأولي العزم، لكن ينالها غيرهم أيضًا، ولهذا لمَّا قال الرسول عليهم الطَّلاة يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرُفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ اللهُ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ اللهُ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُمْ اللهُ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ عَلَيْ اللهُ المُنوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ» (١٠)، وهذا غيرهم! قال: «بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ» (١٠)، وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٥٦)، ومسلم: كتاب الجنة، باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف، رقم (٢٨٣١/ ١١).

لا يدلُّ على أن هؤلاء في منزلة الأنبياء، بل يدلُّ على أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بيَّن أن هذه ليست منازل الأنبياء، بل منازل رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين، وتكون منازل الأنبياء أعلى منها، والصِّدِيق: مَن صَدَق في القول والعمل والاعتقاد، وصَدَّق بالحق، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَا عَلَيْكُمْ وَالسَّدِي عَلَيْكُمْ وَالسَّدِي اللهِ عَلَيْكُمْ إِللهِ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا» (١).

فإذا دعا الإنسان بشيء لا يناله إلا الرسل صار في هذا نوع من الاعتداء في الدعاء؛ لأن الاعتداء في الدعاء طلب ما لا يجوز، إمَّا لتعذُّره شرعًا أو قَدَرًا.

ويحتمل أن المؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ لا يُريد هذا، ولكن أراد أن يُبَيِّن أن أول مَن دعا بها من هذه الأمة رسولُ الله ﷺ، وعلى هذا فيجب أن يُؤوَّل الرفيق الأعلى بأهل الجنة عمومًا إذا دعا به إنسان غير الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وفي هذا الحديث: دليل على ما أصاب النبي عَلَيْ عند موته من الشدَّة؛ لأنه غُشِيَ عليه عَلَيْهِ، ووجد شدَّة في الموت، حتى إن عائشة رَضَائِللهُ عَنْهَا قالت: لا أغبط أحدًا بعده، والحكمة من ذلك: من أجل أن ينال النبي عَلَيْهُ أعلى درجات الصبر؛ لأنه عَلَيْهُ أصبر الصابرين، فقد صَبَر على طاعة الله، فكان يقوم في الليل حتى تتورَّم قدماه (٢)، وصَبَر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلطَّمَدِقِينَ ﴾، رقم (۲۰۹٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب قبح الكذب، رقم (۲۲۰۷/ ۱۰۰۵)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي على الليل، رقم (١١٣٠)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال، رقم (٢٨١٩) عن المغيرة بن شعبة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

= عن معصية الله، وصَبَرَ على أقدار الله المؤلمة المُتعلِّقة بالرسالة وغيرها، فصبر على أذيَّة قريش وما ينالُه منهم، وصَبَرَ على الأقدار التي لا تتعلَّق بالدعوة، فكان يُوعَك كها يُوعَك الرجلان منَّا، وشُدِّد عليه في الموت، كلُّ هذا من أجل أن ينال أعلى درجات الصابرين، فهو ﷺ سيِّد الحَلْق في هذا وغيره؛ لأن الصبر درجة عالية لا تُنال إلا بشيء يُصْبَرَ عليه، ولهذا يُشَدَّد البلاء على الأنبياء، ثم الصالحين الأمثل فالأمثل؛ من أجل أن ينالوا من درجات الصبر بقدر ما نالهم من البلاء، وهذه مسألة إذا تأمَّلها الإنسان هانت عليه الأذيَّات، وسَهُل عليه البلاء؛ لأنه يعلم أنه ينال بذلك درجة أعلى.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى» أي: اللهم أنزلني الرفيق الأعلى، والمراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ وَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

وقول عائشة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا: «فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِمَا» يُحْمَل على أنها آخريَّة نسبيَّة، أي: آخر ما تكلَّم به من الدعاء؛ لأنه ورد أيضًا أن آخر كلامه: «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(۱).

وقوله عَلَيْدِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ» و «لن» في المستقبل، مع أن النبي عَلَيْلَةٍ هو آخر الأنبياء، فكيف نُوجِّه هذا اللفظ؟

وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾، رقم (٤٨٣٧)، ومسلم: الموضع السابق، رقم (٢٨٢٠/ ٨١) عن عائشة رَضِحَالِلَهُءَنْهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في حق المملوك، رقم (۱۵٦٥)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله ﷺ؟، رقم (۲٦٩٨)، وأحمد (۱/ ۷۸).

والجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه في نسخة: «لَمْ يُقْبَضْ»، وعلى هذه النسخة لا إشكال، فيكون الاعتماد عليها.

الوجه الثاني: أن النبي عَلَيْهُ أخبر بـ: «لَنْ»؛ لأنه هو آخر الأنبياء، وسيُقْبَض. الوجه الثالث: أن بعض العرب يستعمل «لن» في محل «لم»، فيستعملها في الماضي.



٦٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. لَذَعُوثُ بِهِ.

• ٦٣٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ قَيْسُ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لَا أَنَّ النَّبِيَّ قَيْسُ، قَالَ: أَنْ نَدْعُو بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

٦٣٥١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لَحُهُ مِنْكُمُ المَوْتَ لَكُوتَ لِخُمِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ لِخُمْرًا لِي، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَمْرًا لِي»[1].

[1] لا يجوز للإنسان أن يدعو بالموت لضرِّ نزل به، فإن كان لا بُدَّ فليقل: «اللَّهُمَّ أَخْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»، وذلك أن الإنسان لا يدري، فهذا الضرُّ الذي نزل به رُبَّما يزول، ورُبَّما يكتسب به درجاتٍ لا ينالها إلا به، وإذا زال وبقي في الحياة ووُفِّق للعمل الصالح كان بقاؤه خيرًا، فلهذا قال: «اللَّهُمَّ وَإذا زال وبقي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»، ففي الأول قال: «مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ»، فأتى بـ: «ما» المصدرية الظرفية، أي: مدَّة كون الحياة خيرًا لي، وأمَّا في

= الوفاة فقال: «إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ»، فأتى بـ: «إذا» الشرطيَّة؛ لأن الغالب أن الحياة للمؤمن خير من الوفاة، فلهذا اختلف التعبير.

ولا يُنافي هذا قوله سُبَحَانهُ وَتَعَالَى عن يوسف عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ﴿ أَنتَ وَلِيَ فِ الدُّنيَا وَ الْآَئِكَ وَ اللَّهُ اللَّهِ الْحَالِمِينَ ﴾ [يوسف:١٠١]، وذلك لأنه لم يسأل وفاةً مُطْلَقةً، بل سأل وفاةً على الإسلام، يعني: وإن تأخّرت، ولا يُنافي ذلك أيضًا قوله مُطْلَقةً، بل سأل وفاةً على الإسلام، يعني: وإن تأخّرت، ولا يُنافي ذلك أيضًا قوله تعالى عن مريم عَلَيْهَ السَّلَامُ: ﴿ وَلَا يُنابَيْ مِثُ فَبَلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًا ﴾ [مريم: ٢٣]، فإنها لم تتمنَّ موتًا عاجلًا، لكنها تمنَّ موتًا قبل هذه الفتنة، يعني: يا ليتني متُ ولم أُفْتن هذه الفتنة، يعني: يا ليتني متُ ولم أُفْتن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَلَامُ.

وكذلك لا منافاة بينه وبين قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في حديث لم يذكره المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ »(۱)، فإن هذا ليس دعاءً بالموت، لكنه دعاء بأن يموت على غير فتنة، يعني: وإن تأخَّر موتُه.

والخلاصة: أن الإنسان لا ينبغي له أن يتمنَّى الموت مُطْلَقًا، حتى وإن كان في أمر نزل به في دينه، ولكن إذا نزل به أمر في دينه يفتنه فليقل: «فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ»؛ لأن الغالب أن البقاء للمؤمن خير من الموت، ولهذا جاء في الحديث أن خير الناس مَن طال عمره وحَسُن عمله (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير، باب سورة ص، رقم (٣٢٣٣)، (٣٢٣٥)، وأحمد (١/ ٣٦٨)، (٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، رقم (٢٣٢٩) (٢٣٣٠)، وأحمد (٤/ ١٨٨) (٥/ ٤٧) عن عبد الله بن بسر وأبي بكرة رَضَالِتَهُ عَنْهُمَا.

وهل للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لِي» إذا توقَّع نزول الضرر؟

الجواب: نعم، إذا كان يخشى، لكن لا يتمنَّ الموت، وهو من الدعاء الذي يدعو به الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ (١).

وهنا مسألة: ما حكم مَن يذهب للجهاد بنيَّة أن يُقْتَل في سبيل الله؟

الجواب: الذين يذهبون للجهاد تنقسم نياتهم إلى أقسام، أربعة منها بيَّنها الرسول عَلَيْهِ: أن يُقاتل حميَّةً، أو يُقاتل شجاعةً، أو يُقاتل ليُرَى مكانه، أو يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا(١).

القسم الخامس: أن يُقاتل للإراحة من الدنيا؛ لأنه مسكين مغلوب، كلما طرق بابًا تَعِسَ فيه، فقال: أذهب وأستريح، بدلًا من أن آكل سُمَّا أو أحترق بنار أذهب، ولعلي أُقْتَل على يد هؤلاء الكفار، فأستريح.

القسم السادس: أن يذهب لينال الشهادة فقط، يعني: أن يُقْتَل في هذا الجهاد، ومعلوم أنه لا شهادة إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

فإن قاتل لُجَرَّد أن يُقْتَل ففي النفس من هذه شيء؛ لأنه لا بُدَّ أن يعتمد على نيَّة صحيحة حتى يكون قَتْلُه على أساس، وهذه النية الصحيحة هي أن تكون كلمة الله

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، رقم (١٣٠٧)، وأحمد (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامِئْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾، رقم (٧٤٥٨)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم (١٩٠٤/ ١٥٠).

= هي العليا، فلا بُدَّ أن يذهب للجهاد ليُقاتِل؛ لتكون كلمة الله هي العليا، والشهادة تأتي بطريق الملازمة، أي: أن مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قُتِلَ فحينئذ يكون شهيدًا، فإذا كان الإنسان يتمنَّى الشهادة، أو يسأل الله الشهادة، أو يذهب ليُقْتَل للشهادة؛ لُجَرَّد أن يُقْتَل، فهذا في النفس من كونه ينال منازل الشهداء نظر.

أمَّا إذا كان يُريد الشهادة الشرعيَّة التي لا تثبت إلا على أساس أن يكون قتالُه لتكون كلمة الله هي العليا فهذا لا بأس به، وينال الشهادة إن شاء الله؛ لأن هذه الشهادة الشرعيَّة مبنية على شيء، وهو أن تكون كلمة الله هي العليا، فإذا كان الإنسان يستحضر أنه يُريد الشهادة؛ لأنه يُقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا ينالها، وتكون نيةُ أن تكون كلمة الله هي العليا فهذا ينالها، وتكون نيةُ أن تكون كلمة الله هي العليا مقصودةً باللزوم، أي: دلَّت عليها الشهادة عن طريق اللزوم، لكن خير من ذلك كلِّه أن يُقَدِّم الأصل، وهو أن يكون قتاله لإعلاء كلمة الله، ثم إذا قُتِلَ على هذه النية صار شهيدًا.

وهنا مسألة: هل يجوز للإنسان أن يدخل ساحة المعركة بدون درع وترس؟ الجواب أن نقول: بل نُعِدُّ العُدَّة قبل أن ندخل، كها قال الله عَزَقَجَلَ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم السَّعَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، لكن التعرُّض للشهادة لا بأس به، ولهذا في قصة عُمير بن الحُمَّام رَضَالِيَّا عَنْهُ لكَا أخبره الرسول عَنَا بأنه يدخل الجنة إذا قُتِلَ مُقبلًا غير مُدبر وضع التمرات التي في يده، وقال: لئن بقيتُ حتى آكل هؤلاء إنها لحياة طويلة (١١)، ولهذا يقول العلماء: إنه يجوز للإنسان أن يدخل صف الكفار ولو وحده، لكن عليه أن يُدافع؛ لأن قتله هزيمة على إخوانه المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٩٠١/ ١٤٥).



وَقَالَ أَبُو مُوسَى: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِالبَرَكَةِ (١).

٣٠٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ الجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، قَالَتْ: قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

[1] قوله: «بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالبَرَكَةِ» أي: بأن يُنزل الله عليهم البركة، وإذا نزلت البركة على الشخص بارك الله له في قوله وفعله وماله وولده وجميع أحواله.

وقوله: «وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ» لأن مسح الرأس يستنزل الرحمة والرقة كها هو مُشاهَد معلوم، والإنسان ينبغي له أن يُعامل الصبيان بالرقة واللين؛ لأن هذا يُرَقِّق القلب، ورُبَّما يُدمع العين أحيانًا، ففي ملاطفتهم سرُّ عجيب في تليين القلوب وترقيقها، وإذا بعُد بالإنسان التأمل، وتأمَّل حكمة الله عَزَّوَجَلَّ: كيف هذه المخلوقات؟! هذا شيخ كبير، وهذا كهل، وهذا شاب، وهذا صغير، يتأمَّل حكمة الله عَزَّوَجَلَّ في هذا الكون الذي يجمع بين هذه الأصناف كلها؛ من أجل أن تبقى الحياة، فإذا تأمَّل الإنسان مثل هذه الأمور، ومسح رأس الصبي، حصل في هذا خير كثير ورقَّة في القلب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد، رقم (٧٦٥).

وينبغي للإنسان أن يكون رقيق القلب؛ لأنه إذا كان رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم صار من الثلاثة الذين ذكرهم الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ من أصحاب الجنة (١).

واعلم أن الصبي الصغير لن ينسى ما يفعل به غيرُه، فتجد هذا الصبي إذا مسحت على رأسه وبرَّكت عليه وما أشبه ذلك لا ينسى هذا أبدًا، بل يذكره وهو كبير، وإذا عقل فرُبَّما يكون في ذلك سبب لأن يدعو الله لك على ما فعلت فيه.

## وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ - أن رسول الله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يذهبُ الناس إليه؛ للدعاء لهم، لا أن يُغيثهم؛ لأنه لا يغيث إلا الله، لكن ليدعو الله لهم.

٢- جواز التبرُّك بفضل وضوء الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ؛ لأنه قال: «فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوبِهِ» أي: من الماء الذي فضل بعد وضوئه، ولكن لا أحد سوى الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُسَبِرَّكُ بفضل مائه أو بعرقه أو بشوبه أو ما أشبه ذلك، بل هذا خاص برسول الله عَلَيْهِ.

فإذا قال قائل: ما الدليل على الخصوصية؟ ولماذا لا نقول: إذا كان الناس يتبرَّكون بالرسول وَ اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم، بالرسول وللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم، وهم العلماء؛ لأن العلة -وهي الدعوة إلى الله على بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ السَّمَا اللهُ اللهُ عَلَى بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ السَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ السَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ السَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ السَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ اللهُ عَلَى بصيرة - موجودة في غير الرسول عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أصحاب الجنة، رقم (١) (٦٣/٢٨٦٥).

نقول: الدليل على هذا: أن الصحابة لم يفعله بعضهم في بعض، فلم يكونوا يتبرَّكون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُو، ولو كان هذا من الأمور الجائزة أو المشروعة لكان الصحابة أول مَن يفعل هذا الشيء، فلما لم يفعلوه عُلِمَ أنه ليس بمشروع، وأنه لا ينتفع به الإنسان.

وقد سبق أن كل سبب لم يثبت نفعه شرعًا ولا حسًّا فإن اتِّخاذه سببًا نوع من الشرك؛ لأن الإنسان يُثبت حكمًا أو أثرًا في شيء لم يجعله الله تعالى فيه، فيكون مُشاركًا لله تعالى في هذا الأمر الذي أثبته في هذا الشيء.

٣- إثبات خاتم النبوة للرسول عَلَيْهُ، وهو مثل زر الحجلة، والحجلة: عبارة عن خِباء صغير يكون في البيت، يدخله الإنسان، ويزرُّه على نفسه، والإزرار معروف، فخاتم النبوة: عبارة عن شيء أسود ناتئ عليه شعرات، وكان من صفته عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ المعروفة أن خاتم النبوة بين كتفيه.

ويُذْكَر أن سلمان الفارسي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ذُكِرَ له وصف النبي عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ، وكان من بين ذلك: أنه يُرى خاتمُ النبوة بين كتفيه، فجلس ذات يوم، ورأى النبي وَيَلِيَّةِ، وعرف النبي وَيَلِيَّةٍ، وعرف النبي وَيَلِيَّةٍ، وعرف النبي وَيَلِيَّةٍ أنه يحبُّ أن يراه، فنزَّل وَيَلِيَّةٍ رداءه؛ من أجل أن يراه (١١).

فإن صحَّ هذا فإنه يُستفاد منه فائدة عظيمة، وهي: أنك إذا رأيت من أخيك تطلُّعًا لشيء، وأنت لا يضرُّك أن تُبيِّنه له، فإن الأفضل أن تُطْلِعه عليه، لا سِيَّما إذا كان ينتفع به؛ لأن هذا من هدي الرسول عَلَيْه الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ، وفيه سماحة وتطييب لخاطر

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٤١).

٦٣٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ أَبِي آَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ أَبِي آَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السُّوقِ أَوْ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَر، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا؛ فَوْ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَر، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا؛ فَإِلَى السَّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ وَابْنُ عُمَر، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا؛ فَإِلَى السَّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ وَابْنُ عُمَر، فَيَقُولَانِ: أَشْرِكْنَا؛ فَإِلَى السَّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ الرَّبِي البَرَكَةِ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الشَّوْلِ اللهِ اللهُ وَلَالَاللَّهُ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَالَهُ اللهُ وَلَالِهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ الْبِنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُ ودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَبُولُ اللهِ عَيْكِيةٍ فِي وَجْهِهِ -وَهُوَ غُلَامٌ - مِنْ بِئْرِهِمْ [1].

= أخيك، لكن بعض الناس على العكس من هذا، إذا رأى الإنسان يتطلع لشيء، قال: هذا بُلُوغ -أي: يحب البلاغة على كل شيء - هذا يدخل بين الظفر واللحم، فلا تُخبره، واكتم عنه! وهذا لا ينبغي، لكن إذا خشيت الضرر، وأنه إذا اطَّلع عليك في حاجة ضرّك، فهذا لا تُطلعه، واحرص أن تكتم عنه كل شيء، وإذا دنا منك فأبْعِدْه وقل: لا مساس؛ لأنه يُخشَى منه، وكل إنسان يُخشَى منه الضرر ينبغي للإنسان أن يتوقّى ضرره.

[1] قوله: «فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ» أي: يربح الراحلة كلَّها بها عليها، وذلك ببركة دعوة النبي ﷺ، حين دعا له بالبركة.

[٢] كان لمحمود رَضِّ اللَّهُ عَنهُ في ذلك الوقت خمس سنين، وأخذ منه علماء المصطلح: أنه يجوز أن يتحمَّل الإنسان الحديث وهو صغير له خمس سنين.

مه ٦٣٥٥ حَدَّ ثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِا لَهُ يُوْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأْتِي عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِي عَيْكِ لَهُ يُوْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأْتِي عَنْ مِلْهُ أَلَى مَنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِهَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إِيّاهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ أَلَا.

وفي هذا: دليل على أن التمييز ليس مُقَيَّدًا بسبع سنين، فقد يُمَيِّز الإنسان قبل السبع، وقد يبلغ السبع وهو لا يُمَيِّز، والناس يختلفون، لكن الغالب أن سن التمييز سبع سنين، ولهذا قال الرسول عَيَّلِيَّ: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ»(١)؛ لأنها هي الغالب.

لكن لو ميَّز الصبي قبل السبع فلا يُؤْمَر بالصلاة؛ لأن ظاهر الحديث: إذا بلغ السبع فقط، لكن يجوز إحضاره إلى المسجد حتى إذا لم يبلغ سبع سنين، إلا إذا كان يحصل منه أذية، فيُمْنَع ولو كان له سبع سنين.

وفي الحديث أيضًا: جواز مج الماء في وجه الصبي، والمج : أن يمج الماء من فمه على الشخص، ولكن هذا بشرط: أن نأمن العاقبة؛ لأن الرسول على ليس كغيره، فريقه بركة وخير، وأمّا غيره فليس كذلك، لكن لو عرف الإنسان أن عند هذا الصبي شيئًا من الفهم، ورشق عليه من مائه؛ تودُّدًا له، وتعطُّفًا عليه، فهذا لا بأس به، وهو يُشبه مج النبي على الماء في وجه محمود بن الربيع رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ، لكن بشرط: ألّا يُؤدِّي إلى فزعه، فإن أدَّى إلى فزعه فلا يفعل.

[1] من لطف الرسول على وتواضعه: أن الناس يأتون إليه بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، وهو معذور في هذا؛ لأنه صبي لا يعقل، ولم يدعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟، رقم (٤٩٥)، وأحمد (٢/ ١٨٧).

٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بَيْكِيْهُ قَدْ مَسَحَ عَيْنَهُ - أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ عَبْدُ اللهِ بَيْكِیْهُ قَدْ مَسَحَ عَیْنَهُ - أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ یُوتِرُ بِرَكْعَةٍ [1].

= الرسول ﷺ عليه، ولا على أوليائه الذين أتوا به، كما يفعله العامَّة عندنا إذا بال الصبي على ثوبه قام يدعو عليه.

ولكن هذه المفسدة أزالها عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بأن دعا بهاء، فأَتْبَعه إيَّاه، أي: صبّه عليه حتى عمَّ جميع المكان الذي فيه البول، ولكنه لم يغسله، أي: لم يعصره، ولم يفركه؛ لأنه صبي، وبول الصبي الذي لم يتغذَّ بالطعام إذا أتبعته الماء كفى، أمَّا إذا صار يتغذَّى بالطعام فإنه كغيره لا بُدَّ أن يُغْسَل، وكذلك غائطه وبول الأنثى أيضًا لا بُدَّ أن تُغْسَل، فههنا أربعة أشياء: بول الصبي، وبول الأنثى، وغائط الصبي، وغائط الأنثى، ثلاثة منها لا بُدَّ فيها من الغسل، وهي: بول الأنثى، وغائط الصبي، وغائط الأنثى، وأمَّا بول الصبي فيكفي فيه أن يُتْبَع بهاء حتى يعمَّ مكان النجاسة.

[١] الشاهد: قوله: «قَدْ مَسَحَ عَيْنَهُ».





٦٣٥٧ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الحَكُمُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَّ وَرَبَعَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ عُلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ الْمُحَمَّدِ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَ بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ، وَعَلَى آلِ مُحْمَدٍ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُولِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَعِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ الْمُعَالِقَالَ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُ الْمُلْعَالَةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمَةُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّةُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعَمِيدُ الْمُعِيدُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعُمُّةُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُحْتَقِيلَ الْمُعْتَلِقَ الْمُؤْتُ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْتَلَةُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَدِ الْمُعُولُ الْمُعْتَدِ اللَّهُ الْمُحْتَلَقِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْتَقِيلُ الْمُعُمْ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلَقِ الْمُعْتَدِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِعِيلَ الْمُعْتُولُ اللْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلَقَالَ الْمُعُلِقُ الْمُع

[١] قوله: «بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰهِ» يعني: كيفيَّتها.

والصلاة على النبي على النبي على النبي على النبي على الله أن يُثني على رسوله على الله الأعلى، فإذا قال: «اللهم صلّ عليه» أي: أثنِ عليه في الملإ الأعلى، وهم الملائكة.

فإن قال قائل: وهل يجب أن يجمع الإنسان بين الصلاة والسلام على النبي عليه؟

نقول: الصحيح: أنه لا يجب أن نجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يُكْرَه أن نُفْرِد أحدهما، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوب الجمع؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]، لكن الصحيح عدم وجوب الجمع، وعدم كراهة الإفراد، ودليل ذلك: أن النبي عَلَيْ ليَّا ذكر إجابة المؤذن، وأن نقول مثلما يقول، قال: «ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ»(١)، ولم يذكر التسليم، ولو كان الجمع واجبًا لقال: صلُّوا وسلِّموا على .

والصلاة على النبي عَلَيْهِ تجب في بعض الأحوال، فتجب إذا ذُكِرَ اسمه؛ لأنه ورد عنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنه قال: «آمِينَ» حين قال جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ: رغم أنف امرئ ذُكِرْتَ عنده، فلم يُصَلِّ عليك، فقال: «آمِينَ» (٢)، ومعلوم أن الدعاء عليه بأن يُرغم الله أنفه يدلُّ على أن الصلاة عليه إذا ذُكِرَ واجبة، وهي أيضًا ركن في الصلاة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رَحمَهُ اللهُ، فتكون واجبة "(١).

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل كتب: «قال النبي عَلَيْمَ»، فهل يكون كالذي لفظ بالصلاة على النبي عَلَيْمَ؟

نقول: الظاهر نعم؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤/ ١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: «الأدب المفرد»، رقم (٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) منتهى الإرادات (١/ ٦٣).

= يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (() فجعل الكتابة بمنزلة الإقرار، وكذلك قال أهل العلم: لو كتب الرجل طلاق امرأته بها يتبيَّن به الكتابة وقع الطلاق، فجعلوا الكتابة كالنطق.

مسألة: بعض الناس إذا أراد أن يقول شيئًا، ثم نسيه، يُصَلِّي على النبي عَلَيْقَهُ، فهل لهذا أصل؟

الجواب: هذه بدعة، فلا تُقال، لكن بعض الناس إذا نسي قيل له: اذكر الله، وهؤلاء أخذوها من قوله تعالى: ﴿وَاذَكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف:٢٤].

تنبيه: بعض الناس يقول: صلَّوا على طه، يعنون النبي عَلَيْ فهل لهذا وجه؟ نقول: هذا بناء على قـول بعض العلماء: إن من أسماء الرسول عَلَيْ طه، وأظنُّ بعضهم قال: من أسمائه ياسين، وعلى قاعدتهم نقول: من أسمائه نون؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿نَ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [القلم:١-٢]؛ لأن القاعدة عندهم أن كل الحروف الهجائية إذا كان بعدها خطاب للرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فهي من أسمائه، ولكن نقول: إن طه ليست من أسماء الرسول عَلَيْهِ، ولا ياسين، ولا نون، ولا غير ذلك من الحروف الهجائية التي في القرآن.

وقوله: «قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ» وذلك بقول: «السلام عليك أَيُّها النبي ورحمة الله وبركاته»، فهم يُريدون صفة من جنس صفة السلام، وإلا فكلُّ يعرف أن يقول: اللهم صلِّ على مُحَمَّد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصايا، رقم (۲۷۳۸)، ومسلم: كتاب الوصية، رقم (۱٦۲۷/۱).

وفي حديث كعب بن عجرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ: دليل على أن العلم إذا بلَّغه الإنسان أحدًا فهذا هدية، ولعَمْرُ الله إنه لِمَن أفضل الهدايا؛ لأن العلم أفضل من المال، ﴿يَرْفَع اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة: ١١]، ولم يذكر المال، فهدية العلم أفضل من هدية المال، ولهذا قال: ألا أُهدي لك هديَّةً؟

وفيه أيضًا: دليل على أن هذه الكيفية وردت بأكثر من لفظ، منها: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٌ بَحِيدٌ بَعِيدٌ اللَّهُمَّ بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ»، وليس فيها ذكر "إبراهيم»، ولكن في بعض الروايات: "عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ»، وهمي ثابتة في (صحيح البخاري) ولكن مع ذلك لو فُرِضَ أنها لم تثبت فإنه إذا قيل: آل فلان دخل فيهم فلان، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ اللَّهُ الْمَرَدُودُ المَا فَرَوْدَ اللهُ إِمْ اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠).

لكن ما دام مخرج الحديث واحدًا فإن الظاهر أننا لا نجعل هذه الرواية صفةً ثانيةً، بل يكون هذا من تصرُّف الرواة، ويكون بعض الرواة حفظ، وبعض الرواة لم يحفظ، وعلى هذا يكون الأحسن أن يقول: «على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم».

وأمَّا قول القائل: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد» فهذا لا يصحُّ، ولا يستقيم، ولا ينبغي، بل هو إلى البدعة أقرب منه إلى السُّنَّة، وهو استدراك على النبي ﷺ وعلى الصحابة، فإنه لمَّا قالوا: «كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟» قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»، ولم نعلم أن أحدًا من الصحابة يقول: «اللهم صلِّ على سيِّدنا محمد»، فليس لنا أن نزيد على ما علَّمنا رسول الله ﷺ؛ لأن فيه الكفاية.





وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمَّ إِنَّا صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَمُّمْ ﴾.

٣٥٩ - حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ الْمُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ الْبُوعَ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ الْبُوعَ وَالَّذَ وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ»، ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ»، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى».

٠٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ »[1].

[1] أورد المؤلِّف رَحْمَهُ الله في هذا الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث أبي خُمَيد الساعدي رَضَالِلهُ عَنْهُم، فأمَّا حديث عبد الله بن أبي أوفى ففيه الصلاة على غير النبي على وجه الانفراد، وأمَّا حديث أبي خُمَيد ففيه الصلاة على غير النبي على وجه التَّبَع.

فأمَّا الصلاة على غير النبي على وجه التَّبَع فمُجْمَع على جوازها، فإن المسلمين كلَّهم يقولون: «اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد» من غير نكير.

= وأمَّا الصلاة على وجه الاستقلال على غير النبي بَيَّكِيَّ فهذه موضع خلاف، والصحيح: أنه لا بأس بها بشرطين:

الشرط الأول: إذا كان لها سبب.

الشرط الثاني: إذا لم تُتَّخَذ شعارًا لهذا الشخص المُعَيَّن.

مثال ذلك: إذا جاءنا رجل بزكاة، أو رأيناه تقدَّم في عمل خير، أو ما أشبه ذلك، فلنا أن نقول: صلَّى الله عليك، ولا حرج في هذا، أمَّا إذا كان لغير سبب، وإنها لُجَرَّد ذِكْره، فهذا فيه نظر.

وكذلك إذا جُعِلَ شعارًا لهذا الشخص المُعَيَّن، بحيث كلما ذُكِرَ قيل: عَلَيْقٍ، فهذا لا يجوز؛ لأنه يُلحقه بمرتبة النبي، فمثلًا: لو قلت: زُرتُ زيدًا عَلَيْقٍ، فأكرمني زيدٌ عَلَيْقٍ، وخرج بي زيدٌ إلى بستانه عَلَيْقٍ، فهذا لا يجوز؛ لأنك ألحقته بالأنبياء.

وفي حديث أبي مُحمَّد رَضَّالِللهُ عَنهُ: دليل على اختلاف صفة صلاة النبي رَبِيَالِيهُ، فتكون هذه هي الصفة الثالثة هنا: حديث كعب بن عجرة، وحديث أبي سعيد، وحديث أبي مُحمَّد رَضَّالِلهُ عَنهُ فَهُ والقاعدة الصحيحة: أنه إذا جاءت العبادات على وجهين فأكثر فالسُّنَة أن يتعبَّد الإنسان لله بالوجهين أو أكثر؛ لأن هذا أوْلَى، حتى وإن كانت السُّنَة الأخرى مفضولة، فإن الإنسان إذا أتى بالعبادات على وجوهها المتنوعة استفاد أربع فوائد:

الفائدة الأولى: أنه يأتي بجميع السنن.

الفائدة الثانية: دفع الملل، وأن يكون فعله تعبُّدًا، ولا يكون حركةً معتادةً.

الفائدة الثالثة: تحقيق المتابعة للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، حيث يأتي بالسُّنَّة على وجوهها.

الفائدة الرابعة: إحياء السُّنَّة، وقد تدخل هذه الفائدة في المتابعة.

وقولهم: «فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْك؟» جاء في بعض الروايات: كيف نُصَلِّي عليك إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنا؟ (١) لكن هذه الصيغة عامَّة، فتُقال ولو بعد الأذان، ويكفي أن يقول: اللهم صلِّ على محمد.

وفي هذا الحديث: دليل على أن زوجات الرسول ﷺ من آله، كما هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ (٢)، وذلك لأنها جاءت في اللفظ الثاني: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»، وعلى هذا فتحرم عليهن الزكاة، والمسألة هنا نظريَّة، أمَّا عَمَليًا فغير واقعة؛ لأن أزواجه قد مُثنَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية، رقم (٧ /٧٧).

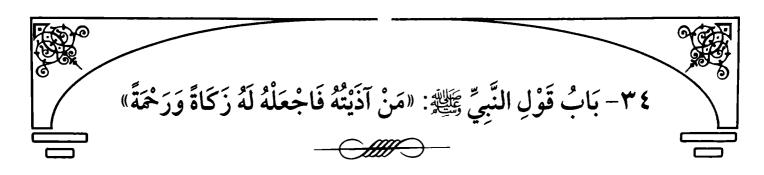

٦٣٦١ - حَدَّثَنَا أَخْبَرَنِي مُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَهُ عَنْ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَأَيْمًا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ»[1]. النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ فَأَيْمًا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ»[1].

[1] الترجمة لا تتطابق مع الحديث الذي ساقه المؤلف رَحمَهُ اللهُ، لكن البخاري رَحمَهُ اللهُ، لكن البخاري رَحمَهُ اللهُ قد يُشير بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه، لكن ما ذكره من الحديث قريب منه.

وقوله ﷺ: «فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ» أي: ذكرتُه بها يسوؤه في حضرته؛ لأن ذِكْرَ الإنسان بها يسوؤه وهو حاضر يُسَمَّى: سبَّا.

وقوله عَلَيْهِ السَّبُ «فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ» أي: لهذا الذي وقع عليه السبُّ «قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وإنها دعا رسول الله ﷺ بهذا؛ لأن سبَّ النبي ﷺ للرجل ليس كسَبِّ غيره؛ إذ إن سبَّه ﷺ للرجل عظيم، وينال الرجل من المعرَّة أكثر ممَّا يناله فيها لو سبَّه غير النبي ﷺ.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث، وبين أن النبي ﷺ لم يكن فاحشًا، ولا مُتفحِّشًا (١٠)؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب لم يكن النبي على فاحشًا، رقم (۲۰۲۹)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه على، رقم (۲۳۲۱/ ٦٨).

= فالجواب: ليس من طبيعته ولا خُلُقه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الفحش، لكن رُبَّما يرد هذا أحيانًا، ولا يُنافي هذا العصمة، وفرق بين الإنسان الذي طبيعته وسجيته الفحش، والإنسان الذي قد يفحش مرَّةً واحدةً.





٣٩٦٧ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِكُهُ عَنْ شَالُونِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ، فَعَضِبَ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِ اللّهِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ»، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافُّ اللّهِ مَنْ شَيْءٍ إِلّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ»، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافُ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ وَاللّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولًا، إِنَّهُ صُورَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ هُمَا رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ فَيَا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾[1].

[1] قول المؤلِّف رَحْمُهُ اللَّهُ: «بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ» أي: أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن في كل صلاة، قال النبي عليه الفتى الفتن في كل صلاة، قال النبي عليه المنه الفتى الفتن في كل صلاة، قال النبي عليه المنه المنه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٨/ ١٢٨).

والفتنة تكون فتنة لشبهة تعرض للإنسان، فيلتبس عليه الحق ولا يعرفه، أو تكون لشهوة، أي: لهوى يعصف بالإنسان ويُخطئ، وهو يعلم أنه مُخطئ، فالأولى شبهة في العلم، والثانية شبهة في القصد، والإنسان دائر بين الأمرين، لا يفتتن في دينه إلا لهذين السبين: إمَّا جهل، وإمَّا هوى، فتجده في الجهل يفعل الخطأ وهو لا يدري أنه خطأ، وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، وكلا الأمرين إن لم يعصمك خطأ، وتجده في الهوى يفعل الخطأ وهو يعلم أنه خطأ، وكلا الأمرين إن لم يعصمك الله منها فإنك تهلك، لكن فتنة الهوى أشد، ولهذا مَن فُتِنَ فتنة هوى فهو من المغضوب عليهم، والآخر من الضالين.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُلْحِف المسألة، لا سِبَّا في عهد الرسول عَلَيْهُ، فإن النبي عَلَيْهُ مُشَرِّع، فقد تَحْرُم المسألة من أجل سؤال السائل، فيكون أعظم الناس جرمًا (۱)، أمَّا بعد وفاته فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يُلْحِف في المسألة إلا لاثنين:

الأول: رجل وقعت به نازلة، أو يتوقَّع أن تنزل به، فيسأل عنها. الثاني: رجل يتعلَّم العلم، فيبحث ويسأل؛ من أجل تعلُّم العلم. فالأول محتاج إليها بنفسه، والثاني محتاج إليها لغيره.

ولمَّا أَلْحُفُوا الرسول عَيْكَة فِي المسألة فكأنه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ خاف أَن يكون هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم (۷۲۸۹)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، رقم (۲۳۵۸).

الذي وقع منهم عن شك، فغضب عليهم صلّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم، وصعد المنبر، وقال: «لَا تَسْأَلُونِي اليَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ»، وهذا شبه تحدِّ لهم، حيث ألحفوه وأتعبوه في المسألة، فقال هذا الكلام، ولهذا انتقدوا ووبَّخوا أنفسهم توبيخًا فعليًّا، فلَفَّ كُلُّ واحد رأسه في ثوبه، أي: تغطّى، وجعلوا يبكون رَضَالِلَهُ عَنْهُم، فندموا على ما فعلوا مع الرسول عَلَيْهُ هذا الندم.

ولمّا قال عَلَيْهُ: «لَا تَسْأَلُونِي اليَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» استغلَّ رجل هذا الكلام من الرسول عَلَيْهُ، وكان الناس يدعونه لغير أبيه، فيقولون: ابن فلان، وليس أبا له، فقال: مَن أبي؟ فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حُذَافَةُ»، فأخبره بأبيه عن طريق الوحي؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حُذَافَةُ»، فأخبره بأبيه عن طريق الوحي؛ لأن

ثم أنشأ عمر رَضَالِيَهُ عَنْهُ هذا الكلام الذي لا يمكن أن يُنازعه فيه أحد، فقال: «رضينا بالله ربَّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا»، يعني: فلا نسأل، بل نحن راضون بالله ربَّا، هو الذي يحكم فينا، وبالإسلام دينًا لا نتجاوزه، وبمحمد رسولًا، فقرَّر رَضَالِينَهُ عَنْهُ ما يجب على كل مسلم، وهو الرضا بالله ربَّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد عَلَيْهُ رسولًا، وقال: «نعوذ بالله من الفتن»؛ لأنه خاف أن تكون هذه الأسئلة التي ألحفوا رسول الله على الله عنه أن تكون من الفتن، ورُبَّما ينزل أشياء ما كانوا يتوقّعونها بسبب هذه الأسئلة.

ثم قال رسول الله على الله عظيمًا، كما رأى حين كان في صلاة الكسوف، لكنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار

= بين يديه، حتى إنه تأخر؛ خوفًا من لَفْحِ النار، وتقدَّم ليأخذ من العنب الذي رآه في الجنة (۱)، أمَّا هنا فيقول: «إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الحَائِطِ»، فلم تكن بين يديه كها كانت في صلاة الكسوف.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، رقم (١٢١٢)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٩٠١).



٦٣٦٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى المُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأَبِي طَلْحَةَ: «التَمِسْ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي»، فَخَرَجَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُلَّمَا نَزُلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كُلَّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَيَةِ الرِّجَالِ»، فَلَمْ أَزُلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ، وَلَاعُهُ بِنَاءَهُ بِنَاءَهُ بَا الصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بَعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بَعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بَعَنَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ أَرْهُ يُحَوِّى وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ بَعْبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ أَرْهُ يُحِقِي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ مُنَى مَلْحَقَى وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ أَرَاهُ يُحِقِي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ وَمُلَى اللّهُمَ وَصَاعِهُ مُ اللّهُ الْمُ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَالْمَا عِمْ اللّهُ مَ اللّهُ مَ اللّهُ مَ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَاعُولَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللهُ اللللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

[1] قوله رَحْمَهُ أللَهُ: «بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ» أي: أن يغلبوه؛ لأن غلبة الرجال قهر للإنسان، سواء غلبوا بحق أو بغير حق، لكن إذا غلبوا بغير حق صار ذلك أشد وأعظم؛ لأنهم أثَّروا على هذا المغلوب من وجهين: من وجه الغلبة، ومن وجه الظلم، وإذا كان بحق فالغلبة لا يُريدها أحد، فكان من المشروع أن يتعوَّذ الإنسان من الغلبة.

ثم ذكر رَحْمَهُ اللّهُ هذا الحديث: أن الرسول عَلَيْ قال لأبي طلحة رَضَالِكُ عَنْهُ: «التَمِسْ لَنَا غُلَامًا مِنْ غِلْمَ انِكُمْ يَخْدُمُنِي»، يعني: أنس بن مالك رَضَالِتَهُ عَنْهُ، وقد ورد أن أم سليم رَضَالِتَهُ عَنْهَا جاءت به إلى النبي عَلَيْهُ؛ ليخدمه (۱)، ولا منافاة، فإنه يمكن أن يكون أبو طلحة رَضَالِتَهُ عَنْهُ جاء به، ويمكن أيضًا أن تكون أم سليم رَضَالِتَهُ عَنْهَا جاءت به من باب التأكيد، أو لم تعلم بأن أبا طلحة رَضَالِتَهُ عَنْهُ فعل ذلك.

وفي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي أن يستعيذ الإنسان بالله من هذه الأشياء:

أولًا: الهم والحزن، فالهم للمستقبل، والحزن للماضي، والإنسان فيما يسوؤه في زمن بين زمنين: إمَّا زمن لاحق، وإمَّا زمن سابق، فالذي يسوؤه في الزمن السابق يُحْدِث له حزنًا، والذي يسوؤه في الزمن المستقبل ويخاف منه يُحْدِث له همًّا، فجمع النبي عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بين الأمرين.

ثانيًا: العجز والكسل، فالعجز: عدم القدرة، والكسل: عدم العزيمة، والإنسان لا يفعل الشيء إلا بأمرين: بعزيمة صادقة، وقدرة كاملة، فإن لم يكن لديه عزيمة لم يفعل، وإن كان عنده عزيمة ولكنه عاجز لم يفعل، فجمع النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بنهما.

ثالثًا: البخل والجبن، فالبخل: شح بالمال، فلا يبذل الإنسان شيئًا من ماله؛ يخشى أن ينقص ماله، وضده الكرم، والجبن: شح بالنفس، فلا يُقدم الإنسان على الجهاد مثلًا؛ لأن نفسه عنده غالية، وضده الشجاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، رقم (١٤٣/٢٤٨١).

رابعًا: ضلع الدَّين، أي: غلبة الدَّين بكثرته حتى يُصيب الإنسان على وجه قوي.

خامسًا: غلبة الرجال، وهذا هو الشاهد من الحديث.

وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١- أنه ينبغي الحذر من الدَّين؛ لأنه رقُّ الحروذُّ العزيز، فليحرص الإنسان بقدر ما يستطيع على تجنب الدَّين، ولهذا لم يُرشد الرسول عَلَيْهُ إليه الرجل الذي طلب منه أن يُزوِّجه لمَّا قال: «إِذَارُكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا؟» قال: إزاري، قال: «إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ»، ثم طلب منه أن يلتمس لم يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ»، ثم طلب منه أن يلتمس ولو خاتمًا من حديد، فلم يجد، ثم قال: «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»(۱)، ولا أرشده إلى أن يقترض أو يستدين؛ لأن القرض أو الدَّين ذلُّ للعزيز، وأَسْرٌ للحرِّ الطليق.

وإنك لتعجب من بعض الناس! يستدين الديون الكثيرة؛ من أجل أن يستزيد من المال، ويتكسّب بها، وأحيانًا تكون النتيجة عكسيَّة، فيخسر، وتكون الخسارة عليه مضاعفةً.

وتجد بعض الناس أيضًا يستدين؛ من أجل أن يصل إلى مستوى الأغنياء، فيكون عنده سيَّارة تُساوي عشرين ألفًا، قد كَفَتْه وقامت بحاجته، لكن يقول: أُريد سيَّارةً فخمة تُساوي ثهانين ألفًا، ثم يذهب يستدين، فهذا سفه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب خاتم الحديد، رقم (٥٨٧١)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، رقم (٧٦/١٤٢٥).

وكذلك تجد الإنسان عنده بيت، وفيه فراش للحجرة التي يجلس فيها، والحجرة التي يبلس فيها، والحجرة التي ينام فيها، فيقول: أُريد فراشًا للصالة، وفراشًا للدرج، وأُريد كذا وكذا من الأشياء التي على مستوى الأغنياء، وهذا غلط عظيم، وسفه في العقل.

ولكن يجعل الإنسان ما يحتاجه على قدر حاجته فقط، وإلا فليتصبَّر حتى لو قُدِّر أنه لا يأكل في اليوم إلا مرَّةً واحدةً، فليفعل، ولا يستدن، ولهذا قال: «وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»، والغالب أن غلبة الرجال تأتي من ضَلَع الدَّين؛ لأنه إذا استدان وحلَّ الأجل ضيَّق عليه الرجالُ وغلبوه، ولهذا جمع النبي ﷺ بينهما.

٢- من فوائد الحديث: مراعاة النبي عَلَيْ لأهله، وقيامه بشؤونهم، ولهذا يقول: «فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ»، أي: جعل كساءً أو عباءة حاوية للمرأة يحجبها من الناس، وأردفها خلفه، عَلَيْدٍ.

٣- استحباب الوليمة، وأنها تكون بالحيس، وهو تمر يُخْلَط مع الدقيق، وأحيانًا مع الأقط، ويكون بسمن، وعندنا يخلطونه مع الدقيق، لكنهم يطبخون الدقيق أوَّلًا بالسمن حتى ينضج، ثم يخلطونه بالتمر.

- ٤ استحباب الدعوة إلى الوليمة.
- ٥- أنه يجوز أن يُوكِّل مَن يدعو الناسَ ولو لم يُعَيِّن، ولهذا قال: «فَدَعَوْتُ رِجَالًا».
- ٦- إثبات المحبة من الجماد؛ لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَقبل على المدينة، فبدا له أُحُد، قال: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ»، وهذه المحبة محبة حقيقية، أي: أن هذا الجبل

= يُحبُّ النبي عَلَيْهُ محبَّةً حقيقيَّةً، لكنها ليست كمحبة البشر للبشر؛ لأن المحبة إذا أُضيفت إلى شيء اختصَّت به.

وعلى هذا تكون الإرادة في قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف:٧٧] تكون إرادةً حقيقيَّةً، وليست مجازًا كها يدَّعيه أهل المجاز، لكن إرادة كل شيء بحسبه.

وإنها كنا نحبه؛ لِهَا حصل فيه من البلاء والتمحيص على أصحاب النبي عَلَيْهُ، فإنه استُشهد منهم سبعون رجلًا، منهم حمزة بن عبد المطلب عمَّ النبي عَلَيْهُ وأسدُ الله وأسدُ رسوله، رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ.

٧- الدعاء لأهل المدينة في مدِّهم وصاعهم، والمراد: فيما يُكال قليلًا كان أو كثيرًا، فأشار إلى القليل بقوله: «مُدِّهِمْ»، وإلى الكثير بقوله: «وَصَاعِهِمْ»، والمراد: أن الرسول عَلَيْ دعا لهم بالبركة في طعامهم.





[١] عذاب القبر ثابت بالقرآن، وبالسُّنَّة، وبإجماع المسلمين:

فأمًّا القرآن ففي آيات، منها:

أُولًا: قُولَ الله تعالى: ﴿ وَلَوَ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَتَ كَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَوْهُمْ ﴾ [الأنفال:٥٠].

ثانيًا: قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ ﴾ أي: سكراته ﴿ وَٱلْمَلَتِ كُهُ بَاسِطُوۤ اللهِ تعالى: ﴿ وَالْعَيادَ بِالله - الشمأزَّت ونكصت، وتفرَّقت في البدن ؛ إذا بُشِّرت بالعذاب والغضب - والعياذ بالله - اشمأزَّت ونكصت، وتفرَّقت في البدن ؛ خوفًا وهربًا، ولهذا يكون الإنسان شحيحًا بها، فيُطالَب بها مطالبةً ، ﴿ آلَيُوْمَ ﴾ «أل » هنا للعهد الحضوري، أي: هذا اليوم الذي هو يوم وفاتهم ﴿ تُجَزَّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ للعهد الحضوري، أي: هذا اليوم الذي هو يوم وفاتهم ﴿ تُجَزَّونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ قَوْلُونَ عَلَى ٱللّهِ عَيْرَ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمُ عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ مَاينتِهِ عَنْ مَا يَنتِهُ وَكُنتُمُ عَنْ ءَاينتِهِ عَنْ مَا يَعْرَابُ اللهِ عَنْ مَا يَالِيهِ عَنْ مَا يَنتِهِ عَنْ مَا يَنتِهِ عَنْ مَا يَالِهُ عَنْ عَالَا عَامَ اللهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَنتِهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالْمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَلَى اللهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَلَى اللهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَالِمُ عَلَى اللّهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَلَى اللّهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَالِمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ مَا يَالُمُ عَنْ مَا يَالْمُ عَلَى اللّهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَالِمُ عَنْ مَا يَالِمُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا يَالِمُ عَنْ عَالِمُ اللّهُ عَنْ مَا يَالِمُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَالْمُ عَنْ عَالِمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَالِمُ عَلَا اللهِ عَلَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ ع

ثَالثًا: قوله تعالى في آل فرعون: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ١٤]، فقوله: ﴿ ٱلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا ﴾ واضح في أن هذا الآن، ويوم تقوم الساعة يُدْخَلُون أشد العذاب.

وأمَّا السُّنَّة فتكاد تكون متواترةً في ذلك، فمن ذلك:

أولًا: أن النبي على أخبر أصحابه أن الإنسان يُعَذَّب في قبره إذا سأله الملكان عن ربه ودينه، فلم يُجِب، فإنه يُضْرَب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء

= إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، أي: لهلك(١).

ثالثًا: أمر عَلَيْ أُمَّته أن يتعَّوذوا بالله من عذاب القبر".

وأمَّا الإجماع فإن جميع المسلمين عامتهم وخاصتهم يقولون في صلاتهم: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر».

ولكن هل عذاب القبر على البدن، أو على الروح؟

الجواب: ظاهر النصوص: أنه على البدن، ولكن الروح ستتألَّم بذلك، وذلك لقوله تعالى: ﴿ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجَزَّونَ عَذَابَ اللهُونِ ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ولم يقل: تُجْزَى أنفسكم.

وكذلك قال عَزَّهَ جَلَّ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُذُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٤] أي: يُعْرَضون هم دون أنفسهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في المسألة في القبر، رقم (٤٧٥٣)، وأحمد (٤/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، رقم (١٣٧٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، رقم (٢٩٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (١٣٢/٥٨٨)، وفي كتاب المجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار، رقم (٢٨٦٧/ ٦٧) عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رَضَّالِلْهُ عَنْهُا.

ولكن هذا العذاب الذي ينال البدن لا يظهر أثره ظهورًا حسِّيًا كما في الدنيا، فلا نرى عليه -مثلًا- أثر الضرب بالمرزبة، أو أثر الضيق حتى تختلف أضلاعه، وذلك لأن عذاب القبر عذاب غيبي، ليس كعذاب الدنيا، كما أن نعيم القبر نعيم غيبي ليس كنعيم الدنيا، وحياة الأنبياء والشهداء حياة برزخية ليست كحياة الدنيا.

وقال بعض أهل العلم: بل هو على الروح، أمَّا البدن فلا يناله من هذا العذاب شيء.

وقال آخرون: بل العذاب في الأصل على الروح، ولكنَّ لها اتِّصالًا بالبدن. والأقرب عندي القول الأول، وكذلك نقول في النعيم أيضًا.

فإذا أورد مُورِد علينا أننا لو حفرنا الميت من غَدِه لوجدناه بحاله! فالجواب: أن هذا من الأمور الغيبيَّة التي لا يمكن أن تظهر في المشاهدة، اللهم إلا على وجه الآية؛ ليُرِيَ الله عباده هذا الشيء، فيمكن، إنَّما الأصل أنه عذاب غيبيٌّ ونعيم غيبيٌّ.

فإن قال قائل: كيف نُجيب عن قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائِرٌ فِي شَجِرِ الجَنَّةِ»(١)؟

قلنا: هذا لا يمنع أن يكون النعيم في البدن، والروح تنعم فوق.

وعذاب القبر دائم غير مُنْقَطع، كما قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهيد، رقم (١٦٤١)، والنسائي: كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين، رقم (٢٠٧٥)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلي، رقم (٢٧١٤)، وأحمد (٣/ ٤٥٥).

٣٦٦٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ غَيْرَهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ غَيْرَهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ [1].

= وَعَشِيًّا ﴾ [غافر:٤٤]، أي: كلَّ يوم في الصباح والمساء، وأمَّا عذاب العصاة من المؤمنين فهذا بحسب المعصية، فقد تكون المعصية كبيرة يستحق الإنسان أن يُعَذَّب عليها إلى يوم القيامة، وقد تكون دون ذلك، فيُعَذَّب بقدرها.

فإن قال قائل: هل المراد بالقبر: المكان المخصوص الذي يُدْفَن فيه الميت، أو ما هو أعمُّ من ذلك؟

فالجواب: المراد ما هو أعمَّ من ذلك، فها بين موت الإنسان وقيام الساعة كله قبر، قال الله تعالى: ﴿ وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَحُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون:١٠٠]، فيشمل مَن أُلقي في البحر، ومَن مات في البرِّ وأكلته السباع.

[1] قول موسى بن عقبة صاحب المغازي المشهور رَحْمَهُ اللهُ: «وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النّبِيِّ عَيْرَهَا» قال هذه الكلمة؛ من أجل أن يُبَيِّن أن كل حديث يُسنده إلى الرسول عَيْ غير هذا الحديث فإنه يُعْتَبر مُرْ سَلًا؛ لأنه صرَّح بأنه ما سمع من أحد سمع من النبي عَيْ إلا من هذه المرأة.

وقول أم خالد رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكِهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» هذا وهو النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم، فها بالك بمَن سواه؟! كان جديرًا به أن يتعوَّذ أكثر.

٦٣٦٥ - حَدَّنَنَا آدَمُ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّكِ، عَنْ مُصْعَبِ: كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ، وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» [1].

[1] قوله ﷺ: "وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَكِ العُمُرِ" أي: أنقصِه وأردئِه من حيث المعنى والإحساس والعقل، وهذا يشمل أن يبلغ الإنسان مبلغًا في الكِبَر يزول منه تمييزُه، أو أن يُصاب بمرض أو يحدث له حادث يزول منه تمييزه، فأرذل العمر يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسان إذا سقط تمييزُه بعد الكِبَر -سواء لسبب، أو من أجل كثرة السنين - ملّهُ أهلُه، وتعبوا منه، وصار عندهم بمنزلة السخريَّة، يلعبون به ويَهْزَؤُون، والإنسان لا يُريد هذا، ولو خُيِّر بين أن يموت أو أن يكون أُلعوبةً بين الصبيان في بيته لاختار أن يموت، ولهذا تعوَّذ النبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ من أن يُردَّ إلى أرذل العمر.

وقوله: «يَعْنِي: فِتْنَةَ الدَّجَالِ» هذا التفسير ليس من سعد رَضَالِللهُ عَنهُ الذي هو الصحابي، بل ممَّن دونه، لكن هذا التفسير غير صحيح؛ لأنه تخصيص للنص بدون دليل، بل إن الدليل يدلُّ على خلافه، فقد ثبت عن النبي عَلَيْ أنه أمر أن يتعوَّذ الإنسان من فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المسيح الدجال(۱)، وهذا يدلُّ على أن فتنة الدنيا أعمُّ من فتنة الدجال، ولعل مَن فسَّر هذا بفتنة الدجال يُريد أن يُبَيِّن أن أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة الدجال، كما أخبر بذلك النبي عَلَيْ النه أمَّا أن تكون فتنة الدجال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (۱۲۸/۵۸۸) (۹۹۰/۵۹۰) عن أبي هريرة وابن عباس رضِحَالِيَّهُ عَنْهُم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٠).

٦٣٦٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ! فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ! فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَقَالَتَا لِي: إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ! فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا، فَعَلَ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ عَجُوزَيْنِ، وَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ كُلُّهَا»، فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ كُلُّهَا»، فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ كُلُّهَا»، فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّابُ القَبْرِاً!

= فقط فهذا ليس بصحيح، بل فتنة الدنيا تعمُّ كل فتنة، ومنها: فتنة الدجال.

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

وكان الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يتعوَّذ مَمَّا ذُكِرَ في هذا الحديث في الصلاة وخارج الصلاة.

[1] في هذا: وجوب قبول الحق ممّن جاء به من أيّ جنس كان؛ لأن النبي عَلَيْهُ صدَّق اليهوديتين، مع أنها شبّتا وشابتا على اليهودية، لكن لمّا جاءتا بالحق صدَّقها النبي عَلَيْهُ، فقال: «صَدَقَتَا»، بل إن الرسول عَلَيْهَ قَبِلَ الحق من قائد كفار بني آدم، وهو الشيطان، فإنه لمّا قال لأبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنهُ: ألا أدلُّك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تُصبح: آية الكرسي، قال النبي للم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تُصبح: آية الكرسي، قال النبي الله يعني لأبي هريرة رَضَالِلَهُ عنهُ: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ»(١)، أي: أخبرك بالصدق، يعني الشيطان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: «السنن الكبرى» (۹/ ۳۵۰).

ولنا في رسول الله ﷺ أسوة حسنة، فإذا جاء الإنسان بالحق أيًّا كان نوعه حتى لو كان من الفَسَقَة أو من الفَجَرة أو من الكفار وجب علينا قبوله، لا لأنه جاء به، ولكن لأنه حق.

أمَّا استنكاف بعض الناس من الحق إذا جاء به شخص فاسق أو ما أشبه ذلك فهذا خطأ عظيم، وأخطأ منه وأشد إذا جاء به شخص عَدْل، لكن عنده علم، وذاك يُريد ألَّا يكون هو الذي عثر على هذا الحكم، فتجده يردُّه؛ لأنه جاء به، ولو أنه هو الذي جاء بهذا لرأى ذلك مفخرةً له.

وكذلك بالعكس، فلو جاءنا باطل من شخص ولو كان من أصدق الناس وجب علينا ردُّه، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ للَّا أخبرته سُبَيْعَةُ الأسلمية رَضَوَلِيَّهُ عَنْهَا أَن أَبا السنابل رَضَولِيَّهُ عَنْهُ قال لها: إنك لن تنكحي حتى تمر بك أربعة أشهر وعشر، فلما أخبرت النبي عَلَيْهُ بذلك قال: «كذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ» (۱)، وكذلك لمَّا قالوا في عامر بن الأكوع رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ الذي عاد سيفه عليه، فهات، قالوا: بطل أجر عامر، قال: «كذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْن » (۲).

فإن قال قائل: ما موقف المسلم من خبر أهل الكتاب؟

فالجواب: هذا بيَّنه الرسول علي لنا، فإذا أخبرنا أهل الكتاب بخبر فإمَّا أن يشهد

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (۱۹٦)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر، رقم (۱۸۰۲/۱۲۳).

= له شرعنا بالصدق أو بالكذب، وهذا واضح، وإمَّا ألَّا يشهد له شرعنا بشيء، فيجب علينا أن نتوقَّف، فلا نُصَدِّق، ولا نُكَذِّب(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قول الله: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، رقم (٤٤٨٥).

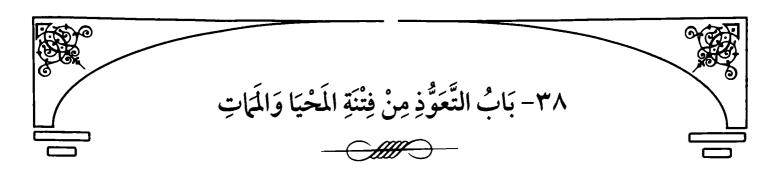

٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: والكَسَلِ، وَالجُبْنِ، وَالبُحْلِ، وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَاتِ».





٦٣٦٨ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنَا: أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالهَرَمِ، وَالمَأْثُمِ، وَالمَعْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فَتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسْحِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الخَطَايَا وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ المَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا لَكَالِ اللَّهُمُّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الشَّرِقِ وَالمَغْرِبِ» [1].

[١] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «المَأْثُمِ» أي: الإثم، «وَالمَغْرَمِ» أي: الغُرم، وهذا يُشبه غلبة الدين.

وقوله: «وَمِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ» هي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهذه الفتنة اختبار يُخْتَبر بها الإنسان، فإذا دُفِنَ وتولى عنه أصحابه أتاه مَلكَان، فيسألانه: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومَن نبيك؟ فيُثَبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ويُضِلُّ الله الظالمين.

وقوله علَيْدِالصَّلَاةُوَالسَّلَامُ: «وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ» أي: الفتنة التي تكون سببًا لدخول النار، وهي فتنة الإنسان بالشهوات أو بالشبهات.

وقوله: «وَعَذَابِ النَّارِ» أي: أن يُعَذَّب الإنسان في نار جهنم.

وقوله: "وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى» وذلك لأن الغنى قد يحمل الإنسان على الأشر والبطر والكبرياء والخيلاء والغرور والإعراض عن الآخرة، ولهذا قال النبي عَلَيْكُ، وَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (۱)، وصدق عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (۱)، وصدق نبي الله عَلَيْهُ! فإن الذي أفسد هذه الأمة هو المال وكثرته، ففتنة بني إسرائيل في النساء، وفتنة هذه الأمة في المال، وصار الناس كأنها خُلِقُوا له، مع أن المال خُلِقَ لهم، لكنهم اشتغلوا بها خُلِقَ لهم عمَّا خُلِقُوا له، وهو عبادة الله.

وهنا قال: «شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى»؛ لأن الإنسان قد يُفْتَن بالمال، فيشغله، ويفتتن به، ويحبُّ البيع والشراء، ولكن لا يكون فيه شر، بل يكون فيه خير بالبذل ونفع الناس. وقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ» الفقر له فتنة عظيمة، فإنه يصدُّ الإنسان عن عبادة الله؛ لأن الإنسان إذا جاع طلب ما يُشبع بطنه، ورُبَّما يعتدي على الناس بالنهب والسرقة، ورُبَّما يكذب ويغش، ورُبَّما يبيع عِرْضَه، والعياذ بالله، فإن المرأة إذا اضطرَّت فرُبَّما تبيع عِرْضَها.

ففي قصة الرجال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وتوسَّلوا إلى الله بصالح الأعمال، توسَّل أحدهم بالعفاف التام، فقد كان له بنت عم، يُحبُّها حبَّا شديدًا، فألمَّت بها سنة من السنين، واحتاجت إليه، فجاءت تطلب منه المساعدة، فأبى إلا أن تُمُكِّنه من نفسها، فأبت، فاضطرَّت ذات يـوم، فجاءت إليه، وطلبت منه المساعدة، وأبى من نفسها، فأبت، فاضطرَّت ذات يـوم، فجاءت إليه، وطلبت منه المساعدة، وأبى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، رقم (٣١٥٨)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦١/ ٦).

= إلا أن ثُمُكِّنه من نفسها، فمن أجل الضرورة مكَّنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: يا هذا! اتَّق الله، ولا تفضَّ الخاتم إلا بحقه! فقام عنها وهي من أحب الناس إليه، أي: أنه ما كرهها، بل لا زالت رغبته فيها، لكن قام تقوى لله عَنْ فَيْجَلَّ؛ لأنها ذكَّرته بالله، قال: اللهم إن كنت فعلتُ ذلك من أجلك فافرج عنَّا ما نحن فيه أن الفقر قد يحمل الإنسان على بيع عِرْضه.

ونسمع أنه في بعض الجهات يبيعون أولادهم الذكور والإناث، كل ذلك من الفقر، وذلك ليأخذوا الدراهم يأكلون؛ خوفًا من الهلاك، ولهذا استعاذ النبي عَلَيْ من فتنة الفقر.

وقوله عَلَيْهِ الشَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِهَاءِ الثَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ» تقدَّم الكلام عليه في دعاء الاستفتاح (۱)، لكن الترتيب الذي في دعاء الاستفتاح أنسب عمَّا هنا: المباعدة، ثم التنقية، ثم الغسل، لكن الظاهر لي -والله أعلم - أن هذا من تصرُّف الرواة.

وقوله: «وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا» نصَّ على القلب؛ لأنه هو الذي تُؤَثِّر فيه الخطايا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك أجره، رقم (٢٢٧٢)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (٢٧٤٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (٧٤٤).



كُسَالَى وَكَسَالَى وَاحِدٌ.

٦٣٦٩ – حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ عَمْرُو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمْ وَالْحَمْرِو، قَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحَمْرِ وَالْحُمْرُ وَالْبُحْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

## ٤١ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ البُخْلِ

البُخْلُ وَالبَخَلُ وَاحِدٌ، مِثْلُ: الحُزْنِ وَالْحَزَنِ.

٦٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنِي غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضَلِيَهُ عَنْهُ: كَانَ يَأْمُرُ بِهُولَا الْحَمْسِ، وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ».

## ٤٢ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ

﴿ أَرَا ذِلْنَا ﴾ أَسْقَاطُنَا.

٦٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ رَضَالُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ رَضَالُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالُهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْل».





٦٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِي ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، وَانْقُلْ مُحَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا».

٣٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ شَكُوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المُوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الوَجَعِ، شَكُوَى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المُوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَبِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «النَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً فَيَشَعْرِهِ؟ قَالَ: «إِنَّكَ مَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أَجْرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»، قُلْتُ اللَّهِ إَلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ ثَخَلَقُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُعَلِّ فِي فِي امْرَأَتِكَ»، قُلْه اللهِ إلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ ثَخَلَقُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُعَلِّ بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ ثَخَلَقُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُعَلِّ بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَكَ ثَخَلَقُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقُوامٌ، وَيُعَلِّ بِكَ آخُونَ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُولَةَ»، قَالَ سَعْدُ: رَثَى لَهُ النَبِي عَيْهِ مِنْ أَنْ تُوقِقً بِمِكَةً اللهَ الكَتْقُ مِنْ أَنْ تُوقِقً بِمَكَّةً اللهُ الْنَتَى فَيْ الْمَارِ وَلَا تَرُوقً مِنْ أَنْ تُوقِقً بِمِمَا لَكُولُ الْمَالِقُ مِنْ أَنْ تُوقِقً بِمِمَا اللّهُمُ الْمَالِي عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللهُ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللهُ اللّهَ عَلَى الْمَالِقُ مِنْ أَنْ تُوقِقً بِمِمَا عَلَى الْمَالِقُ اللهِ اللهُ اللْمَاتِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ الللّهُ اللّهُ ا

[1] الدعاء برفع الوباء والوجع يشمل رفعه عن المكان، ورفعه عن المصاب، فأمَّا رفعه عن المكان فكما دعا النبي عليه وأربع عَرَّوَجَلَّ أن ينقل حُمَّى المدينة إلى الجحفة، فإن

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّهُ اللهاجرون الذين أُخرجوا من ديارهم وأموالهم أُخرجوا من أحبِّ البقاع إليهم، لا سِيَّا وأن فيها بيت الله عَزَقِجَلَّ، وأنها أم القرى، وأفضل بلاد الله، وأحبها إلى الله، فسوف يشق عليهم ذلك، ولو أن الإنسان أُخرج من بلده وهي هدام إلى بلد كلُّ بنائها قصور مُشيَّدة لكان ذلك عزيزًا عليه وشاقًا، فكيف بهؤلاء المهاجرين رَضَيَّكَ عَثْمُ الذين أُخرجوا من ديارهم، وهي أحب شيء إليهم، وفيها بيت الله، وهي مأوى الناس، ومثابة لهم، والمدينة كانت في ذلك الوقت سبخةً وبيئةً، كلها من نُقاعة الماء وفضلاته التي تُولِّد البعوض والأوبئة؟! وكانت ذات مُمى، فدعا النبي ﷺ ربَّه عَنَّوَجَلَ أن ينقل مُمَّاها إلى المعوض والأوبئة؟! وكانت ذات مُمى، فدعا النبي ﷺ ربَّه عَنَّوَجَلَ أن ينقل مُمَّاها إلى المعوض والأوبئة؟! وكانت ذات مُمى، فدعا النبي عَلَيْ ربَّه عَنَّوَجَلَ أن ينقل مُمَّاها إلى المعوض والأوبئة؟! وكانت ذات مُمى، فدعا النبي عَلَيْ ربَّه عَنَّوَجَلَ أن ينقل مُمَّاها إلى المعوض والأوبئة؟! وكانت ذات مُمى، فدعا النبي عَلَيْ ربَّه عَنَّوَجَلَ أن ينقل مُمَّاها إلى المعوض والأوبئة؟! وكانت ذات مُمى، فدعا النبي عَلَيْهُ ربَّه عَنَوْبَكَ أن ينقل مُمَّاها إلى المعوض والأوبئة؟! وكانت ذات الله الشام.

وإنها دعا الله أن ينقله إلى الجحفة؛ لأن الجحفة في ذلك الوقت كانت بلاد كفر، وإذا نُقِلَت الحمى إليهم فهذا عون للمسلمين على القضاء على الكفر.

وفي حديث عائشة رضَّاللَّهُ عَنْهَا دليل على فوائد، منها:

١- أَن الإنسان قد يُحِبُّ الأماكن؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ».

٢- أن الحب يختلف قوَّةً وضعفًا، وشدَّةً وخفَّةً.

أمَّا حديث سعد رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ ففيه مسائل، منها: جواز الإخبار عمَّا بلغ الإنسانَ من المرض؛ لقوله: «يَا رَسُولَ اللهِ! بَلغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الوَجَعِ»، ولم يُنكر عليه النبي ﷺ، والإخبار بها أصاب الإنسان من المرض ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يقول ذلك على سبيل التوجُّع والتشكِّي، فهذا يُنافي الصبر؟ لأن الصبر الجميل صبر بلا شكوى، وإذا شكوت إلى ابن آدم فإن هذا من سفهك، كما قال الشاعر:

وَإِذَا شَكُو تَ إِلَى ابْسِنِ آدَمَ إِنَّهَ الْسِنِ آدَمَ إِنَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمُ (١)

فإذا أردت أن تشكو فاشْكُ إلى الله الذي يرحمُك، أمَّا أن تشكو إلى الخَلْق فإن الخَلْق أمَّا أن يرحموك، وإمَّا أن يشمتوا بك.

القسم الثاني: أن يكون المراد الإخبار بالواقع من أجل أن يطمئنَّ المُخْبَر، ويعرف الأمر على حقيقته، وهذا كما يُخبر به الإنسان أقاربه وأصحابه وأصدقاءه.

القسم الثالث: أن يُخبر بالمرض الذي أصابه للحاجة، كما لو وصف نفسه للطبيب؛ من أجل تشخيص المرض؛ لأن الطبيب إذا لم يُخْبَر بأعراض المرض لا يمكن أن يعرف المرض، ثم ينتقل إلى معالجته ودوائه.

ومن الحاجة: ما ذكره سعد بن أبي وقاص رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ لرسول الله عَلَيْكُ ؛ لأنه أخبره

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارج السالكين (۲/ ١٦٠).

= بهذا؛ ليستشيره فيها يفعل، ولهذا قال له: «وَأَنَا ذُو مَالٍ»، والتنكير هنا للتكثير، أي: ذو مال كثير، «وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ»، أي: لا يرثني من الأولاد إلا ابنة واحدة فقط، ففي ذلك الوقت ما كان له إلا ابنة واحدة، وبقية المال سوف يكون للعصبة.

ثم قال: «أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثُيْ مَالِي؟» أي: باثنين من ثلاثة، فقال عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ: «لَا»، فقال: فبشطره؟ قال كما في بعض ألفاظ هذا الحديث: «لَا»، قال: بثُلُثه؟ قال: «النُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (١) فذكر الثلثين، ثم النصف، ثم الثلث، ومع هذا قال النبي «الثُّلُثُ كَثِيرٌ»، وفي هذا إشارة إلى أن الأولى أن ينقص عن الثُّلُث، ولهذا اختار أبو بكر رَضَالِيَكَ عَنْهُ أن يُوصي بالحُمُس، وقال: أختار ما اختاره الله لنفسه: ﴿وَاعَلَمُوا أَنَّمَا عَنِهُ مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴿ وَالْفال: ١٤]، وسلك فقهاء الحنابلة هذا المسلك، وقالوا: ينبغي للإنسان أن يُوصي بالحُمُس (٢).

والعجيب أن جميع كُتَّاب الوصايا التي اطَّلعتُ عليها كلهم يكتبون الثُّلُث، ويندر أن تمَّرَ بك وصية يكون الإنسان أوصى فيها بالخُمُس، والحقيقة أن على أهل العلم مسؤوليةً في هذه المسألة؛ لأن العامي عامي، والإنسان إذا أدبر عن الدنيا صار بخيلًا بها، كما قال النبي عَلَيْ: "وَلَا تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذين يكتبون الوصايا يُنبِّهون الموصى، ويقولون:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (٥٣٥٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨/٨).

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات (٢/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم (١٤١٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، رقم (١٠٣٢).

= إذا كنت تُريد الأفضل فاجعل الوصيَّة بالخُمُس؛ لأن النبي ﷺ ما رخَّص في الثُّلُث إلا على إغماض، ولهذا أشار إلى أن الأفضل أن ينقص، فقال: «الثُّلُث، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ»، وكان ابن عباس رَضَائِكُ عَنْهُمَا يقول: لو أن الناس غضُّوا من الثُّلُث إلى الرُّبُع؛ لأن النبي ﷺ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».

واعلم أن هذا الحديث إنها هو في الوصية أو في التبرُّع في حال المرض إذا كان مرض الموت المخوف، فهذا ليس له إلا الثُّلُث بالاتفاق، أمَّا إذا كان الإنسان صحيحًا أو مريضًا مرضًا لا يُخْشَى منه الموت فإنه حرُّ في ماله، لو أنفقه كلَّه، لكن مع ذلك الناس يختلفون، والأحوال تختلف أيضًا، ففي حال الضرورة يُمكن أن نطلب من الإنسان أن يُنفق أكثر، وفي حال السعة أن يُنفق أقل، وكذلك حال الإنسان المعروف بقوة توكُّله واكتسابه بيده نقول له: لا حرج أن تُنفق مالك كلَّه، والمعروف بخلاف ذلك نقول له: لا تُنفق مالك كلَّه، والمعروف بخلاف ذلك نقول له: لا عرج أن تُنفق مالك كلَّه، والمعروف بخلاف

وقوله عَلَيْهِ اَلصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ: «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ» قال بعضهم: إن في «أَنْ» روايتين: الفتح والكسر، فأمَّا الفتح فعلى أنها بدل من الضمير في «إِنَّكَ»، وهذا البدل يُسَمَّى: بدل الاشتهال، قال ابن مالك رَحْمَهُ اللَّهُ في البدل:

مُطَابِقًا، أَوْ بَعْضًا، أَوْ مَا يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ يُلْفَى، أَوْ كَمَعْطُوفٍ بِد: (بَلْ)

وأمَّا الكسر: «إِنْ تَذَر» فتكون «إِنْ» شرطيَّةً، وإذا جعلنا «إِنْ» شرطيَّةً فـ: «خَيْرُ» خبر مبتدإ محذوف، وهذا المبتدأ المحذوف جملتُه جواب الشرط، والتقدير: إنك إن تذر ورثتك أغنياء فهو خير.

وقوله عَلَيْهِ السِّلَامُ: «وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ» «نَفَقَةً» هنا عامة؛ لأنها جاءت في سياق النفي، وهي نكرة، فتُفيد العموم، ولكن اشترط عَلَيْهُ أن يكون يبتغي بها وجه الله، أي: يبتغي بها الوصول إلى الجنة الذي يحصل به النظر إلى وجه الله عَرَّفَجَلَّ؛ لأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة.

وقوله: «إِلَّا أُجِرْتَ» أي: أُعطيت عليها أجرًا، ومعروف أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مئة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» «حَتَّى» هنا للغاية في أدنى شيء، أي: حتى الشيء الذي تفعله معاوضةً -وهو الإنفاق على الزوجة- فإنك تُؤْجَر عليه، مع أن الإنفاق على الزوجة واجب في مقابل الاستمتاع بها.

و ﴿ فِي الثانية اسم، وليست حرف جرٍّ ، لكنها من الأسماء الخمسة، فتُجَرُّ بالياء، وفيها لغة، وهي إبدال الياء ميمًا، يعني: في فَمِ امرأتك، وهي لغة عربية صحيحة.

ثم قال سعد رَضَالِلَهُ عَنهُ: «اَأُخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟» هذا استفهام يُقْصَد به الخوف، يعني: هل أُخَلَف؟ خاف رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن يُخَلَف بعد أصحابه، ومعنى التخليف هنا: أن يموت في مكة، وكانوا يكرهون أن يموت المهاجر من مكة في مكة؛ لأنها بلاد خرجوا منها لله، فكرهوا أن يعودوا فيها، ولهذا يحرم على المهاجر من مكة أن يبقى فيها أكثر من ثلاثة أيام لغير نسك.

فقال له النبي عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُطمئنًا إِيَّاه: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ»، أي: لن تبقى في مكة، «فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ» يعني: حتى لو فُرِضَ أنك خُلِّفت، ولم تتمكَّن

= من الخروج من مكة، ولكنك تعمل عملًا تبتغي به وجه الله ﴿إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً»، يعني: أن ذلك لا يعوقك عن رفع الدرجات.

ثم قال له ﷺ: "وَلَعَلَّكَ ثُغَلَّفُ" "ثُغَلَّفُ" الثانية غير معنى "ثُغَلَّفَ" الأولى، والمعنى: أنك تبقى، ولا تموت في مكة، "حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ"، وصدق ما توقَّعه النبي عَلَيْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإن سعد بن أبي وقاص رَضَالِتَهُ عَنْهُ بقي وخُلِّف وعُمِّر، وأجرى الله على يديه من الفتوحات في المشرق ما هو معلوم في السيرة النبوية، فضرَّ الله به أقوامًا، وهم الكفار، ونفع به آخرين، وهم المسلمون، وهذا من آيات النبي فضرَّ الله به أقوامًا، وهم الحفار، ونفع به آخرين، وهم المسلمون، وهذا من آيات النبي وخَلَف أو انتفع به أقوام، وضُرَّ به آخرون، وخَلَف أو لادًا كثيرين يزيدون على العشرة، مع أنه في الأول لم يكن عنده إلا بنت واحدة.

ثم قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتُهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» دعا الله عَزَّوَجَلَ أن يُمْضِي لأصحابه هجرتهم، وألَّا يردهم على أعقابهم، فيبقوا في البلاد التي هاجروا منها، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعمُّ من ذلك، أي: ألَّا يردهم على أعقابهم إلى الكفر بعد الإيهان، كها قال الله تعالى: ﴿أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبَتُمْ عَلَى الْعَقْبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ الله شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

ثم قال على الكِنِ البَائِسُ اي: الذي لم ينل ما يُريد «سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ»، وكان رَضِيَا الله عَدْ الله النبي عَلَيْكُ الله الله عَرْجَع له؛ وَضَى الله أن يموت في مكة، فرثى له النبي عَلَيْكُ أي: توجَّع له؛ لأنهم كانوا يُحِبُّون ألَّا يموت أحد من المهاجرين في مكة، ولكن هذا الأمر بيد الله عَرَّوَجَلَ،

وليس إلى الشخص، قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقمان:٣٤]، ويُوجَد
 بعض الناس يكره أن يُسافر إلى بلد ما، ثم يُقَدِّر الله له أن يموت فيها.

وَمَـنْ كَانَـتْ مَنِيَّتُـهُ بِـأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ بِأَرْضٍ سِوَاهَا(١)

ولكن مع ذلك لا مانع أن نقول لشخص ابتِّليَ بأمر من الله ليس له به طاقة: إنه بائس، قال الله تعالى: ﴿وَلَطْعِمُواْ ٱلْمِاكِيْسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨]، والإنسان لا يختار الفقر، بل الفقر بيد مَن بيده كل شيء عَزَّقَجَلَّ.

وهنا فائدة: هل يُقاس على الأرض التي هاجر منها الإنسان كلُّ شيء تَركه لله؟



<sup>(</sup>١) البيت غير منسوب في «جواهر الأدب» (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟، رقم (۱٤۹۰)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به، رقم (۱۲۲۰/۱).



٦٣٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا يَتَعَوَّذُ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ مُصْعَبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا يَتَعَوَّذُ بَكَ مِنْ البُخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدًّ بِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ القَبْرِ».

٥٣٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالمَأْثُمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ، وَمَنْ شَرِّ فِتْنَةِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ القَبْرِ، وَمَنْ شَرِّ فِتْنَةِ اللَّهُمَّ وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَيْمِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَيْمِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِهَاءِ النَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ».

## ٥ ٤ - بَابُ الْإسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى

٦٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالَتِهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الغَيْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ».



٦٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَنِى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الغَيْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِهَاءِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِهَاءِ النَّدُجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ النَّلُجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبِ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَبَاعِدْ النَّيْعِ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسْلِ، وَالمَأْثَمِ، وَالمَعْرَمِ» أَنَّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالمَاثَمَ، وَالمَغْرَمِ» أَنَا أَنْ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسْلِ، وَالمَأْثُمِ، وَالمَغْرَمِ» أَنَا أَنْمَ، وَالمَغْرَمِ» أَنَا أَنْمَ، وَالمَغْرَمِ» أَنَا أَنْمَ، وَالمَغْرَمِ الْأَنْمَ، وَالمَغْرَمِ الْمَانَانَ مَنْ المَسْرِقِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَانَانَ مَنَا لَالْعُودُ الْكَالَ فَرَامِ الْمَانَانَ مِنْ الْمَدْرِقِ وَالْمَعْرَمِ وَالْمَانَعْمِ وَالْمَانَانَ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَنْ الْمَانِي اللَّهُمْ الْمَانَانَ مِنْ اللَّهُمْ الْمَانَانَ المَلْمِ الْمَانَانَ مِنْ الْمُؤْمِ الْمَانِي الْمَانَانَ مَلَالِهُ مَا الْمَانَانَ الْمَانَانَ مَا الْمَانَانَ مَنْ اللَّهُمُ الْمَانِ الْمَانَانَ مَا مَلْمَ الْمَانِي الْمَانَانَ الْمَانَانَ مَا الْمَانَ الْمُؤْمِ اللْمَانَ المَانَانَ المَانَانَ المَانَانَ مَا الْمَانَانَ مَا الْمَانَانَ مَانَانَ المَانَانَ مَا الْمَانَانَ الْمَانَانَ مَا الْمُؤْمِ الْمَانَانَ مِنْ الْمَانَانَ مَا الْمَانَانَ الْمَانَانَ مَا الْمَانَانَ مِنْ الْمَانَانَ مَا الْمُؤْمِ ا

[1] هذا الحديث مداره على هشام بن عروة رَحْمَهُ الله وكل الاختلافات من بعد هشام، ممّا يدلُّ على أن الرواة كانوا يروون الأحاديث بالمعنى؛ لأنه يبعد أن هشامًا يُحدِّث به تارةً كذا، وتارةً كذا، وهو من الثقات الأثبات، كما أن الظاهر أيضًا أن عائشة رَضِيَاللَهُ عَنْهَا أخبرت بالحديث على وجه واحد.





٦٣٧٨ - حَدَّثَنِي مُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنسٌ خَادِمُكَ اللهَ لَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ».

وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ، مِثْلَهُ.





٠ ٣٨٠ / ٦٣٨٠ – حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسً خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَاكَ: سَمِعْتُ أَنْسً خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَاكَ: سَمِعْتُ أَنْسً خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطَيْتَهُ»[1].

[1] في هذه الرواية فائدة مهمة بالنسبة للسند، وهي تصريح قتادة رَحِمَهُ الله بالسياع؛ لأنه رَحِمَهُ اللهُ فيه شيء من التدليس، لكن مع ذلك ما رواه البخاري ومسلم عنه بلفظ العنعنة فهو محمول على السياع، فلا يُطْعَن فيه؛ لأن هذا هو مقتضى شرط البخاري ومسلم.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين دعوة النبي عَيَّالِيَّةٍ لأنس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ أَن يُكثر الله ماله، وبين تعوذه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من فتنة الغنى؟

قلنا: هناك فرق بين التعوذ من الغني، والتعوذ من فتنة الغني.





٦٣٨٢ - حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَي الْمَوَاكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكَلِّهُ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: ﴿إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، الإِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ: ﴿إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَأَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرِ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي –أَوْ قَالَ – فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي بِهِ»، وَيُسَمِّي وَاجَتَهُ أَنْ هَذَا الأَمْرَ ضَيْ فَنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي –أَوْ قَالَ – فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْهُ لِي فَي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي –أَوْ قَالَ – فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْهُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»، وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ أَا الأَمْرَ طَيْرُ لَى الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»، وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ أَا.

[1] الاستخارة: طلب خير الأمرين، والإنسان في أفعاله إمَّا أن يتبيَّن له خير الأمرين، فيفعله، ولا يحتاج إلى استخارة، وإمَّا أن يتردَّد ويُشكل عليه الأمر، فحينئذ يحتاج إلى استخارة؛ لأنه لا يدري ما خير الأمرين؟ وإنها العالِم بذلك هو الله مُنهَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله: «فِي الأُمُورِ كُلِّهَا» أي: التي نطلب فيها خير الأمرين، ويُشكل علينا فيها الأمر، فكما نستشير الخَلْقَ نستخير الخالق، وأمَّا التي يتبيَّن لنا فيها خير الأمرين فلا حاجة إلى الاستخارة، ولهذا كلنا نهمُّ أن نُصَلِّي العشاء أو نُصَلِّي الفجر مثلًا، ومع

= ذلك لا يُطْلَب منّا أن نستخير؛ لأننا قد عرفنا الخير، وكذلك يُطْلَب منّا أن نتصدَّق، فإذا أردنا الصدقة فإننا لا نستخير، ولهذا لمّا أمر النبي ﷺ النساء بالصدقة تصدَّقن فورًا (١١)، فورًا (١١)، ومعلوم أنهنَّ لم يتصدَّقن إلا بعد الهمِّ بها والإرادة لها.

وقوله: «يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ» أي: أنه يهتم بهذا كها يهتم بالسورة من القرآن يُعَلِّمنا إيَّاها.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا هَمَّ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ» وقع في بعض النسخ: "مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ»، وهذه وإن لم تُذْكَر فواضح أن المراد: من غير الفريضة؛ لأن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ» أمر بركعتين من أجل الاستخارة، والفرائض ثابتة بلا سبب، فيكون قوله: "مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ» من باب التوكيد، وإلا فإن كل صلاة سببها طلب الخيرة لا بُدَّ أن تكون من غير الفريضة؛ لأن الفريضة واجبة بدون سبب، وسببها دخول الوقت.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ» ظاهره: أنه يقول ذلك بعد السلام.

وقوله: «اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْتَخِيرُكَ» أي: أطلب منك خير الأمرين «بِعِلْمِكَ» أي: فيما تعلمه، والله تعالى يعلم خير الأمرين للإنسان.

وقوله: «وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ» أي: أطلب منك القدرة على خير الأمرين إذا قدَّرتَه لي بقدرتك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، رقم (٩٧٩) (٩٧٨)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، رقم (٨٨٤/١) (٨٨٥/٣) عن ابن عباس وجابر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُمُ.

وقوله: «وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ» لأن المقام مقام حاجة وتضرُّع إلى الله عَزَّوَجَلَّ.

وقوله: «فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ» فيها لفُّ ونَشْرٌ غير مُرَتَّب؛ لأنه في الأول قدَّم العلم: «أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ»، وهنا قدَّم القدرة: «فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ». وقوله: «وَأَنْتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ» أي: ما غاب عنَّا في المستقبل، وكذلك في الحاضر. وقوله: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ» هنا يُسَمِّي حاجته، لكن قول المستخير: «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هو تشكيك؟

نقول: لا؛ لأن المراد: إن كنت تعلم أنه خير فاقدره لي، وإن كنت تعلم أنه شرٌ فاصر فه عنِّي، فالله يعلم أحد الأمرين قطعًا.

وقوله: «وَمَعَاشِي» أي: الدنيا محل المعاش، «وَعَاقِبَةِ أَمْرِي» أي: الآخرة.

وقوله: «خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ - فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ» «أَوْ قَالَ» هنا شك، وإذا قلنا: إن «أَمْرِي» مُفْرَد مُضاف يعمُّ كل الأمور صار الأول: «فِي عَاجِلِ أَمْرِي» أكثر تفصيلًا من الثاني: «فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ»، ولكن إن قلت هذا أو هذا أجزأ؛ لأن الراوي شك.

فإذا قال قائل: وهل لي أن أقول الاثنين جميعًا، فأقول: في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، وعاجل أمري وآجله؟

نقول: لا، لا يجمع؛ لأن الراوي جزم بأن الذي جاء به النصُّ هو هذا أو هذا، فلا يُمكن أن تأتي بالأمرين جميعًا.

لكن كيف نعلم أي الأمرين خير؟

الجواب: نعلم ذلك بأمور:

الأمر الأول: أن ينشرح صدره لأحد الأمرين، فيمشي على ما انشرح به صدره.

الأمر الثاني: أن يرى رؤيا تُؤَيِّد أحد الأمرين.

الأمر الثالث: أن يُشير عليه أحد من أهل النصح بأحد الأمرين، فنعلم أن الله تعالى استخار له ذلك.

الأمر الرابع: أن يتفاءل بأن يسمع شيئًا يُؤَيِّد أحد الأمرين، فهنا يأخذ به.

الأمر الخامس: أن يُفْتَح عليه التفكُّر والتأمل، فيتأمَّل مَن وقع له مثل هذا، فأقدم على هذا فأقدم على هذا فغَنِم، أو أقبل على الثاني فنَدِم، فيأخذ بها فيه الغُنْم من باب الاعتبار.

فكلُّ هذه الأسباب تُرجِّح للمستخير أحد الأمرين، فإن لم يُوجَد مُرجِّح فإنه يُعيد الاستخارة مرَّةً ثانيةً حتى يتبيَّن له الأمر، وهذا لا يضرُّه؛ لأنه إذا أعادها فإنها يزداد عملًا صالحًا ودعاءً -والدعاء من العبادة - وافتقارًا إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، كها قال أهل العلم: إذا استسقى الناس فسُقُوا فقد حصل المطلوب، وإن لم يُسْقُوا أعادوا الاستسقاء مرَّةً ومرَّةً إلى أن يُسْقَوا، فكذلك الاستخارة نقول فيها كذلك.

وإذا استخار الإنسانُ الله بصدق، ثم يسَّر الله له هذا الشيء، وعزم عليه، فإن عدوله عنه بدون ظهور سبب بيِّن فيه نظر، ولو قيل بتحريم ذلك لكان له وجه.

وهنا فائدة: إذا قيل لشخص شيء؛ قال: أستخير الله، وإذا عـدل عنه قيل:
 استخار، فهل لهذا أصل؟

الجواب: هذا لأن الإنسان إذا لم يجزم بالشيء من أول مرَّة، وكان عنده تردد، فإن الغالب أنه لا يعدِل إلى أحد الأمرين إلا بعد استخارة، ولهذا يقولون: استخار الله ولو لم يستخر، وكذلك يقول: سأستخير الله، يُريد بذلك أنه يُفكِّر في الأمر، ولهذا تجده لا يستخير، فإذا جاء من الغد قال له: جزمت، أو عدلتُ.





٦٣٨٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِهَاءٍ، فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اخْعَلْهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ»[1].

[1] قول البخاري رَحِمَهُ آللَهُ: «بَابُ الدَّعَاءِ عِنْدَ الوُضُوءِ» ليس المراد بذلك: الدعاء للوضوء؛ لأن الدعاء للوضوء أن تقول: «أشهد ألَّا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده ورسوله»، لكن مراده: إذا فرغ الإنسان من وضوئه، ثم دعا.

وظاهر كلام المؤلف رَحْمَهُ اللهُ: أن النبي ﷺ لم يتوضأ للدعاء، وإنها توضأ وضوءًا معتادًا، ثم دعا، ويحتمل أن الرسول ﷺ توضًا أولًا، ثم دعا (۱)؛ لأنه قال لِمَن سلَّم عليه، فلم يردَّ عليه السلام حتى توضأ، قال: ﴿إِنِّ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَرَّا عَلَى طَهَارَةٍ» (١).



<sup>(</sup>١) مراده رحمَدُاللَّه: أنه توضأ من أجل أن يدعو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول؟، رقم (١٧)، وأحمد (٤٣ /٤٥).



٦٣٨٤ - حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِكُهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا»، ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا غَائِبًا، وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا»، ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لَا حَوْلَ وَلَا قُولُ فَي اللهِ فَإِنَّا أَثُولُ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ بِاللهِ فَي كَنْزُ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُولُ إِلَا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزُ مِنْ كُنُوذِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلَا بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[1] كان الصحابة رَضِّالِللهُ عَنْهُ فِي السفر إذا عَلَوا شيئًا مرتفعًا من جبل أو رمل أو غير ذلك يُكَبِّرون، يقولون: «الله أكبر»، وإذا هبطوا سبَّحوا، ومناسبة ذلك: أن الإنسان إذا علا فقد يكون في نفسه تكبُّر وارتفاع، فيُذَكِّر نفسه، ويقول: «الله أكبر»، وإذا نزل فهو انحطاط وسفول، فيُنزِّه الله عن هذا النقص، ويقول: «سبحان الله».

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ" أي: لا يسمع ، "وَلَا غَائِبًا" أي: لا يعلم ، ولا يرى ، "وَلَكِنْ تَدْعُونَ سَمِيعًا" ضد "أَصَمَّ" ، "بَصِيرًا" ضد "غَائِبًا" ، فأفاد النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ألَّا يشق على نفسه في الدعاء ، ولهذا قال: "ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ" ، أي: خفِّفوا عليها، ولا تُزعجوها، وبيَّن أنهم يدعون الله عَنَهَجَلَّ وهو سميع بصير قريب من عباده ، ولهذا ورد في اللفظ الثاني: "إِنَّ الَّذِي

= تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ (۱) فهو عَزَّوَجَلَّ أقرب إلينا من عنق الرواحل، ولكن هذا القرب لا يُنافي علوه عَزَّوَجَلَّ؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فنُؤمن بقربه منَّا، ونُؤْمِن بعلوِّه فوق سبع سموات، كما قلنا في حديث النزول: إن نزول الله إلى السماء الدنيا لا يُنافي علوَّه؛ لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته.

وقوله ﷺ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا» هذا من صفات السَّلْب، وإنها نفى عنه الصمم والغَيْبَة؛ لكهال سمعه وبصره؛ لأن القاعدة في الصفات المنفية: أن المراد بها إثبات كهال الضد، فإذا قلت: ليس الله بأصمَّ فالمعنى: أنه كامل السمع، فليس في سمعه صمم، وإذا قلت: إن الله لا يظلم فالمعنى: أن الله كامل العدل، فلا ظُلْمَ عنده، وهكذا.

ولا يدخل في هذا الحديث الذين يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة؛ لأن الناس لا يُجْهِدون أنفسهم في هذا، لكن في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رَحمَهُ الله كانوا يُجْهِدون أنفسهم، ولهذا قال صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»، ولم يقل: أَخْفُوا، أو اسكتوا، أو أُسِرُّوا، ممَّا يدلُّ على أنهم يرفعون رفعًا يشق عليهم.

كذلك لا يدخل في هذا إطالة الدعاء في القنوت؛ لأن الذين ذكر الرسول ﷺ كانوا يشقُّون على أنفسهم برفع الصوت، وإلا فقد كانوا على رواحلهم، ليس عندهم تعب جسمي، لكنه تعب بالقول.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٠٢/٤).

ثم أتى النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على عبد الله بن قيس - وهو أبو موسى الأشعري وَضَالِلَهُ عَنهُ - فقال: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»، قال العلماء: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ» أي: لا تحوُّل من حال إلى حال، ولا قوّة على ذلك، إلا بالله، يعني: إلا بأن يُعينك الله عَرَّوَجَلَّ، فالباء هنا للاستعانة، ولهذا نقول: إن هذه الكلمة كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع، فإذا حاولت شيئًا صعبًا فقل: «لا حول ولا قوة إلا بالله» يسهل عليك.

وكثير من الناس إذا أُصيبوا بمصيبة قالوا: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، ولكن هذا خلاف الأَوْلى؛ فإن الأَوْلَى إذا أُصيب الإنسان بمصيبة أن يقول: «إنا لله، وإنا إليه راجعون»، فإن هذه مقالة الصابرين، لكن يمكن أن يُوجَّه كلام الناس في قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله» على أن الإنسان يستعين بالله على تحمُّل هذه المصيبة، وهذا توجيه لا بأس به، لكن الأَوْلَى المحافظة على ما جاء في القرآن أن يقول: «إنا لله، وإنا إليه راجعون».

وقوله ﷺ: «فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ» أي: أنها من أفضل الدعاء الذي يستعين به الإنسان على الوصول إلى الجنة؛ لأن الإنسان إذا استعان بالله بهذه الكلمة سهّل الله عليه الأعمال وتيسَّرت، حتى يصل بذلك إلى الجنة.





فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب التسبيح إذا هبط واديًا، رقم (٢٩٩٣).



فِيهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنُسٍ (١).

٦٣٨٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ وَخُولِكُ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمْرَ وَخُولِكُ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى عُمَرَ وَخُولُ اللهِ عَنْ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا لَهُ، لَهُ اللَّكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللهُ ا

[1] إذا أراد الإنسان سفرًا فإنه ﷺ كان يقول فيها يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَّالِ وَالأَهْلِ» (٢).

وإذا رجع فإنه يقول إذا قفل ما ذكره المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ هنا، ويقوله أيضًا إذا أشرف على المدينة حتى يدخلها (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب ما يقول إذا رجع من الغزو، رقم (۳۰۸٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره، رقم (۱۳٤٥/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب الذكر إذا ركب دابته، رقم (١٣٤٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) يعني قوله: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»، كما تقدم ذلك في حديث رقم (٩٦٨).

وإن زاد على ثلاث تكبيرات فلا حرج، لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد. وقوله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم: «آيبُونَ» أي: راجعون، ومنه: قوله تعالى: ﴿ نِعَمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَالله على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ، فكأن رجوعه الحسي أعقبه برجوعه المعنوي، وهو التوبة، فيشكر الله على أَوْبَته؛ لأنه قد لا يؤوب الإنسان، فيذهب ولا يرجع.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «تَائِبُونَ» من التوبة، وهي الرجوع إلى الله عَزَّوَجَلَ من معصيته إلى طاعته.

وقوله: «عَابِدُونَ» اسم فاعل من العبادة، أي: مُتذلِّلُون له بالطاعة محبَّةً وتعظيًا. وقوله: «لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» من الحَمْد، وهو وصف المحمود بالكمال، وقدَّم قوله: «لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» من الحَمْد، وهو يوصف المحمود بالكمال، وقدَّم قوله: «لِرَبِّنَا» من أجل الاختصاص.

وقوله: «صَدَقَ الله وعده، ونصر نبيّه عَلَيْه، ولهذا قال: «وَنصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ الله وعده، ونصر نبيّه عَلَيْه، ولهذا قال: «وَنصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابِ وَحْدَه، وهذه الجمل الثلاث تُناسب فيها إذا قَدِم من الغزو، لكن قد يقولها الرسول عَيْدِالعَلَاهُ وَالسَّلَام، تَناسب فيها إذا قَدِم من الغزو، لكن قد يقولها الرسول عَيْدِالعَلَاهُ وَالسَّلَام، تذكيرًا بنعمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بهذا النصر، كها قاله حين صعد الصفا في الحج، فقال: «لَا إِلَه إِلَّا الله وَحْدَه، أَنْجَزَ وَعْدَه، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ الله عن الحج، فقال: «لَا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَه، أَنْجَزَ وَعْدَه، وَنصَرَ عَبْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ الله الله فيكون هذا من باب التذكير بهذه النعم إذا قفل من الحج أو العمرة، أمّا إذا قفل من الغزو فالمناسبة فيه ظاهرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨/١٤٧).

وعلى هذا فإذا سافر الإنسان إلى مكة فأول ما يرجع يقول دعاء السفر المعروف، ثم يقول هذا، وكذلك إذا أقبل على البلد يقول هذا الذكر أيضًا.

وهذا الحديث يدلُّ على مشروعية هذ الدعاء في سفر الحج والعمرة والغزو، لكنه لا يدلُّ على أنه مخصص بها دون غيرها، لا يقوله.

لكن هل سافر النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ غير هذه الأسفار الثلاثة؟

الجواب: ذكر ابن حجر رَحْمَهُ أَلله ما سافر غير ها (١)، لكن النفي صعب؛ لأنه يجوز أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ سافر إلى إصلاح بين أُناس أو ما أشبه ذلك.



<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ١٨٩).



٦٣٨٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ –أَوْ – مَهْ؟» قَالَ: تَزَوَّ جْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

٦٣٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ رَخَوَلِكَهُ عَنْهُ، قَالَ: هَلَكَ أَبِي، وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ وَخَلِكَ عَنْهُ، قَالَ: «بِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «بِكْرًا، أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «هَلَّ جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ -أَوْ- تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ!» قُلْتُ: هَلَكَ أَبِي، فَتَرَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيتَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهَنَّ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ».

لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو: «بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ»[١].

[1] في الدعاء للمتزوِّج يقول: «بارك الله لك وعليك»، أو يقول: «بارك الله لكما، وعليكما، وجمع بينكما في خير»، وقد سبق أن الله أبدل تهنئة الجاهلية بهذا الدعاء المبارك، ففي الجاهلية كانوا يقولون: «بالرِّفاء والبنين»، أي: بالرفاهية والترف والنعمة، وأن الله يرزقك البنين؛ لأنهم كانوا يكرهون البنات.

وقد سمعنا أن بعض السفهاء الجاهليين الآن يقولون ذلك للمتزوجين: «بالرفاء والبنين»، ويعدلون عن سُنَّة الرسول على بهذا الدعاء المبارك؛ من أجل أن يُعيدوا الجاهلية الأولى، وذلك لجهلهم وسفههم، وعدم رغبتهم بالسُّنَّة، وإلا فإن المؤمن حقيقة لا يُمكن أن يعدل بها جاء عن الرسول على شيئًا أبدًا، فإن ما جاء عن الرسول على هو الخير، لا سِيًا وأن إبدال النبي على التهنئة الجاهلية به يدلُّ على كراهيته لها.

ويُشْرَع للإنسان أن يقول هذا الدعاء عند العقد، وبعد العقد أيضًا، فإذا رأيته تقول له هذا وإن لم يكن ذلك عند العقد، فإن النبي على ما رأى عبد الرحمن بن عوف ولا جابرًا رَضِيَالِيَهُ عَنْهُا عند العقد، بل بعده.

وفي حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: دليل على مراعاة تأديب البنات، وأنه ينبغي للإنسان أن يُراعى مَن عنده من البنات من أجل تأديبهناً.

وفيه: أن الأولى للإنسان أن يتزوَّج بكرًا إلا لسبب، ولهذا أرشد النبي ﷺ جابرًا رَضِحُالِلَهُ عَنْهُ إلى ذلك حتى بيَّن له السبب.





٦٣٨٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي عَلَيْهِ: «لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ يُقَلَّ أَنْ يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنْ يُقَدِّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبِدًا» [1].

[1] من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يقوله عند جماع أهله: «بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا».

وفيه هذه الفائدة العظيمة، وهي أنه إذا قُدِّر بينهما ولد لم يضرَّه شيطان أبدًا، وهل المنفي هنا: الضرر البدني، أو الضرر المعنوي؟

الجواب: ظاهر الحديث: العموم، وأنه لا يضرُّه لا بدنيًّا ولا معنويًّا، ولا يرد على هذا أنه قد يقول الإنسان هذا الذكر كلما أراد أن يأتي أهله، ومع ذلك يكون في أولاده الفسقة الذين أغواهم الشيطان؛ لأننا نقول في الجواب عن ذلك: إن هذا من باب السبب، والسبب قد يعترضه مانع يمنع من نفوذه، فعلى الإنسان أن يفعل السبب، وإذا جاء الأمر على خلاف هذا السبب فلا يعني بطلان هذا السبب، وقد سبق أن النبي على قال: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، رقم (٢٦٦٤/ ٣٤).



٦٣٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِي الآخِرةِ حَسَنَةً، وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ »[1].

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رَبَّنَا آتِنَا» أي: أعطنا «فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً» لم يُبَيِّن هذه الحسنة، فتشمل حسنة الأولاد والمال والجاه والعلم وغير ذلك، وكذلك قوله: «وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً» تشمل كل ما في الآخرة من حسنات، وإن كان لفظها ليس لفظ العموم، لكن لمَّا جاءت في سياق الدعاء فإن الظاهر فيها العموم.

وهذا كان أكثر دعاء النبي ﷺ، وغالبًا ما يختم به النبي ﷺ دعاءه، كما يختم به كلّ شوط، فكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(۱).

وفي هذا الدعاءِ حصولُ المطلوب في الدنيا والآخرة، وزوالُ المرهوب، وذلك في قوله: «وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

وهل يختم الإنسان دعاءه في الصلاة بهذا الدعاء، أو بـ: «اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحُسْنِ عبادتك»؟

نقول: يدعو بهذا وهذا، لكن يجعل: «ربَّنا آتنا في الدنيا حسنةً...» هو الآخِر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف، رقم (١٨٩٢)، وأحمد (٣/ ٢١١).

وهل الأوْلَى للإنسان أن يدعو بالأدعية العامة، أو أن يذكر في دعائه أشياء مُعَيَّنةً؟ نقول: الأحسن أن يستعمل ما جاءت به السُّنَّة من هذا وهذا، وأيضًا فإن هناك أدعية خاصَّة يحتاجها الإنسان، فيدعو بها، وينصُّ عليها.

مسألة: إن وُضعت بعض الأدعية في السيارة، كدعاء السفر أو دعاء الركوب، أو تكون في الطريق كالتذكير بـ: «سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر» مثلًا، فهذا ليس فيه محذور.









٦٣٩١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرٍ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَاٰلِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ، وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيهَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلِيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم، قَالَ: فِي مَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ، قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي ذَرْوَانَ»، وَذَرْوَانُ بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ، قَالَتْ: فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الجِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»، قَالَتْ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّ، فَأَخْبَرَهَا عَنِ البِئْرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلَّا أَخْرَجْتَهُ! قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا».

زَادَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُجِرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَدَعَا وَدَعَا، وَسَاقَ الحَدِيثَ [1].

[١] هذا الحديث رُوِيَ عن النبي ﷺ من عدَّة أوجه، وهو ثابت بلا شَكَّ أن الرسول ﷺ سُحِرَ، ولا يُستغرَب هـذا على أعداء المسلمين، وخصوصًا اليهـود الذين

= اشتهروا بقتل الأنبياء بغير حق، واشتهروا بالقدح بالله عَزَّوَجَلَّ، فقالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله خَلَقَ السموات والأرض، ثم تعب، فاستراح يوم السبت، وقالوا: إن الله افتقر، فقال: مَن ذا الذي يُقْرِض الله، إلى آخر ما رُوِيَ عنهم من المعايب والمصائب، لعنة الله عليهم.

ومن جملة ما صنعوا: أنهم سمُّوا النبي ﷺ، حتى إنه قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مرض موته: «مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ »(۱)، وانقطاع الأبهر يعنون به الموت، حتى قال الزهري رَحْمَهُ اللَّهُ: إن النبي قِلْ قتله اليهود! لكنه ليس قتلًا مباشرًا ناجزًا، بل عن بطء وتأخُّر؛ لأن خيبر كانت في السَّنة السادسة أو السابعة، وهو لم يُتَوَفَّ إلا في السَّنة الحادية عشرة.

ومن جملة ما فعلوا أيضًا: هذا السحر، ولكن غاية ما حصل له من هذا السحر مع الفتور البدني والضعف أنه يُخَيَّل إليه أنه قد صنع الشيء وما صنعه، أمَّا الشريعة فمحروسة محفوظة، لم يتغيَّر منها شيء، لا بزيادة ولا بنقص.

وقد أنكر بعض الناس أن النبي على سُحِرَ، وقالوا: لا يُمكن أن نُصَدِّق بأنه سُحِرَ؛ لأننا لو صدَّقنا بهذا لوافقنا قول الظالمين: ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلاً مَسَحُورًا ﴾ [الإسراء:٤٧]، ولو صدَّقنا بأنه سُحِرَ لاختلَّت الثقة بالشريعة، ولكن هذا عقل مُقَدَّم على النص؛ لأننا نقول: إن النبي على سُحِرَ، والحديث في ذلك إمَّا متواتر أو مستفيض مشهور، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، لكننا نعلم علم اليقين أن القرآن محفوظ، وأن الشريعة محفوظة، كما قال عَنَقَجَلَ: ﴿ إِنَا نَحَنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَمَ يَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۱/۱۰).

وليس قولنا: إنه سُحِرَ كقول الظالمين: ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾؛ لأن الظالمين يقولون: ﴿إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ أي: أن ما جاء به سحر، وليس حقًا ولا شريعة، هذا معنى قولهم، أمَّا نحن فنقول: إن ما جاء به حق وشريعة، لكنه اعتُدي عليه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بهذا السحر، ومع ذلك كان هذا السحر غير ضارً به من حيث الشريعة.

وهنا قالت عائشة رَضَالِلَهُ عَنها: «إِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ»، وفي الرواية الأخرى: «فَدَعَا وَدَعَا»، أي: كرَّر الدعاء عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهكذا ينبغي للإنسان أن يُكرِّر دعاء الله عَزَّوَجَلَ، وألَّا ييأس، وألَّا يستحسر؛ لأن الدعاء كله خير وبركة، ولو لم يكن منه إلا شعور الإنسان بأنه مفتقر إلى ربه دائمًا لكان ذلك كافيًا في تكراره، فكلما أصابتك مصيبة أو حاجة فكرِّر الدعاء، والله تعالى يُجيبك.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ» أي: مسحور، وأصل الطب: معالجة المريض لشفائه، فسُمِّي المسحور: مطبوبًا من باب التفاؤل، كما سُمِّي الكسير: جبيرًا، وسُمِّي اللديغ: سليًا.

فإن قال قائل: لماذا قال: «مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟» ولم يقل: النبي، أو رسول الله؟

قلنا: هذا كما قال المؤمن من آل فرعون: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ ﴾

[غافر: ٢٨] يعني موسى عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وقوله: «قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ» هو رجل يهودي، وسَحَرَه «فِي مُشْطِ» أي: ما يُمْشَط به الرأس، «وَمُشَاطَةٍ» هو الشعر الذي يحمله المشط «وَجُفِّ طَلْعَةٍ»

= هو الكافور الذي يكون في طلع الفحل من النخل، ويكون القنو في العادة أكبر من قنو النخلة الأنثى، فهذا الخبيث جَعَل السحر في هذه الأشياء الثلاثة، وجعله في بئر ذَرْوَان في بنى زُرَيْق.

فأتاها الرسول عَلَيْهِ الصَّلَا وُوَالسَّلَامُ، فرأى ماءها مثل نقاعة الحناء، ونقاعة الحناء تكون صفراء في سواد، وإذا نخلها كأنه رؤوس الشياطين، وحمل العلماء هذا على الحقيقة، وأن الماء مُتَغِّير؛ لطول مكثه، لكن ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ ردَّ على هذا، وقال: إنها قد حُفِرَت ونُظِّفت، وصارت تُسْتَغْذَب، ومثل هذه لا تكون كذلك (۱۱)، وكذلك قالوا في النخل: إنه قد يبس وتلوَّى سعفه، وصار كأنه رؤوس الشياطين، فحملوا هذا على الحقيقة، وعندي والله أعلم أن هذا من باب التخييل، أي: أنه من شدَّة تأثير السحر لمَّا قَرُب منه الرسول عَلَيْهُ رأى نخلها رؤوس شياطين، ورأى ماءها نقاعة الحناء، كما خُيِّل لموسى عَلَيْهِ الصَّلَامُ أن عِصِيَّ السحرة وحبالهم تسعى إليه، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث ونظر.

ثم إن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت له: «فَهَلَّا أَخْرَجْتَهُ!» وفي رواية: «هلَّا تَنَشَّرت!» وهمَلَّا» أداة تحضيض، أي: أنها رَضَالِلَهُ عَنْهَا حثَّته على استخراجه، ولكن النبي عَلَيْهُ المحب للهدوء والسكينة وعدم إثارة الفتنة امتنع من ذلك، قال: «أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي الله، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرَّا»، وذلك لأن المقصود حصل، وهو زوال السحر بالشفاء، وكونه يُخْرَج ويُنَشَّر ويُفْضَح هذا الخبيث لبيد بن الأعصم هذا يُثير شرَّا على

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٢٣٠).

= الناس، فترك النبي ﷺ هذا؛ خوفًا من الشرِّ، وهذا يدلُّ على حكمته، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أنه قد يتنازل عن حقِّه خوفًا من الشرِّ والفتنة.

وهذا كما فعل ﷺ حين تنازل في قصة الإفك التي هي من أعظم ما رُمِي به، حيث إن المنافقين أرادوا أن يُدَنِّسوا فراشه، وكانوا يتحيَّنون الفرصة ليُوقعوه، فوجدوا هذه الفرصة، فإن عائشة رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا خرجت تقضى حاجتها في غزوة من غزوات الرسول عِيْكَةُ، وكانت في هَوْدَجِها، فآذَنَ النبي عَيْكَةُ بالرحيل، فجاء الناس، وأخذوا هودجها، وربطوه على البعير، ولم يُحِسُّوا بفقدها؛ لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرةً لم يأخذها اللحم، وظنُّوا أنها موجودة، ولا سِيَّما أن الناس عند الرحيل يكون معهم قوة على التحميل وسرعة، فلا يتأنُّون، ويكون الشيء عندهم خفيفًا، لكنها رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا لم تكن موجودةً، بل ذهبت تقضى حاجتها، فلما جاءت وجدت القوم قد رحلوا، فقالت: إن ذهبتُ أطلبهم ضعتُ وضيَّعوني، لكنِّي أبقى في المكان حتى يرجعوا إليَّ، وهذا من ذكائها رَضِحَاٰلِلَهُ عَنْهَا على صغرها، فبقيت، وإذا صفوان بن المُعَطِّل رَضِحَاْلِلَّهُ عَنْهُ من قوم إذا ناموا لا يمكن أن يستيقظوا إلا إذا شبعوا من النوم، وكان في أُخريات القوم، فلما استيقظ وأقبل وإذا هذا السواد، فلما وصل إليه وإذا عائشة أم المؤمنين رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا، فأناخ البعير، ووطئ على ركبته، ولم يُكَلِّمها بكلمة قط؛ احترامًا لفراش رسول الله ﷺ حتى ركبت، فجاء يقود بها ضحًى، والمريبُ لا يمكن أن يعرض ريبته على الناس ضحًى، لكن اتّخذ المنافقون من هذا سلاحًا؛ ليطعنوا لا في أم المؤمنين، ولا في محمد بن عبد الله عَلَيْكُم، ولكن في الرسالة التي جاء بها؛ لأنه إذا أصبح هذا الرجل قد دُنِّس فراشه هذا الدنس ومن أصحابه أيضًا ما بقى ثقة بالشريعة أبدًا، وهم يُريدون هذا، فصاروا يُفشون هذا الأمر

= بين الناس، حتى انزج من المسلمين ثلاثة من المؤمنين حقًا، وقالوا ما قالوا، ومنهم حسان بن ثابت رَضِحًا يَلَهُ عَنْهُ، ثم شاع الخبر.

ولمّا وصلت عائشة رَضَالِسُهُ عَنْهَا المدينة مرضت نحوًا من شهر لحكمةٍ أرادها الله، وكان الرسول عَلَيْ يأتي إليها، ويعودها، ولكنها لا تجد منه الرقّة واللين الذي كانت تعهده، إنها يأتي، ويقول: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» ثم ينصرف، واستغربت هذا الأمر، والنبي عَلَيْ في هذه المدة -كما يقول المتأخرون- قد عاش على أعصابه، يتكلّم، ويسأل، ويُشاور، ولكنه عَلَيْ واثق بالله عَزَقَجَلَّ بأنه لن يُهينه إلى هذا الحد حتى يجعل فراشه دَنِسًا بهذه التهمة الكاذبة.

ثم إن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا خرجت ذات يوم مع أم مسطح بن أثاثة رَضَّالِللَهُ عَنْهُا إلى الخلاء لقضاء الحاجة، فعثرت، فقالت أم مسطح: تعس مسطح! قالت: كيف تقولين: تعس مسطح، وقد شهد بدرًا؟! قالت: أمّا سمعتِ كذا وكذا؟! وذكرت ما قيل، قالت: لا، ثم رجعت إلى بيتها، وجعلت لا يرقأ لها دمع، ولا تهنأ بنوم؛ لأن المقام مقام عظيم، فهو تدنيس للرسالة كلها، وليس تدنيسًا لعائشة بنت أبي بكر رَضَالِللَهُ عَنْهُا فقط.

ثم إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عرض عليها: إن كان ما قيل حقًا أن تستغفر وتتوب إلى الله، وطلبت من أبيها وأمِّها أن يردَّا عليه، لكنهما ما ردَّا، فردَّت هي ردَّا عجيبًا، قالت: إن قلت لكم: إني بريئة لا تُصَدِّقوني، وإن اعترفت بأمر -والله يعلم أني بريئة - تُصَدِّقوني! ولكن جاء الفرج من الله عَنَّهَ جَلَّ، وجاءت براءتها في آيات عظيمة تُتُلَى إلى يوم القيامة: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرُّ لَا تَعْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمَّ بَلَ هُو خَيْرٌ لَكُمُّ لِللهِ عَلَى اللهِ عَرَادا إلى الله عَنَامُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فكان النبي ﷺ لا يحبُّ أن يُثير الشَّ على أصحابه، لكنه حدَّ الصحابة الثلاثة الذين حصل منهم هذا الأمر، وهم مِسْطَح وحسَّان وحمنة بنت جحش، وأمَّا الذي تولَّى كِبْرَه منهم -وهو عبد الله بن أبي - وغيره من المنافقين فلم يحدَّهم (۱)، واختلف العلماء رَحَهُ مُرَاللهُ: لماذا لم يحدَّه هؤلاء؟

فقال بعضهم: لم يحدَّهم؛ لأنهم ليسوا أهلًا للتطهير؛ لأنهم رجس، والحد تطهير للمحدود.

وقال بعضهم: لم يحدُّهم؛ خوفًا من الفتنة.

وقال آخرون: لم يحدَّهم؛ لأنهم ما كانوا يُصَرِّحون بالقذف، ولكن يُلَمِّحون، يقولون: قال الناس كذا، قيل كذا، ما سمعتَ هذا القول؟ وما أشبه هذا، ولا يُصَرِّحون، فلذلك درأ عنهم الحد.

وقيل: بل لهذه الأسباب كلِّها وغيرها أيضًا، فلعل هناك أشياء لا نعلم عنها؛ لأن هذه قضايا أعيان مرهونة بوقتها، وما يُحيط بها من الأمور.

وعُلِمَ من هذا: أن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين ما زالوا يتربَّصون بالمسلمين الدوائر، ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلَرَبَّصُ بِهِ عَرَبِ ٱلْمَنُونِ ﴾، يقولون: اصبروا عليه، هو شاعر سوف يموت ويذهب، ﴿قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِي مَعَكُم مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ [الطور:٣٠-٣١].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث الإفك، رقم (١٤١٤)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، رقم (٢٧٧٠/ ٥٦).



وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ كَسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ»(١).

وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ»(٢).

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٣)[١].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾، رقم (٤٨٢٢)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب الدخان، رقم (٢٧٩٨/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر، رقم (٢٤٠)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمِّرِ شَيَّهُ ﴾، رقم (٦٩ ٤٠).

٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضَالِيَهُ عَلَى الأَحْزَابِ، الْمُؤمُ مُنْزِلَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الأَحْزَابِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ اللهُ عَلَيْهُمْ، وَزَلْزِلُهُمْ» [1]. الكِتَابِ، سَرِيعَ الحِسَابِ، الْمُزِمِ الأَحْزَابَ، الْمُزِمْهُمْ، وَزَلْزِلُهُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ المَّنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دعا بها الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على قريش، فَقَبِلَ الله دعوته، فأصيبوا بجدب عظيم
 جدًّا أهلك الحرث والنسل، حتى كان الواحد منهم ينظر إلى السهاء وكأنها دخان،
 لا يكاد يُبصرها.

[1] قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ» فيه دليل على أن القرآن كلام الله؛ لأن المُنزَّل الكتاب كلام، وإذا كان كلامًا مُنزَّلًا من عند الله فإنه يستلزم أن يكون كلامه؛ لأن المُنزَّل من عند الله إمَّا أن يكون عينًا أو معنى، فإن كان عينًا فهو مخلوق، مثل: قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِن السَّمَاءِ مَاءً ﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا اللَّهَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَمْ مِنَ اللَّهُ عَمْ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ [الزمر: ٦]، فهذه أعيان، فتكون مخلوقة.

وإن كان صفاتٍ ومعاني صار من صفات الله عَزَّوَجَلَّ، مثل: الكلام، فإن الكلام لا يقوم إلا بمُتكلِّم، فإذا قال الله تعالى: إنه مُنَزَّل منه دلَّ ذلك على أنه صفة من صفاته.

وقوله ﷺ: «سَرِيعَ الحِسَابِ» أي: أنه عَنَّوَجَلَّ يُحاسب عباده كلَّهم في نصف يوم، كما قال تعالى: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤].

وقوله: «اهْزِمِ الأَحْزَابَ» أي: الذين تحزَّبوا على رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم «اهْزِمْهُمْ، وَزَلْزِهُمْ» حتى لا تطمئنَّ قلوبهم، ولا تستقر، وصار الأمر كذلك، فأرسل الله عَزَقَجَلَّ عليهم ريحًا شديدة البرودة عاصفة، فلم يقرَّ لهم قرار حتى صاحوا بالرحيل من ليلتهم، وغادروا.

٦٣٩٣ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللهُ لَا أَنْ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ اللهُ مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ

وفي هذا الحديث: دليل على جواز السجع في الدعاء، ولكن بشرط: ألَّا يكون مُتكلَّفًا، بل تأتي به الطبيعة، وكذلك السجع في الكلام جائز، بشرط: ألَّا يكون مُتكلَّفًا، إنها تأتي به الطبيعة، أمَّا المُتكلَّف الذي يستلزم الإتيان بألفاظ غريبة، أو بتقديم أو تأخير لا يسوغ في اللغة إلا على سبيل الندرة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينبغي.

وكذلك السجع الذي يُقْصَد به إبطال الحق وإحقاق الباطل، فإنه يُنْهَى عنه، ولهذا ليًّا قام حَمَل بن النابغة يُعارض في قضاء النبي عَلَيْ في الجنين بغُرَّة، قال: يا رسول الله! كيف أغرم مَن لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَل؟! قال النبي عَلَيْ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ»؛ من أجل سجعه (۱)؛ لأن هذا السجع يُراد به إبطال الحق، فلذلك ذمَّه النبي عليه.

## [١] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ - أن القنوت بعد الركوع؛ لقوله: «كان إذا قال: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قنت».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الكهانة، رقم (٥٧٥٨)، ومسلم: كتاب القسامة، باب دية الجنين، رقم (١٦٨١/ ٣٦).

٢- جواز تعيين المدعوِّ عليه والمدعوِّ له في الصلاة، فتقول مثلًا: «اللهم اغفر لفلان» وأنت تُصلِّي.

٣- جواز اسم «الوليد» خلافًا لِمَن كرهه؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ»، ولم يُغَيِّره، مع أنه غيَّر اسم «برَّة» إلى «زينب» (١)، فدل هذا على أنه يجوز أن يتسمَّى الإنسان بـ: «الوليد».

٤ - جواز الدعاء على المشركين عمومًا، والدعاء للمسلمين عمومًا؛ لقوله ﷺ:
 «اللَّهُمَّ أَنْج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ».

٥- جواز القنوت في الفرائض، لكن العلماء قيَّدوا ذلك بما إذا نزل بالمسلمين نازلة، أي: حدثت حادثة فيها إزعاج للمسلمين، فإنه يُقْنَت في الفرائض كلِّها الجهرية والسِّريَّة، وليس في الفجر فقط، ويكون القنوت جهرًا.

واختلف العلماء: مَن الذي يقنت؟

فقيل: الذي يقنت هو الإمام فقط دون بقيَّة الناس، واستدلُّوا لذلك بأن القنوت إنها كان من رسول الله عَلَيُ دون غيره من مساجد المدينة، ولو كان هذا مشروعًا على سبيل العموم لقنت جميع الناس، ولأن الإمام هو المسؤول عن الأمة في حَرْبِها وسِلْمِها، فكان هو المسؤول في القنوت لها عند النوازل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، رقم (٦١٩٢)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح، رقم (٢١٤١) عن أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ. وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٢١٤١) عن زينب بنت أم سلمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا.

وقال بعض أهل العلم: بل يقنت كلُّ إمام مسجد، واستدلوا بقوله ﷺ: «صَلُّوا كَيَا رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي» (أَن صلَّى مُنفردًا فلا يقنت.

وذهب آخرون إلى أن القنوت مشروع لكل مُصَلِّ حتى المنفرد والنساء؛ لأن هذا أمر يتعلَّق بعموم المسلمين، فكان مشروعًا لجميع المسلمين أن يقنتوا؛ لأنه لا يَعْدُو أن يكون دعاءً.

والأقرب عندي: أنه لا يقنت إلا الإمام أو الأئمة بإذن الإمام؛ لأن الإمام هو المسؤول عن المسلمين، عن ضعفائهم، وعن جهاد أعدائهم، ولأن ذلك أضبط للأمة الإسلامية، ولئلا تتفرَّق الأمة، ويكون بعضها يتكلَّم في بعض، ويُقال: فلان قنت، وفلان لم يقنت، ثم يُقال: هذا يُحِبُّ الجهاد، وهذا لا يُحِبُّه، وهذا يدعو للمستضعفين، وهذا لا يهتمُّ بهم، وهذا يدعو على الكافرين، وهذا راضٍ بفعلهم، وما أشبه ذلك، فإذا ضُبِطَت المسألة، وقيل: إنها مَوْكُولة إلى الإمام أو إلى إِذْنِه كان في ذلك خير، فإذا فعل أو أذن فعلنا، وإلا فلا نجهر بشيء يختلف الناس فيه، ويكون فيه مثار للفتنة، وهذا كذا، وهذا كذا.

فإن قال قائل: لكن غالب أمراء البلاد الإسلامية أقل ما يوصفون به أنهم فسقة! قلنا: لكن الفاسق تجب طاعته، وما ضرَّ المسلمين إلا التمرُّد على ولاة المسلمين، ولا ظهرت الخوارج والفتن إلا بهذا، ولا قال الرسول عَلَيْهُ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُربَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ»(٢) إلا من أجل اتِّحاد الناس، وعدم إثارة القلاقل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، رقم (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقم (١٨٤٧/٥٢).

وما حصل للأمة الإسلاميَّة من قَتْل خلفاء إنها هو من أجل التأويل الفاسد، والغلوِّ في تطبيق النصوص، لكن إذا أمروا بمعصية فعلًا، كها لو قالوا لنا: افعلوا كذا وهو معصية، فحينئذ نقول: لا سمع ولا طاعة، ولا نقبل، وأمَّا إذا سُلِّطوا علينا -ولن يُسَلَّطوا إلا بذنب- فإن الواجب علينا أن نصبر ونحتسب، وإذا أساؤوا في شيء نُقَدِّم لهم النصيحة.

وها هو الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ ضربه المأمون وحبسه وآذاه، وكاد يقتله، ومع ذلك يقول هو نفسه: يا أمير المؤمنين! فيُقِرُّ بإمرته للمؤمنين، ويدعو له.

ومع هذا فمَن أراد أن يقنت سرَّا فيها بينه وبين نفسه فهذا لا يُمْنَع ولو كان مُنْفَردًا في بيته؛ لأن هذا دعاء، ولا يُمْنَع منه، والرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم قال في حديث ابن مسعود رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ»(١)، ولكن الكلام على الدعاء الظاهر الذي يُجْهَر فيه.

فإن قال قائل: إلى متى يُقْنَت إذا نزلت نازلة؟

نقول: حتى تنجلي هذه النازلة إذا كانت يمكن أن تنجلي، وإلا فيقنت شهرًا كما فعل الرسول على ثم يدعه (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢) ٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١٠٠٢)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، رقم (٦٧٧/ ٢٩٩) عن أنس رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ. وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٦٧٥/ ٢٩٤) عن أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

٦٣٩٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَلْسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ سَرِيَّةً يُقَالُ لَمُ مُ: القُرَّاءُ، فَأُصِيبُوا، فَهَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَجَدَ عَلَيْهِم، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الفَجْرِ، وَيَقُولُ: «إِنَّ عُصَيَّةً عَصَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ»[1].

وهنا مسألة: إذا صلَّى الإنسان في بلد يرى أهله القنوت في صلاة الفجر، فهل يقنت؟

الجواب: هذه المسألة لها وجهان:

الأول: أننا نتبع الناس حتى لا نشذ.

والثاني: أننا نتبع السُّنَّة.

فَيُنْظَر أيهما أرجح: اتِّباع السُّنَّة وترك القنوت، أم اتِّباع الناس في أمر مُجُتَهَد فيه؟ ولكن الأقرب -والله أعلم- أن نترك القنوت ما لم ثُخْشَ فتنة، فإن خُشِيَت فتنة أكبر من ضرر القنوت فلا بأس.

[1] القُرَّاء حَمَلة القرآن أُصيبوا، وقُتل منهم طائفة كبيرة في عهد النبي عَلَيْقَة، وهذه نكبة عظيمة، ولهذا وجد عليهم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، أي: حزن حزنًا عظيمًا، وصاريقنت في صلاة الفجر شهرًا على الذين قتلوهم.

وقوله: «إِنَّ عُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ» في هذا: دليل على أن الاسم قد يكون له أثر في العمل، أي: أن يكون عمل الإنسان كاسمه، وقد قيل في ذلك:

وَقَلَّ أَنْ أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَبِ إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَكَّرْتَ فِي لَقَبِه

٦٣٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُلِيَّةٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَخَيِّكُ عَنَى قَالَتْ: كَانَ اليَهُ ودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّكِةٍ، يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: قَالَ اللهِ الْمُعْرِ كُلِّهِ، فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ اللهِ! أَوَلَمُ تَسْمَعِي أَنِّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَ اللهِ! أَوَلَمُ تَسْمَعِي أَنِّ أَرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ: وَعَلَيْكُمْ؟ اللهِ! أَولَمُ تَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: «أَولَمُ تَسْمَعِي أَنِّ أَرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ، فَأَقُولُ:

[1] في هذا الحديث: دليل على الدعاء على المشركين؛ لقول عائشة رَضَالِللهُ عَنَهُ: «عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ»، ولكن النبي عَلَيْ أمر بالرفق، قال: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، وقال: «إِنَّ اللهَ يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنْفِ» (١)، وهذا شيء مُجَرَّب، كُلِّهِ»، وقال: «إِنَّ اللهَ يُعْطِي عَلَى الرفق عَلَى العُنْفِ» (١)، وهذا شيء مُجَرَّب، فإن العنف قد يُثمر ثمراتٍ، لكن الرفق يثمر أكثر، ولا نعني بالرفق: المداهنة، بأن يُوافق الإنسان غيره في رأيه ولو كان باطلًا؛ ليُداهنه، ولكن نقول: لِيرْدُدْ عليه برفق، ويُدارِه، فهاهنا أربعة أمور:

الأول: عنف، فهذا مُلغى شرعًا، ولا يحصل منه -إن حصل منه شيء من المنفعة-إلا القليل.

الثاني: رفق، بأن يُحاول الإنسان الردعلى الباطل، لكن برفق، وهذا هو الذي يحصل به الخير كله، والله يُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف.

الثالث: مداراة، وذلك بأن يُداري هذا الشخص، ويعزم على أنه سيردُّ عليه، لكن يدعه إلى وقت آخر يكون أنسب وأقرب إلى حصول المقصود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٧٧/٢٥٩٣).

٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَحَ النَّبِيِّ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَونَا عَنْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: «مَلاَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الوسُطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»، وَهِيَ صَلَاةُ العَصْرِ [1].

الرابع: المداهنة، وذلك بأن يُوافقه على رأيه، ويأخذ بها يقول؛ مداهنةً له، ويعزم في نفسه ألّا يتكلّم معه بشيء وإن كان على باطل، وهذا محذور.

وفي هذا الحديث: دليل على أن مَن سلَّم علينا من اليهود نقول: «وعليكم»، وأننا إذا قلنا: «وعليكم» فقد رددنا عليهم، فإن كانوا قالوا: السلام كان عليهم السلام، وإن كانوا قالوا: السام كان عليهم السام، ولهذا قال ابن القيِّم رَحْمَهُ اللَّهُ في (أحكام أهل الذمة): إذا صرَّح أهل الكتاب بقولهم: «السلام عليكم» فإننا نُصَرِّح، فنقول: «عليكم السلام»(۱).

[١] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ - التسلسل في السند بالأداء، حيث قال كل واحد من الرواة: «حَدَّتُنَا».

٢- الدعاء على المشركين، حيث قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ
 نَارًا»، ويحتمل أن المراد بالبيوت هنا: البيوت المعمورة على ظاهر الأرض، أو أن المراد بها القبور؛ لأن القبر بيت الميت.

٣- الدعاء بلفظ الخبر؛ لقوله: «مَلاً اللهُ».

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة (١/ ٤٢٥).

= ٤- أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، ولكن ما دام رسول الله ﷺ قد فسّرها فإنه لا عبرة بها خالف هذا القول.

٥- أنه ينبغي للإنسان أن يذكر علة ما قال؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كُمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الوُسْطَى»، فإن الكاف هنا للتعليل، فهي كقوله تعالى: ﴿وَادْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وكقولك: «كما صلَّيتَ على إبراهيم».





٦٣٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِمِمْ اللهَ عَلَيْهَا، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِمِمْ اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِمِمْ اللَّهُ

[1] قوله: «فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ» يحتمل أن الرسول عَلَيْهِمْ وفع يديه، فظنَّ الناس أنه يدعو عليهم، ويحتمل أنهم ظنُّوا هذا الظن؛ لأن الطفيل بن عمرو رَضَالِللهُ عَنهُ سأل النبي عَلَيْهُ أن يدعو عليها، فظنُّوا أنه يُجيبه، ويدعو عليهم.

وفي هذا الحديث: دليل على الدعاء للمشركين بالهداية، وأمَّا الدعاء لهم بالمغفرة فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسَتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة:١١٣]، وكذلك الدعاء لهم بالرحمة، وبالجنة، وما أشبه ذلك، لكن بالهداية لا بأس.





٦٣٩٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ صَبَّاحٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا اللَّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطَيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ،

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلاً بِنَحْوِهِ.

> [1] رواية مسلم (١) مُخالِفة لِهَا هنا في ذكر الجدِّ بدل الجهل. ولا شَكَّ أن رواية مسلم رَحْمَهُ اللَّهُ أحسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، رقم (٢٧١٩/ ٧٠).

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي، وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي»[١].

[1] هذا كالسياق السابق، وفيه: دليل على أن الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّا؛ لأنه سأل الله أن يغفر له.

وفيه أيضًا: أن الرسول على إذا استغفر فإنها يستغفر لنفسه، خلافًا لِمَن زعم أنه إنها يستغفر لأمته، وادَّعى أن الرسول على لا يُذنب، لكن الأنبياء قد يذنبون، لكنهم لو فعلوا ذنبًا فإنهم لا يُقَرُّون عليه، وأنه لا يمكن أن يفعلوا الذنب وهم يعتقدون أنه ذنب، لكن قد يفعلونه يعتقدون أن ذلك صواب، أو يحملهم على ذلك غيرة، أو ما أشبه ذلك أ.



<sup>(</sup>١) تقدم ذكر هذا في التعليق على الحديث رقم (٦٣١٧).



٠٠٤٠٠ حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِم عَلَيْلِهُ: ﴿ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ»، وَقَالَ بِيدِهِ، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا أَلْ أَعْطَاهُ»، وَقَالَ بِيدِهِ، قُلْنَا: يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا أَلْ

[1] سبق أن أرجى ساعة هي ما بين أن يأتي الإمام إلى أن تُقْضَى الصلاة، أو ما بعد صلاة العصر (1).



<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (٩٣٥).



٦٤٠١ حَدَّنَنَا قُتْنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْبِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَى اللَّهُ وَ أَتُوا النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَلَا: «وَعَلَيْكُمْ»، فَقَالُتُ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنَكُمُ اللهُ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ، فَلَانُكُمْ الله وَعَظِيدٌ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكٍ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ، وَإِيَّاكِ وَالعُنْفَ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ ا

[١] سبق أن عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قالت ذلك من شدَّة غيرتها على النبي عَيَالِيَّة، ومحبتها له، عجزت أن تملك نفسها، فقالت هذا الدعاء عليهم (١).

فإن قال قائل: في الترجمة قال: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِي اليَهُودِ» بلفظ الجمع، ولفظ الحديث: «فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ» بلفظ الإفراد!

قلنا: وقع في رواية أخرى: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِيهِمْ»(٢).



<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الحديث رقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي ﷺ: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِي اليَهُودِ»، رقم (٦٤٠١)، وهذا اللفظ أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٩٦٩).



٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ، قَالَ: «إِذَا أُمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ، قَالَ: «إِذَا أُمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَعَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ اللَّائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»[1].

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ » يعني: في الصلاة الجهرية، ويُراد بالقارئ هنا: الإمام، ومعنى ﴿أَمَّنَ » أي: شرع في التأمين، أو بلغ مكان التأمين، وليس المعنى: أننا ننتظر حتى يقول الإمام: «آمين»، ثم نقول بعده، وذلك لحديث أبي هريرة رَضَوَلْيَلُهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ » ()، وهذا صريح في أننا نُؤمِّن معه، ولا نُؤمِّن بعده.

وهل يأثم الإنسان إذا سبق الإمام بالتأمين؟

نقول: هذا خلاف المشروع؛ لأن الرسول ﷺ قال: «إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا»، ولا يحصل على هذا الأجر، لكن الإثم نتوقَف فيه، ولا يدخل هذا تحت المسابقة؛ لأنه لم يُسابق بالفعل.

وفي هذا الحديث: أن الملائكة تُؤمِّن، وكأن هؤلاء -والله أعلم- ملائكة وكَّلهم الله عَنَّوَجَلَّ أن يُصَلُّوا مع الجهاعة، فيُؤمِّنون، ويحتمل أنهم يُؤمِّنون وإن لم يكونوا يُصَلُّون، فإذا وافق تأمينُ الإنسان تأمينَ الملائكة غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، رقم (٧٨٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام، رقم (٨٥/٤١٥).

فإن قال قائل: كيف يُعَلِّق الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هذا الحكم على أمر مجهول؛
 لأننا لا ندري: هل نُوافق تأمين الملائكة، أم لا؟

قلنا: إذا أمَّنَا حين تأمين الإمام فقد علمنا أننا وافقنا تأمين الملائكة؛ لأن الرسول على أن مَن بهذه العلة لهذا الحكم، وهو أن نُوَمِّن إذا أمَّن الإمام، فدلَّ ذلك على أن مَن أمَّن مع الإمام فقد وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة.

والتأمين: هو أن يقول الإنسان: «آمين»، وهي اسم فعل، بمعنى: استجب يا ألله. وهل يُشْرَع لِمَن لا يُصَلِّي مع الإمام أن يُؤَمِّن إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة؟ نقول: لا، لا يُشْرَع؛ لأنه ليس يقرأ له.





٦٤٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضَالِسَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ كَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضَالِسَهُ عَنْهُ مَنْةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اللّٰكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِنْةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِنْةً حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِنْةً سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ، إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكُثَرَ مِنْهُ اللهُ ا

[1] هذا الحديث في فضل هذا الذكر: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، فمن قاله مئة مرَّة حصلت له هذه الخصال الخمس:

الأولى: كانت له عَدْل عشر رقاب.

الثانية: كُتِبَ له مئة حسنة.

الثالثة: مُحيت عنه مئة سيّئة.

الرابعة: كانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يُمسى.

الخامسة: لم يأتِ أحد بأفضل ممَّا جاء، إلا رجل عمل أكثر منه.

ولهذا قال العلماء: ينبغي أن تقول هذا الذكر مئة مرَّة في أول النهار؛ لأجل أن تبقى جميع نهارك محروسًا من الشيطان.

فإن قال قائل: وهل يُشْتَرط أن يكون الإنسان حاضر القلب عند الذكر؟

فالجواب: الذكر الكامل مُقَيَّد بالنيَّة، ولهذا قال عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن فَالْخُوابِ: الذكر النافع هو ما كان مبنيًّا على ذكر القلب، لكن مُطْلَق الأجر والثواب يحصل بالقول.

وقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» أي: لا معبود حق إلا الله، وما عُبِدَ من دون الله فليس بحق.

وقوله: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» هذا تأكيد للنفي والإثبات، ف: «وَحْدَهُ» تأكيد للإثبات، و: «لَا شَرِيكَ لَهُ» تأكيد للنفي.

وقوله: «لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ» فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات، فالربوبية في قوله: «لَهُ المُلْكُ»، والأسماء والصفات في قوله: «وَلَهُ الحَمْدُ»؛ لأنه يُحْمَد على كمال صفاته.

وقوله: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فيه إثبات عموم قدرته على كل شيء، ولهذا كان هذا الذكر فيه هذا الثواب العظيم.

وقوله: «إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ» العمل يتناول القول والعمل، إلا إذا قيل: قال وعَمِل، فيكون القول لِهَا نطق به اللسان، والعمل لِهَا قامت به الجوارح، ولهذا يُقال في قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا ﴾ [النحل: ٩٧] إنه يشمل القول، وأمَّا الفعل فهو الفعل فهو

٢٤٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ عَمْرٍ و: حَدَّثَنَا عُمَرُ اللّهِ بْنُ عُمْرٍ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: «مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ».

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ: عِنَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، فَلْتُ لِلرَّبِيعِ: عِنَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ فَأَتَيْتُ ابْنَ فَقُلْتُ: عِنَ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: عِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. أَبِي لَيْلَى، فَقُلْتُ: عِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْرٍ.

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّهُمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ.

وَقَالَ آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ، عَنْ هِلَالٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَوْلَهُ. وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْهِ [١].

[١] هذا الحديث ورد عن النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في (صحيح مسلم) أن مَن قاله

= عشر مرَّات - لا مرَّةً واحدةً - كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسهاعيل(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح، رقم (٢٦٩٣/ ٣٠).



معن أبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَهُ عَنْدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَخَطَّتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ »[1].

٦٤٠٦ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي دُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلٍ، قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلٍ، قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلٍ، قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي اللَّيْ وَبِحَمْدِهِ» [1].

[1] هذا يشمل مَن قالها في أول النهار وآخره، لكن قال العلماء: ينبغي أن يقولها في آخر النهار؛ من أجل أن تكون خطاياه في النهار محطوطةً بهذا الذكر، فصارت «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» تُقال مئة مرَّة في أول النهار، و«سبحان الله وبحمده» تُقال مئة مرَّة في آخر النهار.

[٢] ذكر النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ في هاتين الكلمتين ثلاث فوائد:

الأولى: أنهما خفيفتان على اللسان، ليس فيهما تعب.

الثانية: أنهما ثقيلتان في الميزان، وهذا من باب المقابلة.

الثالثة: أنهما حبيبتان إلى الرحمن، أي: إلى الله عَزَّوَجَلَّ.

= وورد في لفظ بتقديم «سبحان الله وبحمده» على «سبحان الله العظيم» (١)، والمعنى لا يختلف.

فينبغي للإنسان أن يُكثر من هاتين الكلمتين؛ لِمَا فيهما من الفوائد: الثقل في الميزان، والمحبة إلى الرحمن عَرَّوَجَلَّ، مع أنهما ليس فيهما مشقة، بل هما خفيفتان على اللسان، فيستطيع الإنسان أن يقولها كثيرًا وهو يمشي من المسجد إلى بيته، ولا تتقيَّد بمئة مرَّة.

وهنا فائدة: لو أن الإنسان قال: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» مئة مرَّة حصل له الثواب في الحديث السابق: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مئة مَرَّةٍ».



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، رقم (٦٦٨٢)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح، رقم (٢٦٩٤/ ٣١).

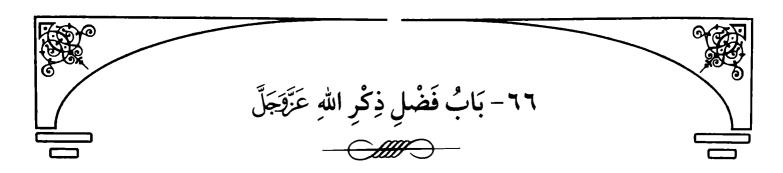

٦٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِاً: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِاً: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَيْتِ» [1].

[1] مَثَل الذي لا يذكر الله مَثَل الميت، والذي يذكر الله مَثَل الحي، ووجه المشابهة: أن مَن يذكر الله عَزَّوَجَلَّ يحيى قلبه بالذكر، فإن الذكر بمنزلة الروح، والذي لا يذكره يكون قلبه خاليًا من الله عَزَّوَجَلَّ، فيكون كالجسد الخالي من الروح، والحي والميت بينهما فرق عظيم.

والمُوَفَّق هو الذي يذكر الله عَرَّهَجَلَّ في كل شيء، ولو كانت القلوب حيَّةً لكنا نذكر الله في كل شيء:

## وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ(١)

فإذا رأيت أطفالًا في السوق فاذكر الله، وتأمل الخَلْق، هذا صغير، وهذا كبير قد بلغ من الكبر عِتيًّا، وهذا مُتوسِّط، وإذا رأيت الأشجار وأنواع الأزهار تقول: سبحان الله العظيم! شجر يُسْقَى بهاء واحد، ويختلف هذا الاختلاف، ولو أن أهل الأرض كلهم جميعًا أرادوا أن يُحوِّلوا هذه الزهرة من هذا اللون إلى لون آخر ما استطاعوا إلى هذا سبيلًا.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العتاهية، كما في ديوانه، ص(١٢٢)، وفيه: «أَنَّهُ الوَاحِدُ».

٦٤٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَك، قَالَ: فَيَقُولُ: هَلْ رَأُوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأُوْكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قَالَ: يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأُوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا خَافَةً، قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ اللَّائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِمِمْ جَلِيسُهُمْ».

وإذا فتح الله على الإنسان باب الذكر صار كل شيء يراه يمكن أن يذكر الله عَزَّوَجَلَّ فيه، ولا يلزم الذكر أن يقول الإنسان مثلًا: «لا إله إلا الله» «الله أكبر» «لا حول ولا قوة إلا بالله»، بل الذكر بالقلب قد يكون أهمَّ من ذكر اللسان، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا ﴾ [الكهف:٢٨].

رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ [١].

[1] في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» إشكال، وجهه: أن ظاهر الحديث أنهم يرفعونهم إلى السهاء الدنيا، ومعلوم أن الذاكرين في الأرض ما رُفِعُوا، فيمكن أن يُقال: إن الله عَنَّوَجَلَّ يخلق أشباحًا لهؤلاء الذاكرين تحملها الملائكة إلى السهاء الدنيا، ولا يصح أن نقول: إنهم يحملون أرواحهم؛ لأن أرواحهم باقية، ولم يناموا حتى نقول: لعلها رُفِعَت في حال النوم.





78.4 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا سُلَيَانُ اللّهُ عَنْ أَبِي عُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي عَقَبَةٍ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي عَقَبَةٍ أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَّةٍ، قَالَ: فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى، فَرَفَعَ صَوْتَهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَوْ قَالَ فِي ثَنِيَةٍ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا»، أَكْبُرُ! قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا»، أَكْبُرُ! قَالَ: «يَا أَبُا مُوسَى اللهِ عَلِيَةٍ عَلَى بَعْلَتِهِ، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، وَلَا غَائِبًا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبُا مُوسَى اللهِ عَلْيَةِ ؟» قُلْتُ: ثُمَّ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ إِللهِ إِللهُ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهُ إِللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَا إِللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِللهِ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ

[1] قوله: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ» الحول بمعنى التحوُّل، والقوة ضد الضعف، يعني: لا تحوُّل ولا قوة على التحول إلا بالله عَنَّوَجَلَّ، والباء هنا هل هي بمعنى «في»، يعني: لا قوة إلا في الله، هو القوي، وهو المُحَوِّل للأشياء، أو الباء للاستعانة، يعني: لا أملك أن أتحوَّل ولا أقوى على التحول إلا بالله عَنَّوَجَلَّ؟

نقول: إن المعنيين صحيحان، فالذي يُحوِّل الأمور ويُعَيِّها هو الله عَزَّوَجَلَّ، والذي يَقُوى على ذلك هو الله عَزَّوَجَلَّ، وكذلك أنا لا أستطيع أن أتحوَّل من حال إلى حال ولا أقوى على ذلك إلا بالله، ولهذا كانت هذه الكلمة كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع، فإذا قلت: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فهي بمعنى قولك: اللهم أعنِّي؛ لأنها تبرُّؤ من الحَوْل والقوة إلا بالله.

وأمًّا استعمال الناس لها في موضع الاسترجاع فهذا لا وجه له؛ لأن الناس إذا

= أُخبر الواحد منهم بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، والأُوْلَى أن يقول: «إنا لله، وإنا إليه راجعون».

والشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الجَنَّةِ؟» فهذه الكلمة هي من كنز الجنة، وهي أيضًا كلمة يُستعان بها، ومعنى كونها من كنز الجنة أنها سبب لأن يُثاب عليها الإنسان ثوابًا يدخل به الجنة.

إذن: قوله: «لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ» يُراد بها: إثبات كهال السمع، مع نفي الصمم عنه؛ لكهال سمعه، لا لعدم قبوله للسمع، أو عدم قبوله للصمم، كها قال ذلك أهل التعطيل، فإنهم قالوا: إن الله ليس بأصم؛ لأنه غير قابل للسمع والصمم، كها تقول: الجدار ليس بأصم، ولكن هذا قول مُنْكَر.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٠٢/٤).

وفي قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ» فيه دليل على أن القرب خاص بالداعي، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة:١٨٦]، وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف: هل القرب من صفات الله العامة، أي: أن الله قريب من كل أحد حتى من الكافر والفاجر والفاسق، أو هو من صفاته الخاصة، أي: هو قريب ممَّن يعبده ويدعوه؟ فذهب إلى الأول ابن القيم رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وذهب إلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ (١)، وقال: إن القُرب ليس عامًّا كالمعية، فإن المعية عامة وخاصة، لكن القرب أخص من المعية، ولم يرد القرب لله على سبيل الإطلاق، إنها ورد مُقَيَّدًا، فقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [البقرة:١٨٦]، يعني: في حال دعائهم إيّاي، وقال النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُـتِ رَاحِلَتِهِ»، وهذا القرب في حال كون الإنسان في دعاء، أَمَّا فِي حال كونه في عبادة فقال النبي ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (٢)، ولم يرد أن الله قريب من كل أحد؛ لأن القرب أخص من المعية، فالمعية تصح ولو مع بُعْدِ الإنسان عمَّن هو معه، ولهذا يُقال: المرأة مع الزوج، وهي في المشرق وهو في المغرب، ولا يُقال: المرأة قريبة من الزوج، وهي في المشرق وهو في المغرب، لا يُقال: قريبة إلا إذا كانت قريبةً حقًّا.

وفي هذا الحديث: عَرْضُ العالِم العلم، خلافًا لِمَن يقول: إن سألوني علَّمتُهم، وإلا فلا أعرضُ العلم عليهم، بل ينبغي للعالِم أن يعرض العلم على الناس: ألا

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٥/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٢) ٢١٥).

 أخبركم؟ ألا أُعَلِّمكم؟ متى وجد لذلك مساغًا، فإذا حصلت فرصة فلا يدَّخر وقتًا يحرم الناس فيه من العلم.

وفيه أيضًا: أنه لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالذكر والدعاء رفعًا يشقُّ عليه؛ لأن الرسول عَلَيْهُ قال: «أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» (١)، أي: هوِّنوا عليها، أمَّا أن تصرخ صراخًا يُزعج غيرك ويشقُّ عليك فهذا غير مطلوب منك، لكن هؤلاء لمَّا كانوا يرفعون أصواتهم كان رفع الصوت إنها يكون لِمَن يعتقد أن الشيء بعيد، فبيَّن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ أن الله قريب، وضرب مثلًا بذلك.

ومن العجب أن بعض الناس استدلَّ بهذا الحديث على أنه لا ينبغي رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة، ولا دليل فيه؛ لوجوه:

الوجه الأول: أن هذا الحديث لم يرد في الصلاة.

الوجه الثاني: لو فرضنا أنه ورد في الصلاة فالنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يَنْهَ عن رفع الصوت مطلقًا، إنها نهى عن المشقة، ولهذا قال: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»، والإنسان إذا رفع صوته رفعًا معتادًا فإنه لا يشقُّ على نفسه.

الوجه الثالث: أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة ورد فيه حديث صحيح عن الرسول علَيْدَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فما موقفنا أمام الله أن نذهب لنُؤَوِّل هذا الحديث تأويلًا بعيدًا؛ لأننا نعتقد أنه غير مشروع؟! وهذا من مضرَّة التقليد، واعتقادِ الإنسان الشيءَ قبل أن يستدلَّ عليه؛ لأن الإنسان إذا اعتقد شيئًا ثم وجد نصًّا يُخالف ما يعتقده حاول أن يُنزِّل

<sup>(</sup>١) تقدم هذا اللفظ في الحديث رقم (٦٣٨٤).

النص على ما يعتقد ولو بلَيِّ عُنُقه، بل ولو بكسر عنقه، المهم ألَّا يُخالف ما يعتقد، وهذا خطأ عظيم جدًّا، بل يجعل الإنسان نفسه تابعًا للنصوص، لا متبوعًا لها، هذا إن كان عابدًا لله حقًّا، ومتبعًا للرسول ﷺ حقًّا.

وأحيانًا يمرُّ بنا من علماء أجلَّاء أحاديث نعلم علم اليقين أنهم حرَّفوها تحريفًا واضحًا؛ لأنهم كانوا يعتقدون خلافها، لكن النفس قد يصعب عليها أن تتحوَّل عمَّا تعتقد، ويسهل عليها أن تُؤوِّل ما تستدلُّ به، وهذا ليس بجيِّد.

وقد قال بعض الناس: إن النبي على كان يجهر بالذكر عقب الصلاة؛ ليُعلِّم الناس! فنقول: إذا كنتم تعتقدون أنه غير مشروع، وأنه بدعة، فكيف يفعل الرسول على البدعة؛ ليُعلِّم الناس، مع أنه يُمكنه أن يُعلِّمهم بغير هذه الطريق؟! فيقول مثلًا: قولوا كذا وكذا، كما قال: «أَفَلَا أُعلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ تُسَبِّحُونَ وَتُكبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ "(۱)، فها هو قد عليم ما وانتهى، فكيف يُكرِّر هذا كلَّ صلاة من أجل أن يُعلِّمهم، وهو عندكم غير مشروع، وليس من شريعة الله؟! هذا غير معقول.

ثم نقول أيضًا: تنزَّلنا معكم أنه يُعَلِّم الناس فهو يُعَلِّم الناس الذكر وصفةَ الذكر، كأنها يقول: اذكروا الله بها أقول، واجهروا به كها جهرتُ.

لكن قالوا: إن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم خرج على أصحابه وهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (۸٤٣)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٥/ ١٤٢).

يُصَلُّون في الليل، ويرفع بعضهم على بعض في القراءة، فقال: «لَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى
 بَعْضِ فِي القِرَاءَةِ»(١)!

قلنا: فلهاذا -إذن- كان يرفع صوته بعد الصلاة؟! لكن هذا شيء، وهذا شيء آخره، آخر، وأيضًا فالقراءة مختلفة، فهذا يقرأ في أول القرآن، وهذا في وسطه، وهذا في آخره، فيحصل التصادم والتشويش، لكن الناس في الذكر سواء، فلا يحصل تشويش، صحيح أنه يحصل تشويش لو كان أحد يقضي صلاته بجانبك، فحينئذ نقول: لا ترفع صوتك؛ لأنك إن رفعت صوتك وهو بجانبك فسوف تُشوِّش عليه قطعًا، ونقول: عَرض للفاضل ما جَعَله مفضولًا، وذلك لمراعاة هذا المُصَلِّي حتى لا يُشوِّش عليه، أمَّا إذا لم يكن أحد يقضي، أو كان هناك أناس يقضون وراءنا، ولا يتشوَّشون منَّا، فلهاذا لم يكن أحد يقضي، أو كان هناك أناس يقضون وراءنا، ولا يتشوَّشون منَّا، فلهاذا ثعارض السُّنَة بشيء غير حقيقي؟!

فالأدب في تلقي النصوص: ألَّا يقول الإنسان: العالِمُ الفلاني قال كذا وكذا، والعالِم الفلاني قال كذا وكذا، بل ينظر النص؛ لأن الله يقول: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥]، وهذا في الرسالة، وقال: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِى اللّهِ يَعْدُن كُنتُم تَزْعُمُون ﴾ [القصص:٦٢]، وهذا في التوحيد، فيسأل الإنسان عن هذين الأمرين: مَن كان يعبد من دون الله؟ ومَن كان يتبع من غير رسول الله؟ ولا يُسْأل: ماذا أجاب فلانًا وفلانًا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، رقم (١٣٣٢)، وأحمد (٣/ ٩٤).

وها هو شيخ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ من الحنابلة، ومع ذلك يخرج كثيرًا عن مذهب الحنابلة إلى المذاهب الأخرى، وأحيانًا يخرج عن كل المذاهب الأربعة؛ اتباعًا للدليل، وله مسائل مُتعدِّدة انفرد بها عن المذاهب الأربعة، لا عن إجماع الأمة، وذلك لأنه رجل يتبع الدليل وإن كان على مذهب الحنابلة.

فالواجب على الإنسان أن يتبع النص، وإذا رأى بعض أهل العلم تأوَّله فليدعُ له بالمغفرة، ولا يجعل خطأه خطأً له؛ لأن الإنسان لن يُحاسَب على فهم العالِم، وإنها يُحاسَب على فهمه هو، وعلى علمه هو.



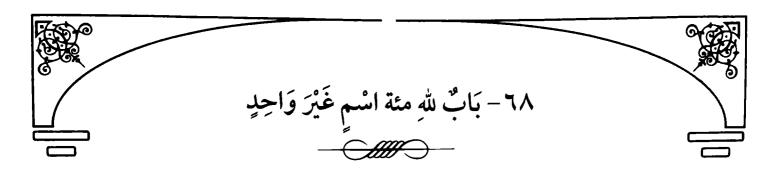

٦٤١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، قَالَ: «للهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مئة إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّة، وَهُوَ وَتُرُّ يُحِبُّ الوَتْرَ»[1].

[1] قوله: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً» هذا ليس مرفوعًا صريحًا، ولكنه مرفوع حكمًا، فينبغي أن يُلْحق طالب العلم هذا المثال بكتاب المصطلح إذا لم يكن موجودًا.

وقوله ﷺ: «للهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مئة إِلَّا وَاحِدًا، لَا يَخْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» في اللفظ الآخر: «مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّة» أن فيُحْمَل اللفظ هنا على هذا، ومعنى الحديث: أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا، مَن أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى: أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، بل أسماء الله أكثر من ذلك، لكن المحصور أن مَن أحصى هذا العدد دخل الجنة.

فإن قال قائل: لكن تقديم ما حقه التأخير يُفيد الحصر، وهنا قال: «للهِ تِسْعَةٌ وَيِسْعَةٌ وَيُسْعَةٌ وَيُسْعُهُ

قلنا: هذا لا يُفيد الحصر، لكن المراد أنَّها لله، لا لغيره.

ولم يُبيِّن النبي عليه هذه الأسماء، والحديث الذي ورد فيه سَرْدُ هذه الأسماء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحدة، رقم (٧٣٩٢)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى، رقم (٢٦٧٧).

= ضعيف؛ لأن فيه أسماء لم تُذْكَر في هذا الحديث، مثل: «الرب»، و «الشافي»، قال النبي عَلَيْةِ: «أَنْتَ الشَّافِي» (١)، وفيه أيضًا أشياء ليست من أسماء الله وذُكِرَت، مثل: المنتقم والمعز، فإن المنتقم ليس من أسماء الله؛ لأن الله تعالى لم يذكره بـ: «أل»، ولم يذكره أيضًا إلا مُقَيَّدًا، فقال: ﴿إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنفَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]، فسَرْ دُها الذي أخرجه الترمذي لا يصح عن النبي عَلَيْهُ (١).

## فإذا قال قائل: إذن كيف نتوصَّل إليها؟

فيُقال: إن من الحكمة أن الله لم يُبَيِّنها في القرآن، ولم يُبَيِّنها الرسول ﷺ كما أخفى عنّا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى ليلة القدر في عشر رمضان؛ من أجل أن يجتهد الإنسان في تتبُّع الكتاب والسُّنَّة حتى يُحصي منها تسعة وتسعين اسمًا، ومَن حاول أن يجدها في القرآن فقط، ويُغفل ما جاءت به السُّنَّة، فقد أخطأ، ورُبَّما يُحصي الإنسان أكثر من تسعة وتسعين اسمًا، ومع ذلك يكفي منها تسعة وتسعون.

## فإن قال قائل: هذا يُوجب اختلاف الأمة في تعيينها!

قلنا: هذا لا يضرُّ، فمَن أتى بتسعة وتسعين اسمًا وإن لم يُوافَق عليها جميعِها فقد أدرك هذا الثواب والأجر، ولا يلزم أن يتَّفق الناس عليها، فقد يُدرك منها فلان شيئًا، ولا يُدرك المنان، المهم أن يُدرك الإنسان من كتاب الله وسُنَّة رسوله ﷺ تسعةً وتسعين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب رقية النبي ﷺ، رقم (٥٧٤٢)، ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، رقم (٢١٩١/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٥٠٧)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب أسهاء الله عَرَّفَجَلَّ، رقم (٣٨٦١).

= اسمًا، وإذا كان الإنسان لا يعلم فليسأل أهل العلم، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿فَسَنَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَحْصَاهَا» إحصاؤها يتضمَّن ثلاثة أشياء:

الأول: حفظها لفظًا.

الثاني: فهمها معنّى.

الثالث: التعبُّد لله بمقتضاها.

وليس المراد: أن يحفظها، ويقرأها أمانيَّ بدون معرفة.

مثال ذلك: «الرحمن»، يعرف هذا اللفظ، ويعرف معناه ويفهمه، وأنه ذو الرحمة الواسعة، ويتعبَّد لله بمقتضى هذا، فيتعرَّض لرحمته بالعبادة -بأن يقوم بها يكون سببًا للرحمة من العبادة- وبالدعاء أيضًا -بأن يسأل الله الرحمة -.





7٤١١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، فَقُلْنَا: أَلَا تَجْلِسُ! قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَدْخُلُ، فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ، وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا، فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ كَمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا، فَجَلَسْتُ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: أَمَا إِنِي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ، فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: أَمَا إِنِي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الحُرُوجِ إِلَيْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِاللَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ؛ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا أَنَا اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِاللَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ؛ كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا أَنَا اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِاللهِ عِظَةِ فِي الأَيَّامِ؛ كَرَاهِيَةً السَّامَةِ عَلَيْنَا أَا

[1] من تربية النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ في الموعظة: أن الإنسان لا ينبغي له أن يُكثر من الموعظة، فيسأم الناس، ويملُّوا، ويكرهوا الموعظة؛ من أجل سوء تصرُّف الواعظ، بل يتخوَّل الناس، وكلما وجد الناس إلى الموعظة أشوق وعظهم، وفي أثر ابن عباس رَضَ إللهُ عَنْهُما أنه قال (۱): إذا رأيت الناس يتحدَّثون فلا تقطع عليهم حديثهم، فتعظهم، بل دعهم يتحدَّثون في أمورهم، وللموعظة مكان آخر، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده تربية نفسيَّة، فإذا وجد الناس نفوسهم مستعدَّة فحينئذ يحسن الكلام.

أمَّا إذا كان الأمر باختيار الناس فهنا لا سآمة؛ لأنهم يُحبُّون هذا.



<sup>(</sup>١) شرح السنة (١/ ٣١٤).



٦٤١٢ - حَدَّثَنَا الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ (هُوَ ابْنُ أَبِي هِنَدٍ) عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلِاً: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا هِنْدٍ) عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْلاً: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا هُنْدٍ) عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْلاً: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَةُ، وَالفَرَاغُ »[1].

قَالَ عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ مِثْلَهُ.

[1] الرِّقاق: ما يُرَقِّق القلب ويُليِّنه، وذلك أن القلب قد يقسو بالمعاصي وكثرة الغفلة، فيحتاج إلى شيء يُرَقِّقه، والنصوص التي تُوجب رقَّة القلب يُسَمِّيها العلماء: الرِّقاق؛ لأنها تُرَقِّق القلب، وتُليِّنه.

[٢] صدق الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإن هاتين النعمتين لمغبون فيهما كثير من الناس، فإن كثيرًا منهم قد أضاعهما، فتمضي عليه الأيام الطويلة وهو صحيح البدن فارغ، وتضيع عليه، وهذا غبن، ولا يعرف هذا الغبن إلا إذا مُرض، يقول: كيف لم أفعل كذا في أيام صحتي؟! كيف ذهبت عليَّ الأيام؟!

وكذلك الفراغ، فلا يكون عنده شغل، بل يأتيه رزقه على عتبة بابه، لا يحتاج إلى طلبه، ثم إذا به ينشغل في طلب الرزق أو في غيره، فحينئذ يذكر أنه مغبون فيها سبق، ٣٤١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهُ

٦٤١٤ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الحَنْدَقِ وَهُوَ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الحَنْدَقِ وَهُو يَعْفُرُ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ التَّرَابَ، وَيَمُرُّ بِنَا، فَقَالَ:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ [١].

تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم، مِثْلَهُ.

= حيث لم يعمل في وقت ذلك الفراغ، ولهذا قال الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ».

وأفاد الحديث أن من الناس مَن لا يُغْبَن فيها، وهؤلاء هم أهل الحزم والعزم الذين يُقَدِّرون الأمور ويعرفونها، ويعرفون أن الوقت أسرع ممَّا يتصوَّرون، فكم من إنسان يستبطئ الأجل، فإذا به قد حلَّ! وكم من إنسان يستبطئ زوال النعمة، فإذا به قد زالت! يكون صحيح البدن، فيقول: متى أكون شيخًا أعجز عن العمل؟ فإذا به يُصاب بآفة تمنعه من العمل، وهكذا الدنيا لا تأمنها، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون حازمًا، كما قال ابن عمر رَضَيَايَّكُ عَنْهُا: خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.

[١] كانت غزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة، حين تألَّب الأحزاب على رسول الله ﷺ وحاصروه في المدينة، وخاف ﷺ أن يدخلوا المدينة، فاستشار سلمان

الحرَّتين؛ لأن الحرَّة لا يُمكن أن يأتوا منها؛ لأنها صعبة على الإبل وعلى الأقدام، فحفر الحرَّتين؛ لأن الحرَّة لا يُمكن أن يأتوا منها؛ لأنها صعبة على الإبل وعلى الأقدام، فحفر ما بين الحرَّتين خندقًا لا يتجاوزه العدو، وجعل النبي عَلَيْ يحفر الخندق بنفسه؛ للدفاع عن أصحابه، وينقل التراب أحيانًا، وكان شعره على كثيرًا، حتى رُئي التراب على شعره، ويقول عَيْهِ المتراب أحيانًا، وكان شعره عَيْشُ الآخِرَهُ»، وصدق! فعيش الدنيا إمَّا أن يزول عنك، وإمَّا أن تزول عنه، لكن عيش الآخرة باقٍ لا يزول، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيُوةَ الدُّنِيَ الله وَ الإنسان أن ينظر ماذا عمل لهذا العيش، في الدوام، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا عمل لهذا العيش، لا للعيش الزائل؟

وأكثر الناس ينظر ماذا يعمل للعيش للزائل؟ ولكن الحازم الذي يعمل للعيش الباقي، ولهذا لا ينبغي أن نأسف على ما فاتنا من أمر الدنيا؛ لأن هذا هو النتيجة حتمًا، فإمّا أن تزول عنه وأنت أشدُّ ما تكون به تعلُّقًا، وإمّا أن يزول عنك، ولا بُدَّ من هذا.

وكان ﷺ إذا رأى ما يُعجبه من الدنيا يقول: «لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ» (١)، وهذه تربية نفسية عجيبة؛ لأن النفس إذا رأت ما يُعجبها في الدنيا فرُبَّها تنصرف إلى ما رأت، فلا يجذبها إلا خطام، فيقول: «لَبَيْكَ»، فكأن هذا الإعراض يُقابَل بالتلبية، أي: أجبتُك ورجعتُ إليك، ثم يُوطِّن هذه النفس ويُزَهِّدها فيها رأت ممَّا يُعجبها من الدنيا، فيقول: «إنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢١٦)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٣/ ٢٣٦).

وانظر إلى كلِّ الذين عاشوا في الدنيا أعظم وأنعم عيش فيها أين هم؟ قد زالوا، وصاروا تحت الثرى هم وغيرهم سواء، ورُبَّها يكونون أسوأ من غيرهم، وانظر إلى مَن طلب عيش الآخرة كيف صار لهم الذكر الحسن في الدنيا، والجزاء الأحسن في الآخرة!

فها هو أبو هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ كان في عهده خلفاء نُعِّموا في الدنيا، وأتتهم الدنيا وهي راغمة، ولكن ما بقي ذكرهم كما بقي ذكر أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، فإنه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ يُذْكَر في كل محلم، وفي كل مسجد، وفي كل خطبة كلما جاء حديثه، وهؤلاء نُسُوا.

ثم قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَاللَّهَاجِرَهْ»، وهذا فيه جواز مراعاة الرَّوِيِّ أو القافية أو السجع؛ لأنه من المعلوم أن المهاجرة أفضل من الأنصار، فإن المهاجرين رَضَّ لِللَّهُ عَمُوا بين النصرة والهجرة وترك الأوطان والديار -ولا سِيَّا أنهم تركوا أفضل بلاد الله - وأمَّا الأنصار فأخذوا بالنصرة، وحصل منهم رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُمُ الإيثار الذي هم مضرب المثل فيه، لكن المهاجرين مُقدَّمون، قال الله عَنَّ فَجَلَّ: ﴿وَالسَّمِقُونَ اللهَ عَنَّ فَجَلَّ: ﴿وَالسَّمِقُونَ اللهَ عَنَ فَا الله عَنَّ فَجَلَّ: ﴿وَالسَّمِقُونَ اللهَ عَنَ المُهَجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

لكن لا مانع عندما نُراعي سجعًا أو رَوِيًّا أن نُقَدِّم المفضول على الفاضل، ففي سورة طه قُدِّم هارون على موسى عليهما الصَّلاة والسَّلام، مع أن موسى أفضل منه، ويُقدَّم عليه في بقية القرآن، لكن من أجل مراعاة الفواصل ورؤوس الآيات، وكذلك إبراهيم مُقَدَّم على موسى عليهما الصَّلاة والسَّلام في قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ الْبَراهيم مُعَفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ [الأعلى: ١٨ - ١٩]، وفي سورة النجم قُدِّم موسى: ﴿ أَمَ لَمَ لَمُ اللهِ صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّذِي وَفَى ﴾ [النجم: ٣٦-٣٧].



وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُ وَلَمَّوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِكَدِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ, ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونَ وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلّا مَتَنعُ الْغُرُودِ ﴾[1].

[1] في هذه الآيات يُبَيِّن الله عَنَّوَجَلَ أن الحياة الدنيا ﴿لَوبُ ﴾ أي: في البدن، ﴿وَلَمْ وُ اللهِ عَنَّوَجَلَ أن الحياة الدنيا ﴿لَوَ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ الطّاهر، ﴿وَتَفَاخُرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ ول، ﴿وَلَمْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يقول: أنا أكثر منك ولدًا، أو أعزُّ نفرًا.

ومَثَلُها: ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ ﴾ أي: مطر ﴿أَعْبَ الْكُفّارَ نَاللهُ ﴾ أي: ما نبت منه، والكفار قيل: هم الكفار الذين كفروا بالله ؛ لأنه لا يُعجبهم من الدنيا إلا مثل هذه المناظر، وقيل: إن الكافر هو الزارع، ﴿ثُمّ يَهِيجُ ﴾ أي: يذوب بعد أن كان غضًا نشطًا طريًّا ﴿فَتَرَنهُ مُصَفَرًا ﴾ أي: يصفر ﴿ثُمّ يَكُونُ حُطنَمًا ﴾ أي: يُخطم بالأيدي والأرجل، هذا هو مثل الدنيا، ترتفع وتزهو وتَحْسُن وتزدهر، وإذا بها مُنتكسة قد زالت عن آخرها، أو زال الإنسان عنها، ولهذا ما في يدك من الدنيا إمَّا أن تزول عنه، وإمَّا أن يزول عنك، ولا ثالث لها.

ثم قال الله تعالى: ﴿ وَفِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لِمَن آثر هذه الحياة التي هي لعب

٦٤١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِهُ يَقُولُ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيَّالِهُ يَقُولُ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» [1]. الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَلَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» [1].

ولهو وزينة وتفاخر ﴿ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونَ ﴾ لِمَن آثر الآخرة على الدنيا، قال الله تعالى:
 ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ قَالَاَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [الأعلى:١٦-١٧].

ثم قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَآ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُورِ ﴾، وهذا حصر، أي: ما الحياة كلُّها إلا متاع الغرور يغترُّ بها صاحبها وقتًا من الزمن، ثم تزول، فهي تغرُّ صاحبها، ويغترُّ بها، وإذا هو خالٍ منها.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ» السوط مثل العصا، طوله متر تقريبًا «خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: خير من الدنيا كلِّها، ليست دنياك التي تعيشها، ولا الدنيا التي يعيشها الناس في وقتك، بل الدنيا من أولها إلى آخرها بها فيها من الأموال والبنين والقصور والمراكب وغير ذلك، سوطٌ في الجنة موضعُه خير من الدنيا وما فيها.

هذا هو المعروف في لفظ الحديث، لكن إن صح لفظ: «مَوْضِعُ صَوْتٍ» فالمراد به -والله أعلم- مدى الصوت، أي: ما يصل إليه الصوت، لكن لا بُدَّ أن تُحَرَّر هذه اللفظة.

وقوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلَغَدُوةٌ» هي المكث أول النهار «فِي سَبِيلِ اللهِ» أي: في المجهاد «أَوْ رَوْحَةٌ» هي المكث آخر النهار «خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» فيه ما سبق.





7817 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ اللهِ بْنِ عُمَرَ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضَيْلَهُ عَنْهَا، قَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَرِيبٌ، وَضَيْلَةُ عِنْهَا، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ عَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ».

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوْتِكَ الْأَ.

[١] أَخْذُ النبي عَلَيْ بمنكبه؛ من أجل أن ينتبه لِمَا يقول.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» الفرق بينهما: أن الغريب هو المقيم في البلد الذي ليس وطنًا له، وعابر السبيل هو الذي مرَّ بالبلد وهو سائر، والمراد: لا تتَّخذ الدنيا وطنًا؛ لأن الناس ثلاثة أقسام: مستوطن، وعابر سبيل، ومقيم لكنه غريب، فيقول: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ» أي: مقيم في غير وطنك «أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» أي: كن إمَّا هذا أو هذا، ولا تكن مستوطنًا؛ لأنها ليست دار وطن.

ولهذا تأثّر ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا بهذه الوصية، فكان يقول: «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصّباح، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ»، أي: اعمل، ولا تقل: أترك عمل الصباح

إلى آخر النهار، أو عمل آخر النهار إلى الصباح، بل اعمل ولا تنتظر؛ لأنك لا تدري
 هل تُدرك الصباح إذا أمسيت، أو المساء إذا أصبحت؟

وكان رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ يقول أيضًا: «وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَوْتِكَ»، وذلك أن الإنسان ليس صحيحًا دائمًا، بل يمرض، فيعجز عن الوظائف الدينية التي كان يفعلها في حال صحته، وأيضًا فإن موت الإنسان أطول من حياته بكثير، فإذا عُمِّر فسيُعَمَّر مئة وخمسين سنةً مثلًا، لكن الناس الذين ماتوا لهم آلاف السنين، فموت الإنسان أكثر من حياته، فليأخذ الإنسان من صحَّته لمرضه، ومن حياته لموته.

وهذه الوصية من ابن عمر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ وصية نافعة تُزَهِّد في الدنيا.

وهنا تنبيه: يروي بعض الناس حديثًا عن الرسول ﷺ: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا»، وهذا ليس بحديث، وقد قال النبي عَيْنِهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُو يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ»(۱)، وأيضًا فمعناه ليس على ما يظنُّه بعض الناس؛ لأن معنى «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا» أي: لا تهتم، فالذي لا ينتهي اليوم دعه لغدٍ، ومعنى «واعمل لآخرتك كأنك

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: المقدمة، باب مَن حدث عن رسول الله ﷺ وهو يرى أنه كذب، رقم (٣٩)، وأحمد (٥/ ١٤) عن سمرة رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

وأخرجه الترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء فيمن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب، رقم (٢٦٦٢)، وابن ماجه: الموضع السابق، رقم (٤١)، وأحمد (٢٥٥/٤) عن المغيرة بن شعبة رَضَّالَسَّهُ عَنْدُ.

وأخرجه ابن ماجه: الموضع السابق، رقم (٣٨)، وأحمد (١/ ١١٢) عن علي رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ. وأخرجه مسلم رَحِمَهُ ٱللَّهُ في مقدمة صحيحه عن سمرة والمغيرة رَضِّيَالِلَّهُ عَنْهُمَا.

= تموت غدًا» أي: لا تُؤخِّر عمل الآخرة، بل اعمل اليوم عمل اليوم، فمعنى هذه الكلمة إذن: أنه ينبغي للإنسان في أمور الدنيا ألَّا يهتمَّ بها، فها لا يكون اليومَ يكون غدًا، كأنه يعيش أبدًا، وأمَّا الآخرة فليهتمَّ بها، ولا يُضَيِّعها، ولا يُؤخِّر عمل اليوم لغدٍ.

وليس المعنى -كما يظنه بعض الناس-: أَحْكِم عمل الدنيا، ولا تهـتمَّ بعمل الآخرة؛ لأن عمل الآخرة لا تظهر ثمرته إلا بعد الموت.

فائدة: لماذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ»، ولم يقل: كن في الدنيا غريبًا؟

فالجواب: لأن الإنسان ليس بغريب، بل قد يكون مستوطنًا في بلده.





وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا مَتَكُ ٱلْفُرُورِ ﴾.

وَقَوْلِهِ: ﴿ ذَرُّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً، وَارْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ اليَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ.

﴿بِمُزَحْزِجِهِ، ﴿ بِمُبَاعِدِهِ [1]

[1] قول الله تعالى: ﴿ فَمَن نُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ صدق الله عَنَّوَجَلًا! فإن هذا هو الفوز، ليس الفوز أن تفوز بشيء من الدنيا، بل الفوز أن تُزحْزَح عن عن النار، وتُدْخَل الجنة، وقد قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الجَنّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ النَّارِ، ودخول الزّحزحة عن النار، ودخول ودخول الجنة.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ﴾ سبق نظيرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة، رقم (١٨٤٤/ ٢٦).

7٤١٧ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَخَيَلِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ عَيْفِي أَبِي، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَخَيَلِتُهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ عَيْفِي خَطًا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًا فِي الوسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُططًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوسَطِ، وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوسَطِ، وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا الصِّغَارُ اللَّعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطأَهُ هَذَا نَهُ شَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطأَهُ هَذَا نَهَ شَهُ هَذَا».

٦٤١٨ – حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ﴿هَذَا الْأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: ﴿هَذَا الْأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰ إِنْ جَاءَهُ الْخَطُّ الأَقْرَبُ ﴾ [1].

وأمَّا أثر على رَضِيَالِلَهُ عَنهُ فهو مُعَلَّق، والمُعَلَّق حكمه الضعف، لكن البخاري رَجِمَهُ ٱللَّهُ إذا جزم بالمُعَلَّق فهو عنده صحيح.

[1] هذا ضَرْبُ مَثَل من النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالشكل، فقد خطَّ خطًّا مُرَبَّعًا، أي: ذا خطوط أربعة مُتصل بعضها ببعض، وخطَّ في وسط المربع خطًّا خارجًا منه، أي: بارزًا، وخطَّ حوله خطوطًا مُتَّجهةً إلى هذا الذي في الوسط عن يمينه ويساره،

الكن من جانبه الذي في الوسط، لا من جانبه الخارج، وأقرب شيء في رسمه هكذا:

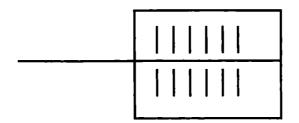

فالخطوط الأربعة محيطة به، لا يُمكن أن يخرج عنها، وهو الأجل لا يُمكن أن يزيد عليه، وأمل الإنسان زائد على ما قُدِّر له خارج عن الحد، فقد يُؤَمِّل الإنسان أن يعيش عشرين سنةً، ولا يعيش ولا شهرًا واحدًا، والأعراض التي تُؤدِّي إلى حلول الأجل على اليمين واليسار، إن سلم من شيء نهشه الآخر حتى يقضي عليه، فيتبدَّد الأمل ويضيع.

فعلى الإنسان أن يُبادر الأجل قبل أن يحلَّ به، أمَّا الأمل فإنه يكون بعيدًا وبعيدًا، ولكن لا يدري الإنسان، وكم من إنسان أمَّل أن يأتي أهله ويتغدَّى أو يتعشَّى، فإذا به لا يتغدَّى، ولا يتعشَّى!





لِقَوْلِهِ: ﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ يَعْنِي: الشَّيْبَ[1].

[1] قوله تعالى: ﴿أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ هذا فيه توبيخ أهل النار، فتُقام عليهم الحجة من وجهين:

الوجه الأول: كوني، فإن الله أمدَّهم في العمر حتى بلغوا عُمُرًا يتذكَّر فيه المتذكِّر، فلم يُعاجلهم بالموت حتى يقولوا: إننا لم نُعْطَ فسحةً نتذكَّر فيها، بل أُعطوا مهلةً يتذكَّرون فيها، وهذا يشمل طول العمر، والحوادث التي تجري على الإنسان والمصائب، فيتعظ بها؛ لأن المصائب يجب أن تكون موعظةً للقلوب يتَّعظ بها الناس؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرِّجِعُونَ ﴾ [الروم: ١٤]، فهذا أيضًا ممَّا يُعَمَّر فيه الإنسان عُمُرًا يتَّعظ فيه.

الوجه الثاني: شرعي، فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾، وهو الرسول، والخطاب لكل أمة بحسبها، فالنذير لأمة محمد هو مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، صلوات الله وسلامه عليه، وغير هذه الأمة من الأمم نذيرهم رسولهم، فإن كل أمة خلا فيها نذير، وقامت عليها الحجة.

فإذا وُبِّخوا هذا التوبيخ ازدادوا حسرةً، وقالوا: يا أسفا! يا حسرتا! كيف لم نتَّعظ، وقد جاءنا النذير، وعُمِّرنا عُمُرًا نتمكَّن فيه من الاتِّعاظ والموعظة؟! ٦٤١٩ - حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُطَهَّرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُعَلِّمِ بْنُ مُطَهَّرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَعَمْ لِللَّهُ إِلَى الْمُرِيِّ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً »[1].

تَابَعَهُ أَبُو حَازِمٍ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ.

• ٦٤٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَلَا يُوَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَلِ».

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً» أي: أعطاه عُمُرًا يكون لله عَرَّفَ عَلَى العذر فيه وإقامة الحجة على هذا المُعْذَر، فلم يكن له عذر عند الله عَرَّفَ عَلَى، فالإنسان الذي يُعَمَّر ستين سنة وعنده النذير قد قامت عليه الحُجَّة، ولا عذر له؛ لأنه إذا بلغ ستين سنة عرف أنه قرب من الموت الآن، فيجب عليه أن يتعظ بالنذير، وليس المراد: أن النذير يمتدُّ إلى ستين سنةً.

وأمَّا قول ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ: ونسبة الإعذار إلى الله مجازيَّة (١) وكأنه يقول: كيف كيف تقول: إن الله معذور؟! فنقول: لا مانع، فإن الله أقام الحجة؛ لئلا يكون عليه حجة، قال الله عَزَّقَجَلَ في القرآن: ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، فلو لم تأتِ الرسل كان الله عَرَّفَجَلَّ محجوجًا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٢٤٠).

قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ -وَابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: الْخَبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ.

٦٤٢١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ وَخَالِفَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ المَالِ، وَطُولُ العُمُرِ»[1].

رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ.

[1] كلما كبر الإنسان ازداد حبًّا في الدنيا، وازداد أمله، فتجد العمر غاليًا جدًّا عند الكبير، وتجده عند الصغير رخيصًا، فيبذل نفسه ولا يهتم، ولكن الكبير يشحُّ بالعمر، وكلما طال عمره ازداد قوَّةً في الأمل، وفي حبِّ الدنيا، وهذا أشمل وأعم ممَّا ورد في الحديث الثاني حديث أنس رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ: «حُبُّ المَالِ»؛ لأنه يشمل حب الدنيا في القصور والفخر والمال والجاه والرئاسة والنساء وغير ذلك.

وصدق رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ! فإن هذا هو الواقع، ولهذا يُذْكَر أن رجلًا قيل له: يا أبا فلان! بلغت ثلاثًا وستين سنةً، وهي عمر النبي عَلَيْقٍ، وفيها بركة، قال: نعم، في عُمُر النبي عَلَيْقٍ بركة، ولكن نبدأ من اليوم، وإذا بدؤوا من اليوم فسيكون له مئة وست وعشرون سنةً.





فِيهِ سَعْدُ اللهِ

[١] قوله رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «فِيهِ سَعْدٌ» يُشـير إلى حديث سعد بن أبي وقاص رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ الطويل المشهور: أنه مُرِضَ في مكة، وجاءه النبي ﷺ يعوده، فقال: يا رسول الله! إنني ذو مال -أي: ذو مال كثير - ولا يرثني إلا ابنة لي -أي: لا يرثه من الأولاد إلا بنت، والباقي بنو عمه- أفأتصدَّق بثُلُثي مالي؟ أي: اثنين من ثلاثة، قال: «لَا»، قال: فالشطر؟ يعني: النصف، قال: «لَا»، قال: فالثلث؟ قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ»، ثم قال: يا رسول الله! أُخَلُّف بعد أصحابي؟ يعني: أموت في مكة، وأنا مهاجر منها، فقال النبي عَلَيْ إِنَّكَ لَنْ تَخَلُّفَ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ» أي: أن تبقى في الدنيا وتُعَمَّر «حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ»، فكان الأمر كما توقع النبي ﷺ، فقد تخلُّف سعد رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وعُمِّر، وحصل على يديه فتوحات كثيرة في فارس، ومات عن سبعة عشر ابنًا واثنتي عشرة بنتًا، وكان في ذلك الوقت ليس عنده إلا بنت واحدة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة، رقم (۱۲۹٦)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (۱٦٢٨/٨).

وفي هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان إخلاص النية، وأن يستحضر دائهًا أنه يُريد بعمله وجه الله، والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: غفلوا عن النية، فصارت عباداتهم عاداتٍ، فتجده يتوضأ، ويأتي يُصَلِّي على العادة، ولا يستحضر أنه جاء إلى المسجد؛ ليعبد الله، ويقف بين يديه، ويُناجيه بكلامه ودعائه، فيكون عنده غفلة كثيرة، وتنقلب عباداته عاداتٍ.

والقسم الثاني: تذكّروا، فصارت عاداتهم عباداتٍ، فالأكل والشرب والنوم والنكاح وما أشبه ذلك كل هذه عادات، فإذا نوى الإنسان به التقرُّب إلى الله عَرَّفَجَلَّ صار عبادةً، وانتفع به، وصار إن تغدَّى أو تعشَّى سمَّى الله عند الأكل، وحمد الله عند الانتهاء، وكذلك في الشرب، ونوى بأكله التقوي على طاعة الله، والتنعُّم بكرم الله عَرَفَجَلَ وجوده وفضله، فصار العشاء عبادةً.

والقسم الثالث: بين هؤلاء وهؤلاء، فصارت عباداتهم عباداتٍ، وعاداتهم عاداتٍ، وعاداتهم عاداتٍ، وعاداتهم عاداتٍ، فهؤلاء أتوا بالواجب، وقاموا به، لكن الكُمَّل هم الذين تذكَّروا حتى صارت عاداتهم عباداتٍ.

فإن قال قائل: بعض الناس يفعل الطاعات؛ لتتيسَّر له أمور الدنيا؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿وَمَن يَنَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عَيْمًا﴾ [الطلاق:٤]، وبعض الناس يفعل الطاعات؛ لأجل أن يُحبَّه الناس؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْنَ وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦]، فها حكم هذا؟

نقول: هذه نية قاصرة، حتى إن بعض العلماء جَعَلَها من إرادة الإنسان بعمله

٦٤٢٢ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: وَعَقَلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: وَعَقَلَ عَجَمَّا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ [1].

= الدنيا، وعلى الإنسان أن يقصد وجه الله وثواب الآخرة، ويأتيه ثواب الدنيا، كرجل غزا يُريد الغنيمة، ورجل غزا يُريد الجهاد في سبيل الله، فأتته الغنيمة، وكرجل طلب العلم؛ لينال الشهادة، وآخر طلب العلم للعلم، فأتته الشهادة.

واعلم أن إخفاء العمل أقرب إلى الإخلاص؛ لقول النبي ﷺ: "وَرَجُلُ تَصَدَّقَةٍ وَاعَلَم أَن إِخْلَامَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ" الكن ليس من شرط الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخلاص الإخفاء، بل رُبَّها يدخل عليه الشيطان، ويقول مثلًا: اختفيت عن الناس من باب المراءاة لأجل أن يُقال: ما شاء الله! هذا الرجل يعمل سرَّا، ويُخفي عبادته.

ولهذا نقول: إن الأحسن أن يفعل الإنسان الخير سرَّا أو علنًا؛ لأن الله امتدح الذين يُنفقون سرَّا وعلانيةً، وقد يكون الإنسان عنده من الإخلاص أكملُ الإخلاص وهو يفعل الشيء ظاهرًا، فقد يكون إمامًا للناس يقتدون بقوله وفعله، فيحب أن يفعل العمل أمام الناس؛ لأجل الاقتداء به، ولا يُريد بذلك أن يتقرَّب إلى الناس بطاعة الله، ولكن يُريد أن ينتفع الناس بعمله، فيحصل على خير.

[1] كان له رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ حينئذ خمس سنوات كما في (صحيح البخاري)(٢)، فأخذ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم (١٤٢٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير؟، رقم (٧٧).

العلماء من ذلك: أنه يُمكن أن يكون التمييز لأقل من سبع سنوات؛ لأن محمودًا رَضَالِكُ عَنْهُ العلماء من ذلك: أنه يُمكن أن يكون التمييز لأقل من سبع سنوات؛ لأن محمودًا رَضَالِهُ قَالَ: عَلَى مَالِهُ عَنْهُ مَالِكُ الأَنْصارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِم، قَالَ: غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ»[1].

= عقل النبي ﷺ، وعقل هذه المجَّة، وأنها من دلو، وأنها كانت في دارهم، وكل هذا تمييز، ولهذا كان الصحيح: أن التمييز هو معرفة الخطاب، وردُّ الجواب، ولكن الغالب أنه يكون بعد سبع سنين.

[1] قوله: «غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَبان كَفَّ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ الله عَبان كَفَّ الله عَبان كَفَّ الله عَبان كَفَّ الله عَبان كَفَّ الله عَلَيْهِ النبي عَلَيْهُ الله عَبان كَفَّ الله عَبان كَفَّ الله عَبالُ الله عَبالُ الله عَبالُ الله عَبالُ الله عَبالُ الله عَبالُهُ الله عَبالُهُ الله عَبالُهُ الله عَبالُهُ اللهِ الله عَبالُهُ اللهِ الله عَبالُهُ اللهِ الله عَبالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، رقم (٣٣/ ٢٦٣).

أُمَّا مُجُرَّد القول فإنه يقع حتى من المنافق، فإن المنافقين يذكرون الله، كما قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢]،

= وقال عَزَقَجَلَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِمِمْ ﴾ [المنافقون: ٤]، أي: أنه كلام جيّد فصيح بيِّن، إذا سمعه الإنسان قال: ما شاء الله! هذا هو المؤمن البالغ في الإيهان غايتَه! حتى إنهم كانوا يأتون للرسول عَيْكِيْم، يقولون: نشهد إنك لرسول الله، ويُؤكِّدون الشهادة بقَسَم، لكن قال الله عَزَقَجَلَّ: ﴿ وَالله يَعَلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشَهَدُ إِنّ المُنكَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١]، فقابل شهادتهم بشهادة، وشهادة الله أقوى، فنشهد والله إن المنافقين لكاذبون ولو حلفوا ألف مرَّة بأن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فهم منافقون.

فإذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله» يبتغي بها وجه الله حرَّم الله عليه النار، فلا تأكله أبدًا، حتى لو فُرِضَ أنه دخل النار بذنوبه فإنها لن تُؤَثِّر عليه شيئًا، هذا إن فُرِضَ، مع أن ظاهر الحديث أنه لا يدخلها، ولكن لا بُدَّ من هذا الشرط: «يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ»، وما أشدَّ هذا الشرط! قال بعض السلف: «ما جاهدت نفسي على شيء مُجاهدتها على الإخلاص»، وصدق رَحَهُ اللهُ، فإن الأعمال البدنية سهلة، كلُّ يستطيع أن يتوضأ ويُصلِّ ويصوم ويحج ويتصدَّق، لكن الأعمال القلبية هي الصعبة والتي لا يكاد أحد يقوى عليها.

وقد استدلَّ بهذا الحديث مَن يقول: إن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأنه إذا كان مَن قال: «لا إله إلا الله» ووَافَى الله بذلك حرَّم الله عليه النار فهو دليل على أن تارك الصلاة

لا يكفر، ولنا عن ذلك جوابان:

الجواب الأول: أن هذا القيد: «يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ» يمنع أن يترك الصلاة، بل يمنع أن يترك الصلاة، بل يمنع أن يترك الزكاة والصوم والحج؛ لأن كل أحد يبتغي شيئًا فلا بُدَّ أن يطلب الوصول إليه

= بكل وسيلة، فهل من طريق الوصول إلى الله أن يدع الصلاة؟! وإذا كان الإنسان يبتغي مالًا فلا بُدَّ أن يعمل للحصول على هذا المال، فكذلك الذي يبتغي وجه الله لا بُدَّ أن يعمل للوصول إليه، ولهذا كان هذا القيد يُخرج مَن ترك الصلاة؛ لأن مَن ترك الصلاة وادَّعى أنه يبتغي بقوله: «لا إله إلا الله» وجه الله قلنا له: كذبتَ! لو كنت تبتغي وجه الله لعملت له.

الوجه الثاني: أن نقول: هذا عام، ونصوص ترك الصلاة خاصة، لكن لو قال هنا في الحديث: ولو ترك الصلاة قلنا: نعم، لكن هذا عام يشمل مَن ترك جميع الأعمال، فيخرج مَن ترك الصلاة بالنصوص الدالة على أن تركها كفر.

والذي يستدلُّ بهذا الحديث بليَّة كبليَّة غيره: أنه اعتقد قبل أن يستدلَّ، وهذه البليَّة بليَّة عظيمة، وثق أنك إذا اعتقدت ثم استدللت فسوف تلوي أعناق النصوص إلى ما اعتقدت، لكن اجعل نفسك بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل لا تُحرِّك شيئًا كأنك خُلِقْتَ الآن؛ من أجل أن تتكيَّف مع النصوص، ولا تحملُ عقيدةً؛ فإن حَمْل العقيدة قد يُؤدِّي بالإنسان إلى الهوى، كما يُوجَد من تصرُّ فات بعض الفقهاء -وهم علماء أجلَّاء - تجدهم من أجل اتباع مذهب من المذاهب يلوون أعناق النصوص؛ لتُوافق ما ذهبوا إليه.

ومن أقرب مثال لذلك: أن من الفقهاء مَن قال: إن الرجل لو تطهّر بفضل طهور المرأة كان ذلك حرامًا عليه، ولم يرتفع حدثه، فلو توضأت امرأة من قِدْر، ثم جاء رجل بعد أن توضأت، وأراد أن يتوضأ منه، قالوا: لا يجوز له أن يتوضأ، ولو توضأ

ما صح وضوؤه، لكن لو توضأ رجل، فجاءت امرأة، فتوضأت بفضل وضوئه، فلا بأس بذلك، ويرتفع الحدث، قالوا: لأن النبي ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة بفضل طهور الرجل أ، فنقول: ونهى المرأة أيضًا أن تتوضأ بفضل طهور الرجل أن تُسوِّي بين الأمرين.

والعجب أن النهي عن توضئ الرجل بفضل طهور المرأة قد وردت السُنَّة بجوازه، ولم ترد السُنَّة بجواز توضئ المرأة بفضل طهور الرجل، وذلك أن النبي عَلَيْهُ أراد أن يتوضَّأ من جفنة، أي: من إناء كبير، وكانت قد اغتسلت منه بعض نسائه، فأراد أن يغتسل منه، فقالت له بعض نسائه: إني كنت جُنبًا، واغتسلتُ منه! قال: «إنَّ المَاءَ لا يُجْنِبُ»، واغتسل منه (٢)، فهنا اغتسل بفضل طهور المرأة، وهذا دليل على الجواز، ورُبَّما نقول: إن هذا يدلُّ على جواز توضئ الرجل بفضل طهور المرأة، والعكس أيضًا؛ لأن قوله: «إنَّ المَاءَ لا يُجْنِبُ» علَّة تشمل هذا وهذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، رقم (۸۱)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، رقم (۲۳۹)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، رقم (۳۷٤)، وأحمد (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، رقم (٦٨)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، رقم (٣٧٠).

وهذا مَثَل -والأمثال كثيرة - على أن بعض أهل العلم إذا ذهب مذهبًا من المذاهب، وأتى على النصوص حاول أن يُغَيِّر النصوص؛ من أجل موافقة المذهب، وهذه علَّة نسأل الله السلامة منها، والواجب: أن يكون الإنسان أمام النصوص ساذَجًا

٦٤٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الجَنَّةُ»[1].

= كأنه وُلِدَ الآن؛ حتى يكون مُتَّبعًا للنصوص، ولا تكون النصوص مُتَّبعةً له.

[1] الشاهد: في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ احْتَسَبَهُ»، أي: قَصَدَ ثواب الآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا»(١)؛ لأنه مأخوذ من الحساب.

وقوله: «صَفِيَّهُ» الصفيُّ: مَن هو من صفوة الناس عنده، كالابن، والبنت، والأب، والأب، والأب، والأب، والأب، والأم، وما أشبه ذلك من الأهل وغيرهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب صوم رمضان احتسابًا من الإيهان، رقم (٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦٠/ ١٧٥).



مُعُبَّة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَة، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَة، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبيْرِ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ خُرُمَة أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ -وَهُوَ حَلِيفٌ لِبْنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ - كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَعِثْ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَة بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِحِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هُو صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ اللهِ عَلَيْ مُو صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ اللهَ عَلَيْ مُن البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ اللهِ عَلَيْ مُن البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ اللهِ عَلَيْ مُن البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ اللهِ عَلَيْ مُن الْمَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْ الْمُولُولُ اللهِ عَلَيْ مُن الْمَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُن الْمَحْرِيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْ مُن الْمَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَالُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى مَن رَآهُمْ، وَقَالَ: ﴿ أَظُنُكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَة، وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْعَ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَى مَن كَانَ قَبْلُكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ اللَّذَيْلَ كَمَا اللهَ الْمُعْدُمُ اللهُ اللهُ عُلَى مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْفِيكُمْ كَا أَهُنْهُمْ اللَّذَيْكُمُ اللَّذَيْلَ كَمَا أَلْفُتُهُمْ اللَّيْصَالُ عَلَى مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْفِيكُمْ كَا أَهُنُهُمْ اللَّذَيْلَ كَا أَلْمُنهُمْ اللهُ اللهُ

[1] في هذا الحديث شاهد للترجمة، وهي: ما يُحْذَر من زهرة الدنيا والتنافس فيها التي أصبحت اليوم هي شأن الناس كلهم، وصار الناس لا يهتمون إلا بزهرة الدنيا، والتنعُّم، والترفُّه فيها، وما أشبه ذلك، ولا تكاد تجد مَن يتحدَّث بالنشاط الديني الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، ولكن يتشدَّقون ويتحدَّثون بها يحصل من الرفاهية في البلاد وفي أنفسهم، وهذا هو الذي خشيه النبي عَلَيْكُمْ»؛

النفقر لا يحصل منه تطاول وغرور وإعراض عن الله عَزَّوَجَلَّ، وإن كان الفقر يُلهي أحيانًا بطلب الرزق والمعيشة إذا كان بنيَّة صالحة صار عبادةً، «وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ عار عبادةً، «وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» أي: تُوسع وتكثر، «فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا» أي: مَن قبلكم «وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا لَلهَتْهُمْ»، والذي خشيه النبي عَلَيْهُ وقع، وأصبحنا الآن نتنافس الدنيا كما تنافسها الكفار، ونسعى لها كما يسعى لها الكفار، وأصبح الكثير منّا لا يمتمُّون إلا بمنازلهم ومراكبهم وثيابهم وبساتينهم وما أشبه ذلك.

وفي هذا الحديث: إثبات الجزية على الكفار إذا كانوا تحت ولايتنا وحكمِنا، لكن قال عَلَيْهِ: «لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ»(١)، فأخبر الرسول عَلَيْهِ عن شيء يفعله عيسى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وأقرَّه، فيكون هذا من شريعة الرسول عَلَيْهِ.

واعلم أن الكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أهل الذمَّة، وهم الذين يُقيمون في أرضنا، وتحت ولايتنا، نحميهم ونذبُّ عنهم، ونمنع من الاعتداء عليهم، ونُلزمهم بحكم الإسلام، ولا يتعدَّون علينا، لكن بجزية يبذلونها لنا، وإذا نقض أحد منهم العهد صاروا بمنزلة الحربي.

القسم الثاني: أصحاب العهد، وهم الذين بيننا وبينهم عهد، لا نُقاتلهم، ولا يُقاتلهم، ولا يُقاتلهم، ولهم سلطة بلادهم، لا نتعرَّض لهم في بلادهم، ولا يتعرَّضون لنا في بلادنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم، رقم (٣٤٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب نزول عيسى بن مريم، رقم (١٥٥/ ٢٤٢).

وهؤلاء يجب علينا أن نُوفي لهم بعهدهم، وأن نستقيم لهم ما استقاموا لنا، وهم بالنسبة لنا ثلاثة أقسام:

الأول: قسم وفى بعهده، فقد قال الله تعالى: ﴿فَمَا اَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ﴾ [التوبة:٧].

الثاني: قسم غَدر، فانتقض عهدهم، فهؤلاء أمر الله تعالى أن نُقاتلهم؛ لأنهم أصبحوا أصحاب حرب، ولهذا غزا النبي عَلَيْ قريشًا حينها نقضت العهد الذي بينه وبينهم في صلح الحُديبية، وباغتهم في ديارهم، وقال: «اللَّهُمَّ خُذِ العُيُونَ وَالأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتَّى نَبْغَتَهَا فِي بِلَادِهَا»(۱).

الثالث: مَن نخشى منهم الغدر، قال الله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ ﴾ أي: قوم بينك وبينهم عهد ﴿ خِيَانَةً فَانَبِذَ إِلَيْهِمُ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ [الأنفال:٥٨] أي: أرسل إليهم، وقل: إن العهد الذي بيننا وبينكم منبوذ؛ حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم.

القسم الثالث من الكفار: أصحاب حرب، أي: بيننا وبينهم حرب، نُحاربهم ويُحاربهم ويُحاربهم ويُحاربهم فلنا قتلُه.

## ومن فوائد هذا الحديث:

١ - حُسن خُلُق الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، حينها تبسَّم لمَّا رآهم جاؤوا يتشوَّفون إلى المال، ولا شَكَّ أن هذا من أحسن الأخلاق، لكن بعض الناس إذا رأى شخصًا يتشوَّف لطلب شيء تجده يشمئزُّ ويعبس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تاريخه» (٣/ ٤٧).

7٤٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الحَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ - مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِي قَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشَرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِي أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا» [1].

٢- أنه ينبغي للإنسان أن يُلْقِي البشرى للناس؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَبْشِرُوا، وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّ كُمْ»؛ لِهَا في ذلك من إدخال السرور عليهم، وكلُّ شيء تُدخل به السرور على أخيك فإنك تحتسبه عند الله، ولك فيه أجر.

٣- جواز الحلف بدون استحلاف؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ».

٤- التحذير من الدنيا؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، وإذا تنافس الناس في الدنيا أهلكتهم هلاكًا دينيًّا، ورُبَّما أيضًا تُهلكهم هلاكًا بدنيًّا، فإن الناس إذا تنافسوا على الدنيا تقاتلوا عليها، فأهلك بعضهم بعضًا.

## [١] في هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١- أن الرسول عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان يزور شهداء أُحُد، وهو كذلك، وهذه الصلاة التي صلَّله عليهم ليست هي الصلاة التي تُشْرَع عند موت الإنسان، فإن الشهداء لا يُصَلَّى عليهم، ولكن قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: إن هذه صلاة توديع لهم، أي:

= أنه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ صلَّى عليهم صلاة الجنازة كالمودِّع لهم (١).

وهذه الصلاة خاصة بالرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وبشهداء أُحُد، ودليل ذلك: أن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان رَضِحَالِتُهُ عَنْهُمُ ما فعلوها.

٢- أن حوض النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ موجود الآن؛ لقوله: «وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ»، وقد كشفه الله له حتى شاهده ﷺ.

٣- أن الله تعالى أعطاه مفاتيح الأرض أو مفاتيح خزائنها، ولم يُدرك النبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ منها شيئًا كثيرًا، لكن أدرك ذلك خلفاؤه من بعده.

إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يَخَفْ على أصحابه أن يُشركوا بعده، وذلك لِهَا وقر في قلوبهم من الإيهان، ولا يرد على هذا أصحاب الردة الذين ارتدُّوا بعد النبي عَلَيْهِ؛ لأنه لم يكن يُخاطبهم حين ذاك، وأهل الردة الذين ارتدُّوا لم يكن الإيهان وَقَر في قلوبهم، فارتدُّوا بعد موت النبي عَلَيْهِ.

لكن كيف نجمع بين قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ هنا: «وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي»، وبين قوله: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ: الشِّرْكُ الأَصْغَرُ» (٢)؟

قلنا: هنا في هذا الحديث يُخاطب أُناسًا مُعيَّنين، وإلا فإن الشرك سيقع في هذه الأمة، كما قال عَلَيْدِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»(٣).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، رقم (٧٣٢٠)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصاري، رقم (٢٦٦٩/ ٦).

7٤٢٧ حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ»، قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ؟ قَالَ: "زَهْرَةُ الدُّنْيَا»، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ يَأْتِي الحَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، ظَنَنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ، فَقَالَ: "لَا يَأْتِي الحَيْرُ إِللَّ بِالحَيْرِ، إِنَّ هَذَا فَلَ اللَّالَ خَوْرَةً وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الْخَوْرَةِ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا إِللَّ فَرْمَةِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَوَعَلَتْ وَبَالَتْ، الْمُونَةُ مُونَةُ مُونَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ المَعْ ذَلِكَ، مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ الْأَل

[1] في هذا الحديث آيات من آيات الرسول على فإنه ذكر أن أكثر ما يخاف علينا ما يُحرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا؛ لأنه على فسرها بنفسه لما قيل: ما بركات الأرض؟ قال: «زَهْرَةُ الدُّنْيَا»، فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشرِّ؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خيرٌ، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَسَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨]، فصمت النبي على حتى ظن الصحابة أنه يُنزَل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، وهذا يحتمل أنه كان يُنزَل عليه كما كان عليه الوحي يتصبَّب عرقًا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم يُنزَل عليه، لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه، والشيء الذا ورد على النفس وله وَقعٌ عظيم فإن الإنسان يتأثّر ويعرق، كما حصل للإمام مالك ابن أنس رحمهُ الله له رجل: يا أبا عبد الله! ﴿الرَّمْنَ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]

كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه الرُّحضاء، يعني: ظهر عليه العرق، ثم رفع رأسه، وقال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة»، هذا هو المشهور عنه، لكن الرواية المُسْنَدة عنه: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

ثم إن الرسول عَلَيْ قال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فقال: أنا، قال أبو سعيد رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ» أي: لم يُخْفِ نفسه؛ لأن كون الرسول عَلَيْ صمت، وجعل يمسح عن جبينه، رُبَّما يهاب بعض الناس أن يقول: أنا السائل؛ خوفًا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يُوَبِّخه، ولهذا قال أبو سعيد رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ»، أي: حين قال هذا القول.

فقال النبي عَيَلِيَّةِ: «لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ»، أي: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالخير لا يأتي إلا بخير، وصدق النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهذه قاعدة مُطَّردة قعَّدها الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، والشر لا يأتي إلا بالخير لا يأتي إلا بالخير، والشر لا يأتي إلا بالشر.

ثم قال عَلَيْ الله الله الله خَضِرَة الله أي: أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه كما تشتهيه كما تشتهيه كما تشتهيه النظر؛ لكونه أخضر، وحُلُوة أي: في المذاق، فهو جميل في النظر؛ لكونه أخضر، حلو في المذاق، فإذا كان جميلًا في النظر حلوًا في المذاق فالنفوس سوف تنكب عليه.

ثم قال صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُ»، وفي بعض الروايات: «وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ»(١)، أي: أن بعض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليتامي، رقم (١٤٦٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقم (١٢٣/١٠٥).

ما يُنبته الربيع تأكله البهيمة، فيحصل لها انتفاخ في البطن -مثلًا - حتى تموت، وهي يُقال: إنها أكلت العشب، لكنها أكلت، فهاتت منه.

ثم قال: "إلّا آكِلَة الخَضِرَةِ" أي: التي تأكل بهدوء، وتأكل ما تنتفع به فقط، ولا تأكل كلَّ ما أمامها وربيًا تأكل كلَّ ما أمامها وربيًا تأكل شيئًا يقتلها، لكن آكلة الخضرة والخضرة لينة لا قسوة فيها - هذه تأكل «حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا» أي: توسَّعت، والخاصرة أسفل البطن، والمراد: أنها شبعت شبعًا كاملًا من الخضرة، لا من كل ما ترى من الربيع، فهذه ليًا امتدَّت خاصرتاها من الشَّبَع «اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ، فَاجْتَرَّتْ»، وهذا الاجترار يُسهِّل الهضم بإذن الله، «وَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ» أي: خرج ما يضرُّ من هذا الأكل الذي أكلت بالبول والثَّلْط، وبقي النافع، ثم إن جسمها خلا من الخضرة، فتعود، ولهذا قال: «ثُمَّ عَادَتْ، فَأَكَلَتْ»، وهلمَّ جرَّا، فتأخذ باحتياط، ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع، ثم تعود، فتأكل، فصارت تنفع انتفاعًا تامًّا بالربيع، أمَّا التي تأكل كلَّ ما رأت فإن عمًّا تأكل ما يقتل حبطًا أو يُلِمُّ، أي: يُقارب أن يقتل.

ثم قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوةٌ » يعني: وخضرة، لكن لعل الراوي نسي، أو وقعت في رواية أخرى؛ لأنه قال في أول هذا الحديث: «إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ».

وقوله علَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ المَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ المَعُونَةُ هُو، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» المال مصدر ومورد، فلا بُدَّ أن يكون

= مصدره بحق، ومورده بحق، والناس ينقسمون فيه إلى أربعة أقسام، فإن أخذه بغير حق لم ينفعه، وإن أخذه لم ينفعه ولو صرفه في حق، وإن أخذه بحق وصرفه في غير حق لم ينفعه، وإن أخذه بباطل وصرفه في باطل صار أضرَّ وأشدَّ، وإن أخذه بحقه ووضعه في حقه صار خيرًا، وهذا هو السالم.

فعلى الإنسان أن يقتصد في تحصيل المال، وأن يقتصد في تصريفه أيضًا، فإذا قدَّرنا أن شخصًا من الناس موظف يُؤدِّي الوظيفة كاملةً، ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل، فأخذ المال، لكن صار يصرفه في أمور مُحرَّمة، أو في غير أمور مُحرَّمة، لكن يُسرف في الإنفاق، فهذا نقول: هذا أخذه بحق، ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص جزاءً وفاقًا.

فلا بُدَّ أن يُرتِّب الإنسان أموره في المال تحصيلًا وتصريفًا وتمويلًا، وبهذا نعرف أن مَن أُعْطِيَ فوائد ربويَّةً وأخذها فإنها لا تنفعه؛ لأنه أخذها بغير حق، والربا أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربويَّةً -ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق - فإنها لا تنفعه، بل يكون قد عصى الله عَزَّوَجَلَّ في أخذها، وإذا قُدِّر أنه تخلَّص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة، ثم يُحاول أن يُطهِّر يده منها، فهذا نقول له: اغسل يدك، لكن خير من ذلك أن نقول: لا تأتِ النجاسة أصلًا، فلهذا نقول: إن هذا ضياع وقت، وفيه مفاسد كثيرة تترتب عليه، منها: أن مَن رآه يأخذ فسوف يقول: هذا حلال، فلان أخذ، وفلان أخذ، ولا يعلمون أنه يصرفه في أمور أخرى، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، لكن المراد أن الإنسان الذي يأخذ

7٤٢٨ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَبَا جَمْرَةَ، قَالَ: صَعِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَبَا جَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَبَا جَمْرَةً، قَالَ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَعَلِيْهُمُ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّيْ يَكُونُ بَعْدَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ وَقَالَ النَّبِيُ يَكُونُ بَعْدَهُمْ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا – ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ وَقَالَ النَّبِي يَكُونُ بَعْدَهُمْ وَقَالَ النَّبِي يَكُونُ وَلَا يُؤْمَنَ وَلَا يُؤْمَنُونَ وَلَا يُؤْمَنَ وَلَا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فَيَعْمُ السِّمَنُ " [1].

= المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه في حق؛ لأن الرسول ﷺ إنها أثنى على مَن أخذه بحقه ووضعه في حقه.

وأمَّا الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق فهو كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا مُجُرَّب، فإذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار منهومًا في طلب المال، ولو أتته الملايين فقلبه فقير ولو أخذ كل أموال الناس؛ لأنه كها قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

[1] حدَّث الرسول عَلَيْ عن خير القرون في هذه الأمة، فقال: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي»، وإذا كان قرنه خير هذه الأمة فهو خير الناس جميعًا؛ لأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله، كما قال الله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١]، وقَرْنُه هم الصحابة، «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» يعني: التابعين، «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» يعني: تابعي التابعين، وهذه الأمة. وهذه القرون الثلاثة المُفضَّلة»، وهم خير هذه الأمة.

والمراد بالخيريَّة فيها بعد الصحابة: الخيريةُ في الجملة، لا في كل فرد؛ إذ قد يُوجَد من تابعي التابعين مَن هو خير من كثير من التابعين، لكن المراد: في الجملة كها تقول: = الرجال خير من النساء، وقد يُوجَد في النساء مَن هي خير من كثير من الرجال.

أمَّا الصحابة فلا أحد يُساويهم أو يتقدَّم عليهم في الخيرية؛ لأنهم يمتازون بشيء لا يُشاركهم فيه أحد، وهو صحبة النبي ﷺ؛ فإن هذه الصحبة لا تحصل لأحد سواهم.

ثم ذكر النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بعد القرون الثلاثة قومًا، من صفاتهم:

أولًا: «يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» أي: يُؤَدُّون الشهادة، لكن لا يُستشهدون؛ لعدم الثقة بهم؛ لأنهم خَوَنة لا يستشهدهم الناس.

ثانيًا: «يَخُونُونَ، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»، فإذا اؤتمُنوا على شيء خانوا، سواء كان هذا الشيء مالًا، أو كلامًا، أو أمورًا سرِّيَّةً.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي عَلَيْهِ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»(١)؟

قلنا: هذا الحديث هنا يُراد به شهداء الزور الذين يشهدون ولا يُستشهدون، وأمَّا حديث: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟» فهو في الذي عنده شهادة حق، لكن من مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يُسألها، أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد، وهو لم يعلم به، وهذا يقع كثيرًا، كما لو أقرَّ شخص لآخر بدين وهذا الرجل يسمع، ونسي صاحب الحق أنه سمعه، أو كان يمشي وراءهم، وسمعه يُقِرُّ له به، وهو لم يعلم به، ففي هذه الحال يشهد قبل أن يُستشهد، إمَّا بأن يُخبر صاحب الحق، أو بأن يُخبر القاضى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود، رقم (١٧١٩/ ١٩).

٦٤٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي مَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِكُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيُعَانَهُمْ، وَأَيْ يَكُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْعَانَهُمْ، وَأَيْ يَكُونَهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[١] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيُمَانَهُمْ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ» أي: أنهم يشهدون، ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين، فينتهكون شيئين:

الأول: الشهادة بغير الحق.

والثاني: اليمين الكاذبة.

فتجده يقول: والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول: اشهد بالله -والله - إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يحلف على ما يشهد به، فأحيانًا يسبق اليمينُ الشهادة، وأحيانًا تسبق الشهادةُ اليمين.

وإذا رأيت تغيَّر الأمة وتنزُّل الأمانة إلى خيانة بعد ثلاثة قرون، فقد مضى على ثلاثة قرون الآن أحد عشر قرنًا، فإذا كان التغيُّر في صدر الأمة بثلاثة قرون يصل إلى هذا الحد فها بالك بالتغيُّر في هذا الوقت؟ وهذا ممَّا يُوجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة، وأداء الشهادة.

وهل تُستثنى الطائفة المنصورة ممَّا ورد في هذا الحديث؟

نقول: الطائفة المنصورة ليسوا بشيء بالنسبة للأمة عمومًا، وإلا فقد قال الرسول

• ٦٤٣٠ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا، وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا، وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا، وَقَدِ اكْتَوى يَوْمَئِذٍ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: لَوْ لَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ اللهُ نَدْعُو بِالمَوْتِ الدَّنْيَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ.

٦٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا قَيْسٌ، قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ.

٦٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ رَضَاْلِلَهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ رَضَاْلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْلِهِ، قَصَّهُ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَيْلَهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُولُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهِ عَلَيْلُولُ اللهِ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

= ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ»(١)، وقال: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢)، فالعبرة بالعموم.
[1] في هذا دليل على فوائد، منها:

١ - الحذر من الدنيا، والانشغال بها، كما فعل خباب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

٢ - أن النبي على عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت لضرٍّ نزل به

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ»، رقم (۷۳۱۲) (۷۳۱۲)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ»، رقم (۱۹۲۱/۱۷۲) (۱۷۲/۱۷۲) عن المغيرة ومعاوية رَضَالِشَاعَنْهُا.

وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (١٩٢٠/ ١٧٠) (١٧٣/ ١٧٣) عن ثوبان وجابر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُا. (٢) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم (٢٦٤١).

وإن لم يدعُ به الإنسان، وأمَّا قوله ﷺ: "وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرً مَفْتُونٍ" (أ) فالمعنى: أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يُفْتَن، يعني: ولو بقي في هذه الفتن، ولهذا قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا (٢)، وليس المعنى: أن يُعَجِّل بقبضه.

ومنه أيضًا: قول مريم عَلَيْهَا السَّلَامُ: ﴿ لَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَا نَسْيًا ﴾ [مريم: ٢٣]، فإنها لم تدعُ على نفسها بتعجيل الموت، ولكنها تمنَّت أنه لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، كما يقول القائل: ليتني متُّ ولم أشاهد هذا الشيء، فليس المعنى: تعجيل الموت، ولكن المعنى: أنه يُحبُّ أنه مات سالًا منه.

وكذلك قول يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَنتَ وَلِيَّ ۚ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسُلِمًا ﴾ [يوسف:١٠١]، فإن هذا دعاء بأن الله يتوفَّاه على الإسلام.

وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم توفَّني قبل أن تجعلني محتاجًا لأحد من الناس؟

نقول: نعم، لا بأس به؛ لأن المعنى: اللهم أغنني عن الخَلْق حتى أموت.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير، باب سورة ص، رقم (٣٢٣٣)، (٣٢٣٥)، وأحمد (١/٣٦٨)، (٥/٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الفتن، باب في النهي عن السعي في الفتنة، رقم (٢٦٣).

۱۰۶۶ و وه. جمعه سعر.

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ٱلْغَرُورُ ﴾ الشَّيْطَانُ [١].

[1] قول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ ﴾ هذا التوجيه من الله لعموم الناس حتى الكافر؛ لأن الدنيا تغرُّ الكافر وتغرُّ المؤمن.

وقوله: ﴿إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ أي: ثابت واقع لا بُدَّ منه، وهذا يشمل وعده لأهل العمل السَّيِّء بالعقوبة والنار.

ثم فرَّع عليه قوله: ﴿ فَلَا تَغُرُّنَكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْكَ ﴾، وهذا هو الشاهد، أي: لا تخدعكم الحياة الدنيا؛ لأن الدنيا خدَّاعة غرَّارة، تغرُّ الإنسان وتخدعه.

والمراد بالدنيا: ما أشار الله عَزَّوَجَلَّ إليه في قوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلْمِسَوَّمَةِ وَٱلْجَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْجَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْجَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْكِ اللهُ تعالى وَٱلْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ [آل عمران:١٤]، فكلُّ ما في الدنيا أَجْمَلُه الله تعالى في هذه الآية، فالإنسان قد يغرُّه المال، وقد تغرُّه النساء، وقد يغرُّه الجاه، وقد يغرُّه المركوب، وقد يغرُّه المسكون، وجوانب الغرور في الدنيا كثيرة، وهذه الآية عامة.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ أي: الذي يغرُّ ويخدع، وهو الشيطان، بدليل قوله بعدها: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُ ﴾، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن، فشيطان الجن هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نُشاهده، لكن نعرفه بآثاره، وشيطان الجن معان الجن من أجابهم قذفوه فيها، كما في حديث حذيفة رَضَالِلَّهُ عَنهُ (١)، وما أكثر دعاة جهنم، لا سِيَّا في زمننا هذا!

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوُ فَاتَّغِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ هذا خبر وأمر، فالخبر: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوًّا ﴾ أي: اجعلوه عدوًّا حقيقيًّا، وإذا اتَّخذناه عدوًّا فلن ننخدع به، فإذا أمرنا عصيناه، وإذا نهانا خالفناه؛ لأن عدوك لا يمكن أن يأمرك بها فيه مصلحتك أبدًا، ولا ينهاك عمَّا فيه مضرَّ تك، إنها ينهاك عمَّا فيه مصلحتك، ولهذا قال عَرَّفَ عَلَ ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنَ أَصَّكِ السَّعِيرِ ﴾، أي: من أصحاب النار، بمعنى: المسعورة أو الساعرة.

وبهذا التحديد يمكننا أن نعرف أوامر الشيطان، فكلُّ ما يُوجب الإثم والعقوبة فهو من أوامر الشيطان؛ لأنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إذن: فكل دعوة تُحسُّ بها في نفسك لترك واجب أو لفعل مُحَرَّم فاعلم أنها من الشيطان، فحينئذ تجنَّبها؛ لأن الله عَنَّوَجَلَّ يقول: ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُوْ عَدُوُّ فَالَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾، وهذه قاعدة الظنها - لا تخفى على أحد، فلو قال قائل: أنا لا أشاهد الشيطان! قلنا: هذا الميزان قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، رقم (١٨٤٧/ ٥١).

= بيّنه الله عَزَّوَجَلَ في كتابه، على أنك متى أحسست من نفسك ميلًا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان، فخالفه.

لكن كيف نُفَرِّق بين أمر الشيطان، وأمر النفس الأمَّارة بالسوء؟

قلنا: النفس الأمارة بالسوء مُؤتمِرَة بأمر الشيطان؛ لأنها تأمر بها يأمر به الشيطان.

فإن قال قائل: هنا قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ, ﴾، ومع ذلك فهو يُوسوس للمؤمن، والمؤمن ليس من حزبه!

قلنا: إذا كان هو يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فمعنى هذا: أن كل دعوة تُوجب العقاب فهي من دعوة الشيطان؛ لأننا نعرف أنه لا يدعو إلا لهذا الشيء، ولكنه ذكر حزبه؛ لأن حزبه هم الذين يتقبَّلون كل ما أَمَر به، أمَّا غيرهم فقد يقبلون، وقد لا يقبلون، ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فهي للعاقبة وللتعليل.

وقد يُقال: إن الحزب قد يكون حزبًا تامَّا، وقد يكون حزبًا باعتبار موافقته في بعض الشيء، فهو كما لو ساعدت إنسانًا في مسألة من المسائل -وإن لم تُساعده في كل أموره- فأنت حزب له في هذه المسألة.

## ثُمَّ جَلَسَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّ

[١] الشاهد: قوله ﷺ: «لَا تَغْتَرُّوا»، أي: لا تغترُّوا بالشيطان، وبالحياة الدنيا، وغير ذلك، ومن ذلك: الاغترار بهذا الغفران؛ لأن معناه الأمن من مكر الله، فيدخل في أمر الشيطان.

وههنا فائدة: كلمة «طُهور» و «طَهور»، و «وُضوء» و «وَضوء»، الفرق بينهما: أن الطُّهور بالضم هو الفعل، كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» (۱)، وكذلك الوُضوء، أي: توضؤك وغسل اليدين والوجه وما أشبه ذلك، وأمَّا بالفتح فهو ما يُتطهّر به، قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨]، أي: مُطهِّرًا، وقال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾ (١).

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ أَتَى المُسْجِدَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» إذا قال قائل: إذا صلَّى في بيته فهل يدخل في الحديث؟

نقول: الحديث الآخر: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(٦) عام.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب قول الله: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٣٢٥/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦/٣).



وَيُقَالُ: الذِّهَابُ المَطَرُ.

٦٤٣٤ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّةٍ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّكِيَّةٍ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَكِيَّةٍ: «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ أَلِي مَا لَهُ بَالَةً».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يُقَالُ: حُفَالَةٌ، وَحُثَالَةٌ".

[1] هذا كما سبق في قوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ النَّدِينَ يَلُونَهُمْ»، فالصالحون يذهبون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير، لا يُبالي بهم أن يُعاقبهم ويُعذّبهم؛ لأنهم ليسوا أهلًا لأن يعتني الله بهم.

وهاهم المسلمون ألف مليون، ونسبة الصالحين فيهم لا شيء، وإذا نظرنا إلى العموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة، حتى الذين يتمسَّكون بالإسلام الآن ليسوا مُطبِّقين للإسلام من كل وجه، لا بالنسبة لحُكَّامهم ولا لشعوبهم، لكن الناس يختلفون، فبعضهم يُطبِّق الأكثر، وبعضهم لا يُطبِّق إلا الأقل، وبعضهم يُطبِّق النصف، أمَّا أن تجد الآن أمَّة مُطبِّقةً لأحكام الإسلام مئة في المئة في الشعوب وفي الحُكَّام فلن تجد.

ولا يراد بهذا الحديث آخر الزمان فقط، بل هو عام.

= وقوله ﷺ: «لَا يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةُ» أي: مبالاةً، والبال هو الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك، لكن هل نقول: إن الله عَزَّوَجَلَّ له بال؟

الجواب: لا، ولكن نقول: إن الله لا يُبالي بهؤلاء.





وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوَلُّكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾[١].

٦٤٣٥ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ »[1].

[1] قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمُوَلُكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ هذه الصيغة فيها حصر طريقُه: «إنها»، يعني: ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة، لكن هل هي فتنة خير، أو فتنة شرٍّ ؟

الجواب: يقول الله تعالى: ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَةَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، فقد تكون الفتنة بخير، وقد تكون بشرِّ، وكذلك الأموال والأولاد، قد يكون الولد صالحًا، فيكون عونًا لأبيه في حياته على طاعة الله، وينفعه بعد مماته بالدعاء، وكذلك المال، فنِعْمَ المال الصالح عند الرجل الصالح، فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الله تعالى بعده: ﴿وَاللّهُ عِندَهُۥ أَجَرُّ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥]، يعني: فاجعلوا هذا فتنةً في الخير؛ لتنالوا الأجر.

[۲] قوله عَلَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «تَعِسَ» أي: خاب وخسر «عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ» وهما معروفان «وَالقَطِيفَةِ» وهي ما يُجْلَس عليه «وَالخَمِيصَةِ» وهي ما يُلْبَس، فالإنسان يعتني بدرهمه وديناره، ويعتني بملبسه ومجلسه، فمن الناس مَن يعتني بهذه الأشياء؛ لتكون عونًا له على طاعة الله، ويُظْهِرَ بها نعمة الله عليه، ومن الناس مَن يشتغل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدًا لها كأنها خُلِقَ لها، ليس له همٌّ إلا تحصيل الدينار والدرهم

٦٤٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهَا يَقُولُ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ عَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهَا يَقُولُ: هَم وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ كَبَّاسٍ رَضَالِكُ عَنْهَا يَقُولُ: هَم وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

٦٤٣٧ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا كَالَدٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْلَأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي مِنَ القُرْآنِ هُوَ، أَمْ لَا؟

= والخميصة والقطيفة، وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الأشياء؛ لأنه لا أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص، ولكن المعنى: أنه يشتغل بها عن طاعة الله.

وقوله ﷺ: «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ» أي: عن المُعْطِي، حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله، «وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» أي: سخط حتى على الله، قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمَّ يَسْخَطُونَ ﴾ [التوبة:٥٥].

وهذه الجملة: «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» إمَّا تفسير للجملة قبلها: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ»، أو يُقال: إن من صفات هذا: أنه إذا أُعطي رضي، وإن لم يُعْطَ سخط.

وفي هذا: التحذير من هذه الأمور أن يكون الإنسان عبدًا لها، بل يكون عبدًا لله عَزَّوَجَلَ، ويستعين بهذه الأمور على عبادة الله.

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى المِنْبَرِ.

٦٤٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيُهَانَ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى المِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى المِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: عَلَى النَّبِي عَلَى المِنْبَرِ بِمَكَّةً فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ: عَلَى النَّاسُ! إِنَّ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ ذَهَبٍ يَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِي عَلَى مَنْ تَابَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ». وَلَوْ أَعْطِي ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِتًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ، وَيَعْدُ بُونِ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح، عَنْ صَالِح، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ أَنَّ لَابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: الْحُبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللَّرَابُ، لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

٠٤٤٠ - وَقَالَ لَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أُبِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ القُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ [1].

[1] هذه الأحاديث كلها معناها واحد، وهو أن الإنسان لا ينتهي له طمع في المال، فلو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا، ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعًا، وهكذا، ولا يملأ بطنه إلا التراب، يعني: إلا أن يموت، فيُدْفَن في التراب، وليس المعنى: أنه يأكل التراب حتى يشبع.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ» هذا ترشيح لِمَا سبق، بمعنى: أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. وأمَّا قول أُبَيِّ رَضَيَ لِللَّهُ عَنْهُ: «كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: ﴿ أَلْهَنْكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ فهذا ظنٌّ من الصحابة الذين سمعوا هذا القول أنه من القرآن، ولكنه ليس من القرآن؛ لأنه لو كان من القرآن لبقي؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].



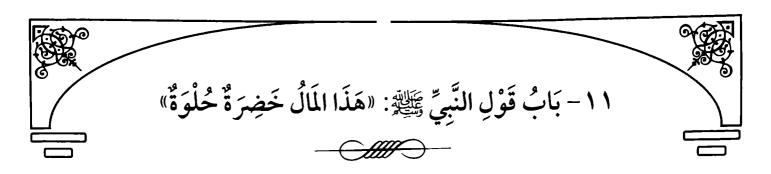

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِهَا زَيَّنْتَهُ لَنَا، اللَّهُمَّ إِنِّا أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ [1]. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ [1].

[1] قول الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ المُزيِّن هو الله عَرَّفَجَلَّ، ولكن أحيانًا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عَرَّفَجَلَّ على سبيل المبني لِهَا لم يُسَمَّ فاعله؛ كراهةً لنسبته إلى الله عَرَّفَجَلَّ، ومن ذلك: قول الجن: ﴿ وَأَنَا لَا نَدُرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ عَرَّفَجَلَّ، ومن ذلك: قول الجن: ﴿ وَأَنَا لَا نَدُرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠]، لمَّا ذكروا الشرَّ قالوا: ﴿ أُرِيدَ ﴾ مع أن الله هو الذي يُريده، ولمَّا ذكروا الرَّشَد قالوا: ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ ﴾.

وقوله عَزَقَجَلَّ: ﴿مِنَ النِّسَآءِ ﴾ أي: الزوجات، ﴿وَالْبَـنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ ﴾ أي: الألاف المؤلَّفة ﴿مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ أي: المُعْلَمة التي وُضِعَ لها علامة تدلُّ على جودتها وشدَّة عَدْوِها ﴿وَالْأَنْعَكِمِ وَالْحَرْثِ ﴾، وكلُّ هذه الأصناف يقول الله عَزَقِجَلَ عنها: ﴿ ذَلِكَ مَتَكُ مُ الْحَيَوةِ الدُّنَيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ الْمَنابِ ﴾.

ثم قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ قُلْ أَوُّنَبِتُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ﴾ أي: من كل هذا؟ ﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذُوَجُ مُّطَهَّكَرَةٌ ۖ وَرِضْوَابُ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ٦٤٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: «هَذَا اللَّلُ –وَرُبَّهَا وَلَا سُفْيَانُ: قَالَ لِي – يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا اللَّلَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ فَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي – يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا اللَّلَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى "أَا.

= وَاللّهُ بَصِيرُ بِالْعِسَبَادِ اللّهُ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَ إِنّنَا ءَامَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ الله المَسَعَفِرِينَ وَالصّكِدِقِينَ وَالْقَدَنِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾، وهذا خير من هذا كله، مع أن الإنسان رُبّها يُدرك هذا مع إدراك ما زيّن الله له في الدنيا، كما قال عمر رَضَوْلِيّنَهُ عَنْهُ: «اللّهُمّ إِنّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلّا أَنْ نَفْرَحَ بِهَا زَيَّنْتُهُ لَنَا، اللّهُمّ إِنّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلّا أَنْ نَفْرَحَ بِهَا زَيَّنْتُهُ لَنَا، اللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ».

[١] في هذا: دليل على كرم النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكان من كرمه أنه لا يُسْأَلُ شيئًا على الإسلام إلا أعطاه.

وفيه أيضًا: دليل على التحذير من الاستشراف للمال، وأن الإنسان إذا أخذه بإشراف نفس لم يُبارَك له فيه، ومعنى «إِشْرَافِ نَفْسٍ» أي: تطلُّع له فضلًا عن أن يسأل، أمَّا مَن أتاه بدون استشراف نفس ولا سؤال فإنه يُبارَك له فيه، وقد قال النبي عليه المَّالَ مَن أتاه بدون المتشراف نفس ولا سؤال فإنه يُبارَك له فيه، وقد قال النبي عليه المَّالَ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ عليه الله الله المَّالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ»، يعني: إذا انتفى الأمران: الإشراف -وهو التطلُّع - والسؤال فخُذْه،

«وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ »(۱)، وصدق النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ! فإن الذي يُشرف للمال ويسأله كالذي يأكل ولا يشبع.

ثم بيَّن الرسول ﷺ أن هذا يدُه سُفلى، فقال: «وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»، واليد العُليا هي يد الآخذ؛ لأن يد المعطي تأتي من فوق؛ ليضع الدرهم والدينار في يد الآخذ، فالآخذ يده سُفلى، والمعطي يده عُليا.

لكن إذا كان الإنسان لا يجد كتابًا من كتب العلم في السوق، ووجده عند صاحبه، فهل له أن يسأله إيَّاه؟

قلنا: لا يسأل، لكن له أن يستعيره، والاستعارة جائزة، كما استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية (٢)، أو يقول: بع عليَّ الكتاب.

ويُستثنى من هذا: الذي يسأل غيره لإدخال السرور على المسؤول، فهذا لا بأس به، ولهذا لمَّا دخل النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ذات يوم، وطلب طعامًا، فأُحضر إليه طعام، فقال: «أَلَمُ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحُمْ؟» قالوا: يا رسول الله! هذا لحم تُصُدِّق به على بريرة، قال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ "(")، فإذا علمنا أن المسؤول يفرح ويُسَرُّ صار لمصلحته، لا لمصلحة السائل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة، رقم (١٤٧٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة، رقم (١٠٤٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، رقم (٣٥٦٣)، وأحمد (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأدم، رقم (٥٤٣٠)، ومسلم: كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤/١٥).



٦٤٤٢ – حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي الْحَمْثُ مَالُ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: «فَإِنَّ مَالُهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرَ»[1].

[1] صدق الرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم، فإن الذي تُقَدِّم لنفسك في الدنيا هو مالك؛ لأنك ستجده أمامك يوم القيامة، وما تُخلِف فللوارث، وعليه فمحافظتك عليه في الصندوق فإنها تُحافظ على مال وارثك، أمَّا مالك الذي ينفعك فلم تُحافظ عليه.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون باذلًا للهال في حقه، وفي وجهه، وفي كل فرصة تعرض له، بقدر ما يُمكن، ولكن مع ذلك فإن الرسول عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يقول: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ» (١)، ولا نُريد أن يُنفق الإنسان ماله كلَّه ويبقى فقيرًا، لا سِيَّا إذا كان ضعيف التوكُّل على الله، ولكن نقول: أَنْفِق يُنْفَق عليك، وإذا تصدَّق فليتصدَّق بشيء لا يضرُّه، ما دام يعرف أنه لو تصدَّق بهاله كلِّه بقي صفر اليدين واحتاج إلى الناس، أو إلى أن يترك طلب العلم مثلًا ويشتغل، فهنا لا يُنفق إلا شيئًا لا يضرُّه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، رقم (٩٩٧).

والله عَنَّوَجَلَّ وعد -وهو أصدق القائلين، وأقدر الفاعلين- فقال: ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُ أَهُ وَهُو حَكِيرُ الرَّزِقِينَ ﴾ [سبا:٣٩]، فلا بُدَّ أن يُخلف الله عليك، ولو كنا على يقين من هذا الوعد الصادق ما تخلَّف أحدنا عن الإنفاق في وجهه، لكن أحيانًا يعتري الإنسان غفلة وشك، ويقول: أخشى أن أُخرج ريالًا -وعندي مئة - فيكون عندي تمانية وتسعون. وغدًا لو أخرجت ريالًا آخر يكون عندي ثمانية وتسعون.

واعلم أن الشيء الذي يأتي خَلَفًا لا يلزم أن يأتي فورًا، بل قد يأتي بعد زمن، ولا يلزم أيضًا أن يكون بالكمِّ، فقد يكون بالكيف، وذلك بأن يُبارك للعبد في ماله حتى يُنفق وكأنه لا يُنفق، لا يجد نقصًا في ماله.

وإنها قلنا: «أن يكون باذلًا للهال في حقه»؛ لأن بعض المتسولين يظهر عليه الكذب، فهنا قد يكون من الخير ألّا تُعطيه؛ لأنك تُشَجِّعه على تسوُّله المُحَرَّم، وهناك فرق بين السؤال العام من المتسوِّلين وبين السؤال الخاص، فإذا سألك سؤالًا خاصًا بعينك فهنا أعْطِه وانصحه؛ لأن الرسول عَلَيْ كان لا يردُّ سائلًا، ولأن هذا من المروءة إذا سألك شخصيًّا أن تُعطيه ولا تردَّه ما دمتَ تقدر، لكن مع ذلك انصحه إذا رأيت أن حاله خلاف ما يُظهر.

وقوله عَلَيْدِالطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ» يجوز في «مَال» وجهان من حيث الإعراب؛ لأنه إذا استكملت «إنَّ» اسمَها وخبرها جاز في المعطوف وجهان، فتقول: «إن زيدًا قائم وعَمْرٌو».





وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَذِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللل

[1] قوله رَحْمَهُ أَلِلَهُ: «المُكثِرُونَ هُمُ المُقِلُونَ» أي: المكثرون من المال إذا لم يُنفقوه في سبيل الله صاروا مُقلِّين يوم القيامة؛ لأنهم لم يُقدِّموا شيئًا، وقد يكون الإنسان كثير المال، وغيره أقلُّ منه مالًا، لكنه أكثر منه عملًا وإنفاقًا، فيكون هذا الثاني يوم القيامة هو المكثر، والأول هو المقل.

742٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ وَيُدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِنَهُ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فَالتَفَتَ، فَرَآنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، فَالَ: فَجَعَلْنِي اللهُ فِذَاءَكَ! قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! تَعَالَ»، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: «إِنَّ جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ! قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! تَعَالَ»، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: «إِنَّ اللهُ عَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ، اللهُ خَيْرًا، فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ،

ولهذا من الشقاء والبلاء أن يسير المسلمون اليوم إلى هذا الاتجاه المُعْوج المرتد عن الصراط المستقيم -وليست ردَّةَ كفر، ولكن ردة استقامة - بحيث يُريدون من كل أمورهم أن ينالوا شرف الترف، وهو تلف الترف، وذلك لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بيَّن لنا في الحديث الصحيح: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقر، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ "(۱)، فمَشْيُنا خلف الدنيا يُحُدِث الذلَّ الذي لا يُنزع حتى نرجع إلى الدين، ونحرص عليه كها نحرص على الدنيا.

والآن مع الأسف الشديد فإن التوجيهات العامَّة في الصُّحُف وغيرها كلها للترف والتنعيم في هذه الدنيا، ولا شَكَّ أن هذا خطأ؛ إذ إن هذه الحياة الدنيا ليست حياةً في الواقع، وإنها الحياة هي حياة الآخرة، قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿يَقُولُ يَلْيَنتَنِي قَدَّمْتُ لِيَاتِي﴾ حياة الآخرة، قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿يَقُولُ يَلْيَنتَنِي قَدَّمْتُ لِيَاتِي﴾ [الفجر: ٢٤]، وقال: ﴿وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، فهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به، ونعمل له.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، رقم (٣٤٦٢)، وأحمد (٢/ ٤٢).

وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا»، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ لِي: «الجلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ هَا هُنَا»، قَالَ: فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ، فَقَالَ لِي: «الجلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ فِي الحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ، فَلَبِثَ عَنِي، فَأَطَالَ اللَّبْثَ، ثُمَّ إِنِّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُقْبِلٌ وَهُو يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى»، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى سَمِعْتُهُ وَهُو مُقْبِلٌ وَهُو يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ، وَإِنْ زَنَى» قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى فَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا فَلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الحَرَّةِ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا! قَالَ: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْالسَلَامُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الحَرَّةِ، قَالَ: يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا! قَالَ: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْالسَلَامُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الحَرَّةِ، قَالَ: بَعَمْ، وَإِنْ مَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرَقَ، وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ».

قَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالأَعْمَشُ وَعَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ رُفَيْعٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، بِهَذَالًا.

[1] ذكر ابن حجر رَحِمَهُ أَللَهُ أَن جرير بن حازم زاد بين الأعمش وزيد بن وهب رجلًا مُبهها، وأن رواية شعبة هنا أفادت أن هذا من المزيد في متصل الأسانيد (١)، وذلك وذلك لأن شعبة رَحَمَهُ أللَهُ صرَّح بالتحديث.

والمزيد في متّصل الأسانيد: أنه إذا رُوِيَ الحديث بسندين، وذكر المُحَدِّث أن فلانًا حدَّثه، وصار السند الآخر فيه بين فلان والذي حدَّثه رجلٌ زائدٌ، فهذا يُسَمُّونه: «المزيد في متصل الأسانيد»، وذلك لأنه لمَّا صرَّح بالتحديث علمنا أنه مُتَّصل، لكن لو لم يُصَرِّح وقال: عن فلان، ثم جاء بسند آخر فيه رجل بينه وبين فلان الذي عَنْعَن

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٢٦٢).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مُرْسَلٌ لَا يَصِحُّ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ لِلْمَعْرِفَةِ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؟ قَالَ: مُرْسَلٌ أَيْضًا لَا يَصِحُّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ.

وَقَالَ: اضْرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا: إِذَا مَاتَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ المَوْتِ.

عنه فهنا لا نحكم بأنه من المزيد في متصل الأسانيد؛ لاحتمال أن يكون السند الأول
 فيه تدليس؛ لأن المُدَلِّس إذا قال: «عن»، ولم يُصَرِّح بالتحديث فهو مُدَلِّس.

لكن هل المزيد في متصل الأسانيد يُؤَثّر في السند الذي لا زيادة فيه؟ بمعنى: هل نحكم بأن السند الذي ليس فيه زيادة منقطع؟

الجواب: لا؛ لأنه صرَّح بالتحديث.

وكل هذا يدلُّ على اعتناء علماء الحديث بالأحاديث سندًا ومتنًا، وأنهم يحرصون جدًّا على تحريرها حتى لا يقع إشكال، أو طعن في الرواة، والطعن في الرواة يُؤدِّي إلى الطعن في المروي، كما هو ظاهر.

وهذا أيضًا يدلُّ على أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يسَّر لسُنَّة الرسول ﷺ مَن يحفظها حفظًا تامًّا.





٦٤٤٤ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرّبِيع: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَس، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ لِيَ فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدُّ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أَحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَى ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْن، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ مَشَى، فَقَالَ: «إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا -عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِهَالِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ- وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «مَكَانَك، لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ»، ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى، فَسَمِعْتُ صَوْتًا قَدِ ارْتَفَعَ، فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ»، فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي، قُلْتُ: يَا رَسُـولَ اللهِ! لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَهُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ».

٦٤٤٥ حَدَّثَنِي يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: قَالَ اللَّيثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَخَيْنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة : قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَكَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمْرُ عَلِيَّ وَخَالَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمْرُ عَلِيَّ وَخِيْنِيْنَهَ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمْرُ عَلِيَّ

## ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْعًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ »[١].

[1] هذان الحديثان أتى بهما المؤلِّف رَحْمَهُ اللّهُ لمطابقة الترجمة، وهي قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»، يعني: أنه لا يحبُّ أن يكون عنده مال، عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا»، يعني: أنه لا يحبُّ أن يكون عنده مال، عَرُّ عليه ثلاث ليالٍ ولا يُنفقه في سبيل الله، والثلاث دائمًا يُعَلِّق الشارع بها أحكامًا، كما في هذا الحديث.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ» هل هو دين واقع، أو مُتوقّع؟

نقول: يحتمل أنه كان عليه تلك الساعة دين، ويحتمل أنه ليس عليه دين، لكن يقول: الواقع أنه لو كان عندي شيء ما أحببتُ أن يبقى عندي فوق ثلاث إلا ما أرصده للدين.

و «شَيْئًا» هنا يجوز فيه وجهان: «إِلَّا شَيْئًا»، و «إِلَّا شَيْءٌ»؛ لأن الاستثناء هنا تام منفيُّ.

وقوله: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة» الأفضل للإنسان أللا يذكر هذه الأحاديث إلا إذا بيَّن أنها تدلُّ على أن نهايته الجنة، وليس المعنى: أنه لا يُعَذَّب؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ لا يُعَذَّب؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨]، فالمعنى: أنه يدخل الجنة، ولكن قد يسبق دخوله الجنة شيءٌ من العقاب بذنوبه؛ لأن ما سوى الشرك جائز أن يُعَذَّب عليه الإنسان أو لا يُعَذَّب عليه.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ» نُصِبَت «آتِيَكَ» بـ: «حَتَّى» التي هي من نواصب الفعل المضارع.

= وقوله: «فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي» في نسخة: «فَتَذَكَّرْتُ»، لكن «فَذَكَرْتُ» أحسن.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرُّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ» في نسخة: «مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا تَمُرُّ بِي أَنْ عَلَيَّ ». لكن لو كانت «مَا يَسُرُّنِي» فلا بُدَّ أن يقول: «أَنْ تَمُرُّ».





وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهُ كَا عَنِمِلُونَ ﴾، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَعْمَلُوهَا، لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا [١].

[1] قول الله تعالى: ﴿ أَيَحَسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُهُم بِهِ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الحَصر، وليست «أَنَّما» الدالَّة على الحصر، وليست «أنَّما» الدالَّة على الحصر، فإن «أنما» الدالة على الحصر تُكْتَب جميعًا، وأمَّا «أن» واسم الموصول فإنها تُفْرَد كلُّ واحدة عن الأخرى، ولكن بعض الكُتَّاب الذين لا يعرفون الإملاء يكتبون «أن ما» الموصولة ك: «أنما» التي للحصر، كما يكتبون «إن شاء الله» ويقرنون النون بالشين، فتكون «إنشاء»، وهذا خطأ عظيم؛ لأن «إنشاء الله» تحتاج إلى خبر، فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف القاعدة الإملائية في هذا.

وقوله عَزَقِجَلَ: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُهُم بِهِ عَنِ مَالِ وَبَنِينَ ﴿ فَهُ اَلَيْ الْمُ الْمُوالُ والبنين نسارع لهم في الخيرات والرزق؟! اين أيظنُّون أن ما أمد دناهم به من الأموالُ والبنين نسارع لهم في الخيرات والرزق؟! يعني: ليس الأمر كذلك، بل إذا أمدَّ الله الإنسان بالمالُ والبنين وهو مُقيم على معصيته فذلك استدراج، وليس هذا من المسارعة في الخيرات، ولهذا قال عَنَّ عَجَلَّ: ﴿ بَلُ لَا يَسْعُرُونَ ﴾ ، وهذا الإضراب للانتقال، يعني: أنهم لا يشعرون أن ما أمدَّهم الله به من ذلك ليس مسارعة في الخيرات، ولكنه استدراج من الله، كها قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّهُوا بِعَايَئِنا مَسَارعة في الخيرات، ولكنه استدراج من الله، كها قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّهُوا بِعَايَئِنا مَسَسَتَدَرِجُهُم مِن حَيْثُ ﴾ [الأعراف:١٨٦-١٨٣]،

= ولكن لغفلتهم عن الله عَرَّوَجَلَ وعن استدراجه يظنُّون أن ذلك مسارعة من الله تعالى لهم في الخيرات.

ثم قال عَزَوجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ (هم مشفقون) هذا هو المبتدأ والخبر، والمعنى: أنهم من شدَّة خوفهم الله الخوف المبنيَّ على العلم مشفقون من عذاب الله خائفون منه، كما قال تعالى في سورة الطور: ﴿قَالُواۤ إِنَّا كُنَّا مَبُلُ فِيٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾، وذلك لإيهانهم الإيهان التام بأن ما وعد الله به أو أوْعَد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله، و (من) هنا للتعليل، أي: من أجل الخشية خائفون من عذاب الله.

والفرق بين الخوف والخشية من وجهين:

الأول: أن الخشية خوف مبني على العلم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْعُلَم، اللَّهُ عَلَى العلم، الْعُلَمَ وَاللَّهُ الْعُلَم، وهلع في القلب غير مبنيٍّ على العلم، فقد يُذْعَر الإنسان ويخاف من الشبح، يرى سوادًا بعيدًا، ويحسب أنه سَبُع، فيخاف.

الوجمه الثاني: أن الخشية تكون من عِظَم المخشي وإن كان الخاشي عظيمًا، وأمَّا الخوف فيكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفًا، ولهذا كانت الخشية أعلى مرتبةً من الخوف.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِاللَّيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ففي الآيات الكونية يؤمنون بأن الله وحده هو الذي خلقها، وهو الذي يُدبِّرها ويُسَخِّرها، وفي الآيات الشرعية يُؤمنون بها ويُذعنون لها ويقبلونها.

وأتى بـ: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾؛ لأن هذه الآيات تتجدّد، فالذين في وقت نزول القرآن تتنزّل عليهم الآيات يومًا فيـومًا، كلما نزلت آيـة ازدادوا إيمانًا، ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم عَليهم الآيات يومًا فيـومًا، كلما نزلت آيـة ازدادوا إيمانًا، ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُم فَرَادَتُهُم إِيمَننَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ وَمَذلك الآيات الكونية تتجدّد، فكلما جاءت آية مطابقة ليما أخبر الله به ورسـوله ﷺ زادت المؤمن إيمانًا، ولهذا قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهِم يُومِنُونَ ﴾، ولم يقل: مؤمنون، كما قال: ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾؛ لأن الإيمان يتكرّر، كلما أتتهم آية زادتهم إيمانًا.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ أي: لا يشركون في ربوبيته، ولا أُلوهيته، ولا أسمائه وصفاته.

وهنا أتى بالجملة الفعلية، ولم يقل: «غير مشركين»، وذلك لأنهم لا يشركون في أيِّ فعل يفعلونه لله، فلا رياء عندهم، ولا سُمْعَة، ولا يُريدون الدنيا بعملهم، إنها يُريدون الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوا ﴾ أي: يفعلون ما أُمروا أن يفعلوه، فيُؤتون ما آتوا من طاعة الله ببذل المال والنفس والبدن ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً ﴾ أي: خائفة من ألَّا يُتَقَبَّل منهم، وأن يُردَّ عليهم العمل، لا سوء ظن بالله، ولكن سوء ظن بأنفسهم، يخشون من التفريط أو الإفراط، فلا يُقْبَل منهم.

والمطلوب من الإنسان: أن يُحسن الظن بالله عَنَّوَجَلَّ باعتبار قبوله، لكن يخشى أنه مُقَصِّر، أو أن عنده رياءً أو ابتداعًا، ولا يقول: قد عملتُ، فلا بُدَّ أن يكون مقبولًا، كما قال ذلك الرجل البدوي وهو يسعى: يا ربِّ! إن لم تغفر فلا بُدَّ أن تغفر! ولكن

= يتَّهم نفسه، ويُحسن الظن بالله عَزَّوَجَلَ، فيقول مثلًا: أرجو أن يقبل الله منِّي، وها هو إبراهيم وإسهاعيل عليهما الصَّلاة والسَّلام يرفعان القواعد من البيت، ويقولان: ﴿رَبِّنَا فَقَبَلُ مِنَا لَا إِنْكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ «أَنَّ» هنا مفتوحة؛ لأنها على تقدير اللام، فالجملة هنا تعليليَّة؛ أي: يُعْطُون ما أعطوا؛ لأنهم يُؤمنون برجوعهم إلى الله، وأن الله تعالى سوف يُجازيهم.

وقوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿أُولَكِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ أي: في الوصول إليها، وفي إتقانها، ولهذا جاءت «في» في مكانٍ يُظَنُّ أن اللائق «إلى»، وليس كذلك، فإن «في» هنا أليق من «إلى»؛ لأن المسارعة إلى الشيء تنتهي بوصوله، لكن المسارعة فيه تكون بالسعي إليه حتى يصل إليه الإنسان، وبالسعي فيه في أثناء العمل، فصار ﴿يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ أبلغ من: «يُسارعون إلى الخيرات».

ثم قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَهُمْ لَهَا سَنِفُونَ ﴾ أي: أنهم يُسارعون، ويُحَقِّقون المسارعة بالسبق، لا يَكِلُّون ولا يملُّون.

ثم قال: ﴿ وَلَا نُكُلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ هذه الجملة صلتها بها قبلها ظاهرة جدًّا؛ لأنه ليًّا أثنى عليهم بالمسارعة والسبق بيَّن أن هذه المسارعة والسبق مبنيَّة على القدرة، وأن الله لا يُكَلِفهم إلا ما يستطيعون، فإذا سارعوا في عمل وقَصُروا عن غيرهم من أجل عدم قدرتهم على ذلك فهم في عِدَاد المسارعين السابقين، ولهذا أعقبه بقوله: ﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، ولهذا لو صلى الإنسان منهم قاعدًا لعجزه عن القيام فهو مُسارع؛ لأن الله قال: ﴿ وَلَا نُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

٦٤٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ»[1].

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَدَيْنَا كِنَنْ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ هذا الكتاب هو ما كتبته الملائكة من أعمال بني آدم، ينطق بالحق يوم القيامة، ويُقال للإنسان: ﴿ أَقُرَأُ كِنَبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْمَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤]، قال الحسن رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لقد أنصفك مَن جعلك حسيبًا على نفسك. فحَاسِبْ نفسك، ولا تطلب مُحاسبًا، وستجد أن الأمر كما كُتِبَ.

ثم قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ بَلُ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَّرَةٍ مِنْ هَاذَا ﴾ ، وهذا كقوله تعالى في أول الآيات: ﴿ أَيَعَسَبُونَ أَنَّ مَا نُبِدُهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، وهنا قال: ﴿ بَا تُعْسَبُونَ أَنَّ مَا نُبِدُهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ ﴿ فَ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي الْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ، وهنا قال: ﴿ وَلَمُ مُ اللّه الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الل

ثم قال عَزَوَجَلَّ: ﴿ هُمُ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ الجملة هنا اسميَّة، أي: مُتقنون للعمل لها، وقدَّم المفعول؛ للدلالة على أنهم قد حصروا أنفسهم وأفكارهم وعقولهم في هذه الأعمال الدنيوية، أو المراد: أنهم لم يعملوها بعد، لكن لا بُدَّ أن يعملوها، أي: أنهم مُصِرُّون على عملها.

[1] معنى هذا الحديث: ليس الغنى عن كثرة المال، ولكنه غنى النفس والقلب، فكم من إنسان عنده ملايين الملايين، ومع ذلك يعمل عمل الفقير؛ من شدَّة حرصه على المال، وطلبه له! وكم من إنسان عنده دون ذلك بكثير، تجده لا يهتمُّ، وتجده كريبًا يُعطي ذلك الرجلُ الذي عنده الأموال الكثيرة!



عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لرَجُلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ أَنْ يُشَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُشَفَّعَ أَنْ يُشَفَّعَ أَنْ يُشَفِّعَ، قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقَرَاءِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفِّعَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَعَى مَنْ مِلْءِ الأَرْضِ مَنْ فَقَرَاءِ اللهِ عَلَيْهِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مَنْ هَذَا كَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مَنْ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مَنْ هَذَا» أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مَنْ هَذَا اللهِ عَلَيْهِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ

[1] هذا الحديث الذي استدلَّ به البخاري رَحْمَهُ اللهُ لا يُطابق الترجمة؛ لأن قول الرسول عَلَيْ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» لا يدلُّ على أن ذلك بسبب الفقر، فقد يكون خيرًا منه لأعمال أخرى يعلمها النبي عَلَيْهُ، بل ورد في بعض الروايات أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَا وَالسَّلَامُ قال عن الفقير: «إِذَا أُعْطِيَ خَيْرًا فَهُوَ أَهْلُهُ» (١)، وهذا يدلُّ على أنه فَضَل الغنيَّ بصفات أخرى.

وكم من غني هو خير من ألف فقير! وكم من فقير خير من ألف غني! فالواقع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢/ ٤٦١).

= أن الفقر والغنى لو نظرنا إليهما من حيث هما لكان الغنى أحسن وأفضل؛ لأن الغنى يحصل به من النفع الخاص والعام ما لا يحصل بالفقر.

ولهذا اختلف العلماء رَحَهُمُوالله أيهما أفضل: الغني الشاكر، أم الفقير الصابر؟ فقال بعضهم: الغني الشاكر أفضل؛ لأنه يحصل منه من الخير ونفع الأمة النفع العام الكثير ما لا يحصل بفقر الفقير، وقال بعضهم: بل الفقير الصابر أفضل؛ لأنه قد صبر على البلاء، وكان من الصابرين.

وقد ذكر ابن القيِّم رَحِمَهُ اللهُ في كتابه «بدائع الفوائد» هذه المناظرة: أيُّهما أفضل: الغني الشاكر، أم الفقير الصابر؟ ولكن إذا نظرنا من حيث الإطلاق فإن الغني الشاكر أفضل؛ لأن البلوى بالمال ليست هيِّنةً، فإذا ابتُلِيَ الإنسان بالمال وشكر فإن معاناته للشكر قد تكون أشدَّ من معاناة الفقير للصبر؛ لأن كثيرًا من الأغنياء إذا أغناهم الله أخذهم الغنى بالأشر والبطر، كما قال الله عَنَّ فَكَالًا شُووَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ:١٣].

وهل للإنسان ألَّا يدعو الله بأن يرزقه مالًا؛ لئلا يُحاسَب عليه يوم القيامة؟

نقول: لا، بل إذا رزق الله الإنسان مالًا نفع المسلمين به، وكفَّ وجهه عن الناس، وهذا خير، فإذا ابتُلِيَ ومُنِعَ وصبر فهو خير.

وهل قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا» كان عن وحي؟

نقول: لا يلزم هذا، فقد يكون الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلِمَ من حالهما؛ لأنهما من أصحابه.

مَدُنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْعُمْشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُا وَائِلٍ، قَالَ: عُدْنَا خَبَّابًا، فَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَيَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ نَمِرَةً، فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْ خِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُو يَهْدِبُالًا.

[1] هاجر الصحابة رَيَوَالِلَهُ عَنْهُمْ مع النبي عَلَيْ يُريدون وجه الله، فمنهم مَن مضى ولم يأخذ من أجره شيئًا، أي: لم يأخذ من الغنائم شيئًا وعوضًا عن هجرته، مثل: مصعب بن عمير رَيَوَالِلَهُ عَنْهُ، وكان صاحبَ الراية في غزوة أُحُد، وكان شابًّا مُدَلَّلًا بين أبويه في مكة، فلما أسلم طرده أبواه، فهاجر مع النبي على وكان يلبس قميصًا مُرَقَّعًا، مع أنه كان في مكة يلبس أحسن الثياب التي يلبسها الناس قبل أن يُسْلِم، ففضَّل مع أنه كان في مكة يلبس أحسن الثياب التي يلبسها الناس قبل أن يُسْلِم، ففضَّل رَصَّالِيَهُ عَنْهُ تَرْكَ أهله ودله وبلده هجرةً إلى الله ورسوله، وكان جزاؤه أن الله عَرَقِجَلَّ اختار له الشهادة، فقُتِلَ في أُحُد شهيدًا، وأنزل الله فيهم: ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَّ ٱللّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَ أَن اللهُ عَرَوَيَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللّهِ أَمَن فَضَلِهِ عَنْ خَلْفِهِم أَلًا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُون فَنْ اللهِ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن اللهِ مَن فَضَلِهِ وَانَ الله عَرَقَونَ اللهُ عَرَونَ وَلَا عَمَا اللهُ عَنْ يَعْمَةً مِن فَضَلِهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهُم وَلا هُمْ يَحْزَنُون الله عَمْ يَحْزَنُون إلى يَعْمَةً مِن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْهُ إِللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَاهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون اللهُ عَلَاهُ مِن فَضَالِ وَانَ الله عَنْ عَلْهُ مِن فَضَالِهُ وَا يَعْمَةً مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُون اللهُ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُون الله عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَلَلُهُ مِن فَضَالِ وَأَنَّ اللهُ لا يُضِيعُ أَمِّ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٦٩ -١٧١].

ومن الصحابة مَن عُمِّر، وأدرك المال ووفرته، وصار يهدب هذه الثمرة، أي: يجنيها، والله أعلم بالحال: هل الأفضل مَن لم يأخذ من أجره الدنيوي شيئًا مثل: مصعب بن عمير، أو الآخر؟

٦٤٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»[١]. أَهْلِهَا النِّسَاءَ»[١].

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ.

وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ: عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ولكن هذا الحديث لا يدلُّ على فضل الفقر؛ لأن الفقر شيء يبتلي به اللهُ العبد، ولكن الصبر على الفقر هو الذي فيه الفضل؛ لأنه من كسب العبد، وكم من إنسان حرص حرصًا عظيمًا على المال ولم يُدركه، وكم من إنسان تسبَّب بأسباب ضئيلة فأدرك المال، وكم من إنسان لم يتسبَّب فجاءه المال، وهذا شيء مشاهد، فمن الناس مَن يكون ذكيًّا جيِّدًا في اكتساب المال، ولكنه لا يربح، بل كلما اشترى شيئًا خسر، ومن الناس مَن يكون سببه ضعيفًا، ولكنه يحصل على خير كثير، كلما اشترى سلعةً ارتفعت قيمتها، فباع ما اشتراه بعشرة بمئة مثلًا، فيغتني في وقت قصير، ومن الناس مَن يأتيه المال بلا سبب، فيموت له قريب غني، فيرث المال من بعده، فيصبح غنيًّا، فالفقر ليس من كسب العبد حتى يُقال: إن الإنسان يُثاب عليه، لكن يُثاب على الصبر على الفقر، وحينئذ تأتي المسألة السابقة: هل الأفضل: الفقير الصابر، أم الغني الشاكر؟

[1] في هذا الحديث من الفوائد: أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهو كذلك كما دلَّ عليه القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٣١]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٣١]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٣]، لكن هل اكتمل بناء الجنة ؟

الجواب: لا، فإن الجنة قيعان، غراسها التسبيح والتحميد والتكبير، فهي تتزايد بحسب أعمال العبد، فمثلًا: مكان الإنسان في الجنة معروف، وهو قيعان، فكلما عمل عملًا صالحًا ممَّا جاءت به السُّنَّة أنه يُغْرَس له فيه شجرة من الجنة غُرِسَ له فيه.

وقوله عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ» ليس هذا لفقرهم، فإن الغني الشاكر قد يكون أفضل من الفقير الصابر، لكن من أجل أن الفقراء أكثر انقيادًا للحق من الأغنياء، فكثرُوهم من هذه الناحية؛ لأن الغني يرى نفسه مستغنيًا عن اتباع الرسل، فلا يهتدي، ولهذا نجد في القرآن أن الذين يُكذّبون الرسل هم الملأ، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ [الأعراف:٢٦]، ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ السَّتَضْعِفُواْ ﴾ [الأعراف:٢٦]، وما أشبه ذلك، فهذا وجه كون أكثر أهل الجنة الفقراء.

أمَّا كون أكثر أهل النار النساء فبيَّن الرسول عَلَيْهُ بأنهنَّ يُكثرن اللعن، ويكفرن العشير، وأنهنَّ ناقصات عقل<sup>(۱)</sup>، وأنهنَّ أسباب الفتنة، وقد قال النبي عَلَيْهُ: «مَا تَرَكْتُ تَرَكْتُ تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(۲)، فلهذا كنَّ أكثر أهل النار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقصان الطاعات، رقم (۸۰/ ۱۳۲) عن أبي سعيد الخدري رجانية عنذ.

وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٧٩/ ١٣٢) (١٣٢/٨٠) عن ابن عمر وأبي هريرة رخواًينَهُ عَنْهُ:.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يُتَّقى من شؤم المرأة، رقم (٥٩٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم (٢٧٤/ ٩٧) عن أسامة بن زيد رَضِّالِيَّهُ عَنْهُا. وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٢٧٤/ ٩٨) عن سعيد بن زيد رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

• ٦٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلِيْهِ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى مَاتَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ» إذا قال قائل: كيف اطَّلع فيها وهم لم يدخلوها بعدُ؟

قلنا: لعله كُشِفَ له عن حالها في المستقبل، وإلا فإن الجنة يسكنها الآن الولدان والحور، ولا أذكر أحدًا من البشر يسكنها الآن، لكن هل يلزم من اطِّلاع النبي ﷺ عليها أن يكون قد دخلها؟

نقول: لا يلزم من ذلك الدخول، مع أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد دخل الجنَّة في ليلة المعراج (١).

[1] الخوان: هو ما يُعْرَف عندنا بالماصة، وذلك لأجل أن يكون مرتفعًا حتى لا يُطأطئ رأسه عند الأكل، ويُشبه الجوانُ صوانيَ لها قاعدة تجلس عليها، فترتفع، لكن كلُّ هذا ليس بمكروه، وكان أنس رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ يأكل على الخوان، لكنه كان يخبر عن حال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يكن يأكل أكل المترفين، ولا فُتِحَت له الدنيا حتى وصل إلى هذه الحال.

والخبز المُرَقَّق: هو الذي يُجْعَل فيه الإِدَام من اللحم وغيره من الأشياء التي تُرَقِّقه حتى يكون ليِّنًا، أو أن كيفيَّة خَبْزِه يكون على صفة ليِّنة؛ لأن الخبز قد يكون جافًا، وقد يكون ليِّنًا رطبًا كأنه القطن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فُرِضَت الصلاة في الإسراء؟، رقم (٣٤٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٣/٢٦٣).

٦٤٥١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىٰ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أُبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَىٰ اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أُبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أُبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أُنِي النَّبِي عَلَيْهِ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَا كُلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَا كُلُهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَالْكُلُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَا كُلُهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَا كُلُهُ مُنْ عَنْ عَائِمَهُ وَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَا كُلُهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَا لَهُ عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُولُونُ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا لَعُلُولُونُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ عُلُولُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِهُ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ مِنْ شَيْءٍ إِلّا شَطُرُ شَعِيرٍ فِي رَفِّ لِي، فَأَكُلُتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيْ مَا لَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَل

[1] في هذا: دليل على أن الإنسان إذا كال الشيء وصار يُلاحظه: هل نقص؟ هل زاد؟ فإن بركته تُنزَع، وهذا شيء مُجَرَّب، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لأسهاء رَضَّ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ يُوعي فَيُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ الله عَلَيْكِ اللهُ يُوعي عليك، أي: لا تُقدِّري الأشياء، فإن الله يُوعي عليك، أي: يُعاملك بحسب ما تُقدِّرين، فإذا جعل الإنسان الشيء موكولًا إلى الله عَرَّوَجَلَ، وصار يأكل منه حتى يفني، صار هذا أعظم بركةً.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة فيها استطاع، رقم (١٤٣٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الإنفاق، رقم (٨٢٩/٨٨).



٦٤٥٢ - حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْم بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: أَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوع، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوع، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو القَاسِم عَيَالِيَّةٍ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الحَقْ»، وَمَضَى، فَتَبِعْتُهُ، فَدَخَلَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَح، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ، قَالَ: «أَبَا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَادْعُهُمْ لِي»، قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، وَأَصَابَ مِنْهَا، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، فَسَاءَنِي ذَلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟! كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ

الله وطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَيْ بُدُّ، فَأَتَيْتُهُمْ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا، فَأَدِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ البَيْتِ، قَالَ: «يَا أَبَا هِرِّ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «خُذْ، فَأَعْطِهِمْ »، قَالَ: فَأَخْذْتُ القَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ القَدَحَ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ القَدَحَ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ القَدَحَ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى، ثُمَّ يَرُدُ عَلَيَّ القَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَقَدْ وَقَدْ رَوِي القَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ القَدَحَ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَى، فَتَبَسَمَ، فَقَالَ: «أَبَا وَأَنْتَ»، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ»، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ»، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ»، قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ قَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ»، فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: «اشْرَبْ بَعُ فَلَا: «الْمَرْبْ»، فَشَرِبْتُ، فَالَدَدَ القَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَسَمَّى، وَشَرِبَ الفَضْلَةَ لَاهُ مَسْلَكًا، قَالَ: «افْرَنِي»، فَأَعْطَيْتُهُ القَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ، وسَمَّى، وشَرِبَ الفَضْلَةَ. [1]

[۱] قوله: «آللهِ» هذا قَسَم، فالهمزة الممدودة بدل عن الواو، كما أن حرف القَسَم يُبْدَل أحيانًا بهاء، فيُقال: «هالله»، فحروف القَسَم الأصليَّة ثلاثة: الواو، والباء، والتاء، لكن قد يُبْدَل عنها حروف فرعيَّة، وهي: ها، والهمزة الممدودة، وهي غير همزة الاستفهام، فقوله: «آللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ» هذا قَسَم، والمُقْسَم عليه: «إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ» هذا قَسَم، والمُقْسَم عليه: «إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ»، و «إِنْ» هنا مُخَفَّفة من الثقيلة، واسمها محذوف ضمير الشأن، وجملة: «كُنْتُ» خبرُها، واللام في قوله: «لَأَعْتَمِدُ» لام التوكيد، وهي في هذا الموضع لازمة؛ لأنها فارقة بين «إن» النافية، و «إن» المُؤكِّدة؛ إذ لو حُذِفَت لالتبست «إن» النافية بـ: «إن» المُؤكِّدة، فلو قال: «إن كنت أعتمد» لأشبه أن تكون: ما كنتُ أعتمد، إلا إذا ظهر المعنى بدونها، فتكون غير لازمة.

وقوله: «إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُـوعِ» أي: أنه ينبطح من الجوع؛ ليخفَّ عليه.

وقوله: «وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُـوعِ» لأنه إذا شدَّ الحجر على بطنه اعتمد واستقام أكثر.

وقوله: «وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ» أي: على طريق الصحابة رَضَالِنَهُ عَنْهُ أو على طريق الناس الذي يخرجون منه، «فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي»، وفي لفظ: «لِيَسْتَثْبِعَنِي»، أي: لأجل أن يقول: تفضَّل معي أعلمك، ويأخذه معه إلى البيت، وإلا فإن أبا هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يعلم الآية، لكن أبا بكر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لم يُفَكِّر في هذا الأمر، وما ظنَّ أنه يُريد هذا.

فإن قال قائل: في هذا إشكال، وهو أن أبا هريرة رَضِّ لِللهُ عنهُ سأل عن آية من كتاب الله، وهذا يُوهم أنه يُريد حفظ كتاب الله، وهو لا يُريد إلا الأكل، فهل يكون هذا من باب إرادة الدنيا بعمل الآخرة؟

فالجواب: لا؛ لأن أبا هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ لم يقرأ شيئًا، إنها قال: أخبرني عن آية كذا، فيُخبره يظنُّ أنه قد نسيها، فيحتاج إلى تذكُّرها، لكن لو قرأ من أجل أن يُقال: تفضل، كما يفعل بعض القُرَّاء في المسجد الحرام، تجد خمسةً أو ستَّةً أو عشرةً -لكن قلُّوا الآن- تجدهم يقرؤون القرآن بأصوات عالية؛ من أجل أن يجتمع الناس إليهم، فيُعطوهم مالًا، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق.

وقوله: «ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو القَاسِمِ عَلِيَّةٍ» هذا فيه إشكال، وهو أن الله عَزَّوَجَلَّ نهى أن

يُدْعَى الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَمَا يُدْعَى الناس، بل يُقال: يا رسول الله! يا نبيَّ الله!
 وهنا قال: «مَرَّ بِي أَبُو القَاسِم»؟

والجواب: أن الخبر غير الطلب، فالمنهي عنه أن تقول: «يا أبا القاسم!» «يا مُحَمَّد!» وأمَّا الخبر فلا بأس به.

## وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها:

١ - ما أشار إليه البخاري رَحِمَهُ ألله من بيان كيف كان عيش النبي عَلَيْكُ وأصحابه، وتخلّيهم من الدنيا؟

٢ حال أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، وما كان عليه من قلَّة ذات اليد، وأنه بلغ به الفقر إلى ما ذُكِرَ في هذا الحديث.

٣- جواز التعريض، وذلك في جلوس أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ في الطريق، وطلبه أن يُفتَح عليه في الآيات، مع أنه لا يجهل الآية، لكن من أجل أن يستتبعه حتى يُشبعه.

٤ - فراسة النبي رَبَيْكِ حين رأى أبا هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ، فعرف ما في نفسه، وما في وجهه.

٥- مشروعيَّة الاستئذان حتى وإن كان الإنسان مع الشخص، فلو أنك أتيت أنت وصاحبك إلى بيته، ودخل البيت، ولم يقل لك: ادخل، فإنك لا تدخل عليه إلا بعد استئذان، ولهذا قال: «فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنْتُ»، وفي نسخة: «فَأَسْتَأْذِنُ»، وفي أخرى: «فَاسْتَأْذَنَ»، ولكن الظاهر أنها غلط، والنسختان الأوليان أقرب إلى الصواب؛ لأن كون

= الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يستأذن مع أن البيت بيته فيه بُعْد، وإن كان الإنسان ينبغي له أن يستأذن، فرُبَّما يكون أهله على حال لا يجبون أن يطَّلع عليها.

٦- بركة الطعام عند رسول الله ﷺ، حيث بارك الله في هذا اللبن.

٧- الإشارة إلى أهل الصُّفَّة، وأنهم قوم هاجروا إلى المدينة، ولم يكن لهم أحد يأوون إليه، فجعل لهم النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صُفَّةً في المسجد أو قريبًا منه يأوون إليها، ويُهْدَى إليهم الطعام واللبن وغير ذلك.

وقد زعم بعض الناس أن «الصوفية» نسبة إليهم، فقال: الصوفية نسبة إلى أهل الصُّفَّة، والجامع بينهم الزهد، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن الصوفية نسبة إلى الصوف؛ لأنهم كانوا يلبسون الصوف تزهُّدًا، ولو كان ذلك نسبةً إلى الصُّفَّة لقيل: الصُّفِّيَة.

٨- إطلاق القول على ما في النفس، حيث قال أبو هريرة رَضَالِيَهُ عَنهُ: «فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟» فإن الظاهر أنه قال ذلك في نفسه، ولكن المعروف في اللغة أنه إذا أُريد بالقول حديثُ النفس قُيِّد، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِمٍ مَ لَوَلَا بُعَذِبُنَا اللّه فِي مِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة:٨]، مع أن فيه احتالًا أن أبا هريرة رَضَيَالِيَهُ عَنهُ قاله نطقًا وإن لم يسمع النبي عَلَيْهُ.

9- ما كان عليه الصحابة من طاعة الله ورسوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم، حيث إن أبا هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ سمع وأطاع بدعوة أهل الصُّفَّة، مع أن اللبن كان قليلًا، وكان في نظره لا يكفي.

• ١ - جواز ملء الإنسان بطنه؛ لقول أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا»، ولكن هذا لا ينبغي دائمًا، ومن الحاجة التي تعرض: أن يملأ بطنه؛ خوفًا من ألَّا يجد في المستقبل.

لكن الشَّرهين يملؤون بطونهم، ويقولون: عندنا حديث أقرَّه النبي عَلِيْهُ، وهو قول أبي هريرة رَضَوُلِيَّهُ عَنهُ: لا أجد له مسلكًا، وجعلوا هذه حالًا دائمةً، ولكن الصحة والعافية والنشاط ما أرشد إليه النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في قوله: «بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكُلاتٌ والعافية والنشاط ما أرشد إليه النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في قوله: وقُلُتُ لِنَفَسِهِ ابْنِ آدَمَ أَكُلاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَحَالَة فَتُلُتُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُتُ لِشَرَابِهِ، وَتُلُتُ لِنَفَسِهِ الله الله عالم الله عليه في الدائم أو الغالب، لكن لا بأس أن يملأ بطنه أحيانًا، كما فعل أبو هريرة رَضَوَلِيَهُ عَنهُ، وأقرَّه النبي عَلَيْهُ.

فإن قال قائل: لماذا لا نُخَصِّص جواز مل البطن بالشراب؛ لأنه هو الوارد؟ قلنا: نعم، رُبَّما نقول هكذا، لكن اللبن طعام وشراب.

١١- تواضع النبي عَلَيْهُ، حيث كان آخر القوم شربًا حتى بعد أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، ومن السُّنَّة: أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا، ولهذا فالأحسن للإنسان أن يُقَدِّم الأضياف في الضيافة قبل صاحب المحل ولو كان والده؛ لأن هذا من إكرامهم.

وقوله في الحديث: «فَحَمِدَ اللهَ، وَسَمَّى، وَشَرِبَ الفَضْلَةَ» هذا الحمد ليس حمدًا على شربه، بل هو حمد على ما حصل من بركة هذا اللبن، حيث أروى أهل الصُّفَّة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل، رقم (٣٣٤٩)، وأحمد (٤/ ١٣٢).

وأبا هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمْ، وبقي منه بقيَّة، وذلك لأن الحمد على الأكل أو الشرب إنها يكون بعده، وعلى هذا فلو فرضنا أن إنسانًا كان على شفقة للطعام، ثم أُحضر بين يديه، فحمد الله قبل أن يُسَمِّي، صار هذا الحمد مناسبًا أن الله يسَّر له هذه النعمة.

۱۲ - مشروعيَّة التسمية بأن يقول: «باسم الله»، وإن زاد: «الرحمن الرحيم» فلا حرج، وإن اقتصر على «باسم الله» حصلت بذلك السُّنَّة، والتسمية على الأكل مشروعة بالاتفاق، إنها اختلف العلهاء: هل هي واجبة، أو لا؟ والصحيح: أنها واجبة، وأن الإنسان إذا تعمَّد ترك التسمية على الأكل فهو آثم؛ لأن النبي عَلَيْهُ قال لعمر بن أبي سلمة رَحَوَلِيَهُ عَنَهُ: «يَا غُلامُ! سَمِّ الله» (۱)، وقال للقوم الذين قالوا: يا رسول الله! إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ قال: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ» (۱)، وأخبر أن من لم يُسمِّ فإن الشيطان يُشاركه في طعامه وشرابه (۱)، وكلُّ هذا يدل على أن التسمية على الأكل واجبة، ولكن لو نسي أن يُسمِّي في أوله فإن ذكر في يدل على أن التسمية على الأكل واجبة، ولكن لو نسي أن يُسمِّي في أوله فإن ذكر في أثنائه قال: «باسم الله أوَّله وآخِرَه»، وإن لم يذكر فإن الله تعالى يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذَنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

ولكن إذا كانوا جماعةً فهل تكفي تسمية أحـدهم، أو لا بُدَّ أن يُسَمِّـي كل واحد؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام، رقم (٥٣٧٦)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (٢٠٢٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (١٠٢/٢٠١٧) (٢٠١٨/ ٢٠١٨) (١٠٢/٢٠١٨) (١٠٣

780٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لَأُوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَعْزُو سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: إِنِّي لَأُوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَعْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الحُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، مَا لَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلَامِ، خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي [1].

والجواب على ذلك أن نقول: إذا سمعوا تسميته واستمعوا لها فإن ذلك كافٍ حتى وإن لم يَنْوِها هو عن الجميع، كما جاءت به السُّنَّة، كالسلام مثلًا مطلوب من كل واحد، لكن إذا كانوا جماعةً كفى واحد منهم.

فإن قال قائل: كيف نُوجِه أمر النبي عَلَيْا عمر بن أبي سلمة رَضَالِلَهُ عَنْهُا بالتسمية، مع أن الظاهر أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ سمَّى الله عَزَّوَجَلَّ على الأكل؟

قلنا: لعلُّه رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ لم يسمع.

[1] هذا الحديث دليل على أن الصحابة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُمْ كانوا في شدَّة وفي ضيق من العيش، ليس لهم طعام إلا ورق الحُبْلَة –وأظنُّها نوعًا من الأشجار البريَّة – وهذا السَّمر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، رقم (١٠٢/٢٠١٧).

٦٤٥٤ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، قَائِثَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ اللَّاسُودِ، عَنْ عَائِشَةً، قَائِثَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْدُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ اللَّاسُودِ، عَنْ عَائِشَةً، قَائِثَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْدُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ اللَّهُ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ اللَّهُ مُنْذُ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ [1].

معن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (هُوَ الأَزْرَقُ) عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ هِلَالٍ الوَزَّانِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَهَا، الأَزْرَقُ) عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ هِلَالٍ الوَزَّانِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ اللهَ وَاللهُ المَّا عُرْد. قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمِ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ.

٦٤٥٦ - حَدَّتَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ لِيفٌ [٢].

وقوله رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ: «**وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَهَا تَضَعُ الشَّاةُ**» أي: أن البراز الذي يخرج منه كبراز الشاة، أخضر خالص لا خِلْطَ فيه؛ لأنهم لا يأكلون طعامًا.

وقوله: «ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلَامِ» أي: أن بني أسد أصبحوا يُعَزِّرونه على الإسلام، أي: في الإسلام، وتعزيرهم إيَّاه اتهامُه بأنه لا يُحسن الصلاة، ولا يقسم بالسَّويَّة، ولا يخرج في السَّرِيَّة.

[1] في هذا: دليل على أن البُرَّ في ذلك الوقت عزيز، وأنه من الأطعمة التي يندر الحصول عليها، وهو كذلك، فإن البُرَّ في عهد النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قليل، لم يكثر في المدينة إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية رَضِيَاتِنَهُ عَنْهُ وما بعده.

[۲] الأَدَم يعني: الجلود، وكان الفراش حشوه ليف، والليف فيه خشونة، وإن كان ألين من الأرض.

7٤٥٧ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَتَادَةً، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا، فَهَا أَعْلَمُ النَّبِيَ عَيَلِيْهُ رَأَى رَغِيفًا كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا، فَهَا أَعْلَمُ النَّبِيَ عَيَلِيْهُ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَقًا حَتَى لِحَقَ بِاللهِ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

فإذا قال قائل: وما حكم استخدام المفارش التي تصل قيمتها خمس مئة ريال مثلًا، ويُغني عنها ما يكون بعشرين ريالًا؟

نقول: هذا إسراف وجهل أيضًا؛ لأن الحقيقة -مع الأسف- أن المسلمين ليس عندهم تفكير في هذا الأمر! فإن الذي يربح في هذا مصانع الكفار، وينبغي لطلبة العلم في المجالس أن ينهوا عن هذا، كما أنه ينبغي للإنسان أن يرى ما عليه الرسول على المجالس أن ينهوا عن هذا، كما أنه ينبغي للإنسان بها، وطلب ما هو أرفع، والدنيا إذا زادت إلى هذا الحد تعلَّق الإنسان بها، وطلب ما هو أرفع، وهل تظنُّ أن الإنسان الذي تعلَّق قلبه بالدنيا سيكتفي بها عنده؟! أبدًا، بل رُبَّها تُوسوس له نفسه حتى يستدين؛ من أجل أن يُضاهي فلانًا وفلانًا، لكن إذا قطع الإنسان قلبه عن هذا، وصار المِّاهم إلى الآخرة، سلم من هذا كلّه.

فإن قال قائل: لكن الله عَزَّوَجَلَّ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده!

قلنا: الذي يحب أن يرى أثر نعمته على مَن أنعم عليه هو الذي قال: ﴿وَكُلُوا وَاللَّهُ مَنْ أَنعم عليه هو الذي قال: ﴿وَكُلُوا وَاللَّهُ مَنْ وَلَا تُسْرِفُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١]، ونحن لا نقول: لا تنم على فراش، بل نم على فراش، لكن كونك تأتي بفراش بخمس مئة ريال وأنت تجد ما يُغني عنه بثلاثين أو مئة ريال فلا.

7 اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَة: ابْنَ أُخِتِي! أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَة: ابْنَ أُخْتِي! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَة أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ يَنْ ثَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَة أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ يَنْ ثَارٌ، فَقُلْتُ: مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ يَنْ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ يَنْ مِنْ أَبْيَاتِمِمْ، فَيَسْقِينَاهُ.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ عُهَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا»[1].

[1] إذا كان رزق الإنسان قوتًا -أي: يكفيه، ولا يحتاج فيه إلى أحد، ولا يكون عنده مال كثير يُنسيه الآخرة - فإنه يسلم من طغيان الغنى، وذلِّ الفقر، ولهذا دعا النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ربَّه أَن يجعل رزق آل محمد قوتًا، أي: لا ينقص عن الحاجة، ولا يزيد عليها.

فإن قال قائل: أليس الأفضل للإنسان أن يدعو الله عَزَّوَجَلَّ أن يكون غنيًّا حتى يُنفق في سبيل الله؟

قلنا: قد يطلب الغنى على أنه سيُنفق، ثم لا يُنفق، والغالب أن المال إذا كَثُر يُلهي حتى وإن أنفقه الإنسان في سبيل الله.

فإن قال قائل: كيف يُوَجَّه هذا الحديث عند مَن قالوا: إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ قلنا: هذا ممَّا استدلَّ به مَن قالوا: إن الأفضل أن يكون الإنسان بين بين، مع أن القوت إذا كان الإنسان لا يحتاج إلى الناس فهو غني في الحقيقة، ولا يُعْتَبر فقيرًا؛ لأن الفقير هو الذي تأتيه الحاجة، ولهذا قالوا: الفقير الصابر، والذي رِزْقُه قوتُ لا يحتاج إلى أحد يُعْتَبر غنيًا.





٦٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضَيْلِلَهُ عَنَهَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَتِ: الدَّائِمُ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيَّ حِينٍ كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَتِ: كَانَ يَقُومُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَتِ: كَانَ يَقُومُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ قَالَتِ: كَانَ يَقُومُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ أَلَتُ اللَّائِمُ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيَّ حِينٍ كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُومُ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ أَلْتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ال

[1] الصارخ هو الديك، وغالب الدِّيكة يكون لها توقيت منضبط، إذا أقبل ثُلُث الليل الآخِر بدأت تُؤذِّن شتاءً وصيفًا، حتى إن بعضها فيها سبق لهَّا كانت الساعات قليلةً ونادرةً كانوا يستغنون بها عن الساعات، فكان النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم إذا سمع الصارخ -أي: الديك- قام؛ لأنه لا يُوجَد ساعات في ذلك الوقت.

وفي هذا الحديث: دليل على استحباب الإدامة في العمل الصالح؛ لأن ذلك يدلُّ على رغبة الإنسان في العمل، أمَّا الإنسان الذي لا يُداوم فإن هذا يدلُّ على فتوره وكسله.

لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا يُعْتَبر من المداومة، فلو كان من عادته أن يصوم يومًا بعد يوم، ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يُفطر هذا اليوم لغرض شرعي، فإنه لا يُقال: إنه ترك المداومة؛ لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه، ولهذا كان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نفسه -وهو الذي يحبُّ أن يُداوم العمل، حتى إنه لمَّا قضى

٦٤٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَخَلِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا، وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجُةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا» [1].

= سُنَّة الظهر الراتبة بعد العصر استمرَّ عليها (۱) – مع ذلك نجده أحيانًا يصوم حتى يُقال: لا يُفطر، ويُفطر حتى يُقال: لا يصوم (۲)، وكذلك في القيام يقوم حتى يُقال: لا ينام، وينام حتى يُقال: لا يقوم، وهكذا، فيتبع ما هو أصلح، فلا تظنَّ أن معنى المداومة: أن تُداوم على العمل بعينه، صحيح أن هذا نوع من المداومة، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثله أو أفضل منه فإنك تُعتبر مداومًا.

وهل من المداومة أن الإنسان يُصَلِّي الوتر سبعًا إذا نشط، وإذا فتر صلَّاها خمسًا؟ الجواب: نعم، هذا من المداومة؛ لأنه مداوم على الوتر، لكن صفة الوتر بحسب ما يتيسَّر له.

[1] في هذا الحديث: أن العمل لا يُنجي من النار، ولكن يُشكل عليه نصوص

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب السهو، باب إذا كُلِّم وهو يصلي، رقم (١٢٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما، رقم (٢٩٧/٨٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم النبّي ﷺ، رقم (۹۷۱) (۱۹۷۲)، وفي باب صوم شعبان، رقم (۱۹۷۲)، وفي باب صوم شعبان، رقم (۱۹۷۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ، رقم (۱۹۷۸/۱۱۵۷) (۱۷۸/۱۱۵۸) عن ابن عباس وأنس وعائشة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمْ.

= أخرى تدلُّ على أن العمل سبب للنجاة من النار، والجمع بينها أن نقول: إن قوله عليه الصّلاةُ وَالسّلاةُ: «لَنْ يُنجِّي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» يعني: على سبيل المعاوضة، وأمّا قوله عَرَقَجَلَ: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن العمل سبب فإن العمل مُجرَّد سبب، لا أنه عوض؛ لأنه لو أُجريت المعاوضة لكانت نعمةٌ واحدة من الله عَزَقَجَلَّ على الإنسان في الدنيا تُعادل جميع الأعمال، لكن العمل سبب، والسبب لا يُشترط فيه أن يكون مكافئًا للمُسبَّب، فعمل الإنسان سبب لنجاته من النار ودخوله الجنة، ولكنه ليس هو العوض، بل السبب رحمة الله عَرَقِجَلَّ.

وقوله عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا» التسديد معناه: الإصابة، والمقاربة معناها: المقاربة من الصواب، والمعنى: ائتوا بالعمل على أكمله إذا أمكن، أو قاربوا إذا لم يُمكن؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦].

وقوله على الشيء؛ لأن الإنسان إذا تكلّف في الشيء تعب وملّ وترك، أمّا إذا أتى بالشيء قصدًا بدون كُلفة فإنه الإنسان إذا تكلّف في الشيء تعب وملّ وترك، أمّا إذا أتى بالشيء قصدًا بدون كُلفة فإنه يستمرُّ عليه، ولا يتأثّر، ولا يملُّ، ولهذا قال عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ: "وَاغْدُوا، وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلِجَةِ»، والغَدْوة: السير صباحًا، والرَّوْحَة: السير مساءً، والدُّلِجة: هي الليل، والمعنى: أن السائر لا ينبغي له أن يقطع كلَّ وقته سيرًا، فيسير في النهار، ويسير كلَّ الليل، ولكن يسير أول النهار وآخره، ويستريح في وسطه، وكذلك لا يسير كلَّ الليل، ولكن يسير أول النهار وآخره، ويستريح في وسطه، وكذلك لا يسير كلَّ الليل، ولكن يسير أوله، وهذا في المسافر، لكن شبَّه الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عمل الإنسان بعمل المسافر.

وكل هذا يُبَيِّن أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي ألَّا يكون مُشِقًّا؛ لأن الإنسان إذا أرهق عمله تعب وملَّ، والنهاية الترك.

وهل يُقال مثل هذا في صاحب المعاصي يتوب، فنقول: يتخلُّص منها شيئًا فشيئًا؟

نقول: هذا بحسب عزيمة المرء، فإن كان عنده عزيمة وقدرة على أن يدع المعصية مرَّةً واحدةً فهذا خير، وإن لم يكن درَّج نفسه بالتدريج، كما جعل الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فرائض الإسلام بالتدريج، وتحريم المُنْكرات بالتدريج، فيُنْظَر عن حاله، فقد يكون التدريج يُؤدِّي إلى ألَّا يترك المعصية، فإذا عزم على نفسه بتاتًا صار هذا أقوى في ردعها، وقد يكون بالعكس.

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يُداوم على فعل سُنَّة، وفي مرَّة من المرَّات فتر عنها، فهل يُكَلِّف نفسه ويفعلها، أو يتركها؟

نقول: الأحسن أن يُكلِّف نفسه؛ ليُعَوِّدها الدوام على الشيء، إلا إذا اشتغل عنها بها هو أفضل، كما لو كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، ورأى في ذلك مشقَّةً عليه أو فتورًا عن طلب العلم، فعدل عن ذلك إلى طلب العلم، فهذا لا بأس به.

وقوله عَلَيْهِ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» رواه عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثلاثة: جابر وأبو هريرة وعائشة رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ وَ(١)، فيكون هذا الحديث من قسم المشهور، لا من قسم المتواتر.

<sup>(</sup>۱) حدیث جابر رَضَیَالِیَّهُ عَنهُ أخرجه مسلم: کتاب صفات المنافقین، باب لن یدخل أحد الجنة بعمله، رقم (۲۸۱۷/۷۷).

٦٤٦٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:

[1] قوله ﷺ: «وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ» أي: من جنسها، وإلا فمن المعلوم أن الإنسان لو داوم على النافلة ما صارت أحبَّ إلى الله من الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عَنَّوَجَلَّ قال: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ عِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (١)، لكن المراد: العمل من هذا الجنس، فمثلًا: رجل يُصلِّي الضحى ويتركها، وآخر يُصلِّيها ويُداوم عليها بمقتضى النصوص عنده، فهنا نقول: الثاني أحبُّ إلى الله، وكذلك إنسان يُداوم على راتبة الظهر، وآخر لا يُداوم، فهنا نقول: الأول أحبُّ إلى الله.

وهذا اللفظ هنا فيه بعض الركاكة، وهذا -بلا شَكِّ - من الراوي، فقوله: «وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ » صواب اللفظ: «وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدُومُهَا وَإِنْ قَلَّ »، ولكنه هنا فَصَل بين العامل والمعمول، والألفاظ الأخرى تُبيِّن أن هذا اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لكنه لا يضرُّ، فها دام المخرج واحدًا فإنه يُحْمَل على اللفظ الذي ليس فيه إشكال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ»، وَقَالَ: «اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ» [1].

٦٤٦٦ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كَيْفَ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَنْ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَنْ كُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ؟! [1]

[١] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ» أي: تكلَّفوا من العمل ما تُطيقون، ولا تُتعبوا أنفسكم.

فإن قال قائل: هنا سُئِلَ النبي ﷺ: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ فلم يذكر نوعًا مُعَيَّنًا، فما السبب؟

قلنا: لأنه هنا لم يُسْأَل عن نوع العمل، وإنها السائل يسأل عن العمل نفسه: ما أحبُ العمل إلى الله من نفس العمل؟ أي: ما أحب الصلاة إلى الله؟ ما أحب الصدقة؟ قال: أدومها، وهكذا، ولهذا لمَّا أراد السائل نوع العمل أجابه بالنوع، فقال لابن مسعود رَضَايَسَهُ عَنهُ وقد سأله: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: «الصَّلَاةُ عَلى وَقْتِهَا»، قال: ثم أيُّ؟ قال: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (١).

[٢] قوله: «هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ؟» يعني: يعمل فيه، ولا يعمل في غيره، فبيَّنت رَضِيَالِيَهُ عَنْهَا أَن عمله كان ديمة، أي: أنه يُديم العمل، حتى إنه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَمَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥/ ١٣٧).

٦٤٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ»، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَقَارِبُوا، وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ»، قَالَ: أَظُنَّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ قَالَ: أَظُنَّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

وَقَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «سَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَدَادًا سَدِيدًا: صِدْقًا [1].

= شُغِلَ عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر، وصار يستمرُّ في أن يُصَلِّي ركعتين بعد العصر (۱) ، وإلا فإنه كان يخصُّ بعض الأيام، فقد كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» (۲) .

[1] يعني: قوله تعالى: ﴿وَقُولُواْ قَولًا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب:٧٠]، والأصح أن يُقال: القول السديد الصواب، فإن كان خبرًا فصوابه الصدق، وإن كان حكمًا فصوابه العدل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب السهو، باب إذا كُلِّم وهو يصلي، رقم (۱۲۳۳)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما، رقم (۸۳۶/۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب في صوم الاثنين والخميس، رقم (٢٤٣٦)، والنسائي: كتاب الصوم، باب صوم النبي ﷺ، رقم (٢٣٥٩)، وأحمد (٥/ ٢٠١).

٦٤٦٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ رَضَالُكَ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ رَضَالُكَ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَقِيَ المِنْبَرَ، فَأَشَارَ بِيدِهِ قِبَلَ قِبْلَ قِبْلَةِ المُسْجِدِ، فَقَالَ: «قَلْ لَكُمُ الصَّلَاةَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمُثَلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَذَا الجِدَارِ، فَلَمْ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» فَلَمْ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» أَلَا يُولُ فَلَمْ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» أَلَا أَنْ كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» أَلَا عَلَامُ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» أَلَا عَلْمُ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» أَلَا عَلْمُ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» أَلَا عَلْمُ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ» أَلَا عَلَا الْعَلْمُ أَر كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ» أَلِي الْمَالُونَ عُلْمَ أَر كَاليَوْمِ فِي الْمَالُونَ عُلْمَ أَر كَاليَوْمِ فِي الْمَالُونُ عَلَى الْمُ الْمُ لَا الْمَالُونَ عُلْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُو

[1] في هذا الحديث: إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد دلَّ على ذلك القرآن، كما في قوله تعالى في الجنة: ﴿أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وفي النار: ﴿أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٣]، وفي النار: ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وفيه أيضًا: أن الرسول ﷺ يُكْشَف له عن أمور الغيب، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿عَدِلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَلَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا اللهِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴾ [الجن: ٢٦-٢٧].

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَلَمْ أَرَ كَاليَوْمِ فِي الْخَيْرِ» هذا باعتبار رؤية الجنة، «وَالشَّرِ» هذا باعتبار رؤية الجنة، «وَالشَّرِ» هذا باعتبار رؤية النار، وهذا الحديث سياقه في صلاة الكسوف.

وهل يُستدلُّ بهذا الحديث على أن المُصَلِّي ينظر أمامه في الصلاة؟

الجواب: نعم، استدل به بعض العلماء، وأصرح من ذلك قوله عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ للمُ وَالسَّلَامُ للمُ وَالسَّلَامُ الله على الصحابة: «حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ» (١)، قالوا: هذا دليل على أن المُصلِّي يرى أمامه، وفصَّل بعضهم، فقال: إن المأموم يرى الإمام؛ من أجل أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عُرِضَ على النبي ﷺ في صلاة الكسوف، رقم (۱۰/۹۰٤).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= عُتابعه، كما قال البراء بن عازب رَضَالِلَهُ عَنْهُ: كان النبي ﷺ إذا أهوى -يعني: للسجود-

لم يَحْنِ أحد منَّا ظهره حتى يقع النبي ﷺ ساجدًا(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام، رقم (٦٩٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام، رقم (١٩٨/٤٧٤).



وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا فِي القُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ﴿لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّى تُقِيمُوا التَّورَانَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾[١].

[1] الرجاء: هو الأمل برحمة الله عَزَّوَجَلَ، والخوف: الخوفُ من نار الله وعقابه، والعلماء رَجَهُمُ الله يقولون: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء واحدًا في حال سير الإنسان إلى ربه، قالوا: لأنه إذا غلّب الرجاء خيف عليه الأمن من مكر الله، وإذا غلّب الخوف خيف عليه الأمن من مكر الله، وإذا غلّب الخوف خيف عليه المن عليه القنوط من رحمة الله.

مثال ذلك: إذا صلَّى الإنسان الصلاة، فهو بين أمرين: إمَّا أن يخاف ألَّا تُقْبَل، أو يرجو أن تُقْبَل، أو فَعَل المعاصي، فهو بين أمرين: خائف من هذه المعاصي، وراجٍ لرحمة الله عَزَّوَجَلَّ.

والعامَّة بحسب دفعهم للَّوم يُغَلِّبون الرجاء، فإذا قيل له: لماذا تفعل هذا؟ قال: الله غفور رحيم، فيُقال: نعم، لكن اعمل أسباب الرحمة والمغفرة، وأمَّا أهل الغيرة والتمسُّك فيُغَلِّبون جانب الخوف، فتجدهم يخافون على الإنسان، ورُبَّما يقنطون من رحمة الله أن يهديه إلى الحق.

وقال بعض العلماء: بل ينبغي أن يُغَلِّب الرجاء؛ لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي»(١)، فإذا كان الله عَزَّوَجَلَّ عند ظنِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾، رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥).

عبده به فليظُنَّ به خيرًا، وليُغَلِّب جانب الرجاء، قال: ويدلُّ على هذا أن الله عَنَّوَجَلَّ قال لنبيه يَكَالِيْهُ: ﴿ نَبِي عَبَادِى أَنِ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَنَالِي هُو ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ لنبيه يَكَالِيْهُ هُو ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠]، فبدأ بالرجاء، ثم ثنَّى بالتخويف.

وقال بعض العلماء: ينبغي له في جانب الطاعة أن يُغَلِّب جانب الرجاء، وأن الله يتعد يتقبَّل منه، وفي جانب المعصية إذا همَّ بها أن يُغَلِّب جانب الخوف؛ من أجل أن يبتعد عنها، ولا يفعلها، ولا يُغَلِّب جانب الرجاء حينئذ؛ لأنه إن غلَّب جانب الرجاء أقدم.

القول الرابع: أنه ينبغي في حال المرض أن يُغَلِّب جانب الرجاء، وفي حال الصحة أن يُغَلِّب جانب الحوف؛ لأنه جاء في الحديث: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ إِن يُغَلِّب جانب الحوف؛ لأنه جاء في الحديث: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ»(۱)، والإنسان المريض أقرب إلى الموت من الإنسان الصحيح، وإن كانت الآجال بيد الله عَنَّهَ جَلَّ، لكن هذا هو الغالب.

والذي ينبغي أن يكون الإنسان طبيب نفسه، فإن رأى من نفسه جُموحًا إلى الشرّ، وأن رجاءه يُؤدِّي به إلى الأمن من مكر الله وإضاعة أوامر الله اعتمادًا على ما يُؤمِّله ويرجوه، فليُغَلِّب جانب الخوف، وإن رأى من نفسه قوَّةً على الطاعة وتركِ المعاصي فليُغَلِّب جانب الرجاء، وأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُثَبِّته ويُثيبه على عمله.

أمَّا الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ فقال: إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إن خفض أحدهما سقط الطائر، وإن تساويا استمسك الطائر، فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيها غَلَب على الآخر هلك صاحبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة، باب الأمر بحسن الظن بالله، رقم (٢٨٧٧/ ٨١).

٦٤٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِنْهُ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ نِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ عِنْدَهُ نِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ» [1].

وقول سفيان رَحِمَهُ الله - والغالب أنه إذا أُطلق سفيان في باب الفقه والأحكام فهو سفيان الثوريُّ، وفي باب الزهد والورع والرقائق فهو سفيان بن عُيينة؛ لأن الثاني يميل إلى العبادة أكثر - قال رَحَمُهُ اللهُ: «ما في القرآن آية أشد عليَّ من ﴿ لَسَّتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَقِّى يَعِيمُوا التَّوَرَئة وَ الإنجيل وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ ﴾ ، والخطاب هنا لبني إسرائيل؛ لأن الله عَنَقِبَلَ قال في أولها: ﴿ قُل يَتَاهَلُ الْكِنَبِ ﴾ [المائدة: ٢٨]، فيقول رَحَمُهُ اللهُ: إن ما خاطب الله عَنَقِبَلَ به بني إسرائيل خطابٌ لنا، فكأنه يقول: إذن نحن لسنا على شيء حتى نُقيم الكتاب والسُّنة وما أُنزِل إلينا! وإقامتهما صعبة، فمن الذي يستطيع أن يُقيم القرآن والسُّنة في كل أمر، وفي كل نهي، وفي كل خبر، بحيث يفعل كل مأمور، ويدع كل منهي، ويُصدِق تصديقًا لا شَكَ معه في كل خبر؟! هذا من أصعب ما يكون، وهذا هو إقامة الكتاب المُنزَل أو السُّنَة التي جاء بها النبي عَليَهِ الصَّلَا مُولَا السَّنَة التي جاء بها النبي عَليَهِ الصَّلَا مُولَا السَّنَة التي جاء بها النبي عَليَهِ الصَّلَا مَلَا مَلَا اللهُ السَّنَة التي جاء بها النبي عَليَهِ الصَّلَا مُولًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[١] قوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ الله خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مئة رَحْمَةٍ» يجب أن نعلم أن هذه الرحمة ليست رحمة الله التي هي صفته ليست مخلوقة، لكن هذه رحمة عظيمة خَلَقَها الله عَزَّوَجَلَّ، وجعلها مئة قسم، فأمسك عنده

= تسعًا وتسعين، وأرسل واحدة، وهذه الواحدة مخلوقة، يتراحم بها الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها؛ خشية أن تُصيبه، وهذا شيء مُشاهَد، وانظر رحمة الآدميين: كيف يرحم الوالدان ولدهما؟ جاءت امرأة تطلب ولدها في السبي، فلما رأته أخذته، وضمَّته على صدرها بشدة وشوق، فقال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: «أَتَرُونَ هَذِهِ المَّرُأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قالوا: لا يا رسول الله! كيف تقذفه في النار، وهي تطلبه هذا الطب الشديد، وتضمُّه هذا الضمَّ الشديد ليَّا وجدته؟! قال: «لَـلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا»(١).

وهذه الرحمة ليست هي العطاء أو الفضل أو ما أشبه ذلك، بل هي رحمة يجدها الإنسان في قلبه، يرحم بها الصغار والأولاد والضعفاء، ولهذا ضرب النبي عَلَيْهِ مَثَلًا بالفرس ترفع حافرها عن ولدها؛ خشية أن تُصيبه (١)، ومَن يُحيط بهذه الرحمة منذ أن خُلِقَت الدنيا إلى أن تقوم الساعة؟ وليست هي خاصَّة بالبشر أيضًا؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ ضرب مثلًا بالبهائم، وأيضًا ليست خاصَّة بالبهائم، بل حتى الحشرات، وقد رأيتُ بعيني جحر ذرِّ أصابه الماء، فبدأ الذرُّ ينقل أولاده، كل واحدة تحمل ولدها، فإذا كان يوم القيامة تتضاعف هذه الرحمة إلى مئة ضعف، وتكون من الله عَرَقَجَلَّ، ومن الملائكة، ومن النبين، وممن يشفع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله، رقم (٩٩٩)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله، رقم (٢٢/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب جعل الله الرحمة في مائة جزء، رقم (٦٠٠٠)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله، رقم (٢٧٥٢/ ١٧).

والرحمات الموجودة في الخَلْق مخلوقة؛ لأنها من صفاتهم، والمخلوق وصفاتُه مخلوق لله عَزَّوَجَلَ، أمَّا الرحمات الأخرى التسع والتسعون فهذه علمها عند الله عَزَّوَجَلَ، لكن الحديث صريح بأن الله عَزَّوَجَلَّ خَلَقها، وحينئذ فليست هي رحمتَه التي هي صفتُه؛ لأن صفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ليست بمخلوقة.

لكن ما الفرق بين هذه الرحمة التي هي تسعة وتسعون جزءً، وبين الرحمة التي يتَّصف بها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؟

قلنا: الرحمة التي يتّصف بها هي صفة في نفسه، ورحمة الله لا تُعَدَّد ولا تُحْصَى بسع وتسعين، ولا بملايين الملايين، وهذه الرحمة هنا هي محل الرحمة، أي: التي يظهر فيها أثر الرحمة، كما قال عَزَهَجَلَّ في الجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي»(۱)، فيها أثر الرحمة، كما قال عَزَهَجَلَّ في الجنة: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي»(المحمة، ومعلوم أنها ليست رحمته التي هي صفته؛ لأنها بائنة منه، لكنها من آثار هذه الرحمة، فهذه الرحمات التي تكون يوم القيامة -وهي مخلوقة - لا نعرفها، ولا نعرف أين محلها؟ وهل المعنى: أن الله يجعل في قلوب الناس رحمةً أشد من الآن، بحيث يشفع بعضهم لبعض ممّن يستحق الشفاعة، أو أن الملائكة يكون عندها رحمة عظيمة بالخلائق في لبعض ممّن يستحق الشفاعة، أو أن الملائكة يكون عندها رحمة عظيمة بالخلائق في ذلك اليوم؟ لا ندري، الله أعلم، وأنا لا أستطيع أن أقول فيها شيئًا؛ لأنها ممّا أخفاه الله عنّا، لكن يجب أن نعلم أنها ليست الرحمة التي هي صفته.

وهل يصحُّ القول بأنها حُصِرَت بمئة من باب التمثيل؟ نقول: الأصل أن الكلام على حقيقته، لا على سبيل التمثيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾، رقم (٤٨٥٠)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٤٦/ ٣٥).

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ» «لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ» هذا يُؤَيِّد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الذي ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا؛ حتى لا يأمن من مكر الله، ولا يقنط من رحمة الله.

وقوله: «وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ» في نسخة: «وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُسْلِمُ»، وهي خطأ.





وَقَوْلِهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ[1].

[1] الصبر: حبس النفس، ومنه: قولهم: «قُتِلَ صبرًا» أي: حَبْسًا، يُحْبَس ويُقْتَل، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: صبر على طاعة الله، بأن يصبر الإنسان على طاعة ربه حتى يُؤدِّيها كما أُمر، ولا شَكَّ أن الطاعة تحتاج إلى صبر، ولا سِيَّما الطاعات الشاقة كالصيام مثلًا، ولهذا شُمِّي شهر رمضان: شهر الصبر، وكذلك الجهاد أيضًا شاق على النفوس، ويحتاج إلى صبر عظيم، ولهذا أمر الله بالثبات عند ملاقاة العدو، ومن ذلك أيضًا: الحج؛ فإن فيه مشقَّةً ماليَّةً وبدنيَّةً، لا سِيَّما مع بُعْدِ الإنسان عن مكة.

والصبر على الطاعة يحتاج إلى معاناتين: معاناة بدنيَّة؛ لأنها قول أو فعل، فتحتاج إلى حركة، ومعاناة نفسيَّة، بحيث يُرغم الإنسان نفسه على فعلها.

القسم الثاني: صبر عن معصية الله، وهو حبس النفس عن فعل المعاصي، كما لوحدَّ ثته نفسه أن يزني، أو أن يسرق، أو أن يشرب الخمر، فأمسك، فهذا فيه معاناة، لكنها معاناة نفسيَّة؛ لأنه لم يفعل، ولم يقل، بل كفَّ نفسه، والكفُّ ليس فيه إلا معاناة واحدة فقط، وهي: المعاناة النفسية.

ولهذا قال العلماء: إن الصبر على الطاعة أفضل من الصبر عن المعصية؛ لأن في الصبر على الطاعة معاناةً نفسيَّةً وبدنيَّةً، فتُعاني من نفسك حتى تُلْزِمَها بفعل الطاعة، وفيها تعب أيضًا، أمَّا الصبر عن المعصية فليس فيه إلا معاناة نفسيَّة؛ لأنه ليس فيه إلا ترك.

القسم الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة، كالمرض والفقر وموت القريب وما أشبه ذلك، ووجه كون العلماء رَحَهُمُ اللهُ قيَّدوها بالمؤلمة: أن الصبر على الملائمة إن كان كبح النفس عن الأشر والبطر فهو من الصبر عن المعصية، وإن كان حمل النفس على الشكر فهو من الصبر على الطاعة، وقد قال سليمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ هَنذَا مِن فَضَلِ عَلَى الشَّكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ ﴾ [النمل: ٤٠].

لكن أيُّها أفضل: الصبر على الأقدار المؤلمة، أو عن معصية الله، أو على طاعة الله؟

نقول: الصبر على طاعة الله أفضل، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله؛ لأن المصيبة التي أصابت الإنسان ليست من فعله، بخلاف كبح النفس عن المُحَرَّم، فهو من فعله، ولهذا كان الصبر على المصيبة أقلَّ مرتبةً من الصبر عن معصية الله، وعلى طاعة الله، وهذا التفضيل تفضيل الجنس على الجنس.

أمَّا الفرد على الفرد فقد يكون فضل الصبر عن المعصية أكثر من فضل الصبر على الطاعة، أو يكون الصبر على الأقدار المؤلمة أشدَّ من الصبر عن المعصية أو على فعل الطاعة.

مثال ذلك: قد يسهل على الإنسان أن يقوم، فيُصَلِّي ركعتين، وهذا صبر على الطاعة، لكن يصعب على شاب شديد الشهوة أن يصبر عن الزنا أو ما دونه من التمتع المُحَرَّم، ويكون هذا أصعب عليه وأشقَّ، وكذلك يصعب على الإنسان الفقير أن يمتنع عن أخذ مال الغير الذي يسهل عليه أخذه أشد ممَّا يصعب على شخص قام فصلَّى ركعتين.

ويُشْكِل على كثير من الطلبة أن يُفَرِّق بين التفضيل الجنسي الذي يُفَضَّل فيه الفرد على الفرد، فمثلًا: الجنس، وبين التفضيل الفردي الذي يُفَضَّل فيه الفرد على الفرد، فمثلًا: نحن نقول: الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من تابعي التابعين، كما قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ، اللهُ الله المن يوجَد في تابعي التابعين مَن هو أفضل من التابعين بكثير؛ لأننا نعتبر الجنس، لكن يُوجَد من النساء مَن هي خير من النساء باعتبار الجنس، لكن يُوجَد من النساء مَن هي خير من الرجال.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَقَى ﴾ أي: يُعْطَى ﴿ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: أنه ليس كغيره من الأعمال الصالحة، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، بل هذا أجره أكثر من أن يُحْصَى، فهو بغير حساب.

وهل يصحُّ تفسير مَن قال: المراد: من غير محاسبة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم (٣٦٥/٢١٢).

نقول: لا؛ لأن الصبر لا يُحاسَب عليه الإنسان أصلًا؛ لأنه طاعة، لكن الظاهر المتبادر من اللفظ: أن المراد: أن أجر الصبر ليس كغيره محدودًا بعدد.

وقول عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: «وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ» هذه حكمة بالغة، وهي أن الإنسان إذا صبر فإنه يعيش عيشةً راضيةً؛ لأنه لا ينظر إلى مَن فوقه فيستقلُّ ما أعطاه الله، بل ينظر إلى مَن تحته حتى يعرف أن الله أعطاه أكثر منه، وقد جاء في الحديث: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ »(١)، أي: ألَّا تحتقروها؛ لأن الإنسان لو نظر إلى مَن هو أعلى منه قال: ما عندي شيء، فإذا نظر إلى مَن دونه عرف قدر نعمة الله، فإذا كان الإنسان ضعيف البدن فلا ينظر إلى قوي البدن؛ لأنه إن نظر إلى قوي البدن استقل ما أعطاه الله، ولكن ينظر إلى مَن هو أضعف منه، وكذلك إذا كان قليل ذات اليد فلا ينظر إلى مَن هو أغنى منه؛ لأنه لو نظر إلى مَن هو أغنى منه لاستقلُّ ما أعطاه الله، ولكن ينظر إلى مَن هو أفقر منه، وهلمَّ جرًّا، حتى في مسائل الدين لا تنظر إلى مَن هو أعلى منك؛ لأنك إذا نظرت إلى مَن هو أعلى منك احتقرت نعمة الله عليك، ولكن سَابِقْ غيرك في دين الله حتى تنال ما ينال، ولهذا نقول:

إذا نظر إلى مَن فوقه في الطاعة؛ من أجل أن يُسابقه حتى يصل إلى ما وصل إليه، فهذا محمود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب لينظر إلى من هو أسفل منه، رقم (٦٤٩٠)، ومسلم: كتاب الزهد، رقم (٢٩٦٣/ ٩).

عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيدَيْهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللهُ،

إذا نظر إلى مَن دونه في الطاعة؛ من أجل أن يدفع اللُّوم عنه، فهذا مذموم.

إذا نظر إلى مَن دونه في الطاعة؛ من أجل أن يحمد الله الذي وقَقه، فهذا لا بأس به، ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِللهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل:١٥].

• إن كان نظره إلى مَن هو أعلى منه في الدين يستلزم احتقاره لنعمة الله عَزَّفَجَلَّ عليه بها أنعم به، فحينئذ لا ينظر، فقد ينظر الإنسان -مثلًا- إلى رجل صائم قائم مجاهد باذل عالمٍ مُعَلِّم، فيجد نفسه ليس في هذه المنزلة، فيحتقر نعمة الله عليه بها أنعم عليه من الدين الذي إذا نظر مَن تحته من الفُسَّاق والكفار عرف قدر نعمة الله، فهنا ينظر إلى مَن هو دونه.

وعلى هذا فهناك فرق بين مَن يرى أنه في نعمة بالنسبة للطاعات التي وُفِق لها، فيحمد الله على ذلك، ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني مثل فلان، وبين شخص يُقال له: صلِّ مع الجهاعة، فيقول: أنا أحسن من الذي يترك الصلاة بالكُلِّيَّة، أو يُقال له: زَكِّ جميع مالك، فيقول: أنا أحسن من الذي لا يُزَكِّي أبدًا، أو يُقال له: بُرَّ بوالديك، فيقول: أنا أحسن من الذي لا يُزكِّي أبدًا، أو يُقال له: بُرَّ بوالديك، فيقول: أنا أحسن من الذي يضرب والديه، فإن هذا لا يجوز.

## وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»[١].

[1] الشاهد: قوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»، وذلك لأن الصابر يتحمَّل أشياء كثيرة، ولا يتأثَّر منها ولا يضجر، ولا شَكَّ أن هذا خير، بخلاف غير الصابر، فإنه لا يتحمَّل، إن أصابه مرض أو حاجة، أو هلك له صديق، أو فقد مالًا تَعِبَ، وهكذا، لكن إذا كان صابرًا تجده دائمًا مُطمئنًا وفي سرور، لا يهتمُّ بهذه المصائب؛ لأنه يصبر عليها.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي» أي: مهما يكن عندي «مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ» أي: لا أستأثر به، وأختص به دونكم، وهكذا كانت حاله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فكان يُعطي عطاء مَن لا يخشى الفاقة، ويبيت طاويًا، ﷺ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ» أي: أن مَن يسلك سبيل العفَّة فإن الله يُعِفَّه، إمَّا بإعطائه ما يستغني به عن الغير، وإمَّا بإغناء قلبه بحيث لا يتطلَّع إلى شيء أكثر ممَّا أُعْطِي.

ووقع في نسخة: «مَنْ يَسْتَعْفِفْ»، وهذه لا إشكال فيها؛ لأن الفرق بينها هو الإدغام وفك الإدغام، وفك الإدغام هنا جائز، لكن المشكل قوله: «يُعِفُّهُ الله» بالضم في بعض النسخ؛ لأن المعروف أن الفعل المُضَعَّف يُخَفَّف بالفتحة، فيُقال مثلًا: «يُعِفَّهُ الله»، إلا إذا كان ما قبله مضمومًا، فإنه يجوز أن يُخَفَّف بالضمة تبعًا له، فيُقال مثلًا: «مَن شَدَّ يَشُدُّهُ»، ويجوز: «يَشُدَّهُ»، وهو الأصل، لكن الإشكال هنا أن ما قبل الفاء مكسور، ولو كان مضمومًا لقلنا: يجوز فيه الضمُّ اتباعًا، فلتُعَدَّل.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ» أي: على المصائب «يُصَبِّرْهُ اللهُ»، وعُلِمَ منه:

٦٤٧١ – حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكِةٍ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِخَ قَدَمَاهُ، فَيُقُولُ: ﴿ فَا لَهُ مُنْ فَيَقُولُ: ﴿ فَا لَهُ مُنْ فَيَقُولُ: ﴿ فَا فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟! ﴾[١].

= أن مَن يتشكُّ يُحْرَم الصبر، ولهذا قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يذكر مصائبه عند الناس شكايةً؛ لأنك إذا شكوت الله إلى المخلوق شكوت الرحيم إلى مَن لا يرحم. وَإِذَا شَكُوْتَ إِلَى ابْسِنِ آدَمَ إِنَّكَمَ تَشْكُو الرَّحِيمَ إِلَى الَّذِي لَا يَـرْحَمُ

أمَّا الإخبار بالشيء لا على سبيل التشكِّي فإن ذلك لا يضرُّ، فإن النبي عَيَالِيْهُ قال لعائشة رَضَاً لِللهُ عَنْهَا: «بَلْ أَنَا وَا رَأْسَاهُ!» (١) وأخبر بأن رأسه يُوجعه، ولا حرج في هذا، وقال: «إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » (٢)، ففرقٌ بين شخص يُخبر عمَّا فيه من المرض أو الفقر أو غيره تشكِّيًا أو إخبارًا، فالأول مذموم، والثاني لا بأس به.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ» أي: مَن استغنى عن غيره أغناه الله، وهذا خُلُق ينبغي للإنسان أن يُحافظ عليه بأن يستغني عن كل الناس، وقد بايع الصحابة رسول الله عَلَيْهُ على ألَّا يسألوا الناس شيئًا، فكان الرجل يسقط منه سوطه من على بعيره، فينزل، ويأخذه، ولا يقول: يا فلان! ناولني السوط (٣)؛ لأن السؤال مذلَّة، فإذا استغنيت بها أعطاك الله عن غيره فإن الله يُغنيك.

[1] هذا الحديث فيه الصبر على طاعة الله، مع أن الباب في الصبر عن محارم الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، رقم (٥٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء، رقم (٥٦٤٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه، رقم (٢٥٧١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٨/١٠٤٣).

وكأن البخاري رَحِمَهُ آللَهُ ليّا كتب الترجمة ذكر أن هناك نوعًا آخر من الصبر، وهو الصبر
 على طاعة الله؛ من أجل أداء شكره.

وكان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُصَلِّي في الليل حتى تتورم أو تنتفخ قدماه، فيُقال له: كيف تفعل هذا، وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك، وما تأخَّر؟! فيقول: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟!» فتكون طاعته هذه من باب الشكر لله عَزَّهَجَلَّ.

لكن هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه، كما فعل النبي رَيِّكُالَةُ؟

الجواب: قال بعض العلماء: لا؛ لأن هذا من خصائصه، وقد قال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ
لنا: «اكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ»(١)، أمَّا بالنسبة له فهذا شأنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ونحن لن نصل إلى ما يصل إليه في مراتب الصبر والشكر، وما دام عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وجَهنا ألَّا

وفي هذا الحديث: دليل على أن الطاعة من الشكر، ولهذا عرَّف بعضهم الشكر بأنه القيام بطاعة المُنْعِم.

نفعل ما يشقُّ علينا فإنه يكون تعارضَ هنا القول والفعل، والقول مُقَدَّم على الفعل.

وفيه أيضًا: دليل على أن رسول الله ﷺ اختار مقام العبوديَّة على مقام المِلْكِيَّة؛ لأنه خُيِّر بين أن يكون عبدًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة في العمل، رقم (٦٤٦٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، رقم (٧٨٢/ ٢١٥).



## وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ: مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ[١].

[1] قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ التوكل على الله: صدق الاعتماد على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سَيكفيك، وفعل الأسباب المأذون فيها.

وعلى هذا فمَن لم يصدق في اعتماده على الله فليس بمُتوكِّل، ومَن صدق في اعتماده على الله، لكنه ليس واثقًا، بل عنده شيء من القلق وعدم الطمأنينة، فإنه لم يتوكَّل، ومَن صدق الاعتماد على الله ووثق به، ولكنه لم يفعل الأسباب المأذون فيها، فليس بمُتوكِّل؛ لأن هذا التوكُّل تَواكُل وإنكار لحكمة الله عَزَّقَبَلَ، فإن الله حكيم يُنزل الأشياء في مواضعها، فإذا لم يفعل السبب فكيف يقول: إنه مُتوكِّل على الله؟! فإذا قال: أنا مُتوكِّل على الله أنه سيرزقني، ولكنه نائم في فراشه، فهذا ليس بصادق في توكُّله، بل عليه أن يفعل السبب، ورُبَّا يموت له قريب غني، ويحصل له رزق، لكن هذا خلاف الأصل، وكذلك لو قال: أنا متوكِّل على الله بأنه عَزَقِبَلَّ سوف يأتي لي بولد صالح، فإذا قيل له: تزوَّج، قال: ليس الآن، فإنه ليس بصادق في اعتماده؛ لأنه لم يفعل السبب، وكذلك لو قال: أنا مُتوكِّل على الله بأني سأكون عاليًا، ولكنه يُمضي وقته باللعب، فإن وكذلك لو قال: أنا مُتوكِّل على الله بأني سأكون عاليًا، ولكنه يُمضي وقته باللعب، فإن

فإذا تمَّت هذه القيود الثلاثة -صدق الاعتماد على الله، والثقة، وفعل الأسباب المأذون فيها - فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿فَهُو حَسَّبُهُ وَ﴾، أي: كافيه، فكل ما ضاق على

7877 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةٍ قَالَ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ عِسَابٍ: هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ»[1].

الناس فإن الله يكفيه إيَّاه، وهذا شيء مُشاهَد في أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا توكَّل الإنسان عليه توكُّلًا حقيقيًّا كفاه الله عَنَّوَجَلَّ، وقد قال الله تعالى للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّهِي عَلَيْهِ اللَّهِ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فالله عَنَّوَجَلَّ حَسْبُ النبي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ وَمَنِ اتَّبَعَه من المؤمنين، والمؤمنون مُتوكِّلون، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَتُوكُلِ اللَّهُ مِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].

فإن قال قائل: لكن مريم عَلَيْهَاٱلسَّلَامُ كلَّما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا بدون سبب!

قلنا: هذا من باب الكرامة التي لا تدخل في قدرة الإنسان، ولهذا استغرب زكريا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وقد ذكر بعض اللهُ سِّرين أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي» أي: من أمَّة الإجابة «سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» أي: لا يُحاسَبون يوم القيامة، وقد ورد في مسند الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ بإسناد جيِّد جدَّا أن مع كل واحد سبعين ألفًا (۱)، وعلى هذا يكون الجميع أربع مليارات وتسع مئة مليون، وهذه نعمة، ولله الحمد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، رقم (۲٤٣٧)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ، رقم (٤٢٨٦)، وأحمد (٥/ ٢٥٠).

وإذا قيل: إسناد جيد فهو أقوى من الحسن، ودون الصحيح.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ» أي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وأمَّا ما جاء في (صحيح مسلم): «لَا يَرْقُونَ» (١) فهذه الرواية مُنْكرة لا تُعْتَمَد؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان يرقي أصحابه، وكان يرقي نفسه (٢)، وقال: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ (٢)، والرقية من الإحسان، فكيف يكون التخلِّ عنها سببًا لدخول الجنة بلا حساب؟! ولكن المراد: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أي: أن يقرأ عليهم؛ اعتهادًا على الله عَنَّقَبَلَ؛ لأن الذي يطلب من غيره أن يرقيه رُبَّها يتعلَّق قلبه به، خصوصًا إذا شُفِيَ على يده، فإنه قد يحصل في قلبه الاعتراف بفضل هذا القارئ دون الاعتراف بفضل الله عَنَّقَبَلً؛ لأن كثيرًا من ضعيفي الإيهان يعتمدون على الأسباب أكثر ممَّا يعتمدون على المُسبِّب، وهو الله عَنَّقَبَلً.

وقوله ﷺ: «وَلَا يَتَطَيَّرُونَ» التطيُّر: التشاؤم بمعلوم، إمَّا بمرئي، أو مسموع، أو زمان، أو مكان، وأصله من الطير؛ لأن العرب كانت تتشاءم بالطيور، فإذا رأت الطير حينها نهض في الطيران ذهب يمينًا تفاءلت، وإذا ذهب يسارًا تشاءمت، وإذا ذهب أمامًا فلها اعتقاد آخر، وخلفًا لها اعتقاد آخر أيضًا، فلهذا سُمِّيت الطيرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (۲۲۰/ ۳۷٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات، رقم (٥٧٣٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات، رقم (٢١٩٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين، رقم (١٩٩/ ٢١).

مثال المسموع: رجل أراد أن يذهب إلى عمل ما، فلما شرع في العمل سمع صراخًا، فتشاءم، وقال: سأترك العمل؛ لأن الصراخ لا يأتي إلا بمصيبة، أو سمع البومة تصرخ على بيته، فتشاءم، وقال: انتهى أجلي أو أجل أهلي؛ لأن البومة صرخت على البيت، والبومة لا تصرخ على البيت إلا تَنْعي صاحب البيت أو أهله، ويقولون بحسب اعتقادهم: إن البومة إذا صرخت ليلًا فإن كان أحد له قتيل قالوا: هذه روح الفتيل خرجت من قبره تَنْعَى القتيل، وتقول لأهله: خذوا بالثأر، وإذا لم يكن قتيل قالوا: هذه تنعانا.

مثال المرئي: إنسان خرج لعمل ما، فأول مَن لاقاه شخص مريض أو أعور، فقال: هذا العمل باطل؛ لأن الذي لاقاني شخص مريض أو أعور، حتى إنهم كانوا في بعض البلاد أول ما يفتح الإنسان دُكَانه إذا جاءه رجل أعور أعطاه الشيء بدون مقابل، والعرب عندهم جهل عظيم، فكانوا يتشاءمون بهذه الأشياء.

مثال الزمان: كانوا يتشاءمون بشهر صفر، وكانوا يتشاءمون بشهر شوال بالنسبة للنكاح، ويقولون: إن الذي يتزوَّج في شوال لا يُوَفَّق، وكانوا يتشاءمون أيضًا بيوم الأربعاء، وكل هذا من الجاهلية.

وكذلك كانوا يتشاءمون بالأنواء، فإذا قيل: في أيِّ نَوْء وبُرْج وُلِدَت؟ قال: في النوء الفلاني، في البرج الفلاني، قيل: نوء كذا وبرج كذا، تقابلا، فتناطحا، فهلك! وعلى هذا فقس، ومع الأسف يُوجَد هذا في بعض الجرائد التي تخرج الآن، ويكتبون جدولًا بذلك، وكلُّ هذا من التطيُّر.

مثال المكان: لو دخل من عند الباب، فلم دخل من عند الباب غفل، فضربته عضادة الباب، وانجرح، قال: هذا مكان مشؤوم، لا أدخل فيه!

وكلُّ هذا خلاف الشرع، حتى إن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّر» (۱)، وهذا يدلُّنا على أن دين الإسلام يُريد من الإنسان أن يكون دائمًا في سرور، ولا يُتبع نفسه إيَّاها، بل يكون مُطمئنًا دائمًا، فالذين لا يتطيَّرون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَغِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ» (٢)؟

قلنا: أُجيب عنها بأن هذا الشرط: «إِنْ كَانَ الشُّؤُمُ» لا يدلُّ على وقوع المشروط، وأمَّا لفظ: «الشُّؤُمُ فِي ثَلَاثٍ»<sup>(٦)</sup> بدون شرط فلأن هذه الثلاث لكثرة ممارسة الإنسان لها قد يجد فيها شيئًا يتشاءم به منها، وهذا يقع كثيرًا، فتشتري سيَّارةً -مثلًا- تجد فيها بركةً، وتبقى عندك مدَّةً طويلةً ولا يكون فيها خراب، وتقضي عليها حاجاتٍ كثيرةً، وتشتري أخرى قد تكون أحسن منها وأحدث، لكن تُتعبك، فتتشاءم منها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٩/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرَجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يُتَّقَى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٤) (٥٠٩٥)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، رقم (١١٧/٢٢٦) (١١٩/٢٢٦) عن ابن عمر وسهل بن سعد رضَّالِلَهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب لا عدوى، رقم (٥٧٧٢)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، رقم (٢٢٢/ ١١٦).

· وكذلك بعض النساء إذا دخلت على الزوج أتعبته، ونغَّصت عليه حياته، ويتمنَّى أن يتخلَّص منها، وبعض النساء تكون بالعكس.

وكذلك الدُّور، فأحيانًا تستأجر شقَّة، فبعض الشقق من يوم تدخلها ينشرح صدرك وترغب فيها، وبعضها بالعكس، لكن ليس هذا من الشؤم الذي يكون بدون سبب، بل له سبب.

فإن قال قائل: هل يدخل في الطيرة إذا أخَّر الإنسان معاملتَه ليَّا قيل له: إن المدير غضبان، ولو دخلت عليه فقد تكون المعاملة في غير صالحك؟

نقول: لا، بل هذا صحيح، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»(١).

وهل يدخل في باب التشاؤم إذا ترك الإنسان حاجةً له خشيةَ أن يُعاقَب بسبب ترك واجب؟

نقول: لا؛ ليس هذا من باب التشاؤم؛ لأن التطيُّر والتشاؤم هو الذي يمنعك من الإقدام، ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ» (٢)، لكن قد يُعاقب الإنسان بعقوبة إذا ترك واجبًا من الواجبات بألَّا يُيسِّر الله عَنَّوَجَلَّ له الأمر، ويمكن أن يستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَهُمُلُ اللهِ الطلاق:٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَهُمُلُ اللهِ الطلاق:٤].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ رقم (۱۱۵۸)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (۱۷۱۷/ ۱٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢٢٠).

وقوله عَلَيْ (وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) أي: لا على غيره، وهذه الجملة فيها حصرٌ بتقديم ما حقُّه التأخير حيث قُدِّم فيها المعمول، فهي من جنس ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة:٤]، وهذا هو الشاهد من الحديث.

وهذا السياق الذي ساقه المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ مُختصر؛ لأنه كان مُطَوَّلًا، فإن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَخبر بهذا جعل الصحابة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُمُ يبحثون: مَن هؤلاء؟ حتى خرج عليهم النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فأخبروه، فقال ما ذُكِرَ هنا، وليس في هذا السياق ذكر هذا.

كما أن هذا السياق أيضًا فيه اقتصار؛ لأنه بقي وصف رابع من الذين يدخلون الجنة بلا حساب: أنهم لا يكتوون، أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم؛ لأنهم لا يُريدون أن يستذلُّوا لأحد لا بالرقية ولا بالكيِّ.

ولا يُعْتَبر في هذا أن يكونوا لا يَكُوُون؛ فإن هذا لا يضرُّ، بل هو من الإحسان، وقد كوى النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سعد بن معاذ رَضَ اللهُ عَنْهُ في أَكْحَله (۱)، فهناك فرق بين الذي يكوي والذي يكتوي، فإن الذي يكتوي هو الذي يطلب الكيَّ، وأمَّا الذي يكوي فهو يفعله بغيره.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء، رقم (٢٢٠٨/ ٧٥).



7٤٧٣ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلُ ثَالِثٌ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ مُعَاوِيةَ كَتَبَ إِلَى المُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبْ إِلِيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى المُغِيرَةِ: أَنِ اكْتُبْ إِلِيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ المُغِيرَةُ: إِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ إِلَيْهِ اللهُ عِينَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لِللهِ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ. الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ.

وَعَنْ هُشَيْمٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ [1].

[1] قوله رَحَمُهُ اللَّهُ: «مَا يُكُرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ» المراد بذلك: نقل الحديث من غير تثبُّت، ولهذا يُقال: قيل، أو قال فلان، ولم يتثبَّت، فإن هذا ممَّا يُنْهَى عنه، وذلك لأن الإنسان لا يخلو فيه من زلل، وإذا زلَّ فإنه يبقى قليل الثقة لِهَا يُحَدِّث به، ولا شَكَّ أن هذا يُؤثِّر على المرء، لا سِيَّا إذا كان المرء إمامًا في أمور الدين أو الدنيا، وهذا يتضمَّن أنه يجب التثبُّت فيها ينقله الإنسان.

وقد يكون قوله: «قِيلَ وَقَالَ» كنايةً عن كثرة الكلام؛ لأن مَن كَثُر كلامه كَثُر

= زَلَلُه، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ»(١)، فالصمت أَوْلَى من الكلام إلا إذا ترجَّحت كفة الكلام.

أمَّا الحديث فإن معاوية رَضَائِلَهُ عَنْهُ كتب إلى المغيرة رَضَائِلَهُ عَنْهُ يسأله عن حديث عن رسول الله عَلَيْقَ، والظاهر أنه إنها سأله عن حديث فيها يتعلَّق بأذكار الصلاة؛ لأن المغيرة ابن شعبة رَضَائِلَهُ عَنْهُ روى عن النبي عَلَيْهُ أحاديث كثيرة في مواضيع مُتعدِّدة، ولكن قرينة الحال تدلُّ على أنه إنها سأله عن شيء يتعلَّق بالصلاة.

وقوله: «لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ» هذه هي كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة، بل ومفتاح الإسلام أيضًا، فإن مَن قال: «لا إله إلا الله» عصم دمه، كما يدلُّ على ذلك حديث السامة بن زيد رَضِيَلِهُ عَنْهُا في قصة الرجل المشرك الذي أدركه أسامة، فلما أدركه قال: «لا إله إلا الله»، فظنَّ أسامة أنه إنها قالها مُتعوِّذًا بها من القتل، فقتلَه، ثم أخبر النبي عَلَيْهُ بذلك، فقال له: «أَقتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!» قال: يا رسول الله! إنها قالها مُتعوِّذًا، قال: «أَقتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!» قال: يا رسول الله! إنها قالها مُتعوِّذًا، قال: «أَقتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!» قال: إنها قالها مُتعوِّذًا، قال: «أَقَلَلْ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟ أَقتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟!» قال: إنها قالها مُتعوِّذًا، حتى قال له: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِللهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ؟!» حتى قال رَضِيَاللهُ عَنْهُ: تمنَّيتُ أنني لم أكن أسلمتُ (٢)، يعني: من أجل أن تقع هذه الخطيئة في حال الكفر، وإذا وقعت أنني لم أكن أسلمتُ (٢)، يعني: من أجل أن تقع هذه الخطيئة في حال الكفر، وإذا وقعت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٦٤٧٥) (٦٤٧٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار، رقم (٧٤/٤٧) (٧٤/٧٧) عن أبي هريرة وأبي شريح رَضِّالِللَّهُ عَنْهُمًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة، رقم (٤٢٦٩)، ومُسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله، رقم (٩٦/ ١٥٨) عن أسامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ. وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٩٧/ ١٦٠) عن جندب بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

 في حال الكفر ثم أسلم عفا الله عنها، كما قال عَزْوَجَلَّ: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨].

لكن هذه الكلمة: «لا إله إلا الله» هـل معناها: لا يُوجَـد إله إلا الله، أو المراد: لا يُوجَد إله حق إلا الله؟

نقول: الثاني هو المتعين؛ لأنه تُوجَد آلهة تُعْبَد من دون الله، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾ [القصص: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿ فَمَا آغَنْتَ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [هود: ١٠١]، لكن هذه الألوهية مُجَرَّد اسم فقط، كما قال عَرَّوَجَلَ: ﴿ إِنْ هِي إِلَا آسَمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمْ ﴾ [النجم: ٢٣]، أمَّا حقيقةً فلا.

وعلى هذا فيكون الخبر محذوفًا، تقديره: «حق»، أي: لا إله حق إلا الله، كها تقول: لا أحد قائم إلا فلان، ولكن ما هو المقصود بالحكم؟ هل هو المحذوف، أو الموجود؟ نقول: في مثل هذا التركيب يكون ما بعد «إلا» بدلًا عمَّا قبلها، والبدل كها قال ابن مالك رَحِمَهُ أللَهُ:

## التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالْحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ هُوَ الْمَسَمَّى: بَدَلَا

وعلى هذا فنقول: «الله» بدل من «حق» الذي هو الخبر، وهو المقصود بالحكم، أي: لا يُوجَد إله إلا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَن، وكلُّ ما سواه من الآلهة فهي باطلة.

وأمَّا قوله: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» فهي جملتان مُؤَكِّدتان، لكن «وَحْدَهُ» مُؤَكِّدة للإثبات، و «لَا شَرِيكَ لَهُ» مُؤكِّدة للنفي.

وقوله: «لَهُ الْمُلْكُ» أي: ملك السهاوات والأرض كلُّه، والجملة فيها حصر بتقديم الخبر، وكذلك قوله: «وَلَهُ الحَمْدُ»، وقَرَنَ الحمد بالملك؛ لأن الله تعالى يُحْمَد على كلِّ ما يفعله في ملكه، حتى أمور الشر التي يفعلها الله عَرَّفِجَلَّ ويُقَدِّرها يُحْمَد عليها؛ لأن أمور الشر التي يُقدِّرها الله فيها خير عظيم، فهي من تمام حكمته، ولهذا نقول: قَرَن الحمد بالملك؛ لأن جميع ملكه مُتضمِّن للحمد الذي يُحْمَد عليه.

وقوله: «وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» «كُلِّ شَيْءٍ» هنا عامة؛ لأن «كل» تُفيد العموم، أي: على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فتعلَّق القدرة في الموجودات أن يُعدمها أو يُغَيِّرها، وفي المعدومات أن يُوجدها، فها من شيء إلا والله قادر عليه.

وقوله: «ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» هذه الكلمة لا تُوجَد في بعض النسخ، لكن إذا ثبت أنه يُقال ثلاث مرَّات فإنه يُقال.

وقوله: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ» هذا هو الشاهد من هذا الحديث، ولذلك يُعْتَبر الرجل الصموت محترمًا، لكن لاحظ أن الصمت في غير موضعه جفاء؛ لأن بعض الناس صموت، يجلس في المكان ساعةً أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل، ولا يتكلّم، وهذا جفاء، لكن لا يكن الإنسان كثيرَ الكلام، ولا يكن أيضًا ساكتًا في موضع لا ينبغي فيه السكوت، وخير الأمور الوسط.

فإن قال هذا الرجل: أنا أريد أن أخرج من المجلس سالًا، فلهذا لا أتكلَّم! قلنا: إذا كانت الحكمة تقتضي أن تتكلَّم فإنك قد لا تخرج سالًا؛ لأن السلامة ليست بالسكوت على كل حال، بل قد تكون السلامة في الكلام، ولهذا لو سكتَّ عن

أمر بمعروف ونهي عن مُنْكر لم تكن سالمًا، وكذلك لو سكتَّ سكوتًا يعتبره الجلوس جفاءً فقد لا تكون سالمًا؛ لأن إدخال السرور على المسلم وتنشيطه وتبسيطه هذا من الأمور المطلوبة، لكن لو تكلَّم غيرك فلا بأس حينئذ؛ لأن الكفاية حصلت به.

وقوله: «وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ» هل المراد: السؤال الذي هو الاستفهام، أو السؤال الذي هو الاستجداء؟

الجواب: أمَّا الاستجداء فإنه يُنْهَى عنه، سواء كَثُر أم قلَّ، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا» (١) ، وأخبر أن المسألة كَدُّ يُكَدُّ بها وجه الرجل (٢) ، وأخبر أن الإنسان لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه لحم (٢) .

ولهذا فإن الظاهر: أن المراد بذلك كثرةُ السؤال عن العلم، بدليل: قوله ﷺ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» (١)، وكثرة السؤال في العلم تنقسم إلى قسمين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٤١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة، رقم (٦٨١)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل في أمر لابُدَّ له منه، رقم (٢٦٠٠)، وأحمد (٥/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرًا، رقم (١٤٧٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم (١٠٣/١٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن النبي ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، رقم (١٣٣٧/ ١٣٠).

القسم الأول: كثرة السؤال عمَّا لم يقع، وأشدُّ من ذلك ما لا يُتَوَقَّع؛ لأنه من باب التنطُّع في العلم، والأشياء على ثلاثة أوجه:

الأول: السؤال عن شيء واقع، وهذا غير مذموم.

الثاني: السؤال عن شيء لم يقع، لكن يُتَوَقَّع وقوعه، وهذا جائز؛ استعدادًا له.

الثالث: السؤال عن شيء لم يقع، و لا يُتَوَقَّع، وهذا مكروه؛ لأنه من باب التنطُّع، وإضاعةُ الوقت فيه إضاعةٌ بلا فائدة.

أمّا القسم الثاني من كثرة السؤال: كثرة التعنُّت والمجادلات، وذلك بإيراد الاحتمالات العقلية على الظواهر اللفظية، مثل: أن يأتي حديث ظاهره كذا، فيأتي إنسان، ويقول: أليس يحتمل كذا؟! وقد نصَّ أهل العلم على أننا لو أدخلنا الاحتمالات العقليّة في الدلالات اللفظيّة ما بقي لفظ إلا ويحتمل معنى عقليًّا سوى ظاهره، وحينئذ يضيع الناس، وتبقى علومهم كلُّها احتمالات، وهذا يُوجب للإنسان الدخول في متاهات، وعدم استقرار علمه، وأن يكون دائمًا في شكً: يحتمل كذا، ويحتمل كذا.

وقد امتدح عبد الله بن مسعود رَضَيَالِكَهُ عَنهُ الصحابة بأنهم أعمق الناس علومًا، وأقلَّهم تكلُّفًا، فالتكلُّف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص لا شَكَّ أنه خلاف جادة السلف؛ فإن السلف كانوا يأخذون الأمور على ما هي عليه، ولا يتكلَّفون الأسئلة، ولهذا قال الإمام مالك رَحَمَهُ الله للذي قال: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ قال له: السؤال عنه بدعة؛ لأنه من التكلُّف، فدَعِ الأمور على ظاهرها، ولا تتعمَّق، ولا تُورد الاحتمالات.

كذلك يُوجد أُناس يُورِدُون مثل هذه الاحتمالات على قول الرسول عَلَيْ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَالِكَوَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ"، فيقول هذا المورِدُ: ثُلُث الليل الآخر لا يزال موجودًا على الكرة الأرضية، إذا انتقل من جهة حلَّ في جهة أخرى، فإذن يكون الله دائمًا نازلًا! فنقول: مَن قال لك: أُورِد هذا الإيراد؟! بل امشِ على اللفظ، وأنه ينزل في ثُلُث الليل إلى طلوع الفجر فقط، وبعد ذلك لا يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع الفجر عليها، والرب عَنَوَجَلَّ ليس كمثله شيء حتى يُقاس بخلقه، فمثل هذه المساءلات ممَّا يُكْرَه.

وقوله: «وَإِضَاعَةِ الْمَالِ» أي: صرفه فيما لا فائدة فيه دنيا ولا أُخرى، مثل: أن يشتري زفتًا بألف ريال، ثم يُوقِد به؛ ليرى كيف اشتعال النار به؟

لكن لاحظ أن إضاعة المال تختلف باختلاف حال الإنسان، فلو أن رجلًا من الناس كان بالغًا عاقلًا اشترى أشياء لا تصلح إلا للصبيان، كجرَّافة صغيرة يُلْعَب بها في اليد، أو عروسة إذا كانت امرأةً، أو مُفَرْقعات، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا بالنسبة للرجل البالغ يُعْتَبر إضاعة مال، لكن لو اشتريناه لصبي يلعب به، ويُدْخِل السرور على نفسه، وهو من الأشياء المباحة، صار ذلك غير إضاعة مال، ولهذا يُرخَّص للصغار من الألعاب ما لا يُرخَّص للكبار، ويُرخَّص في الشراء لهم ما لا يُرخَّص للكبار،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، رقم (٧٥٨/ ١٦٨).

لكن لو أنفق ماله في أمر مُضرِّ فهل هو إضاعة مال؟

الجواب: نعم؛ لأنه إذا كان إذا أنفقه في شيء لا ينفع فهو إضاعة مال فها بالك إذا أنفقه في شيء لا ينفع فهو إضاعة مال فها بالك إذا أنفقه في شيء ضار؟! ومن هنا نأخذ تحريم الدخان؛ لأنه مضرٌ، حتى الذين يشربونه يُقِرُّون بضرره، فنقول: إذن صَرْفُ المال فيه من إضاعة المال المنهيِّ عنها.

فإذا قال قائل: هل شراء الأطياب الغالية يُعَدُّ من إضاعة المال؟

الجواب: لا؛ لأن هذه الأطياب الغالية جدًّا تتطيب فيها يوم الجمعة، وتبقى رائحتها إلى يوم الجمعة الثانية، أمَّا الرخيص فهو كها قال العامَّة: «الرخيص محيس»، أي: رائحته مُنتنة، لكن مُتوسِّط الحال لو يشتري مثل هذا الطيب لعُدَّ مُسرفًا.

وقوله: «وَمَنْعِ وَهَاتِ» أي: منع فيما يَبْذِل، وهات فيما يَسأل، فيكون جَموعًا منوعًا، فالذي عنده يُمْسِك به ولا يصرفه، والذي عند غيره يأخذه، فإذا أعطاه عشرة مثلًا قال: هات، وإذا أعطاه عشرين قال: هات، فالمنع مثلًا قال: هات، وإذا أعطاه ثلاثين قال: هات، فالمنع والهات -إذن- عبارة عن منع ما يبذل، وطلب ما ليس عنده.

وقوله: «وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ» العقُّ: بمعنى القطع، والمراد: منع حق الأم، ونصَّ على الأم؛ لأنها أحق بحسن الصحبة من الأب، ولأن الأم لضعفها لا تأخذ بحقها غالبًا بخلاف الأب، فلو أن ابنه قطعه مثلًا لأخذ حقه بيده، بخلاف الأم، فهي لضعفها ورقَتها وحنانها لا تأخذ بحقها، فلهذا قال: «وَعُقُوقِ الأُمَّهَاتِ»، وإلا فعقوق الآباء أيضًا حرام منهي عنه.

وقوله: «وَوَأْدِ البَنَاتِ» الوَأْدُ: هو دفن الحي، وكان الناس في الجاهلية لسفهم

وجهلهم يدفن الرجل ابنته، يحفر لها حفرة وهي تُشاهد، ويدفنها وهي حية؛ خوفَ العار، قال الله عَزَّفَ عَلَى ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللَّهُ عَلَى هُونٍ ﴾ أي: على ذلِّ وهوان ﴿ أَمْ يَنَوَرَى الْقَوْمِ ﴾ أي: يختفي ﴿ مِن سُوَّةٍ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ ﴾ أي: على ذلِّ وهوان ﴿ أَمْ يَدُسُهُ وَ فَ النَّرَابِ ﴾ [النحل: ٥٨ - ٥٩]، يعني: أنه يتردَّد: هل يُمسك هذه البنت على هُون، يُدُسُهُ فِي النَّرابِ ﴾ [النحل: ٥٨ - ٩٥]، يعني: أنه يتردَّد: هل يُمسك هذه البنت على هُون، أو يدسُّها في التراب؛ وأكثرهم يدسُّها في التراب، حتى ذكروا أن الواحد منهم يحفر الحفرة لابنته، فإذا طار الغبار على لحيته نفضت لحيته عن الغبار، ثم يدفنها، ورُبَّها يدفن ابنته وهي تستغيث به لينقذَها، بينها هو الَّذي يدفنها، وكلُّ هذا جبروت وغلظة.

ولم يذكر وأد الأبناء؛ بناءً على الغالب، وإلا فلو أن الإنسان سُلِّط على دفن ولده لكان يمكن أن يدفنه، لكن لمَّا كان الغالب أن البنات هي اللاتي يُوأَدْنَ قال: «وَوَأْدِ البَنَاتِ».

فإن قال قائل: هل «قِيلَ وَقَالَ» من باب الكبائر؛ لأنها اقترنت بها هو من كبائر الذنوب؟

قلنا: لا؛ لأنه يحتمل أن يكون الرسول على نهى عنها جميعًا، أو أن الراوي سمعها في عدَّة محلات، وجمعها في حديث واحد، ثم إن الاقتران دلالته ضعيفة، فقد تقترن أشياء في أصل الحكم وتختلف، قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِعَالُ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَنِينَةً ﴾ [النحل: ٨]، فلو أخذنا بظاهر الآية لقلنا: إن الخيل ليست إلا للركوب والزينة فقط كالحمير والبغال، لكن الأمر بالعكس، فقد دلَّ الدليل على أن الخيل مباحة.





وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ».

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [١].

[1] حفظ اللسان من أهم ما يكون؛ لأن النبي عَيَّيُهُ أخذ بلسانه، وقال لمعاذ وَ وَعَلَيْكَ عَلَيْكَ هَذَا»، قال: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بها نتكلّم به؟ يعني: هل علينا إثم بالكلام؟ قال: «ثُكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ- عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟» (١) فحصائد اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان، ورُبَّما يتكلّم الإنسان بكلمة واحدة لا يُلقي لها بالا -وهي من غضب الله - تهوي به في النار، ولذلك يجب أن نحفظ ألسنتنا عمَّا حرَّم الله، ويُنْدَب ندبًا بالغًا أن نحفظها عمَّا لا ينفع، كما قال عَلَيْوالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ اللهَ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ».

أمَّا ما كان خيرًا في ذاته أو خيرًا لغيره فلنتكلَّم به، فالخير لذاته مثل: الذكر، والخير لغيره: أن يكون كلامًا مباحًا، لكن فيه إدخال السرور على جلسائك، فهذا لا بأس به، وهو من الخير، لكنه ليس خيرًا لذاته، بل خير لغيره، فإن اجتمع في

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١).

ذلك أن يكون خيرًا في ذاته وخيرًا لغيره -مثل: أن يتكلَّم بمسائل علم تنفع الحاضرين كان هذا أطيب وأفضل.

واللسان له آفات كثيرة تتعلَّق بحق الله عَرَّوَجَلَّ، وتتعلَّق بحق عباد الله، ففي حق الله: أن يتكلَّم بكلام يعترض بـ على حُكْمِ الله القـدريِّ، أو حكم الله الشرعيِّ، أو يصف الله بها لا يليق به.

مثال القدح في حكم الله القدري: أن يقدح فيما يُقَدِّره الله تعالى على عباده من قحط المطر وجدب الأرض وأمراض تحدث وفتن وحروب وغيرها، فلا يجوز للإنسان أن يعترض على الله في هذا؛ فإن الله عَنَّى عَلَى له الحكمة فيما يُقَدِّر، ولم يُقدِّر هذا الشيء الا لحكمة عظيمة تخفى على الإنسان، فلا يجوز أن يعترض على الله في هذا، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ »(۱).

هذا فيم يتعلَّق بحق الله عَرَّوَجَلَّ، وأمَّا فيم يتعلَّق بحق المخلوق فمثل: الغيبة والسب والشتم واللعن، فكلُّ هذا يجب حفظ اللسان منه، وأن يبتعد الإنسان منه غاية الابتعاد.

وهنا فائدة: ما حكم قول: «الحمد لله الذي لا يُحْمَد على مكروه سواه»؟

الجواب: هذا غير صحيح، وكان النبي عَلَيْ إذا أصابه ما يُسَرُّ به يقول: «الحَمْدُ للهِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»(٢)؛ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإذا أصابه ما يكره قال: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»(٢)؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، رقم (٢٦٦٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣).

الأن نسبة المكروه إلى الله كأنه يُعْطِي التضجُّر، فإذا قلت: «على كل حال» شمل، ولذلك يقول العلماء: من سوء الأدب أن تقول: إن الله خالق الحمير، وخالق الكلاب، وخالق الأقذار، لكن تقول: الله خالق كلِّ شيء، أو تُجيب مَن سألك: مَن خلق الحمار؟ فتقول: الله، أمَّا أن تنصَّ على شيء من هذه الأشياء المستقبح ذكرُها وتنسبه إلى الله عَزَّقَ جَلَّ فهذا فيه شيء من سوء الأدب، فإذا قلت: «الحمد لله الذي لا يُحْمَد على مكروه سواه» صار المعنى أنك ضَحِرٌ من تقدير الله عَزَقَ جَلَّ، ولكن قل كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ حَالٍ».

وقوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ ﴿ مِن حرف جرِّ زائد إعرابًا، و ﴿ فَوْلٍ ﴾ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مُقَدَّرة على آخره، منع من ظهورها اشتغالُ المحل بحركة حرف الجرِّ الزائد، فإن كلمة ﴿ فَوْلٍ ﴾ دخل عليها حرف جرِّ زائد إعرابًا، لكنه يزيدها معنى، و ﴿ فَوْلٍ ﴾ نكرة، والمعروف عند علماء البلاغة: أن الحروف الزائدة كلها تُفيد التوكيد، وعلى هذا فهي مُؤكِّدة لعموم كلمة ﴿ فَوْلٍ ﴾ لأن ﴿ فَوْلٍ ﴾ نكرة في سياق النفي، فتكون عامَّة، وتكون ﴿ مِن ﴾ مُؤكِّدة لهذا العموم.

وبهذا التقرير نعرف أن أيَّ قول يقوله الإنسان فإن لديه ذلك الرقيب -أي: المراقب - العتيد -أي: الحاضر - سواء كان خيرًا، أو شرَّا، أو لغوًا لا خيرًا ولا شرَّا، حتى إن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ دخل عليه رجل وهو يئنُّ من المرض، فقال له: إن طاووسًا رَحَمَهُ اللَّهُ يقول: إن المَلك يكتب أنين المريض، فأمسك رَحَمَهُ اللَّهُ عن الأنين؛ خوفًا من أن يُكتب عليه، فها من قول يقوله الإنسان إلا يُكتب، وهذا المكتوب سوف يُنشَر يوم القيامة كتابًا يلقًاه منشورًا، ويُقال: اقرأ كتابك.

٦٤٧٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ: سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَكُ الْجَنَّةُ»[1].

ووالله إن إنسانًا يُكْتَب عليه كلُّ ما يقول لحريٌّ به أن يُقِلَ من القول؛ لأنه سوف يجد هذا الكتاب منشورًا يوم القيامة، وهذا الرقيب العتيد يكتب الخير والشر، فالخير للإنسان، والشر عليه، فقد يتكافآن، وقد يزيد أحدهما، لكن من نعمة الله عَرَّفَجَلَّ أن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة بمثلها فقط.

وفي هذه الآية: التحذير من إطلاق اللسان؛ لأن كل شيء سوف يُكْتَب.

فإن قال قائل: لكن ورد عن ابن عباس رَضَيَالِتَهُ عَنْهُما أَن المَلَك لا يكتب إلا ما كان فيه خير أو شر، أمَّا اللغو فلا يكتبه!

قلنا: هذا خلاف ظاهر الآية، لكن لعلَّ ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُا -إن صحَّ عنه النقل-يُريد ما يُثاب عليه أو يُعاقب، بمعنى: أنه لا يُكتَب كتاب يُثاب عليه العبد أو يُعاقب إلا الخير والشر، أمَّا الكتاب الثاني فيُكْتَب، ولكن لا يُؤاخَذ به الإنسان.

لكن لو كُتِبَ على الإنسان معصية، ثم تاب، فهل تُمُّحَى من السجل؟ الجواب: نعم، تُمُّحَى بنص القرآن، قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ [هود:١١٤].

[1] هنا يُخاطب الرسول عَلَنهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ المؤمنين، فإذا ضمن المؤمن ما بين لحييه -وهو الله الجنة،

٦٤٧٥ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ لَكَ يُولِيَ فَا لَكُومِ لَا يَعْمَثُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ» [١]. الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ» [١].

= والضامن هنا مليء، لكنه يضمن على أنه وكيل عن الله عَزَّوَجَلَّ، أمَّا الرسول عَلَيْ نفسُه فلا يقدر على أن يُعْطِيَ الجنة، لكنه ضامن بها أوحى الله إليه، فهو كالرسول عن الله عَزَّوَجَلَّ.

وفي هذا الحديث: الترغيب في حفظ اللسان.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» ولو كان بأذية لا تضرُّ، ومن ذلك: إذا كان عنده مذياع أو مُسَجِّل فيه أغانٍ، فإنه لا يحلُّ له رفع صوته بحيث يُؤذي جاره، بل لو كان عنده مُسَجِّل فيه قرآن، ولكن جاره يتأذَّى بذلك؛ لأنه يُريد أن ينام، فإنه لا يحلُّ له أن يرفع صوته؛ لأن ذلك يُؤذي الجار، فلو قال: أنا في سطحي، وأُحِبُّ أن أقرأ القرآن، وهو رجل قويُّ الصوت، وصار إذا طاب المنام عند الناس رفع صوته بالقرآن، وجيرانه يتقلَّبون يُريدون النوم، فلا يحصل لهم، ورُبَّما يكونون مرضى، فإننا نقول لهذا: لا يجوز أن ترفع صوتك، لكن بعض الناس لو قلت له هذا الكلام قال: وهل أنا أُغَنِّي؟! فنقول: لا، بل تقرأ كلام الله، لكن لا تُؤْذِ بكلام الله الناسَ، ولا تجعلهم يكرهون القرآن من أجلك؛ لأن النفوس ضعيفة، فربَّما يكره القرآن من أجل عمل هذا القارئ الذي شوَّش به عليه وآذاه.

وهل يدخل في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» إذا كان يضرُّ جاره؟

نقول: نعم، هو من باب أَوْلَى، مثل: أن يكون عنده شجرة إلى جدار جاره، إذا سقاها تسرَّب الماء إلى بيت جاره، فتضرَّر به، فنقول: هذا حرام؛ لأنه يُؤذي جاره، وكذلك لو كان عنده آلة يدقُّ بها على الأرض، فتهزُّ أرض جاره، فهذا ضرر أو إيذاء.

أما حدُّ الجار، فقد وردت أحاديث فيها ضعف أن حده أربعون بيتًا<sup>(۱)</sup>، لكن لا شَكَّ أن الجار الملاصق ليس كالجار الآخر، والذي يظهر -إذا لم تصحَّ هـذه الأحاديث- أنه يُرْجَع في ذلك إلى العرف.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ» الضيف: هو المسافر النازل بصاحب القرية، أمَّا صاحب البلد فليس بضيف، فلو جاءك شخص من أهل البلد، وقرع الباب، وقال: السلام عليكم، وأَذِنت له بالدخول، فقال: أنا ضيف عندك! فقل: إن كنت تريد أنك ضيف في مجيئك هذا فقط فلا مانع، ونُكرمك، لكن أن تكون ضيفًا تبقى عندي يومًا وليلةً وجوبًا - لأن اليوم والليلة واجبة للضيف، وثلاثة أيام سُنَّة - فلا أُمَكِّنك، وإلا صارياتي كلَّ يوم عشرة أو خمسة عشر من أهل البلد، ويقولون: نحن ضيوف!

ويجب إكرام الضيف بها يُكْرَم به عادةً، وهذا يختلف باختلاف الناس، فلو جاءك إنسان كبير في علمه أو ماله أو جاهه فليس كالإنسان الصغير، بل إن الإنسان الصغير لا يرى واجبًا عليك أن تُكْرِمه كها تُكرم الكبير، بل رُبَّها لو أكرمتَه كها تُكرم الكبير لعَدَّ ذلك سخريةً واستهزاءً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٩/ ٧٣).

٦٤٧٦ – حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الحُنْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِيَّ عَيَّا لِلَّهِ يَقُولُ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ الحُنْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي النَّبِي عَيَّا لَهُ يَقُولُ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ الحَنْزَاتُهُ»، قِيلَ: مَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ: «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ »[1]. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ »[1].

٦٤٧٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ لَمِعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ» [1].

[١] في هذا الحديث فوائد، منها:

١ - وجوب إكرام الضيف.

٢- وجوب السكوت إلا عن خير، وقد يُقال: إن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَلْيَقُلْ
 خَيْرًا» يعني: فلا يقل شرَّا، وحينئذ يكون المُحَرَّم الكلام في الشرِّ فقط.

٣- بيان أن الضيافة التامَّة ثلاثة أيام، والضيافة التي لا بُدَّ منها يوم وليلة.

وقوله ﷺ: «الضّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ» أي: جائزة الضيافة التي لا بُدَّ منها، وهي يوم وليلة.

وقوله: «جَائِزَتُهُ» أي: الواجب جائزتُه، فهي خبر مبتدإ محـذوف، وفيها رواية أُخرى بالنصب، أي: أعطوه جائزته، أو أكرموه جائزته.

[٢] في هذا الحديث: بيان وجوب حفظ اللسان، وأن الإنسان قد يتكلَّم بالكلمة

لا يتبيّن فيها، فيزلُّ بها في النار أبعد ممَّا بين المشرق، أي: ممَّا بين المشرق والمغرب، فحُذِفَ الثاني؛ لدلالة الأول عليه، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾
 [النحل: ٨١]، يعني: والبرد، فقد يُحْذَف أحد المتقابلين؛ لدلالة الثاني عليه.

## وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُوَمْ

فهذا باعتبار اصطلاح النحويين لا باعتبار اللغة، وإلا فالأصل في اللغة أن الكلمة هي الجملة المفيدة.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا» أي: لا يتثبَّت، ولا ينظر ما فيها من المصلحة أو المفسدة، ولا يعلم هل هي حرام أو حلال؟ هل هي غيبة أو لا؟ هل هي صدق أو كذب؟ وهكذا، وإنها خرجت من لسانه هكذا؛ لأن بعض الناس يُطلق لسانه بالكلمة ولا يتأمَّل فيها، فإذا تأمَّل وجد أنها كلمة عظيمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٤١)، ومسلم: كتاب الشعر، رقم (٢٢٥٦/٢).

٦٤٧٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ (يَعْنِي: ابْنَ دِينَارٍ) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدُ اللهُ وَاللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ وَاللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ وَاللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بَهُ وَي بِهَا فِي جَا فِي جَا فِي جَا فِي جَا فِي جَهَا فِي الْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوي بِهَا فِي جَهَا فِي جَهَا فِي جَهَا فِي الْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوي بِهَا فِي جَهَا فِي الْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوي بِهَا فِي جَهَا فِي الْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوي بِهَا فِي جَهَا فِي الْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهُوي بِهَا فِي جَهَنَّمَ» [1].

وهذا يقع كثيرًا، لا سِيَّما من الناس الذين عندهم كثرة مزاح، تجده يتكلَّم ولا يُبالي، ويأتي بكلمة تُحبط عمله وهو لا يدري، وأحيانًا يكون الإنسان عنده فراهة وعدم مبالاة، فيُطلق الكلمة -وقد تكون كلمة كفر، أو استهزاء بالله عَرَّوَجَلَ، أو ما أشبه ذلك- ويهوي بها في النار.

لكن إذا كان الإنسان جاهلًا فقد قال الله تعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخُطَأُنا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

[١] كلُّ هذا فيه التحذير من إطلاق اللسان، وأنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه، فقد يقول كلمةً يزلُّ فيها في نار جهنم.

وكذلك بالعكس، فقد يتكلَّم بكلمة لا يُلقي لها بالًا، فيسمعها شخص، فينتفع بها -ولتكن كلمة عند سلطان جائر مثلًا - فيرفعه الله بها درجاتٍ، مع أنه لم يُلْقِ لها بالًا، لكن من أجل آثارها الطيِّبة يُثاب عليها، وإلا فقد يُقال: إن الإنسان الذي لا يُلقي البال كيف يكون له أجر وهو لم يُرِدْ؟ فنقول: هذا من باب الثمرات، ولأن هناك فرقًا بين ثمرات الشيء وبين نفس الشيء، فقد يكون للشيء ثمرات جليلة ينتفع بها الإنسان، وهي كلمة ما ألْقَي لها بالًا.

= وليس المراد بهذا الحديث: أن كل كلمة تكون هكذا، لكن قد تكون مثلًا سخريَّةً بالله عَزَّوَجَلَّ، أو بالدين، أو بأهل الخير، ولا يهتمُّ بها، وقد تكون كفرًا.





[1] «مِنْ» هنا للسببيَّة، أي: بسبب خشية الله، والخشية: هي الخوف المبنيُّ على العلم؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَنَوُّا ﴾ [فاطر: ٢٨]، وهي أيضًا مبنيَّة على عظم المخشيِّ، فأمَّا الخوف الذي لا يُبْنَى على علم فإنه يُسَمَّى: خوفًا، ولا يُسَمَّى: خشيةً.

ثم إن الخوف أيضًا قد لا يكون من باب تعظيم المخشيّ، ولكن من باب ضعف الخائف، فقد يخاف الصبي من صبي أكبر منه سنًّا، فهذا الخوف لا يُسَمَّى: خشيةً؛ لأنه إنها حصل له الخوف من أجل ضعفه أمام هذا، وإلا فإن هذا المخوف ضعيف.

فإن قال قائل: فكيف تُوجِّه قول هارون لموسى عليهما الصَّلاة والسَّلام: ﴿إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَولِي ﴾ [طه: ٩٤]؟ وهل هذا أشد من الخوف؟

نقول: نعم، هو أشد، فإن موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا جاء إلى هارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا جاء إلى هارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَدْ برأسه يجرُّه، وأخذ بلحيته أيضًا، فكان موقفه من هارون موقف العزَّة والسلطة، فلهذا قال هذا الكلام.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْةٍ، قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ: رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»[1].

[1] قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ» هذا لا يدلُّ على الحصر؛ لأنه قد وردت أحاديث صحيحة في أناس يُظِلُّهم الله في ظلِّه، وليسوا من هؤلاء السبعة، لكن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يذكر أحيانًا أشياء محصورةً في سياق واحد، ولا تدلُّ على أن ما سواها لا يثبت له هذا الحكم، كقوله على «نَلاَثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ»، ليَّا حدَّث بهذا قال أبو ذرِّ رَحِوَلِيَهُ عَنْهُ: خابوا وخسروا! مَن هم يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِلُ، والمَنْأَنُ، والمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ خابوا وخسروا! مَن هم يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِلُ، والمَنْأَنُ، والمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ» (۱)، وفي حديث آخر قال: «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» (۱)، فدلَّ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ» (۱)، فدلَّ ذلك على أن مثل هذا التعبير لا يدلُّ على الحصر، وهو كذلك.

وهؤلاء السبعة ذُكِرُوا على وجه التهام في سياق آخر غير ما ذكره المؤلِّف رَحْمَهُ اللهُ الله، الله عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه مُعَلَّق بالمساجد، ورجلان تحابًا في الله، اجتمعا عليه، وتفرَّقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله! ورجل تصدَّق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تُنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا، ففاضت عيناه، فهؤلاء سبعة يُظِلُّهم الله في ظلِّه.

والشاهد من هذا الحديث: ما ذكره البخاري رَحِمَهُ أَللَهُ في هذا السياق، وهو قوله: «رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (١٠٧/ ١٧٢).

واعلم أن قول الرسول عَلَيْكِم: ﴿فِي ظِلِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَّفَ اللهِ عَرَقَ اللهِ عَرَّفَ اللهِ عَلَيْهُم، لكن في الآخرة لا ظلّ إلا ظل الله عَرَّفَ كَلَ الذي خلقه، فهو ظل مخلوق، وليس ظلَّ الخالق عَرَّفَ كَلَ.

وقد توهّم بعض الناس من باب التمسُّك بظاهر السُّنَة فيها يُضيفه الله عَزَيْجَلَّ إلى نفسه، وادَّعى أننا إذا قلنا: إنه ظلُّ مخلوق أن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه، ولكن هذا من جهله، وذلك لأن الظلال دون الشيء لا بُدَّ أن يكون تحته، وإلا لم يكن ظلَّا، ولا يُمكن أن يكون هناك شيء ذو نور فوق الله عَزَقِجَلَّ يكون الله تعالى مُظلِّلًا عنه، ولو أن أحدًا قال هذا لهوى إلى الهاوية، ولصار كالذي يُنكر علو الله عَزَقِجَلَّ، والله عَزَقَجَلَّ لا يكون أن يكون شيء فوقه، ومعلوم أن الناس في الحشر على الأرض، فلو قُدِّر أن هذا لا يُمكن أن يكون شيء فوقه، ومعلوم أن الناس في الحشر على الأرض، فلو قُدِّر أن هذا هو ظلُّ الله نفسِه لزم من هذا أن يكون هناك شيء فوقه يكون الله تعالى ظلالًا دونه ودون الخلائق، ولا شَكَ أن هذا معنى مُنْكَر، فالحديث لا يدلُّ على هذا أصلًا حتى يُقال: إنه مُحرَّف عن موضعه.

ولكن نقول في قوله: «في ظِلِّهِ»: إنها أضافه الله عَزَّهَجَلَّ إلى نفسه؛ لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع أحد أن يأتي بظلال، أمَّا في الدنيا فنستطيع أن نبني أبنية نستظلُّ بها مع ما خَلَق الله تعالى من الظلال في الكهوف وغيرها، لكن في الآخرة ليس هناك إلا ظل الله الذي خَلَقه، فإن صحَّ الحديث بلفظ: «يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّ عَرْشِهِ»(١) فقد بيَّن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٧١).

هذا المُبْهَم، وإن لم يصحَّ - لأن الشمس تدنو من الخلائق، والعرش فوق كل شيء، فكيف يكون حائلًا بين الشمس وبين الخلائق يوم القيامة؟! - فحينئذ نقول: هذا ظلُّ يُخلقه الله عَزَّوَجَلَّ، والله أعلم به، ولهذا جاء في الحديث: «كُلُّ امْرِيٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُغْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ »(۱)، فالصدقات تأتي يوم القيامة تُظلِّل صاحبها.

وحكى لنا بعض الناس من كبار السِّنِّ أن رجلًا كان قد منع أهله أن يتصدَّقوا من ماله بثيء، ولكن كانت العائلة في البيت عائلةً كريمةً، إذا جاء المحتاج أعطوه، فجاءهم فقير محتاج إلى لباس، فأعطوه كسوة، ثم جاءهم فقير آخر محتاج إلى طعام، فأعطوه ثلاث رُطَب فقط، ثم إن صاحب البيت رأى في المنام أن القيامة قامت، وأن الناس في كرب وشموس، فرأى على رأسه كساءً يُظلِّله، إلا أن فيه ثلاثة خروق، فجاءت ثلاث تمرات، فسَدَّت هذه الخروق، فجاء إلى أهله مذعورًا، وقال: أنا رأيتُ كذا وكذا وكذا، فأخبروه بأنهم تصدَّقوا بكساء، ثم تصدَّقوا بتمرات، فقال لهم: أنتم في حلِّ، تصدَّقوا بها شئتُم، فصارت فاتحة خير له.



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٤٧).



٦٤٨٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِثَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي، فَذَرُّونِي فِي البَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَفَعَلُوا بِهِ، فَقَعَلُوا بِهِ، فَعَمَلُهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ، فَعَفَرَ لَهُ».

ابْنِ عَبْدِ الغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَحَوَاللَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَحَوَاللَهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَاهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَاهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَاهُ عَلَى النَّبِي وَعَلَيْهُ عَنْهِ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا، يَعْنِي: أَعْطَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ: أَعْطَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ: أَعْطَاهُ، قَالَ: فَلَمَّ حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ: أَعْطَاهُ، قَالَ: فَلَمَّ حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ: أَيْ مَا لَا وَوَلَدًا، يَعْنِي: أَعْطَاهُ، قَالَ: فَلَمَّ حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ: قَالُ لِبَنِيهِ: قَالُوا: خَيْرً أَبِ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَثِرْ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا -فَسَرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ - وَإِنْ يَقْدَمُ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا، فَإِذَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا وَرَقِي وَمَالَى اللهُ يُعَذِّبُهُ، فَانْظُرُوا، فَإِذَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي، حَتَّى إِذَا مَتُ فَأَخْرُونِي وَمَرْتُ فَحُمَّا، فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْهَكُونِي - ثُمَّ إِذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ، فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي، فَفَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، فَهَا تَلَافَاهُ وَمَوْنِي أَنَّهُ ذَا وَمُ فَعَلُوا، فَقَالَ اللهُ: كُنْ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ، فَهَا تَلَافَاهُ وَمَوْنَ مِنْكَ، فَهَا تَلَافَاهُ وَمَدَالَاذَ عَلَى مَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ [1].

[1] هذا الرجل لشدَّة خوفه من الله عَنَّوَجَلَّ وصَّى أَن يُحْرَق، ثم يُذْرَى في اليم، ويُقال: إنه فعل ذلك ظانًا أن الله لا يقدر عليه، وأنه إذا فعل هذا نجا من العذاب، فبعثه الله عَنَّوَجَلَّ، وسأله: لِمَ فعلت ذلك؟ فأخبره أنه فعل هذا خوفًا منه، فغفر الله له.

ووجّه أهل العلم هذا بأنه مُتأوِّل، ولم يقصد الشك في قدرة الله عَزَّوَجَلَّ، لكن ظنَّ أن هذا يُنجيه من عذاب الله، وبنوا على ذلك: أن كلمة الكفر إذا قالها الإنسان غير مُريد لها فإنه لا يكفر بهذا، وأيَّدوا قولهم بها ثبت في الصحيح من أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُريد لها فإنه لا يكفر بهذا، وأيَّدوا قولهم بها ثبت في الصحيح من أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يفرح بتوبة عبده فرحًا أشدَّ من فرح رجل ضلَّت راحلته عنه، فلما أيس منها اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته مُتعلِّقًا بغصن الشجرة، فأخذ بخطامها، وقال: «اللهم أنت عبدي، وأنا ربُّك» أخطأ من شدَّة الفرح، فلم يُعاقبه الله على هذا الأمر(۱).

وينبني على ذلك: أن كلمة الكفر لا بُدَّ أن يكون القائل لها قاصدًا، وإذا قصدها كفر، سواء كان جادًّا أم لاعبًا؛ لأنه لا فرق في كلمة الكفر بين المستهزئ والجاد، ولكن المدار على أنه يقصد معناها، بخلاف المتأوِّل.

فإن قال قائل: ورد في رواية أنه قال: «لئن قدر الله عليَّ»<sup>(۲)</sup> أفلا يدلُّ على أن الرجل قد شَكَّ في قدرة الله عَزَّوَجَلَّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة، رقم (٢٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٤٨١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله، رقم (٢٧٥٦/ ٢٤).

قلنا: لا يلزم أن يدلّ هذا التعليق على الشك، كقوله تعالى: ﴿ لَهِنَ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطُنَ عَمُلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، والمسألة محتملة أن يكون شاكًا في قدرة الله عَزَّوَجَلَ، لكن ليس المعنى أنه شاكٌ من الأصل، لكن ظن أن هذا يُنجيه من عذاب الله، وأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لن يفعل.

فإن قال قائل: فما الفرق إذن بين هذا الرجل، وبين مَن يشكُّ في عذاب القبر؟ قلنا: هذا الرجل لا يقول: أنا لا أُصَدِّق بقدرة الله، لكنه خائف من ذنوبه، فظنَّ أن هذا يُنجيه من عذاب الله، كما لو ظنَّ الإنسان أن حظيرةً من القش تحميه من المدافع وهي لا تحميه، وإلا فإنه لم يشكُّ في القدرة مطلقًا، بل يعرف أن الله على كل شيء قدير.

وهذا الذي يشكُّ بعذاب القبر نقول له: تُب إلى الله عَرَّكَجَلَ، فإن كان قد بَلَغَه النص كفر، أمَّا إذا لم يبلغه فإنه لا يكفر.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الخوف من الله عَنَّوَجَلَّ يُنجي من عذاب الله، وهو كذلك، ولكن قد يرد على هذا مثلُ قوله تعالى: ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱلصَّفَرُ كَذَلك، ولكن قد يرد على هذا مثلُ قوله تعالى: ﴿ كَمْثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱلصَّفَرُ فَلَا كَفَرَ قَالَ إِنِي أَخَافَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَيَا أَنْ الله وَيَا أَوْذَلِكَ جَزَ وَالطَّالِمِينَ ﴾ [الحشر:١٦-١٧]، فهنا قال: إني أخاف الله رب العالمين!

والجواب عن ذلك: أن الشيطان لم يخف خوف تعظيم وإجلال، وإنها هو خوف هلاك، يعني: أنه خاف أن يُهلكه الله، لا إجلالًا لله عَزَّوَجَلَّ، ولا تقرُّبًا إليه بالخوف،

ولهذا لم ينفعه، فخوف الشيطان من الله كخوف الإنسان من الأسد، وخوف الإنسان
 من الأسد ليس خوف عبادة ولا تعظيم ولا إجلال.

لكن لو أن رجلًا أراد أن يفعل مثلما فعل هذا الرجل فهل يسوغ له ذلك؟ الجواب: إن هذا الرجل كان جاهلًا، أما أنت فقد عرفت أن الله عَنَّهَ جَلَّ قادر، والرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حدَّ ثنا بأن الله جمعه وسأله، وكان في الأول جاهلًا.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث، وبين حديث: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فِي اللهِ عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فِي اللهِ عَنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لن يغفر له، ومع ذلك غفر له؟ فِي اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لن يغفر له، ومع ذلك غفر له؟

قلنا: الفرق بينهما: أن هذا ظنَّ أنه لا يغفر الله عَنَّوَجَلَّ له؛ لتُهمته نفسه، أمَّا الحديث فظنَّ أن الله لا يغفر له ظنَّ سوء بالله.

وقوله ﷺ: «فَجَمَعَهُ اللهُ» أي: جمعه في ذلك الوقت من حين ما ذَرَوْه في اليم، جمعه وكلَّمه.

وقوله في حديث أبي سعيد رَضِّالِلَهُ عَنْهُ: «وَرَبِّي» أي: أن هذه المواثيق مُؤَكَّدة بالقسم، والتقدير: وربِّي لنُوفِيَنَّ، أو لتُوفون أنتم.

وقوله: «نَحَافَتُكَ أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ» الفَرَق هو الخوف.

وقوله: «فَمَ تَلَافَاهُ أَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ» «ما» هنا نافية، والمعنى: ما مضى وقت طويل إلا وقد رَحِمَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُۥ رقم (٧٤٠٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، رقم (٢٦٧٥/٢).



٦٤٨٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلِي وَمَثُلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَا النَّجَاءَ! فَأَطَاعَتُهُ طَائِفَةٌ، فَأَذْ لَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةٌ، فَأَذْ لَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةٌ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ، فَاجْتَاحَهُمْ »[1].

[1] المعاصي: جمع معصية، وهي مخالفة الأمر، إمَّا بترك المأمور، وإمَّا بفعل المحظور، والواجب على العبد: أن يكون مستقيًا في هذا وهذا، فيقوم بالأوامر، ويدع النواهي.

وضرب النبي ﷺ مَثَلًا لِمَا جاء به ولنفسه بمثل رجل أتى قومًا، فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالذين أطاعوه وصدَّقوه مشوا على مَهَل، وسَلِمُوا، وبقي الآخرون، فاجتاحهم العدو.

وفي هذا: دليل على أنه تجب المبادرة في طاعة الله ورسوله ﷺ، وأن مَن تأخَّر فإنه على خطر.

وقوله: «رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ» هذا من باب التوكيد؛ لأنه إذا قال: «رأيتُ» فقط فقد يحتمل أن المعنى: علمتُ من طريق، ولم أشاهد بعيني، لكن إذا قال: «رأيتُ بعيني»

٦٤٨٣ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّهَا مَثْلِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّهَا مَثْلِي وَهَذِهِ وَمَثُلُ النَّاسِ كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ النَّي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ، وَيَعْلِبْنَهُ، فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَتَعْمَلَ يَنْزِعُهُنَّ، وَيَعْلِبْنَهُ، فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

 صار هذا من باب التوكيد، مثل: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام:٧].

وقوله: «وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ» وذلك لأنه كلما اشتدَّت النذارة حصل هذا الأمر، وكان من عادة العرب أن النذير إذا جاء يُنذر بقوم فأحيانًا يصيح بهم، ويقول: العدوَّ! العدوَّ! وأحيانًا مع الصياح والاستصراخ يتعرَّى ويخلع ثيابه؛ لأنه يرى أن هذا أشدُّ في استنهاض هِمَمِهم، وطلب النجاة.

وقوله: «فَالنَّجَا النَّجَاءَ!» أي: الزموا النجاء.

[1] هذا مَثَل ضَرَبه النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ له مع أُمَّته، كرجل استوقد نارًا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في الناريقعن فيها كما يُشاهَد هذا في البرِّ، إذا أوقدتَ نارًا صار الفراش وغيرُه من الحشرات يأتي ويقع، فجعل ينزعهنَ أو يزعهنَ، أي: يطردهنَّ، ولكن أبيْن إلا أن يقعن في النار، فهذه حال الأمة بالنسبة لأوامر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ» بالنسبة لأوامر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ» أي: بما يحجزكم "عَنِ النَّادِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا».

٦٤٨٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيْرٍ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ »[1].

وفي هذا: دليل على أنه يجب على الإنسان أن يعرف قدر ما أنعم الله به عليه من رسالة النبي ﷺ، وأنها منجاة لِمَن نجا بها، بأن ابتعد عمَّا حرَّم الله، وأتى بها أوجب الله عَزَقِجَلَّ.

وفي هذا الحديث والذي قبله: دليل على استعمال الأمثال الحسيَّة لتقريب الأمور المعنوية، وهذا كما هو طريق السُّنَّة فهو طريق القرآن أيضًا، قال الله تعالى: ﴿ وَيَلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهُ لَالنَّاسِ وَمَا يَعَقِلُهُ لَ إِلَّا الْعَكِلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، وما أكثر الأمثال الواردة في القرآن الكريم؛ لأنها تُقرِّب المعنى، فإن إدراك الإنسان للأمور المحسوسة أقرب من إدراكه للأمور المعقولة، فتُضْرَب الأمثال لأجل تقريب المعقول.

وفي هذا: دليل على ثبوت القياس، وأنه دليل مُعْتَبَر، وكلَّ مَثَل ضربه الله أو ضربه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهو دليل على ثبوت القياس؛ لأن المقصود من المثل إلحاق المعقول بالمحسوس، وهذا هو القياس؛ فإن القياس إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه؛ لعلَّة جامعة.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» هذا ليس على سبيل الحصر، لكن هذا عام أُريد به الخاص، أي: المسلم باعتبار حقوق الآدميين: مَن سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمَّا المسلم على سبيل الإطلاق فهو مَن استسلم لله عَزَقَ عَلَى ظاهرًا وباطنًا.

وقوله: «مِنْ لِسَانِهِ» فلا يغتاب الناس، ولا يسبُّهم، ولا يَنِمُّ ببعضهم إلى بعض، «وَيَدِهِ» فلا يعتدي عليهم بضرب، أو قتل، أو جرح، أو أخذ مال، أو ما أشبه ذلك.

وقوله ﷺ: «وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» هذا عام أُريد به الخاص أيضًا، أي الله عَنَّوَجَلَّ هو مَن هجر ما نهى الله عنه، سواء كان هذا المنهي عنه قولًا أو فعلًا، وليس المراد: الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.

وبهذا الحديث نعرف أن الإسلام والهجرة تتنوع، ولها معانٍ مُتعدِّدة يُبيِّنها السياق.

وقوله: «مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» إذا قال قائل: لم يذكر ما نهى عنه الرسول ﷺ!

فالجواب: إن ما نهى عنه الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهو كالذي نهى عنه الله عَزَّوَجَلً؛
لأن الرسول رسول، ولهذا قال الله تعالى: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].





معن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُ رَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُ رَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

٦٤٨٦ - حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبُكَيْتُمْ أَنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا» [1].

[1] قول الرسول عَلَيْ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ» أي: من عظمة الله عَرَّوَجَلَّ، لا من أحكامه؛ لأن أحكامه التي عَلِمَها بيَّنها النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ للناس، ولم يجحد شيئًا منها، لكن المراد: لو تعلمون ما أعلم من عظمة الله عَرَّوَجَلَّ وقدرته التي لا يصل إليها إلا مَن كان على جانب كبير من العلم بالشرع، وكذلك من عذاب الله كالنار، ومن يوم القيامة وما يتعلَّق به.

وقوله: «لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»، وذلك لهول ما يعلمه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من عظمة الله عَزَّوَجَلَّ، وممَّا يخافه من عذاب يوم القيامة، ولهذا يقولون: «مَن كان بالله أعرف كان منه أخوف»، وكان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أشد الناس خوفًا من الله، فكان عَلَيْهِ أَعرف كان منه أخوف»، وكان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أشد الناس خوفًا من الله، فكان عَلَيْهِ

••••••••••••••••••••••

= يقوم حتى تتورَّم قدماه؛ ليُؤَدِّي شكر نعمة الله عليه (١)، كل هذا خوفًا من أن يكون من غير أهل الشكر.

وفي هذا الحديث: تخويف الإنسان من العذاب.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي عَلَيْ الليل، رقم (۱۱۳۰)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب إكثار الأعمال، رقم (۲۸۱۹) عن المغيرة بن شعبة رَضَوَالِلَهُ عَنهُ. وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾، رقم (٤٨٣٧)، ومسلم: الموضع السابق، رقم (٢٨٢٠/ ٨١) عن عائشة رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا.



٦٤٨٧ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ اللَّاكَارِهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ اللَّاكَارِهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ اللَّاكَارِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ اللَّاكَارِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُرَاتِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْهَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أمَّا الجنة فبالعكس: حُجِبَت بالمكاره؛ لأن عمل الخير مكروه للنفوس الأمَّارة بالسوء، فتجد كثيرًا من الناس عند عمل الخير يُرغم نفسه ويُكرهها على ذلك، وهذا يُوصله إلى الجنة، لكن مع هذا إذا تجاوز الإنسان هذه المكاره صارت بالنسبة إليه محاب، وصار لا يأنس إلا بهذه الأعمال، كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ

= عَيْنِي فِي الصَّلَاقِ»<sup>(۱)</sup>، وقال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فإذا اعتاد الإنسان فعلَ الطاعة مع الإخلاص والمتابعة صارت الطاعة أحبَّ شيء إليه، لكنها في الأصل -لا باعتبار كل شخص بعينه - الأصل أنها مكاره.

فمن ذلك مثلًا: ما قاله النبي عَلَيْهِ الصَّكَرَةُ وَالسَّكَمُ فيها يرفع الله به الدرجات، ويحطُّ به الخطايا، قال: «إِسْبَاعُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ» (٢)، يعني: أنه في السَّبَرات والبرد يُسبغ الإنسان الوضوء مع أنه يكره إيذاءه بهذا الماء البارد، لكنه يفعله ابتغاء وجه الله، وهذا من أسباب دخول الجنة، وكذلك عندما يُسافر الإنسان إلى الحج أو الجهاد يجد هذا مكروهًا عنده، لكنه كها قال الله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ﴾ هذا مكروهًا عنده، لكنه كها قال الله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ

فإن قال قائل: وهل تدخل الشبهات في قول النبي ﷺ هنا: «حُجِبَتِ النَّارُ النَّهَوَاتِ»؟

قلنا: لا؛ لأن الشبهات قد يكون الإنسان معذورًا فيها؛ لعدم علمه، فيُعْفَى عنها، لكن الشهوة لا تكون إلا مع العلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٣٩١)، وأحمد (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم (١٥٦/ ٤١).



٦٤٨٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ»[1].

٦٤٨٩ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللِّكِ اللِّكِ الْبَنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ، قَالَ: «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ: الشَّاعِرُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ

[1] لمَّا ذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ في الباب السابق أن الجنة حُفِّت بالمكاره، وأن النار حُفِّت بالمكاره، وأن النار حُفِّت بالشهوات، بيَّن أنها مع ذلك قريبة، فهي أقرب إلى الإنسان من شراك نعله، وهذا يُضْرَب مَثَلًا للشيء القريب من الإنسان.

والغرض من هذا الحديث: الترغيب في الجنة، وأن الإنسان قد يُدركها بأدنى عمل، والترهيب من النار، وأن الإنسان قد يستحقها بأدنى عمل، ورُبَّ كلمة يصل بها الإنسان إلى أعلى عِلِين، وكلمةٍ ينزل بها إلى أسفل السافلين.

[٢] قوله: «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ» أي: أن كل شيء باطل سوى الله عَزَّوَجَلَ،

= وهذا كقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، والمراد بالبطلان هنا: الشيء الذاهب الضائع الذي لا فائدة منه، إلا الله عَنَّوَجَلَّ، فإنه حق، وكذلك ما عُمِلَ له فهو حق يبقى، فإنه ثواب الآخرة، وهو باقٍ.

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الاستشهاد بالشعر؛ لأن النبي عَلَيْلَةُ استشهد به.

وفيه أيضًا: دليل على قبول الحق ممَّن جاء به، حتى وإن كان شاعرًا أو فاسقًا أو غير ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات:٦]، فإذا بان لنا أن خبره صحيح وجب علينا قبوله.

لكن ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟

نقول: لا يُستبعَد أن البخاري رَحِمَهُ اللّهُ لمّا ذكر ما يُرَغّب في الجنة ويُرَهِّب من النار ذكر السبب، فما قُصِدَ به الله فهو ممّا يُقَرِّب إلى الجنة، وما قُصِدَ به الدنيا فهو ممّا يُقَرِّب إلى الجنة، وما قُصِدَ به الدنيا فهو ممّا يُقرِّب من النار.

فإن قال قائل: كيف أُطلق على أحد الشطرين أنه بيت؟

قلنا: لا مانع؛ لأن الشطر يُسَمَّى: بيتًا، والشطر الثاني قوله: «وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ»، وقوله هذا ليس بصحيح، إلا إذا أراد نعيم الدنيا فصحيح، ولعل هذا مراده؛ لأنه قال: «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ»، ومنه نعيم الدنيا.





• ٦٤٩٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي اللَّالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ»[1].

[1] في هذا الحديث فائدة تربويَّة، وهي: أن الإنسان ينبغي له إذا نظر إلى الشيء أن ينظر إلى ضدِّه ومقابله حتى يُقابل هذا بهذا، وهذا له شواهد كثيرة في السُّنَّة، ومنها: قول النبي ﷺ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»(١)، فهكذا إذا رأيت مَن هو أعلى منك في المال والخَلْق فإنه يجب أن تنظر إلى المقابل -وهو مَن دونك - حتى تعرف بذلك قدر نعمة الله سُبْكَانَهُ وَتَعَالَى.

وهل يُؤْخَذ من هذا الحديث: أن الأفضل للإنسان أن يُقَلِّل من الدخول على الأغنياء؟

قلنا: لا، إلا إذا خـاف الإنسان على نفسـه من هذا، فنعم، يُبْعِد عنهم وعن رفاهيتهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، رقم (٦١/١٤٦٧).



7٤٩١ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَوٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا جَعْدُ بْنُ دِينَادٍ أَبُو عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ العُطَارِدِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَيَلِهُ عَنْهُا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا فَي عَنْ مُبَّ بَيْنَ ذَلِكَ، يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَرَّفَجَلَّ، قَالَ: إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لُهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ﴾

[1] قول المؤلف رَحِمَهُ اللهُ: «بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ» الهمُّ يُطْلَق على مبادئ التفكير، ويُطْلَق على منتهى التفكير، وهذا الأخير هو المراد؛ لأن الأول ليس فيه فعل من العبد، وليس فيه عزم على شيء، لكن المراد بـ: «مَنْ هَمَّ» أي: في أواخر الهمِّ، وهو العزم، فهذا هو الذي يتنزَّل عليه الحديث.

وقول الرسول ﷺ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ» يحتمل أن يكون المعنى: بيَّنها، ويحتمل أن يكون المراد: كتب ثوابها، ويُؤيِّد هذا الاحتمال الثاني قوله: «ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ».

وهل يُؤْخَذ من هذا أن الله عَزَّوَجَلَّ يكتب؟

قلنا: لا؛ لأنه يحتمل أنه كتبها بيده، ويحتمل أنه أمر بكتابتها، وقد كتب الله عَزَّوَجَلَّ

= في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مع أنه لم يكتب بيده، وإنها أمر القلم فكتب، فعلى هذا نقول: «كتب الله» مثل: خَلَق الله كلَّ شيء، فهل يعني أنه خَلَقه بيده؟ نقول: الشيء الذي لم يُصَرِّح الله عَرَّهَ جَلَ بأنه فعله بيده فإننا لا نقول: إنه بيده.

وقوله عَلَيْهِ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ وَالسَّلَامُ: «فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً» وذلك لأن مُجَرَّد الهمِّ بالحسنة الذي هو العزم يُعْتَبر حسنةً؛ لأنك إن لم تَهِمَّ بها هممت بسيئة أو بشيء لغو لا فائدة منه.

ثم قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى الشَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، إِلَى الشَّهُ لَهُ عِنْدَهُ اللهُ لَهُ عِنْدَهُ لَهُا مرتبتان:

المرتبة الأولى: أن يهمَّ بها، فهذا يُعْطَى الإنسان عليه حسنةً كاملةً.

والمرتبة الثانية: أن يهمَّ بها، ويعملها، فهذا له الأجر كاملًا.

وهناك مرتبة ثالثة لم تُذْكَر هنا، وهي إذا همَّ بها وعزم عليها، لكن عجز عنها، أو فَعَلها ولم يُدْرِكها، فهذا يُكْتَب له الأجر كاملًا: أجر النية، وأجر الفعل إذا كان قد شرع فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَغَرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ اللّؤتُ فَقَد وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللّهِ ﴿ وَرَسُولِهِ عَن الرجل الفقير الذي وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠]، ولأن النبي عَليْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ أخبر عن الرجل الفقير الذي ليس عنده مال حيث قال لرجل صالح يُنفق المال في مراضي الله، قال: لو أن لي مال فلان لعملتُ فيه عمل فلان، قال عَليْهِ الصّلةُ وَالسّلامُ: ﴿ فَهُو بِنِيّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاعُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم (۲۳۲٥)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، رقم (۲۲۸)، وأحمد (٤/ ٢٣٠).

أمَّا إذا لم يشرع، ولكن تمنَّى مع العجز، فهذا يُعْطَى أجر النيَّة كاملًا.

فإذا قال قائل: مَن همَّ بالصيام، وصام، ثم أفطر لغير عذر، فهل له أجر؟ نقول: الظاهر أنه لا أجر له؛ لأنه أفسد العمل بعد أن شرع فيه، ولولا أنه نفل لقلنا: إنه يأثم، ولهذا قال العلماء: يُكْرَه أن يترك الإنسان العبادة إذا شرع فيها إلا لغرض صحيح، وأعني بذلك النافلة.

أمَّا السيئة إذا همَّ بها ولم يعملها فلا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن يكون عجز عنها، فهذا يُكْتَب له وزرها، وإن شرع فيها ثم عجز صار أشدَّ وأشدَّ.

الحال الثانية: أن يتركها لله، فهذه هي التي يُؤْجَر عليها.

الحال الثالثة: أن يتركها لعدم رغبته فيها، فهذا لا يأثم، ولا يُؤْجَر.

وهذا التقسيم أُخِذَ من أدلة أخرى غير المذكور؛ لأن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً» وقع في بعض ألفاظ الحديث: «إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي»(۱)، أي: من أجلي.

فإن قال قائل: كيف نُجيب عن قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُردِّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة، رقم (١٢٩/ ٢٠٥).

= نقول: يُخْمَل على خصوصية مكة، فلِعِظَم الذنوب فيها صار الهمُّ يُعاقَب عليه الإنسان إذا لم يَثْنِ عزمه، أمَّا إذا تركه لله عَرَّوَجَلَّ فإنه لا يأثم.

فإن قال قائل: مَن هم بسيئة وشرع فيها، ولم يُتِمَّها؛ خوفًا من الله، فهل يُؤْجَر؟ قلنا: نعم، يُثاب أجر التوبة.

وفي هذا الحديث قال في الحسنة: «كَامِلَةً»، وقال في السيئة: «وَاحِدَةً» حتى لا يتوهَّم أحد الزيادة.





٦٤٩٢ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَمِنَ المُوبِقَاتِ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُهْلِكَاتِ[1].

[1] قول البخاري رَحِمَدُ اللّهُ: «بَابُ مَا يُتَقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذَّنُوبِ» أي: ما يجب أن يتقيه الإنسان من مُحَقَّرات الذنوب، أي: الذنوب التي يحقرها، ويقول: هذه سهلة، والله غفور رحيم! فإيَّاك أن تُعَوِّد نفسك على هذا؛ لأن هذه المُحَقَّرات إذا اجتمعت صارت عظيمةً، كها أن الجبال من الحصى.

ثم هذه المُحَقَّرات إذا عوَّد الإنسان نفسه عليها سَهُلَت عليه الكبائر، ولهذا قال العلماء: إن الصغائر بريد الكبائر، وإن الكبائر بريد الكفر؛ لأن الإنسان يرتقي مرحلة مرحلة حتى يصل إلى غاية المعصية، فلا يجوز للإنسان أن يُحَقِّر الذنوب؛ لأن ذلك يضرُّه في الحاضر والمستقبل.

ثم ذكر البخاري رَحِمَهُ اللهُ أثر أنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أن الناس في عهده صاروا يعملون أعمالًا يُحَقِّرونها، وقد كانوا يعدُّونها في عهد النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من الموبقات، أي: أنهم يستعظمونها، ويرون أنها مُهلكة، أمَّا العصر الذي بَلغَه أنس رَضَالِيَهُ عَنْهُ -وقد بلغ إلى حوالي التسعين - فإن الناس تغيَّروا حتى صارت الكلمات عندهم ليست بشيء،

يغتاب الإنسان ويَنِمُّ، ولا يهمه شيء من ذلك، بل رُبَّها يُسَعِّر فتيل الفتنة بكلمة واحدة
 لا يراها شيئًا، فلذلك حذَّر أنس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ من هذه المُحَقَّرات التي يحتقرها الإنسان،
 وهي في عهد الصحابة من كبائر الذنوب.

ومن الأشياء التي يُحَقِّرها الإنسان، وهي من المهلكات: غيبة ولاة الأمر من العلماء أو الأمراء، فهي أشد من غيبة غيرهم؛ لأن غيبة ولاة الأمور تُوجب أن يخف وزنهم وطاعتهم عند الناس، ويخف التمرُّد عليهم، وإذا عملوا أيَّ عمل ولو كان خيرًا مثل الشمس لم يروا فيه فضلًا لولاة الأمور، والعلماء أشد أيضًا؛ لأن الكلام في العلماء يُؤدِّي إلى حط رتبتهم، وإلى عدم قبول ما جاؤوا به من الشرع، فيكون هذا الرجل مُتسَبِّاً لردِّ الشرع الذي يأتي به هؤلاء العلماء.

وإذا رأى الإنسان شيئًا من العلماء أو من الأمراء مخالفًا للشرع في نظره فليس ممًّا يُزيل هذا أن يتكلّم فيهم في المجالس، وإنها الذي يُزيله أن يتّصل بهم أو يكتب كتابًا، أو يتّصل بمن يُمكن أن يتّصل بولاة الأمور ويُبلّغه، وقد يستقيم هذا إذا كان الرجل حربًا على الإسلام، وكان الكلام فيه يُجدي، لكن الغالب أن المسألة تكون عكسيّّة، فإن الحكومة التي هي تَبع لهذا الشخص تتّبع الطيبين: ماذا يقولون؟ ثم تُضيف إلى الحبة عشر حبات.

لكن لا بأس أن يتكلَّم الإنسان عن الأشياء المنتشرة بين الناس، ويُحَذِّر منها، فيقول مثلًا: لا يجوز لنا أن نُشاهد ما يُنشَر في التلفزيون، أو ما يُكْتَب في الصحافة ممَّا يُخالف الإسلام، أو ممَّا يُوجب هدم الأخلاق، أو ما أشبه ذلك، وهذا واجب عليه؛

= لأن الخطاب في مثل هذا مُوجَه إلى عامة الناس، لكن أن يقول: «وزير الإعلام ذاك الرجل الغاش الخائن لأمانته المجرم» وما أشبه ذلك فهذا لا فائدة فيه، إلا لو فرضنا أننا إذا قلنا مثل هذا قمنا بصدق، وكان سببًا لإبعاده عن الحكومة، فيمكن أن نقول هذا.





7٤٩٣ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى رَجُلٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: نَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَى رَجُلٍ مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا»، فَتَبِعَهُ رَجُلُ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ المُوْتَ، فَقَالَ النَّارِ فَلْيَانِهُ سَيْفِهِ، فَوضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ جُرِحَ، فَاسْتَعْجَلَ المُوْتَ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنِ العَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ عَلَيْهِ حَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنِ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو آيِيمِهَا» أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو آيِيمِهَا» أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو آيِيمِهَا الْنَارِ، وَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُو آيِيمِهَا» أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِنْ أَهْلِ الْخَمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا» أَنْ

[1] قول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: "بَابُ الأَعْمَالُ بِالخَواتِيمِ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا» أي: من الخواتيم، فإن الأعمال في الحقيقة بالخواتيم كما قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ، وذلك أن الإنسان رُبَّما يعمل العمل من عمل أهل الجنة، ولكنه من أهل النار، أو بالعكس، فلهذا يجب أن يحذر الإنسان من هذا، وأن يخاف.

ثم ذكر قصة الرجل الذي كان شجاعًا مقدامًا، لا يدع شاذَّة ولا فاذَّة للعدو الا قضى عليها، فقال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذات يوم: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا»، فشقَّ هذا على الصحابة، وعظم عليهم، وقالوا: كيف يكون هذا الرجل من أهل النار، وهو بهذه المثابة؟! فقال رجل: والله لألزمنَّه، أي: أتبعه حتى

= أنظر ما خاتمته؟ فحصل ما ذكر هنا، فإنه لمّا جُرِحَ استعجل الموت قهرًا، وكأنه لشجاعته وإقدامه قال: لماذا أُجْرَح وأنا بهذه المثابة شجاع مقدام؟ فأخذ بذبابة سيفه، فوضعه بين ثدييه، واتّكاً عليه وتحامل حتى خرج من بين كتفيه، ومات، فقال النبي عَيَّة: "إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ»، يعني: ويكون ما في باطنه مخالفًا شرًّا وفاسدًا، وكذلك «يَعْمَلُ فِيهَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنَّهَ الأَعْمَالُ بِحَوَاتِيمِهَا»، فقد يكون هذا الرجل يعمل بعمل أهل النار فيها يرى الناس، ثم يمنُ الله عليه بالهداية، فيهتدي، ويُخْتَم له بحسن الخاتمة.





٦٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ ابْنُ يَزِيدَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الأَوْرَاعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْهَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالنُّعْمَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ: عَنْ عَطَاءٍ أَوْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُ وَيَا النَّبِيِّ وَعَلِيْهُ.

[1] قول المؤلف رَحمَهُ اللّهُ: «العُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَاطِ السُّوءِ» صدق رَحمَهُ اللّهُ، فإن العزلة راحة إذا لم يكن إلا اختلاط مع أهل السوء، ولا شَكَّ أن الراحة خير من التعب، لا سِيَّما التعب فيما لا يُرضي الله عَنَّوَجَلَّ.

والمراد بالاختلاط بالناس: أن يغشاهم في مجالسهم، ويدعوهم إلى بيته، ويُجيب دعوتهم، ويتكلَّم معهم. وقد اختلف العلماء رَحَهُمُ اللهُ: أيُّهما أفضل: العزلة، أم الاختلاط بالناس؟ فقال بعض العلماء: إن العزلة أفضل؛ لأنها أسلم لدين المرء.

وقال بعضهم: بل الاختلاط بالناس أفضل؛ لِمَا يُتَوَقَّع من أمر بمعروف، ونهي عن مُنْكَر، ودعوة إلى الخير، وغير ذلك.

والصحيح: أن الاختلاط بالناس أفضل؛ لأن النبي ﷺ قال: «المُؤْمِنُ الَّذِي يُعَالِطُ النَّاسَ، وَلا يَصْبِرُ عَلَى النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ "(1), إلا إذا كان في الاختلاط شر على المرء في دينه، فحينئذ تكون العزلة خيرًا، لكنها مُؤَقَّتة، بمعنى: أنه إذا زالت الموانع اختلط بالناس؛ لأن الاختلاط بالناس فيه خير، كالدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومعرفة أحوال الناس، والائتناس بهم، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، والعزلة ينطوي الإنسان فيها على نفسه، ورُبَّما ينفتح عليه في هذه العزلة أبواب لا يستطيع سدَّها من الوساوس والتفكيرات السَّيِّئة حتى يذهب بذلك دينه ودنياه، ولهذا قيَّدها البخاري رَحَمَهُ أللَّهُ، فقال: «رَاحَةٌ مِنْ خُلَاطِ السُّوءِ» يعني: لا مُطْلقًا.

أما مَن قال: إن العزلة أسلم ففي قوله نظر؛ لأن كثيرًا من الناس يبنون السلامة على التخلِّي عن الشيء، وهذا خطأ، فالتخلِّي عن الشيء قد لا يكون سلامةً؛ لأنه إذا وجب عليك الخروج للناس والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تكن العزلة سلامة، بل تكون العزلة ندامةً ومسؤوليةً وإضاعةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب في فضل المخالطة مع الصبر، رقم (٢٥٠٧)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، رقم (٤٠٣٢).

ثم ذكر البخاري رَحْمَهُ ألله هذا الحديث واضطراب إسناده، لكنه اضطراب
 لا يضرُّ.

فقد سُئِلَ النبي ﷺ: أيُّ الناس خير؟ قال: «رَجُلُ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، فهذا خير الناس؛ لأنه ركب ذروة سنام الإسلام، كها قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ»(١).

والثاني: «رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»، وهذا في حال الفتن، وحال الشرِّ باختلاط الناس، فتكون العزلة في شعب من الشعاب خيرًا من الاختلاط بالناس؛ لِهَا في الاختلاط من الفتنة والشر، فالجهاد في حال مشروعيَّة وجوبًا أو استحبابًا خير من العزلة، والعزلة في حال الفتنة خير من الاختلاط، فعلى هذا يكون إطلاق قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» يكون أطلاق قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ» يكون مُقَيَّدًا بها إذا كثرت الفتن، ولعله يُفَسِّره ما رُوِيَ عن النبي وَ اللهِ في قوله: «إذا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا، وَهُوَى مُتَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعِ العَوَامَّ» (\*).

وهل من العزلة أن يقتصر الإنسان على الخروج للصلوات الخمس مع الجماعة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، رقم (٤٣٤١)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة المائدة، رقم (٣٠٥٨)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيَكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾، رقم (٤٠١٤).

٦٤٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيْ يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الغَنَمُ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ »[1].

نقول: نعم، هذه عزلة، لكنها ليست بالعزلة المطلقة التامة، وكذلك فيها نوع اختلاط، لكنها ليست الخلطة التامة، ولهذا يقول الناس عن مثل هذا الرجل: إنه معتزل، يتردّد بين بيته والمسجد.

لكن متى تكون العزلة وقت الفتن أحسن؟

نقول: الناس يختلفون في هذا، فإذا كان الإنسان لا يُؤثّر على المجتمع بالتوجيه السليم فقد يكون اعتزاله خيرًا، أمَّا إذا كان يستطيع أن يُؤثّر فاختلاطه بالناس وبيان الواقع والحق أحسن، ولا ينبغي أن يعتزل، بل يتكلّم بها يرى أنه الحق؛ لأن الناس في حال الفتن يموجون كأمواج البحر، هذا مُقبل، وهذا مُدبر، ولا يكون عندهم أحد يُوجِّههم.

[1] ما أخبر به النبي رهاية سيقع، وسيأتي على الناس زمان يكون خير مال الرجل المسلم الغنم، يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر، يعني: مواقع الأمطار كالأودية، يفرُّ بدينه من الفتن، وهذا خير مالٍ للإنسان؛ لأنه يَسْلَم به دينه من الفتن.

وهذا وأمثاله من الأحاديث لا ينبغي أن نُطَبِّقه على قضية مُعَيَّنة حتى تتم هذه القضية، وتكون مطابقة تمامًا لِهَا جاء في الحديث، ثم إذا وقعت القضية مطابقة تمامًا لِهَا جاء في الحديث، ثم إذا وقعت القضية مطابقة تمامًا لِهَا جاء في الحديث فهل نقول: إنها انتهت ولن تعود، أو نقول: رُبَّهَا تعود؟

نقول: رُبَّما تعود، ويأتي على الناس زمان يكون فيه ما ذكره الرسول ﷺ، وينقطع، ثم يعود، وينقطع، ففي صدر الإسلام حصلت فتن عظيمة من الخوارج وغيرهم، وفي ذلك الوقت قد يكون خير مال المسلم غنًا يتبع بها شعف الجبال.

وهل يُستدلُّ بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة إذا اعتزل الناسَ في الشعاب؟

الجواب: لا، إذا كان بعيدًا عن المسجد فإنها لا تجب عليه، حتى ولو خرج من البلد في أمور مباحة - لا فرارًا من وجوب الصلاة مع الجهاعة - فله ذلك، وها هو الإنسان يُسافر في رمضان ويُفطر، ومع ذلك لا نقول له: لا تُسافر في رمضان؛ لأنك إذا سافرت لم تَصُم.





7897 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: "إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» [1].

[1] يحتمل أن يكون المراد بالساعة هنا: ساعة يوم القيامة، ويحتمل أن يكون المراد: ساعة الهلاك، أي: أن الأمة تهلك إذا ضُيِّعت الأمانة وإن كانت الساعة لم تأتِ بعد، والاحتمالان واردان.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الأمة في آخر الزمان سوف تفسد بتضييع الأمانة، وذلك إذا أُسند الأمر إلى غير أهله في الولاية العامة والخاصة، كما لو أُسندت الإمرة إلى شخص بعيد عن الدين، لا يُقيم الحدود، ويُحابي القريب والغني، ويضغط على الضعيف، وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس أهلًا للإمارة، فإذا أُسندت إليه فانتظر الساعة، لأن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم جعل شرطًا ومشروطًا، فالشرط: تضييع الأمانة، والمشروط: الساعة.

وكذلك لو أُسند إلى وزير يقود الأمة إلى الشر، وفساد الأخلاق، وانحلال الأمة، فإن هذا غير أهل، فإذا أُسند إليه الأمر فانتظر الساعة ولو كان الناس راضين به.

وكذلك لو أُسند أمر المسلمين إلى رئيس لا يحكم بكتاب الله، ولا بسُنَّة رسوله وَ وَكَذَلِكُ لُو أُسند الأمر إليه فانتظر الساعة.

وكذلك لو أُسند الأمر إلى مدير، وهو لا يُحسن الإدارة لا فنيًّا ولا تربويًّا، لكنه قريب للوزير أو له معرفة بالوزير أو ما أشبه ذلك، فأسند إليه الإدارة، فهذا أيضًا من إضاعة الأمانة، بل إن النبي -صلَّى الله عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم- أخبر أن الرجل إذا ولَّى شخصًا على أحد وفيهم مَن هو خير منه لهذه الولاية فقد خان الله ورسوله والمؤمنين (۱).

ولكن مع ذلك فيُمكن أن يُدْفَع هذا بالصلاح، فإن كل شيء له سبب يندفع بدفع سببه، وقد أشار الله عَزَقَجَلَ إلى هذا في قوله: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُوا لَرَجِم وَتَضرَّعُوا لِرَجِم وَتَضرَّعُوا لَرَجِم وَتَضرَّعُوا لَرَجَم لَكنه قال: ﴿ حَقَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ أي: أشد من الأول لَوفَع عنهم، لكنه قال: ﴿ حَقَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ أي: أشد من الأول ﴿ إِذَا هُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [المؤمنون:٧٧] أي: آيسون من كل وجه.

ورُبَّما نقول: من إضاعة الأمانة أيضًا: أن العلماء في أعناقهم عهد من الله عَرَّهَ عَلَم أَن يُبَيِّنوا العلم للناس، ولا يكتمونه، فإذا ضيَّعوا هذا وكتموه فهذا تضييع للأمانة.

وقوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أُسْنِدَ» الفاعل ولي الأمر، فإذا كان الناس غير راضين بهذا المُولَى فإنهم يُطالِبون بأن يُزال، وقد يُطاعون، قد لا يُطاعون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١١٨/١٠).

7٤٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، أَنَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، فَمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، فَيَعْمُوا مِنَ اللَّمْانَةُ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ، فَيَنْقَى الأَمَانَةُ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ، وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا، قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ، فَيَنْقَى الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَطَلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ، فَيَنْقَى أَثُرُهَا مِثْلَ الْمَانَةُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ مَثْقَلُ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثُرِ الوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضِ، فَيَبْقَى أَثُرُهَا مِثْلَ المَّمْنِ عُلِهِ مَنْقَالُ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثُرُهَا مِثْلَ المَّانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، ويُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَطْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيكُنْ كَانَ مُسْلِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ، وَلَانَ كَانَ مُسْلِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَهَا كُنْتُ أَبُايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ كَانَ مَنْ مُرَانِيًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَلَا أَلَا اللْهُ وَا أَنْ اللَهُ وَلَا أَلَا اللْهُ وَلَى اللَّهُو

وقوله: «فَانْتَظِرِ السَّاعَة» أي: بأشراطها، كما قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُها فَأَنَى هُمُ إِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرَنهُمْ ﴾ [محمد:١٨]، فقد يكون المراد: إتيان الساعة بأشراطها التي تسبقها، أي: الأشراط المباشرة، ومعلوم أن أشراط الساعة الكبار تأتي متتابعة سريعة، كعِقْد انفرط سِلْكُه، فإن الدجال يبقى أربعين يومًا، أساعة الكبار تأتي متتابعة سريعة، كعِقْد انفرط سِلْكُه، فإن الدجال يبقى أربعين يومًا، ثم ينزل عيسى عَيْدَ الضَّلَةُ وَالسَّلَامُ، ثم يأتي بعد ذلك يأجوج ومأجوج، كلُّ هذا بسرعة. وقوله: «فَانْتَظِرِ السَّاعَة» هذا جواب الشرط في: «إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ». ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الناس إذا ضيَّعوا الأمانة ارتفعت. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة: أن الناس إذا ضيَّعوا الأمانة ارتفعت. [1] قوله: «أَنَّ الأَمَانَة نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ» الجَذْر والجذم هو أصل

الشيء، ونزلت الأمانة بناءً على الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

على أن هذا يشمل النساء، وكثيرًا ما تأتي التعبيرات بذكر الرجال دون النساء، ويكون الحكم شاملًا للرجال والنساء، وكذلك نقول في قوله عَلَيْهُ بعد: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَة، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ»، فقد يكون هذا في الأنثى، فإذا ذُكِرَ الرجال والنساء تعيَّن الرجال للذكور، والنساء للإناث، لكن إذا أُطلق الرجال فهو من باب التغليب.

وقوله: «ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ» هذا تغذية للفطرة.

وقوله: «ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ» في هذا إشارة إلى أن التعلُّم من القرآن مُقَدَّم على التعلُّم من السُّنَّة، خلافًا لِمَا سلكه بعض الناس اليوم من العناية التامة بالسُّنَة وهم لا يعرفون من القرآن شيئًا، حتى إنك تسألهم عن أدنى آية من كتاب الله لا يعرفونها، بينها هم في الحديث أجلَّاء وعلهاء، لكنهم في علم التفسير وعلم القرآن ضعاف، ولا شَكَّ أن هذا نقص، والواجب تقديم القرآن، ثم السُّنَة.

وليس معنى قولنا: «إن الواجب تقديم القرآن» أن تدع السُّنَّة، لكن تجعل اهتهامك في تعلُّم القرآن أكثر، ثم بعد ذلك تعلَّم من السُّنَّة.

وقوله: «وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا» أي: الرسولُ عَلَيْدٍ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ» أي: ينام النومة في ليل أو نهار على أنه أمين، فإذا استيقظ وإذا الأمانة منزوعة من قلبه، ولهذا شُرِعَ للإنسان أن ينام على ذِكْر، وأن يستيقظ على ذِكْر، وما أجدر بنا أن نعلم أذكار النوم وأذكار الاستيقاظ؛ حتى ننام على ذِكْر، ونقوم على ذِكْر، والذي لا ينام على ذِكْر يُخْشَى عليه أن تُنْزَع الأمانة من قلبه، فإذا استيقظ وإذا هي غير موجودة، والإنسان يحمد الله عليه أن تُنْزَع الأمانة من قلبه، فإذا استيقظ وإذا هي غير موجودة، والإنسان يحمد الله

= عَزَّفَجَلَّ على نعمته، ويسأله الثبات؛ لأن القلب بين أصبعين من أصابع الله عَزَّفَجَلَّ، يُصَرِّفه ويُقَلِّبه كيف شاء.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الوَكْتِ» الوكت هو الأثر اليسير، مثل: الشرارة إذا سقطت على الجلد صار لها أثر، لكنه ليس بذاك الأثر القوي.

وقوله: «ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ، فَيَبْقَى أَثُرُهَا مِثْلَ المَجْلِ» فسَّره بقوله: «كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِك، فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»، أي: إذا سقطت جمرة على رِجْل الإنسان انتبرت، ولكن ليس فيها شيء، فهكذا إذا نُزِعَت الأمانة النزعة الثانية، وهذا أشد من الأول.

وقوله: «فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدُّ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ» حتى في البيع الذي هو جارٍ في حياتهم صباحًا ومساءً، لا تكاد تجد أحدًا يقوم فيه بالأمانة، بل تجد الغش والكذب والخداع والمكر وهلمَّ جرَّا، وهذا إذا طبقته على حاضرنا اليوم وجدت أنه مُنطبق على كثير من الباعة، فكثير منهم يلعب، ويغش، ويكذب، ويخدع، ويخون، المهم أن يجد كسبًا ولو عن طريق مُحرَّم.

وقوله: «فَيُقَالُ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا» أي: أن قبيلةً كاملةً ليس فيها إلا رجل واحد أمين.

وليس المراد بقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الحديث السابق: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» أن الأمانة تُرْفَع، بل المراد أن الناس يُضَيِّعونها.

وقوله: «وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَظْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ » هـذه أشد وأطمَّ، أي: أنه فيها يبدو للناس وفي معاملتهم جيد، لكن خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ » هـذه أشد وأطمَّ، أي: أنه فيها يبدو للناس وفي معاملتهم جيد، لكن

٦٤٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ اللهِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّهَ النَّاسُ كَالإِبلِ المئة، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً»[1].

ما عنده مثقال حبة خردل من إيهان، وهذا ممَّا يُضْرَب به المثل في القلة.

ثم قال حذيفة رَضَالِيَّهُ عَنهُ: ﴿ وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ﴾ المراد بالمبايعة هنا: البيع مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ﴾ المراد بالمبايعة هنا: البيع والشراء، فإن للمسلم أن يُبايع المسلم والنصراني واليهودي، وكذلك قوله: ﴿ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فَلَانًا وَفُلَانًا ﴾ أي: المبايعة في البيع والشراء، وليس المراد مبايعة الولاية.

وقوله: «وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ» أي: لو بايعتُ نصرانيًّا فإن الذي يتولَّى أموره سوف يرد عليَّ الأمانة، ولا يُمَكِّنه من الخيانة.

[1] الواقع يشهد لهذا الحديث، فإن الناس كرجل عنده مئة بعير، يُريد راحلةً هينةً ليّنةً هِمْلَاجةً سهلة المشي، يركب واحدةً فإذا هي تَغِير به، والثانية صعبة، والثالثة حرُون، والرابعة رغّاءة، وهكذا يحوم على المئة لا يكاد يجد فيها راحلةً واحدةً؛ لأنها كلها لا تصلح للركوب، وهكذا الناس أيضًا، فمثلًا: لو أن أحدًا شَغَر منصبه -ولا سِيّا من المناصب الدينية - لبقيت مدّةً تطلب أحدًا، فلا تجد أحدًا يقوم بالكفاية، فهذا المَثَل منطبق تمامًا على الأمة في هذا العصر، فلو قدّرنا أن هذا الشعب عشرون مليونًا، فإنك لا تجد فيهم مائتي رجل على ما تُريد من الصلاح.

وهذا الحديث شَرَحَه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في الأحاديث التسعة والتسعين التي جمعها.



7٤٩٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِهُ غَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِهُ عَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَيْلِهُ عَيْرَهُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَعْفُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَيْلِهُ فَي مَنْ عُرَائِي اللهُ بِهِ اللهُ بُعِهُ إِنَّ عَنْ اللهُ عِنْهُ مَنْ عُسَمَعُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[١] يمتاز السَّنَد الأول بالتصريح بالتحديث من سفيان رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وسفيان من الذين يُدَلِّسون أحيانًا، والسَّند الثاني أعلى، لكن فيه هذا الخلل، وهو مسألة العنعنة.

وهذا ممَّا يدلُّ على أن البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ إمام في علم الحديث، فإنه لمَّا رأى أن السند ليس فيه أيُّ ضعف من حيث الإسناد دعمه بكونه عاليًا في الطريق الأخرى.

وقوله عَلَيْ الله عَرَّوَجَلَ من أي: مَن قال قولًا يُتَقَرَّب بمثله إلى الله عَرَّوَجَلَ من أجل أن يسمعه الناس، فيمدحوه عليه «سَمَّعَ اللهُ بِهِ» أي: أظهر الله حاله للناس حتى أسمع الناسُ بعضهم بعضًا بحاله، فصار الناس يتحدَّثون به.

وقوله: «وَمَنْ يُرَائِي» وذلك بأن يفعل؛ لأن الرؤية تكون للفعل، والسماع يكون للقول، والإنسان إمَّا قائل، وإمَّا فاعل، فمَن فَعَل فعلًا يُرائي به؛ ليراه الناس راءى الله به، وأظهر أمره.

وفي هذا الحديث: التحذير من الرياء والسمعة.

## فإذا قال قائل: قد يعرض للإنسان الرياء، فلا يستطيع دفعه!

قلنا: هذا صحيح، لكن لهذا دواء، فإذا عرض الشيطان عليك الرياء فأعرض عنه، وحدِّث نفسك بأنك قلتَ هذا ليُقْتَدى بك، أو فعلتَ هذا؛ من أجل أن يُقْتَدى بك، لا من أجل أن تُمُدَح بأنك فاعل، فإذا أشعرت نفسك بأنك فعلتَه ليُقْتَدى بك زال عنك الرياء من وجه، وشعرتَ بالمسؤولية من وجه آخر أنك إمام تُريد أن يقتدي الناس بك؛ لأنك لو أطعتَ الشيطان في قوله: إنك مُراء! ما فعلت فعلًا، ودخل عليك في كل فعل، ولو أطعتَ الشيطان في قوله: إنك مُسَمِّع! ما قلتَ قولًا تتقرَّب به إلى الله؛ لأن الشيطان سوف يقول لك: إنك مُسَمِّع.





مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَيَلِكَعَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ عَلَيْهُ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضَيِلِكَعَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النّبِيِّ عَلَيْهُ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا آخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ!» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدْرِي قَالَ: «عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «هَلْ تَدْرِي قَالَ: «عَلَى عِبَادِهِ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ يَعْدُوهِ: أَنْ يَعْدُوهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا»، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: لَبُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ؟» لَبُيْكَ رَسُولُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ: أَنْ لَا يُعَذِّبُهُمْ "ا".

[1] قول المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: «بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ» «جَاهَدَ» على وزن «فَاعَل»، و «جَاهَدَ» في الأصل تكون بين شيئين كـ: «قاتل»، وقد تأتي على غير هذا الوجه، مثل قولهم: «سافر».

والمجاهدة: بذل الجهد، والإنسان مع نفسه في جهاد دائمًا، فإن النفس أمَّارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وللإنسان نفس مطمئنة، ونفس أمَّارة، ونفس لوَّامة، فالمطمئنة تُريد الخير، والأمَّارة بالسوء تُريد الشرَّ، واللَّوَّامة بين هذا وهذا، فالإنسان لا بُدَّ أن يُجاهد نفسه في طاعة الله عَرَّهَجَلَّ.

واختلف العلماء في الذي يُجاهد نفسه على الطاعة هل هو أفضل، أم الذي يفعل الطاعة بدون مشقة وجهاد؟ فمن العلماء مَن قال: إن الأول أفضل؛ لأن له مَن يُنازعه على الطاعة، ولأنه يُحمِّل نفسه ويُصَبِّرها، والثاني ليس فيه هذا الأمر، ومنهم مَن قال: إن الثاني أفضل؛ لأن الطاعة صارت كأنها غريزة في نفسه؛ من محبَّته لها، ودوامه عليها، والصحيح: أن الثاني الذي لا يحتاج إلى مجاهدة أكمل حالًا من الأول، لكن الأول رُبَّها يُعْطَى أجرًا أكثر فيها يتكلّفه من العبادات، وكهالُ الحال أفضل من مجاهدة الأعمال، ولهذا كان الصحابة رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُمُ أكمل حالًا ممَّن بعدهم، مع أن مَن بعدهم -ولا سِيمًا في غُربة الدين - كانوا يتكلّفون للعبادة أكثر ممَّا يتكلف الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ.

ثم ذكر المؤلف رَحْمَهُ ٱللَّهُ حديث معاذ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ، وفيه من الفوائد والنكت:

١ - تكرار النداء للشخص؛ من أجل زيادة الانتباه، وبيان العناية، ولهذا ناداه الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثلاث مرَّات.

٢- بيان ما يُؤكّد الخبر من ذكر الحال؛ فإن معاذًا رَضِحُالِلَهُ عَنْهُ ذكر أنه كان رديف
 النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولم يكن بينه وبينه إلا مُؤخرة الرحل.

٣- أن حق الله على العباد: أن يعبدوه، ولا يُشركوا به شيئًا، ولا يجوز لنا أن نشرك أحدًا مع الله في هذا الحقِّ الخاص.

والعبادة هي القيام بطاعة الله عَزَّوَجَلَّ على وجه المحبة والتعظيم، فلا بُدَّ فيها من ذُلِّ، واعتقاد أن الإنسان عبد لله مُسَخَّر باذل نفسه فيها يُرضي ربه، لا أن يفعل العبادة على وجه العادة، ولا أن يفعل العبادة وهو يَشعُر بأنه مستغنِ عن ربِّه، بـل لا بُدَّ من

التذلُّل التامِّ لله عَزَّوَجَلَّ، والقيام بطاعته محبَّةً له وتعظيمًا، ومتى كان الإنسان على هذا الوجه فلا بُدَّ أن يقوم بالأعمال الصالحة، ولهذا لا تظنَّ أن هذا الأمر الذي قاله النبي علينه الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ لا تظنَّ أنه أمر سهل، بل هو أمر صعب، ومَن يُحَقِّق العبادة؟! ولهذا قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا».

أَمَّا حَقُّهم عليه عَزَّوَجَلَّ فألَّا يُعَذِّبهم إذا عبدوه، ولم يُشركوا به شيئًا.

3- إسناد العلم إلى الله ورسوله على بدون الإتيان بـ: «ثم»؛ حيث قال معاذ رَضَوَلِيَهُ عَنْهُ: «الله ورسوله أَعْلَمُ»، وأقره النبي عَلَيْه على ذلك، ووجهه: أن مسائل الشرع علم الله عَنَّوَجَلَ، فيصح أن ننسب العلم فيها إلى الله ورسوله بواو العطف الدال على الاشتراك؛ لأن ما قاله الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فهو شرع الله عَنَّوَجَلَ.

أمَّا المسائل القدريَّة الكونيَّة فلا يجوز أن يُقْرَن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مع الله بواو العطف، بل لا بُدَّ من حرف يدلُّ على التأخر والتراخي في حق الرسول صلَّى الله عليه وعَلى آلهِ وسلَّم بالنسبة إلى حق الله عَزَّوَجَلَّ، ولهذا أنكر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت، فقال: «جَعَلْتَنِي للهِ عَدْلًا؟! بَلْ مَا شَاءَ الله وَ وَحْدَهُ» (١).

لكن لمَّا قال معاذ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: «اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»، ولمَّا قال الصحابة في غزوة الحديبية لمَّا أصبحوا وقد أمطرت السماء، فقال لهم الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «أَتَدُرُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٨٣).

= مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم (۱) ، لم يُنْكِر عليهم؛ لأن المسائل الشرعية علمُ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فيها الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فيها تشريعًا فهو شرع الله عَرَّفَ جَلَّ، فصحَّ أن يُقْرَن الحكم بين الله ورسوله بالواو.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ﴾ [التوبة:٥٩]؛ لأن الإتيان هنا إتيان شرعي.

فإن قال قائل: فلماذا أنكر النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على الخطيب الذي قال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى»، وقال: «بِئْسَ الخَطِيبُ أَنْتَ»(٢)؟

قلنا: لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأى من هذا الخطيب ما يُوجب أن يقدح في خطبته، وذلك أن المقام مقام يقتضي البسط والإيضاح؛ لأن السامع الذي لا يدري رُبَّا يظنُّ أنه لا يحصل الغي إلا إذا اجتمع فيه معصية الله ورسوله جميعًا، وهذا يتضمن أنه لا يحصل الغيُّ إلا إذا كان ورد نص كتاب ونص سُنَّة، ثم خُولفا، فتكون هنا التخطئة له ليس من أجل أنه جمعها، لكن من أجل أنه لم يُفَصِّل مع أن المقام يقتضيه، ولهذا قال الله عَزَوَجَلَّ في القرآن: ﴿وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَهُ ﴾ [الجن: ٢٣]، بل إن النبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ نفسه قال: «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِ عَلَا فَا لَا نفسه قال: «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِ عَلَا فَا لَا لَهُ اللهَ عَنَاهِ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنَاهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (۱٤۷)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، رقم (۷۱/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، رقم (١٠٩٧).

فإن قال قائل: لو سُئِلَ الإنسان عن مسألة شرعيَّة، فهل له أن يقول: «الله ورسوله أعلم»، مع أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد مات؟

قلنا: نعم؛ لأن الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لا يَخفى عليه شيء من علم الشرع.

٥- من فوائد الحديث: أن للعباد حقًّا واجبًا على الله عَزَّوَجَلَّ، لكن لسنا نحن الذين نُوجبه على الله، بل الذي أوجبه على نفسه هو الله عَزَّوَجَلَّ تكرُّمًا منه وفضلًا، وإلا فهو ربُّنا يفعل ما شاء، لكن من كرمه أن أوجب على نفسه لنا حقوقًا، ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَلَةِ ثُعَ تَابَ مِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٥]، ف: ﴿كَتَبَ ﴾ بمعنى: فرض وأوجب، أمَّا نحن فإننا لا نُوجب على الله عَزَّوَجَلَّ شيئًا، ولهذا قيَّد ابن القيم رَحْمَهُ اللهُ ولول الشاعر:

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَتَّى وَاجِبُ إِنْ عُذَّبُوا فَبِعَدْلِهِ، أَوْ نُعِّمُ وا

قيَّد هذين البيتين، فقال(١):

مَا لِلْعِبَادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبُ كَالْعِبَادِ عَلَيْهِ حَتُّ وَاجِبُ كَالْعِبَادِ عَلَيْهِ حَالِيْهُ كَالْمَائِعُ كَالْعُ ضَائِعُ

كَلَّا وَلَا عَمَلٌ لَدِيهِ ضَائِعُ فَا فَعَمَلُ الدِيهِ ضَائِعُ فَبِفَضْلِهِ، وَهُوَ الكَرِيمُ الوَاسِعُ

هُوَ أَوْجَبَ الأَجْرَ العَظِيمَ الشَّانِ إِنْ كَانَ بِالإِخْلَاصِ وَالإِحْسَانِ

فالعمل يكون ضائعًا إذا لم يكن مُخْلَصًا، ويكون ضائعًا إذا لم يكن على الإحسان، أي: على شريعة الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم رَحِمَهُ آللَهُ، البيتان، رقم (٣٣١٥-٣٣١).

= ٦- من فوائد الحديث: تواضع الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ حيث أردف خلفه معاذًا رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

٧- جواز الإرداف على الدابة، لكن بشرط: ألَّا يكون ذلك شاقًّا عليها.





١٠٥١ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا مُّمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نَاقَةٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الفَزَارِيُّ وَأَبُو خَالِدٍ رَضَالِلَهُ عَنْ مُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِهِ تُسَمَّى: الأَحْرُ، عَنْ مُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِهِ تُسَمَّى: العَضْبَاء، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُه، فَجَاء أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَه، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ أَنْ لَكُونَ لَكُ عَلَى اللهِ أَنْ لَكُونَ فَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللهِ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ لَكُونَ فَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ اللهِ أَنْ

[۱] التواضع: هو التطامن والتنازل وعدم الترفَّع، وهو نوعان: تواضع للحق، وتواضع للخَلق.

والتواضع للحق يكون في حق الله عَرَّوَجَلَ، وفي حق العباد، فالتواضع للحق في حق العباد، فالتواضع للحق في حق الله عَرَّوَجَلَّ: أن الإنسان متى علم بالشرع في أيِّ مسألة من المسائل أخذ به وإن خالفت هواه أو ما كان يقوله.

أُمَّا قولنا: «وإن خالفت هواه» فإن بعض الناس لا يقبل من الحق إلا ما وافق الهوى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوۤا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحُكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللّهِ وَكِسُولِهِ عَلَيْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللّهِ وَإِن يَكُن لَمُهُ ٱلْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ [النور:٤٨-٤٩]، فهؤلاء أهل الأهواء.

وقد يمنع الإنسان من التواضع للحق أنه قال قولًا بخلافه، كما لو قال بالأمس للناس: إن هـذا حرام، ثم اطَّلع على أن هـذا الشيء حـلال في حكم الله عَزَّوَجَلَّ، فتجـده = يصعب عليه أن يقول غدًا: إن هذا حلال، أو يقول للناس اليوم: إن هذا حلال، ثم يطَّلع على أن حكم الله فيه أنه حرام، فيصعب عليه أن يقول للناس: إنه حرام.

والواجب إذا بان للإنسان الحق أن يتواضع حتى وإن كان الذي أبانه له أدنى منه سنًا ومرتبةً وجاهًا؛ لأن الحق متبوع، وعلى هذا فلو جاء بالحق نصراني أو يهودي أو وثني أو مُلحد فإنك تتواضع له وتقبله، ولو جاء بالباطل مسلم مؤمن فلا تقبله.

وأمَّا التواضع للخَلْق فلين الجانب وعدم العنف، هذا إذا اقتضت الحكمة ذلك؛ فإن العنف والشدة والغلظة أحيانًا تقتضيها الحكمة، وانظر إلى قول الله تعالى في وصف الصحابة: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم ﴿ [الفتح: ٢٩]، بل قال الله تعالى للنبي صلَّى الله عليه وعَلى آله وسلَّم: ﴿ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: ٢٧]، بل دون عليه وعلى آله وسلَّم: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ذلك قال في الزاني والزانية: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [النور: ٢]، فالأحوال -إذن- ثلاث:

الأولى: ما تقتضي الحال فيه اللين، فهذا يكون استعمال اللين فيه هو الحكمة. الثانية: ما تقتضي الحال فيه الشدة، فهنا نأخذ بالحكمة، ونستعمل الشدة.

الثالثة: ما لا تقتضي الحال فيه هذا ولا هذا، فهل الأحسن هنا: الشدة؛ ليكون الإنسان مُهاب الجانب، أو الأحسن: اللين؛ ليكون محبوبًا مألوفًا؟

الجواب: اللّين هو الأحسن، بل إن الإنسان إذا لان يجد من نفسه انشراحًا، وإذا غُلُظ فرُبَّما يندم، ويقول: كيف فعلت كذا؟! ليتني لم أفعل! لكن إذا استعمل اللين فإنه لا يندم في الغالب، والنبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أُخبر بأن الله عَزَّوَجَلَّ يُعطي بالرفق ما لا يُعطي

أمَّا الحديث فكانت ناقة رسول الله عَيَاتِهُ تُسَمَّى: العضباء، والعضباء: مقطوعة الأُذُن، وكان له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَةُ نِياقٌ، لا ناقة واحدة، منها: القصواء التي حجَّ عليها، وكانت العضباء لا تُسْبَق، فجاء أعرابي على قعود له -أي: ليس بالكبير - فسبقها، فاشتدَّ ذلك على المسلمين: أنها ناقة الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وغُلِبَت، وقالوا: سُبِقَت العضباء! مُستنكرين لهذا الأمر، فقال النبي عَلَيْهُ: «إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ».

أمَّا إذا كان هذا الشيء من الدين فمَن رَفَعَه الله فإنه لا ضَعَة له، لكن إذا ركن الإنسان إلى الدنيا فهذا يُوضَع، قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا الإنسان إلى الدنيا فهذا يُوضَع، قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَانَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ اللهُ عَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَأَتَبُعَ هَوَنهُ ﴾ وَلَوَ شِتَنَا لَرَفَعَنهُ بِهَا وَلَكِنّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَى مَثَلُه: ﴿ كَمَثُلُ الْحَافِ مَا اللهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ [الأعراف:١٧٥-١٧٦].

ويُستفاد من هذا الحديث: أنه لا حرج على الإنسان أن يشتدَّ عليه الأمر إذا غُلِبَ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق، رقم (٩٣ ٢٥ / ٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٨٣).

= لأن هذا من طبيعة البشر، صحيح أنه يرضى بالقضاء والقدر، لكن لا بُدَّ أن يشتدَّ عليه الأمر، إنها عليه الصبر، وأمَّا أن نقول: اجعل نفسك لا تهتمُّ بشيء أبدًا فهذا لا يُمكن.

وهل يُؤْخَذ من ذلك: أن الإنسان لو اشتد عليه رسوب ابنه في الاختبار أنه لا شيء عليه؟

الجواب: نعم، إذا اشتد عليه فلا حرج؛ لأن الامتحانات عبارة عن مسابقة، وكذلك إذا نجح وفرح بهذا فلا شيء عليه، ولا يُلام، وسبق أن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُ تمنَّى أن عبد الله بن عمر أجاب بها في نفسه لها سأل النبي عَلَيْ الصحابة، قال: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِي مَثَلُ المُسْلِم، حَدِّثُونِي مَا هِي؟» فخاض الناس في الشَّجَرِ شَجَرةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِي مَثَلُ المُسْلِم، حَدِّثُونِي مَا هِي؟» فخاض الناس في أشجار البوادي، كلُّ يأتي بشجرة، يقول ابن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُا: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم، فلم أتكلَّم، فتمنَّى عمر رَضَالِللهُ عَنْهُ أنه تكلَّم (١)، وهذا تقدُّم ونجاح.

فإن قال قائل: بعض الناس إذا قيل له: نجحت في الاختبار؟ قال: اسألني عن نجاح الآخرة، فهل لهذا وجه؟

قلنا: لا يُلام الإنسان إذا قال لأحد: لعلك نجحت! ورُبَّما تقتضي الحال إذا هنَّاه وعرف منه الإعراض عن العمل الصالح أن يكون من المناسب أن يقول له بعد أن يُجيبه على تهنئته: نسأل الله أن يجعل هذا النجاح لنا ولكم في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الحياء في العلم، رقم (١٣١)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب مثل المؤمن مثل النخلة، رقم (٢٨١١/ ٦٣).

70.۲ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْهَانَ بْنِ كَرَامَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا مُلْكُمانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سُلَيُهَانُ بْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ وَمَا يَوَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلنَّ وَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعَرَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ النَّتِي يَبْطِشُ مِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ، وَلَئِنِ يُسْعَدُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وهل يُقاس على المسابقة على الإبل المسابقةُ على السيارات والدَّرَّاجات؟ الجواب: نعم، يُقاس، لكن بدون عوض، فلو تسابق اثنان في درَّاجة أو في سيارة فلا مانع، لكن بدون عوض.

[1] هذا الحديث حديث عظيم ذكره النووي رَحْمَهُ أَللَهُ في (الأربعين النووية). فإن قال قائل: لكن في رواة هذا الحديث مَن قيل فيه: له مناكير! قلنا: الجواب عن هذا من وجوه:

الأول: اتَّفق العلماء بأن البخاري ومسلمًا رَحِمَهُمَالُللهُ هما شيخا هذا الفن، فإذا كان كذلك فإذا تعارض ترجيحها مع تضعيف هذا الرجل أُخِذَ به، وهذا الجواب مُجُمّل يُدافع به عن البخاري رَحَمَهُ اللّهُ في كل ما قيل عنه من صحيحه: إنه خطأ، أو ضعف.

وكان البخاري رَحِمَهُ اللهُ التزم بأنه لا يضع في الصحيح إلا ما كان صحيحًا، حتى إنه قيل: إنه لا يضع فيه حديثًا إلا اغتسل، وصلَّى ركعتين، واستخار الله أن يضعه فيه، فإذا ترجح عنده أن يضعه فيه وضعه.

الوجه الثاني: إذا كان للراوي مناكير فهل نقول: إن هذا الحديث مُنْكَر؟! فالقاعدة أن البخاري ومسلمًا رَحِمَهُمَاٱللَّهُ قد يرويان عن الرجل الذي يكون ضعيفًا حديثًا يكون لهما طرق مُعَيَّنة تدلُّ على صحة هذا السياق أو هذا السند(۱).

الوجه الثالث: ما الذي يُوجب نكارة هذا الحديث؟! بل هذا الحديث تشهد له الأدلة، وليس فيه ما يُوجب أن يُنْكَر.

لكن بعض الناس إذا خفي عليه وجه شيء من الأدلة إن تمكَّن أن يطعن فيه بالسند طعن، وإن لم يتمكَّن ذهب يُحرِّف، أو يدَّعي النسخ، أو ما أشبه ذلك.

وقول الله عَنَّوَجَلَّ في الحديث الذي رواه النبي ﷺ عن ربِّه: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالحَرْبِ» الولي لله: هو المؤمن التقيُّ، هكذا فسَّره الله عَنَّوَجَلَّ في قوله: ﴿أَلَا إِنَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَلِواطنهم، ففي بواطنهم بالإيهان؛ لأن الله الإيهان الله عليه القلب، وفي ظواهرهم بالتقوى، هؤلاء هم أولياء الله، قال شيخ الإسلام الزيهان تحله القلب، وفي ظواهرهم بالتقوى، هؤلاء هم أولياء الله، قال شيخ الإسلام الله عليه عليه: مَن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا (٢).

<sup>(</sup>۱) تهذیب السنن (۷/ ۹۰).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/ ۲۲۶).

ومعاداة الولي ضد الموالاة، وذلك بأن يكون حربًا عليه، مُبغضًا له كارهًا، فهذا الذي يُعادي الولي فضلًا عن كونه يُحارب الوليَّ يكون قد آذنَه الله عَنَّوَجَلَّ بالحرب، أي: أَعْلَمَه بأنه محارب له، ومَن كان اللهُ محاربَه فهو مخذول ولا بُدَّ، فهؤلاء الأولياء تواضعوا لله، فرفعهم الله حتى صار مَن عاداهم حربًا لله عَنَّوَجَلَّ.

وقوله عَزَّهَ عَلَيْهِ الإنسان يعضها فريضة، وبعضها نافلة، وكلُّ أركان الإسلام يتقرَّب إلى الله عَزَّهَ عَلَيْهِ العبادات، بعضها فريضة، وبعضها نافلة، وكلُّ أركان الإسلام العمليَّة فيها فريضة ونافلة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وغالب العبادات هكذا كالبِرِّ والصلة، لكن الفرائض أحبُّ إلى الله عَرَّفَ عَلَى من النوافل، فإذا صلَّى الإنسان أربع كالبِرِّ والصلة، لكن الفرائض أحبُّ إلى الله عَرَّفَ عَلَى من النوافل، فإذا صلَّى الإنسان أربع ركعات نفلًا وصلاة الظهر كانت صلاة الظهر أحبَّ إلى الله عَرَّفَ عَلَى من هذه الأربع النوافل، ويدلُّ لذلك من الناحية العقلية: أن الله عَرَّفَ عَلَى فرض هذه الفرائض، وألزم العباد بها، فلولا أن محبته إيَّاها أقوى من محبته للنوافل لم يفرضها عليهم.

لكن قد يلعب الشيطان بابن آدم، فتجد بعض الناس يتصدَّق بمئتين أو ثلاث مئة أو أربع مئة، لكن لو قلنا له: يجب عليك أن تُزكِّي بمئة صار يُحمِّر ويُصَفِّر، وقال: لعلَّكم تجدون لي رخصةً! وكذلك في الحج تجد الإنسان يتأخَّر في الحج، ولا يُؤدِّي الفريضة مبادرًا، لكن في النفل يحبُّ أن يحجَّ كل عام، وهذا من وساوس الشيطان، فإن الفرض أحبُّ إلى الله عَنَّهَ جَلَّ.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ -التي هي فوق الفرائض-حَتَّى أُحِبَّهُ» أي: أن التقرُّب بالنواف ل سبب لمحبة الله عَزَّوَجَلَّ، وأسبابُ محبة الله كثيرة = مُتعدِّدة، منها: اتِّباع الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ عَالَى اللهُ عَرَّوَجَلَ. فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]، فإذا أكثر الإنسان من النوافل أحبَّه الله عَرَّوَجَلَّ.

وقوله عَرَّوَجَلَّ: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ» لا ريب أن المراد: تسديد الله تعالى لهذا الرَّجل في سمعه، بحيث يُوفَق فلا يسمع إلا خيرًا، ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو الله تعالى لهذا الرَّجل في سمعه، وكذلك قوله: «وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ» أي: أنه يُسَدَّد في أغرضُوا عَنه بحيث لا يرى إلا الخير، وإذا رأى الشرَّ واللغو أعرض عنه، ومن ذلك: الذي يُطالع في الكتب التي ليس لها فائدة، فإن هذا لم يُسَدَّد في بصره؛ لأنه رأى شيئًا لا خير له فيه، وكذلك الذي يسمع أقوالًا لا تنفعه في دينه لم يُسَدَّد في سمعه.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: «وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِمَا» أي: أن الله يُوَفِّقه حتى لا يعمل بيده شيئًا إلا وفيه الخير له؛ لأن الله تعالى كان يده التي يبطش بها، فسدَّده، وكذلك نقول في قوله: «وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا»، أي: يُسَدَّد بحيث لا يمشي إلا إلى ما فيه الخير والصلاح.

ولا يُمكن أبدًا أن يتوهم واهم ذو عقل أن الله عَزَّوَجَلَّ يكون نفس السمع والبصر واليد والرِّجْل، حاشاه من ذلك! وذلك لوجهين:

الأول: أنه قال: «كُنْتُ سَمْعَهُ»، والسمع صفة في السامع، ولا يُمكن أن يكون الله تعالى صفة في غيره، وكذلك لا يمكن أن يكون الله تعالى بصرًا في غيره.

الوجه الثاني: أن سمع الإنسان وبصره ويده ورِجْلَه حادث ليس بقديم، قال الله تعالى: ﴿ هَلَ أَنَى عَلَى ٱلإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾ [الإنسان ١]، والذي له عشرون سنة كان قبل خمس وعشرين سنة ليس بشيء مذكور؛ لأنه غير موجود،

= ولا يُدْرَى عنه، فكيف يكون الخالق عَزَّقَ صَفَةً أو جزءًا من هذا الرجل؟! هذا لا يمكن، ولذلك لمَّا احتجَّ أهل التعطيل على أهل الشُّنَة بأنهم أوَّلوا في هذا الحديث، قالوا: نحن لم نُؤَوِّل؛ لأن الظاهر الذي ظننتموه ليس بظاهر أصلًا حتى نقول: خرجنا عن الظاهر.

ثم إننا نحن -معشرَ أهل السُّنَة - لا نُنكر التأويل مطلقًا، بل نقول: إن التأويل بدليل هو الدليل؛ لأنه إذا دلَّت النصوص على التأويل صار مُقتضى هذا النص ما دلَّت عليه النصوص الأخرى؛ لأن النصوص لا تتناقض، فمثلًا: قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ وَاللهُ اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ وَاللهُ اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ﴾ أي: إذا القُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيَطُنِ الرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ١٩٨]، نحن نقول: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ﴾ أي: إذا أردت أن تقرأ، وهذا إخراج للفظ عن ظاهره، لكن عندنا دليل، وحينئذ لم نكن خرجنا عمَّا أراد الله تعالى بهذه الآية؛ لأن لدينا دليلًا من فعل الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنه كان إذا أراد أن يقرأ استعاذ.

ثم قال الله عَنَّوَجَلَّ في جملة جزاء هذا الرجل الذي تقرَّب إليه بالنوافل: «وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ» إذا قال قائل: هذا على إطلاقه فيه نظر؛ لأن ظاهره: أنه لو سأل الله تعالى ما فيه اعتداء لأعطاه!

والجواب عن ذلك أن يُقال: مثل هذا الرجل لا يُمكن أن يسأل ما فيه اعتداء؟ لأنه لو سأل ما فيه اعتداء ما صار من أولياء الله، ولا صار أهلًا لمحبة الله عَرَّوَجَلَ، فلا بُدَّ أن يكون السؤال هنا سؤالًا فيها يسوغ سُؤْلُه.

وقوله: «وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي -أي: استجار بي من مكروه- لَأُعِيذَنَّهُ»، فجمع الله تعالى

له بين حصول المطلوب في قوله: «وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ»، وزوال المكروه في قوله: «وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ».
 اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ».

ثم قال عَزَقَجَلَّ: "وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ" يعني: عن قبض نفسه، بدليل قوله: "يَكْرَهُ المَوْت، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"، أي: أن الله عَزَقِجَلَّ فعَّال لِهَا يُريد، لكنه عَزَقِجَلَّ لمحبَّته للمؤمن يتردَّد هل يقبض نفسه، أو لا يقبضها؟ لأن المؤمن يكره الموت، والله تعالى يكره مساءته، والمؤمن يسوؤه الموت؛ لأنه يجب أن يبقى في الدنيا، فيزداد عملًا صالحًا، وغير المؤمن يكره الموت؛ لأنه يريد أن يبقى في الدنيا؛ ليتمتع فيها، فمن كراهة الرجل للموت يكره الله عَزَقِجَلَّ أن يقبض روحه؛ لأن ذلك يسوؤه، ولكن في لفظ آخر: "يَكْرَهُ المَوْت، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلا بُدَّ لَهُ مِنْهُ"، أي: إن لم يمت اليوم مات غدًا، فإذا كان كذلك فإن الله تعالى يفعل ما تقتضيه حكمته، فيقبض نفسه.

وقد أشكل على بعض الناس وصف الله تعالى بالتردد، ولكن ليس فيه إشكال - ولله الحمد - لأن التردد منشؤه أحد أمرين:

الأول: شيء يتعلَّق بالفاعل؛ لجهله بعواقب الأمور، فهذا نقص، وهو ممتنع على الله عَزَّوَجَلَ، ولا يمكن أن يكون منشأ التردد في حق الله هذا السبب.

الأمر الثاني: شيء يتعلَّق بالغير لمصلحته، وإلا فالله تعالى عالِم بها تقتضيه الحكمة، فهذا يقع من الله، ومنشأ هذا -في الحقيقة - الرحمة بالغير، ولهذا قبال عَزَّقَجَلَّ: «يَكُمرَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجها أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٣١٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢/ ٣٢٧).

= المُوْت، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»، وعليه فيكون هذا التردد صفة كمال ما دام منشؤه الرحمة بالغير، والرأفة به.

وهنا فائدة: كيف يُجاب عمَّن يعتقد أنه من أولياء الله، ويستبيح فعل المعاصي، ويحتج بقول الله عَرَّفَ كَلُ في الحديث: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَكُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا»، يعني العصمة؟

قلنا: إذا استباح فعل المعاصي قلنا: أنت لستَ من أولياء الله، بل من أولياء الله، بل من أولياء الشيطان، فإن أولياء الله وَزَنَهم الله عَرَّوَجَلَّ وبيَّنهم بحدٍّ فاصل بيِّن، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٦٣]، وكل إنسان يستبيح ما حرَّم الله عَرَّوَجَلَّ عن عمد فهو من أعداء الله.





﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [1].

[1] قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ» يجوز أيضًا: «وَالسَّاعَةُ» على أنها معطوفة على التاء في قوله: «بُعِثْتُ»، وذلك لوجود الفاصل بين الضمير المتصل وبين المعطوف، أمَّا لو لم يُوجَد الفاصل فإن الأرجح أن يكون النصب، قال ابن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في (الألفية):

وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ أَوْ فَاضِيلِ الْمُنْفَصِلُ أَوْ فَاصِلٍ مَا، وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ فِي النَّظْمِ فَاشِيًا، وَضَعْفَهُ اعْتَقِدْ

أمَّا قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّاعَةَ» فالمراد بها: ساعة القيامة، وسُمِّيت ساعةً؟ لأنه لا ساعة أعظم منها، ولهذا جاءت بـ: «أل» الدالة على العهد الذهني المفهوم لكل أحد؛ لأنها ليست معهودًا ذِكْريًّا، ولا معهودًا حضوريًّا، بل هي معهود ذهني مُتقرِّرة في أذهان كل أحد، فهي أعظم شيء يمرُّ على الإنسان.

وقول الله عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ أي: شأنها، يعني: قيامها ﴿ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ وهذا يُضْرَب به المَثَل في السرعة ﴿ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ أي: بل هو أقرب من لمح البصر؛ لأن الذي يأمر بها مَن يقول للشيء: «كن » فيكون، فمن حين ما تستكمل النون في (كن ) وإذا الشيء قد كان، وهذا ليس شأنَ الساعة وحدها، بل كلُّ أمر من أمور الله عَزَقَجَلَ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَا وَحِدَةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠].

٣٠٥٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا»، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَيَمُدُّ بِهِمَاً اللهِ عَلَيْهِ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا»، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَيَمُدُّ بِهَاً اللهِ عَلَيْهِ،

ثم قال تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ ومن تمام قدرته: قيام الساعة الذي يكون كلمح البصر، أو هو أقرب.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «هَكَذَا» أي: مُقترنَيْن؛ لأن الرسول عَلَيْهِ آخر الأنبياء، وقد خطب الناس ذات يوم والشمس على رؤوس النخل، فقال: «إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيهَا مَضَى مِنْهُا إِلَّا كَهَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيهَا مَضَى مِنْهُ (())، وإذا كان اليوم يومًا صائفًا فمعنى هذا: أن الذي مضى مدَّة طويلة، خصوصًا وأننا نحن الآن في القرن الخامس عشر من الهجرة، ومع ذلك لم تقم الساعة، فعلى هذا يكون الذي مضى كثيرًا لا يعلم به إلا الله عَرَّوَجَلَّ، ومع هذا فإن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ مبعوث هو والساعة كما بين أصبعيه السبابة والوسطى، أي: ما بين بعثة الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وقيام الساعة كما بين هذين، وهذا يعني أن أمر الساعة قريب جدًّا.

والغرض من هذا الحديث: حث الناس على العمل الصالح قبل أن تأتيهم الساعة بغتةً وهم لا يشعرون.

فإن قال قائل: إذا كانت الساعة قريبة جدًّا، فما فائدة مجيء الرسول رَيَّا الأحكام؟ قلنا: أولًا: للنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ميِّتًا أربعة عشر قرنًا، فالمدة ليست قليلةً.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: سنن الترمذي: كتاب الفتن، باب ما أخبر النبي ﷺ أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة، رقم (٢١٩١)، وأحمد (٣/ ١٩).

٢٥٠٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (هُوَ الجُعْفِيُّ): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّهُ، قَالَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ».

٥٠٥٠ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ، قَالَ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» يَعْنِي: إِصْبَعَيْنِ.

تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ [١].

ثانيًا: لو لم يبقَ إلا يوم واحد والناس على ضلال فإنهم في ضرورة إلى بعث الرسول، ومعلوم أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نظر إلى أهل الأرض، فمَقَتَهم كلَّهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وذلك لأنهم على ضلال، قال عَزَّفَكَ ﴿ فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَى أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ هُ [هود:١١٦].

[1] هذا الحديث رواه عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثلاثة: سهل، وأنس، وأبو هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمْ، فيكون هذا الحديث على قاعدة المحدِّثين مشهورًا، إلا إذا كان قد جاء في غير «صحيح البخاري» من رواية أخرى فقد يُحْكَم له بالتواتر (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧/ ٤٣) عن جابر رَضِّوَالِنَّهُ عَنْهُ.



70.7 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَحَوَلِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِجَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا مِنْ مَغْرِجَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنَهُا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ إِيمَنَهُا لَمْ يَطُويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطُويَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ الْسَاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، السَّعَلَ عَمْهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْمَهُمَا» أَنْ كَمُهُ إِلَى فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أَكُلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَلَا يَطْعَمُهُا» [1]

[1] سبق أن البخاري رَحْمَهُ الله إذا قال: «بَابُ» ولم يذكر الترجمة فهو بمنزلة الفصل عند غيره، فغيره يقول مثلًا: كتاب الطهارة، أو باب الطهارة، ثم يذكر ما شاء الله من المسائل، ثم يقول: فصل، ثم يذكر مسائل، لكن البخاري رَحْمَهُ الله ليس في كتابه شيء يُسَمَّى فصلًا، لكن فيه: باب، فإذا ذكر «بَابُ» بدون ترجمة فهو بمعنى: فصل.

ووقع في بعض النسخ: «بَابُ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا».

[٢] قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا» الشَّمس تطلع من المشرق، وتغرب في المغرب، وهذا شأنها دائبًا، ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَالْمَصَرَ دَآبِبَيْنِ ﴾ [ابراهيم: ٣٣]، ولكن الله عَرَّوَجَلَّ إذا أراد إنهاء الدنيا ردَّها إلى حيث جاءت؛ لأنها الآن تذهب، وتسجد تحت العرش، وتستأذن من الله عَرَّوَجَلَّ، فإن أذن لها، وإلا

= قيل لها: ارجعي من حيث جئتِ، فترجع من المغرب، فيراها الناس شارقةً من المغرب، فإذا رأوها آمنوا؛ لأنهم يعلمون أنه ليس هناك قدرة تردُّها من مغربها إلا الله عَزَّوَجَلَّ، فحينئذ يُؤمنون، ولكن ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنهَا فَحينئذ يُؤمنون، ولكن ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن قَبَلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنهَا فَحينئذ يُؤمنون، ولكن ﴿لاَ يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنتَ مِن معصيته في ذلك الوقت فإنه لا تُقْبَل توبته؛ لأنها توبة بعد نزول الآيات، فلا تنفعه، كما قال النبي ﷺ: ﴿لاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾(١).

فإن قال قائل: ولكن هل الأعمال الصالحة يتوقَّف قبولها من العاصي إذا عملها بعد هذا؟

نقول: تُقْبَل منه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها، فإذا أكثر منها فرُبَّما يكون كالذي لم يُذنب، وتُوازَن يوم القيامة.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الساعة تأتي بغتة، وذكر النبي عَلَيْ لهذا أمثلة:

الأول: ثوب بين رجلين قد نشراه؛ ليتبايعاه، فتقوم الساعة قبل أن يعقدا البيع.

المثال الثاني: رجل حلب لِقْحَته، ثم ذهب بالإناء ليشرب، فقامت الساعة قبل،
فلم يُمكنه أن يشرب.

المثال الثالث: رجل يليط حوضه -أي: يُصلحه- ليصبَّ الماء، فتشربَ الإبل، ولكن تقوم الساعة قبل ذلك، فلا يسقي فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت؟، رقم (٢٤٧٩)، وأحمد (٤/ ٩٩).

المثال الرابع -وهو أشد-: رجل قد رفع أكلته والطعام بين يديه، فتقوم الساعة
 وهو رافع يده.

وحينئذ يموت كلُّ العالم مرَّةً واحدةً، وهذا يُفَسِّر قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَى عن الساعة: ﴿لَا تَأْتِيكُمُ لِلّا بَغْنَةَ ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، لكن لها أشراط مُتقدِّمة، إنها قد يستبعدها الناس فإذا هي قد بغتتهم.

ولهذا نقول: لا يعني هذا الحديث أن الساعة تقوم عند طلوع الشمس من مغربها على مغربها، بل تقوم مرَّةً أخرى بعد مدَّة، وعلى هذا فإذا طلعت الشمس من مغربها على جميع الخَلْق فهل تعود على الجريان الأول، أو تستمرُّ؟ الله أعلم، ليس عندي في هذا علم.

وهنا فائدة: إذا قال قائل: نحن نُراقب سير الشمس، ونراها تشرق وتغرب في كل لحظة عن مكان من الأرض، ولا نراها تقف، فأين سجودها تحت العرش؟

فالجواب أن نقول: أولًا: ذهاب كلِّ شيء بحسبه، فهي تذهب وتسجد تحت العرش، فإمَّا أن تكون ساجدةً دائمًا، وهذا بعيد، أو يُقال: إنها عند غروبها عن المدينة وما سامتها من الأرض التي هي أرض الأنبياء والبيتِ العتيق يكون هذا الشيء، وتستأذن، فإن أُذِنَ لها وإلا رجعت من عند غروبها عن المدينة، وهذا ممكن عقلًا، ويكون هذا هو الحد الفاصل، وهاهم قد جعلوا خطًّا وهميًّا في شرق آسيا يفصل بين الليل والنهار، فها تجاوزه غربًا ليل، والعكس نهار، أو بالعكس، فكيف لا نجعل نحن خطًّا فاصلًا بمقتضى السُّنَّة، ونقول: إذا غابت عن هذه الأرض التي فيها بيت الله عَنَهَجَلً فهذا هو الحد، فتسجد وتستأذن، فإن أُذِنَ لها وإلا رجعت؟!

ثانيًا: هي ليست تسجد على الأعضاء السبعة حتى نقول: إن سجودها مثل سجودنا، والنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أضاف السجود إليها، ولا ندري: كيف سجودها؟

ولهذا نقول: إن سجودها يليق بها، والله أعلم بكيفيته، والله عَرَّقِ فَي القرآن يقول: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ وَالنَّجُومُ الله عَرَّفَجُرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ ﴾ [الحج: ١٨]، ونحن لم يبلغنا كلُّ شيء، ولهذا لمَّا سألوا عن الروح -وهي فينا- وبَّخهم الله عَرَّفَجُلَّ، قال: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِن العلم إلا أن رَقِ وَمَا أُوتِيتُم مِن العلم إلا أن الساء: ١٥٥]، يقول: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تسألوا عن الروح حتى تسألوا عنها، بل ما فاتكم أكثر بكثير.

وهذا مبدأ خبيث يجعل الإنسان يُحوِّل الشرائع -حتى الأحكام الشرعيَّة - إلى عقله وهواه، فيقول: ما الفائدة من أن نذهب إلى مكة، ونستلم حجرًا لا يضرُّ ولا ينفع؟! ما الفائدة أن نأخذ حصياتٍ، ونرميها في مكان مُعَيَّن؟!

والواجب على المؤمن في الأخبار أن يقول: «آمنّا، وصدَّقنا»، وفي الأحكام أن يقول: «سمعنا، وأطعنا، غفرانك ربَّنا، وإليك المصير»، ولو أن الإنسان سلَّم مثل هذه الأمور إلى الله ورسوله، وآمن بها جاء به النصُّ، سَلِمَ من هذه الإيرادات.

وقوله: «وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا» في نسخة: «ثَوْبَيْهِمَا»، والأولى أصح؛ لقوله: «فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ».





٧٠٥٠ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَكِيَّةٍ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَكِيَّةٍ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَدْوَاجِهِ: إِنَّا لَنكْرَهُ المُوْتَ! قَالَ: لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ»، قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنكْرَهُ المُوْتَ! قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَخَبَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا خَضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ عِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرَهَ إِلَيْهِ عِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرَهَ إِلَيْهِ عِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرَهَ إِلَيْهِ عِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكُرَهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا حَضَرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ عِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكُرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ».

اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرٌ و عَنْ شُعْبَةً.

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

٢٥٠٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُودَة، عَنْ أَبِي مُودَة، وَمَنْ كَرِهَ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ» أَنَا .

[1] هذا الحديث يحسن أن يكون بعد الحديث السابـق: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا»؛ لقوله: «يَكْرَهُ المَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

وقول الرسول عليه: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ» لا يحبُّ أحد لقاء الله إلا مَن كان من

= أوليائه؛ لِمَا يُوقن به من الثواب الجزيل عند ربِّه عَرَّوَجَلَّ، وقد يحبُّ الإنسان لقاء الله عَرَّوَجَلَّ؛ لشدَّة شوقه إليه، وقوة تعلُّقه به وصِلَتِه به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإن كان في تلك الساعة لا يدور في فكره مسألة الموت، كما حصل لأبي بكر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، فإنه في مرضه سأل: أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يوم الاثنين، قال: إني لأرجو! يعني: أن يُتَوَفَّ في هذا اليوم؛ لأنه يجب أن يُتوفَّ في اليوم الذي مات فيه النبي ﷺ.

لكن إذا قال قائل: كيف يقول فيها سبق: «يَكْرَهُ المَوْتَ»، وهنا يقول: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله»؟

نقول: هذا الإيراد أوردته عائشة رَعَوَلِلَهُ عَنها النبي عَلَيْها، فأبها، فإنه لمّا قال عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَمُ هذا الحديث قالت: إنّا لنكره الموت! فقال: «لَيْسَ ذَاكِ، وَلَكِنّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّر بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُ»، فحينها يُبَشَّر برحمة الله ورضوانه عند الاحتضار يفرح، ويحبُّ لقاء الله عَزَقَجَلَّ؛ لأنه بُشِّر بها هو خير من الدنيا كلّها، وأمّا غير المؤمن فيحضره ملائكة العذاب، فيبُشَر بعذاب الله وعقوبته، فيكره ذلك، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، فإن كراهة الموت أمر طبيعي جُبِلَت عليه النفوس، حتى البهائم والحشرات كلها تهرب من الموت، لكن المدار على لقاء الله: هل يحبُّه الإنسان، أو لا يحبُّه؟ فنقول: أمّا المؤمن فيُجبُّه؛ لأنه يُبشَّر عند الموت بالرحمة والمغفرة والرضوان والثواب، وأمّا الكافر فبالعكس.

فإذا قال قائل: إذا مات الإنسان بغتةً فكيف يكون هذا الشيء؟! كيف تحضر الملائكة؟ وكيف تتكلّم الروح؟

نقول: ههنا تعارض أمران:

70.9 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّ عَائِشَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ: «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُحَيَّرُ»، فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غَيْرِي عَلَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ عُلْهُ مَ قَالَ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»، قُلْتُ: إِذًا لَا يَخْتَارُنَا،

الأمر الأول: سرعة موت هذا الذي مات بغتةً بحادث أو غيره.

الأمر الثاني: الأحاديث الواردة أنها تُبَشَّر، ويُقال: اخرجي أَيَّتُها الروح! وما أشبه ذلك.

فيقول قائل: بناءً على هذا نجعل هذه الأحوال العارضة نجعلها مستثنياتٍ من العموم.

ويرد على هذا أن يُقال: إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا، ولا تُقاس بها، ولا يُدركها الحس، فتبقى النصوص على عمومها حتى في مثل هذه الصور.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ» هذه جملة شرطيَّة خبريَّة، يعني: أنَّ كل إنسان يحبُّ لقاء الله عَنَّوَجَلَّ فإن الله يحب لقاءه، وليس المعنى: أن محبة الله للقائه تنشأ بعد محبة العبد للقائه، وذلك لأن محبة الله لا تكون إلا بعد أن يكون الإنسان من أولياء الله وأتباع رسوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم، ولا يُمكن أن يحب إنسان لقاء الله إلا وقد أحبَّ الله لقاءه من قبل؛ لأنه لم يكن أهلًا للمحبة إلا بعد أن فعل ما يُوجبها.

وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ عَلِيْهُ، قَوْلَهُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»[١].

[1] هذا الحديث فيه شاهد للترجمة، وهو قول النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»، والرفيق: اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدِّد، يعني: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سأل الله أن يجعله مع الرفقاء الأَعْلَين.

وقوله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله عَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَةِ، ثُمَّ يُغَيَّرُ الله عَرَقَجَلَ فِي الدنيا ما شاء أن يُعمِّره، ويدلُّ بين أن يُقْبَض ويموت، وبين أن يُعمِّره الله عَرَقَجَلَ في الدنيا ما شاء أن يُعمِّره، ويدلُّ لهذا: أن النبي عَلَيْ خطب في آخر حياته، فقال: «إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ الله بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيه مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ الله الله الحطب هذه الخطبة بكى أبو بكر رَخَوَلِيَّهُ عَنْهُ الله يَبْكِ غيره، وتعجب الناس من بكاء أبي بكر: كيف يُحَدِّث الرسول عَلَيْ السول عَلَيْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وعرف أبو بكر بهذا أنه بهذا الحديث، ثم يبكي ؟! فكان المُخَيَّر الرسول عَلَيْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وعرف أبو بكر بهذا أنه عَيْدِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ميت، فكان رَضَ الله عَنْهُ أعلم الناس بقول النبي عَلَيْ وحديثه، والباقون ما علموا ولا شعروا أنه يُريد هذا (١).

وههنا سأل النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الله عَرَّقَ جَلَّ أن يكون في الرفيق الأعلى، وكان ذلك آخر ما تكلَّم به النبي عَلِيَةٍ، فأمَّا ما ورد في الحديث أنه كان يُوصي في آخر حياته: «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ» حتى جعل يُغَرْغِر بها (١) فالمراد: من الأحكام الشرعية،

<sup>(</sup>۱) أخرحه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه، رقم (٣٩٠٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في حق المملوك، رقم (٥٦٥)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله عليه؟، رقم (٢٦٩٧)، وأحمد (١/ ٧٨).

= أي: أن آخر ما تكلَّم به الوصية بالصلاة، وأمَّا الدعاء فآخر ما قال: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَغْلَى»، حتى إن يده مالت عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وقُبِضَ (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مرض النبي ﷺ ووفاته، رقم (٤٤٤٩).



• ٢٥١٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرٍ و ذَكْ وَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَهُ إِنْ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ أَبَا عَمْرٍ و ذَكْ وَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنْ عَائِشَةَ رَخَوَلِيَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْ وَةٌ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَة رَخِوَلِيَّهُ عَنْهَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكُوةً أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ - يَشُلِقُ عُمَرُ - فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ - يَشُلِقُ عُمَرُ - فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ،

[1] قول البخاري رَحْمَهُ اللهُ: «بَابُ سَكَرَاتِ المَوْتِ» يجوز أن يُراد بها الجنس، أي: السكرات التي تكون من الموت، ولا يلزم أن تكون في كل موت، ولهذا قال صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»، ولم يقل: إن لكلِّ ميت سكراتٍ، فأحيانًا يموت الإنسان بدون أيِّ سَكَر، وهذا كثير، بل أحيانًا يموت المريض وهو يتحدَّث مع أصحابه.

فإن قال قائل: وهل المراد بقول النبي ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ»(١) هل المراد به: سكرات الموت؟

قلنا: المراد بهذا الحديث أن الطعنة التي أودت بحياته لا تكون شاقَّةً عليه أو مؤلمةً له، وهذا غير سكرات الموت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرابط، رقم (١٦٦٨)، والنسائي: كتاب الجهاد، باب ما يجد الشهيد من الألم، رقم (٣١٦٣)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، رقم (٢٨٠٢)، وأحمد (٢/ ٢٩٧).

وَيَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى» حَتَّى قُبِضَ، وَمَالَتْ يَدُهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: العُلْبَةُ مِنَ الخَشَبِ، وَالرَّكْوَةُ مِنَ الأَدَمِ [١].

[١] المراد بالأدم: الجلد.

وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ شُدِّد عليه في الموت، وهو كذلك، حتى كان لا يُغْبَط أحد بسهولة الموت بعد الرسول عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، وكذلك شُدِّد عليه في مقام الدعوة، فأُوذي إيذاءً عظيمًا، وشُدِّد عليه في المرض، فكان يُوعَك كما يُوعَك الرجلان، وذلك لأجل أن ينال عَلَيْهِ الصَّلامُ أعلى درجة الصابرين؛ لأن الصبر منزلة عالية، لا تأتي بسهولة، بل لا بُدَّ من امتحان، فامتحنه مولاه -ونِعْمَ المولى، ونِعْمَ المولى، ونِعْمَ النصير - بمثل هذه الأمور، وكان عَلَيْهِ مُبتلى بهذا إلى آخر ما فارق الدنيا، لكنه صبر، وخَتَم حياته بالتوحيد، فكان يقول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ».

وانظر النصح من الرسول عَلَيْهُ! فكان في هذه الحال يُوَطِّن العباد، ويقول: "إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»، فمن أصابته سكرات الموت فلا يتعجَّب؛ فإن هذا أمر لا بُدَّ منه، فكان عَلَيْهُ يُسَلِّي أُمَّته بمثل هذه الجملة: "إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»، وهذا يدلُّ على كمال نصحه، وأنه أنصح الحَلْق للخَلْق، وإلا فإن الإنسان في مثل هذه الحال مشغول بنفسه، لكنه عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ لم ينشغل عن أمته، فجزاه الله عنها خيرًا.

وكان يقول أيضًا: «الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»(١)، ويقول: «إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في حق المملوك، رقم (۱۵٦)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب هل أوصى رسول الله ﷺ؟، رقم (۲٦٩٧، ٢٦٩٨)، وأحمد (١/ ٧٨).

## سَكَرَاتٍ»،

7011 - حَدَّثَنِي صَدَقَةُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً، يَأْتُونَ النَّبِيَّ عَيَيْلٍ، فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً، يَأْتُونَ النَّبِيَ عَيَيْلٍ، فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ، فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ، فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ»، قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ

= فيُوَطِّن العباد على الأحكام الشرعية والأحكام القدريَّة التي لا بُدَّ منها.

وفي هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان عندما تحصل مثل هذه النوائب أن يكون أهم شيء عنده أن يذكر الله عَزَّوَجَلَّ، لكن بعض الناس عندما يُصاب بحادث رُبَّما يذكر أهله: ماذا سيكون لأمي، وأبي، وإخواني، وأولادي بعدي؟ وهذا مجبول عليه الإنسان، وأيضًا فإن الشيطان سوف يجعله يُفَكِّر فيما وراءه، وهذا من وساوس الشيطان، بل عليه أن يُفَكِّر فيما أمامه، والذي يُصلح ما أمامه هو أن يختم حياته بشهادة أن لا إله إلا الله.

ولهذا ينبغي للإنسان أن يجعل هذا على باله: كلما أُصيب بحادث يكون أمام عينه: «أشهد أن لا إله إلا الله» حتى يُخْتَم له بها.

[1] كان هؤلاء الأعراب يسألون عن الساعة، وكان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُبَيِّن لهم شيئًا يكون هو الساعة بالنسبة إليهم، وهو الموت؛ لأنه لا فرق بين أن تقوم الساعة التي هي القيامة الكبرى – وبين موت الإنسان، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ولهذا يقول العلماء: كلُّ مَن مات فقد قامت قيامتُه، فكان الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ينظر إلى أصغرهم، فيقول: "إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ».

وقوله: «كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ جُفَاةً» أي: ذوي غِلْظَة وشدَّة في الكلام والهيئة، وفي كلِّ شيء، ووقع في نسخة: «حُفَاةً».

٢٠٥١٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ كَلْحَلَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِجْنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ»، قَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» قَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ فَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ، وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: «العَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ العِبَادُ وَالبِلَادُ وَالبِلَادُ وَالبِلَادُ وَالبِلَادُ وَالبِلَادُ وَالبَلَادُ وَالنَّوَابُ».

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ، قَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ: الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ»[1].

في مناسبة هذا الحديث للباب؟

الجواب: ذكر القسطلاني رَحْمَهُ الله أنه يحتمل أن تكون من قوله: «موتهم»؛ لأن كل موت فيه سكرة (١)، لكن هذا بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لكان كلُّ حديث فيه ذكر الموت داخلا في الترجمة.

[1] قوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ» الظاهر أن الواو هنا بمعنى «أو»، أي: أن الميت إمَّا مستريح، وإمَّا مستراح منه، لكن إذا قال قائل: ما هو الدليل؟

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري (٩/ ٢٩٧).

قلنا: لأن الرسول ﷺ جعل كل معنى منهما مُقابِلًا للآخر، وإذا كان كلُّ واحد منهما مقابلًا للآخر ما صحَّ أن تكون الواو بمعنى الجمع؛ لأن الجمع يُفيد الاشتراك.

٦٥١٤ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ الْمَيِّةِ وَمَالُهُ وَاحِدُ وَمَالُهُ وَاحِدُوا اللهُ وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا والْمُوا وَاحِدُوا وَاحُوا وَاحُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحِدُوا وَاحْدُوا وَاحْ

= والمعنى: أن المؤمن مستريح من نصب الدنيا ونكدها إلى نعيم الآخرة، والكافر أو الفاجر مستراح منه، أي: أن الناس يستريحون من أذاه ومن تعبه.

لكن لماذا يستريح الشجر من الكافر؟

قلنا: لأن الكفار سبب لمنع الأمطار والجدب والقحط وكل شرِّ، ومعلوم أن الشجرة إذا انقطع عنها المطر ماتت.

وهذا الحديث فيه خفاء بالنسبة لمطابقته للترجمة.

[١] يتبع كلَّ ميت ثلاثة:

الأول: أهله، وذلك لتشييعه.

والثاني: ماله، وهذا محتمل لأمور ثلاثة:

الأمر الأول: الرقيق الذين يملكهم، فإنهم يتبعون سيِّدهم عند موته، وهم مال له.

الأمر الثاني: ما قد يكون على الميت من السَّرُّ على نعشه، ونحو ذلك.

الأمر الثالث: ما يُكْرَم به المرء؛ من أجل ماله، يعني: الذين يُشَيِّعونه لا للقرابة، ولكن للهال.

٦٥١٥ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ
 مَقْعَدُهُ غُـدُوةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ، وَإِمَّا الجَـنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ »[1].
 إلَيْهِ »[1].

الثالث ممَّا يتبع الميت: عمله.

ثم يرجع اثنان، وهما: الأهل والمال، ويبقى واحد، فكان الأجدر بنا أن نعتني بالصاحب الذي يبقى، وهو العمل.

وهذا الحديث تُشكل مناسبته للترجمة جدًّا.

[1] يُعْرَض عليه مقعدُه وهو في قبره، كما قال الله تعالى في آل فرعون: ﴿ النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾ [عافر: 13]، وهذا أحد الأدلة التي يُستدَلُّ بها على عذاب القبر ونعيمه، وهي أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سُنَّة رسول الله ﷺ، فقد قال الله تعالى في القرآن: ﴿ وَلَوْ تَرَىّ إِذْ يَتَوَفَى اللّهِ يَعْمَ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ يَتَوَفَى اللّهِ يَنْ وَعُوهُهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ يَتَوَفَى اللّهِ يَنْ وَعُوهُهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ وَدُوهُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠]، وقال: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَتُهُمُ الْمَلْكِيكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَنَرَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الظّللِمُونَ في غَمَرَتِ اللّوّتِ وَالْمَلْكِيكَةُ بَاسِطُواْ اللّهِ يَعِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ تَرَى آلِوْقَ مُحْرَقِ عَذَابَ اللّهُ وَلَوْ عَذَابَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ تَرَى عَذَابَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُمُ الْمُلَيْكُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ الْمُلْتِكُمُ أَلُولُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩٥]، فقال: ﴿ النّهُ مُنْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ القَبْر: ﴿ اللّهِ الْوَلَا اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

بِمَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾ [النحل:٣٢].

وأمَّا السُّنَّة فهي متواترة، فإن كل المسلمين يقولون في صلواتهم: «أعوذ بالله من مُحَاهِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» [1].

= عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، والأحاديث في هذا كثيرة لا تُحْصَى.

فإن قال قائل: هل عذاب القبر يستمرُّ إلى يوم القيامة؟

قلنا: أمَّا مَن كان مؤمنًا فإنه يُعَذَّب بقدر ذنوبه، وقد يستغرق الوقت ما بين موته إلى يوم القيامة، وقد لا يستغرق، وأمَّا الكافر فالظاهر أنه دائم حتى يوم القيامة.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ» أي: أنك تبقى في قبرك حتى تُبْعَث إلى هذا المقعد الذي في الجنَّة أو في النار.

[1] في هذا الحديث: دليل على أن الغيبة تُسَمَّى: سبَّا؛ لأن الميت لا يمكن أن تسبَّه وهو أمامك، وإنها تسبُّه في غَيْبَته.

وقوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» يعني: وإذا كانوا أفضوا إلى ما قدَّموا فلا فائدة من سبِّهم، وفي لفظ آخر: «فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ»(١)، أي: أن الذي يتأذَى أقاربُه وأصدقاؤه وما أشبه ذلك، فستُ الأموات لا فائدة فيه إطلاقًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الشتم، رقم (١٩٨٢)، وأحمد (٤/ ٢٥٢).

إنها الأحياء إذا كانوا أهل بدع وأهل شرِّ، وتكلَّم الإنسان فيهم؛ من أجل التحذير منهم، فلا بأس، ويكون هذا من باب النصيحة، أمَّا أن يتكلَّم فيهم لُجَرَّد غَيْرَة في نفسه وبغضاء لهم فهذا لا يجوز.

## وهل يدخل في هذا الحديث سب الكافر؟

الجواب: ظاهر الحديث: أنه يدخل في هذا، ولا يرد على هذا أن الرسول ﷺ أخبر بأنه رأى صاحب المحجن يُعَذَّب في محجنه في النار<sup>(۱)</sup>، أو رأى عَمْرَو بن لَحُيٍّ يجرُّ عُضبَه في النار<sup>(۱)</sup>؛ لأن الغرض من هذا التحذير من ذلك.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف، رقم (۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة خزاعة، رقم (٣٥٢١)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٥٦/ ٥٠) عن أبي هريرة رَضِحَٱلِلَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾، رقم (٢٦٢٣)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٢٠٩٠) عن عائشة رَضَيَالِلَّهُ عَنْهَا. وأخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف، رقم (٤٠٩٠) عن جابر رضَيَالِللهُ عنهُ.



قَالَ مُجَاهِدٌ: الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ، ﴿ زَجْرَةً ﴾ صَيْحَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ النَّاقُورِ ﴾ الصُّورِ، ﴿ الرَّاجِفَةُ ﴾ النَّفْخَةُ الأُولَى، وَ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ [1]. النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ [1].

[1] ذُكِرَ نفخ الصور في القرآن في عدَّة آيات، وذكره الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مُفصَّلًا في قوله: ﴿ وَيُومَ فِي الْمَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ الْخَرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ الله ﴾ [النمل: ٨٧]، فاختلف العلماء رَجَهُهُ الله: هل النفخ في الصور مرَّتان، أو ثلاث مرَّات؟ فمنهم مَن قال: إنه ثلاث مرَّات، وجعلوا قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ اللّهُ ﴾ قوله: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي النَفخة الأولى، والنفخة الثانية في قوله: ﴿ وَنُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ فقالوا: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث.

وقال بعض العلماء: بل هما نفختان، لكن النفخة الأولى يحصل فيها فزع عظيم يُؤدِّي إلى الموت، ولعلها أيضًا تَطُول، فلا يُنْفَخ مرَّةً واحدةً وتقف فورًا، بل يكون لها عَوِيل يُقَطِّع القلوب، ويموت الناس، فتكون نفخةً واحدةً يفزع فيها الناس أوَّلا، ثم يُصعَقون ثانيًا ويموتون، ثم بعد ذلك يُنْفَخ فيه النفخة الثانية ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾،

أي: ينظرون ما الذي أخرجهم من القبور؟ كل الناس كذلك، كما قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَالِمِينَ ﴾ [المطففين:٦]، ويُحْشَرون كما وصفهم النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ:

أولًا: حفاةً ليس عليهم نعال.

ثانيًا: عراةً ليس عليهم ثياب.

ثالثًا: غُرْلًا ليسوا مختونين.

رابعًا: بُهُمَّا ليس معهم أموال وحَشَم وخَدَم، بل كلُّ مُبْهَم، لا يُعْرَف الملك من المملوك، بخلاف الدنيا، ففيها تمييز: هذا غني، وهذا فقير، هذا مَلِك، وهذا مملوك(١).

والذي يظهر لي أن النفخ في الصور مرَّتان فقط: المَّة الأولى: فيها فزع وصعق، والمرَّة الثانية: فيها بعث؛ لأن هذا هو الذي جاء مُفَصَّلًا ومُوَضَّحًا في سورة الزمر، ولا منافاة بين الفزع والصعق، فإن الإنسان يفزع، وقد يكون الفزع شديدًا يُقَطِّع القلوب.

وبين النفختين أربعون كما قال النبي عَيَّالِيَّهُ (١)، لكن أبا هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ لمَّا سُئِلَ: أربعون يومًا، أو سنةً؟ قال: أبيتُ، أي: أنه لم يفهم رَضَالِلَهُ عَنْهُ ما أراد الرسول عَلَالِيَّةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر؟، رقم (٦٥٢٤) (٦٥٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة، باب فناء الدنيا، رقم (٢٨٦٠/٥٥) (٥٦/٢٨٥٩) عن ابن عباس وعائشة رَضَاًيْلَهُ عَنْهُمْ. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي اَلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾، رقم (٤٨١٤)، ومسلم: كتاب الفتن، باب ما بين النفختين، رقم (٢٩٥٥/

وكان الصحابة وَصَالِكُهُ عَنْهُ يَسْأُلُون عن الأمور الشرعية التي هم مُكلَّفون بها، ولا يسألون عن الأمور الكونية؛ لأنهم يعلمون أن الله على كل شيء قدير، ولا مناقشة، فقالت عائشة وَصَالِكُهُ عَنَهَ يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال عَلَيه الصَّلَاهُ وَالسَّلَة مسألة مسألة نظر، بل كيه الصَّلَاهُ وَالسَّلَة مسألة مسألة نظر، بل كما قال عَنَه عَلَى فَرْ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُمِمَّهُمْ ذَاكِ (۱)، فليست المسألة مسألة نظر، بل كما قال عَنَه عَلَى فَرْ أَلْمَ مُن أَخِه الله وقال: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنسابَ بَيْنَهُمْ مَن مَنْ مَن أَخِه الله عَن العَلْمَ السلف مَوْمَ يَوْرُ المَن المَالِهُ مِن أَخِه الله يعرف أحدٌ أحدًا، بل قال بعض السلف في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فَا الله عَلَى الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله عَل الله على عل الله على على واحد منهم يخاف أن يكون لقريبه عليه حق، فيفرُّ منه. فهي وَصَالِت كيف يقومون بهذه السرعة؟!

وليًّا حدَّث النبي عَيْقٍ عن الدجال، وسُئِل: ما لُبثه في الأرض؟ قال: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ»، ما قالوا: يا رسول الله! كيف يكون يوم كسنة، والشمس جَرْيُها واحد؟! وإنها سألوا عن الصلاة التي يُكلَّف بها الإنسان، فقالوا: هذا اليوم الذي هو كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ (٢) لكن لو حدَّث بهذا في هذا الوقت جعلوا يُناقشون في هذا: كيف تبقى الشمس سنة كاملة لا تقطع الأُفُق، وهي في العادة تقطعه في أربع وعشرين ساعةً؟! وهذا كها يُناقشون: كيف ينزل الله عَنَّهَجَلَّ إلى السهاء الدنيا في ثُلُث الليل، والثُّلُث يتنقَّل؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الموضع السابق من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٢٩٣٧/ ١١٠).

لكن هذا لا يرد على الصحابة؛ لأنهم يعلمون أن مسائل الكون فوق وُسْعِنا وتصوُّرنا، وهاهي الروح التي بين جنبينا لا ندري ما هي؟ ولهذا قال الله عَزَقِجَلَّ: ﴿فَإِفَا هِم زَجَرَةٌ ﴾ أي: صيحة ﴿وَحِدَةٌ ﴾ يعني: يوم القيامة ﴿فَإِذَا هُم بِالسّاهِرَةِ ﴾ [النازعات:١٣-١٤]، فكلُّ الناس يصيح بهم الله عَزَّقِجَلَّ صيحةً واحدةً، فيخرجون فورًا، مع أنه في الدنيا نشاهد النبات إذا أراد أن ينبت ينهض الأرض قليلًا فَلْقَة، ثم رويدًا رويدًا حتى ينبت، لكن في ذلك اليوم كلمة واحدة ثُخرجهم من القبور، ولو كان عمق القبر سبعين ذراعًا.

هذا هو الذي أحبُّ أن نفهمه، وأن نقف أمامه مُسَلِّمين مُستسلمين، لكن في مسائل الشرع التي تهمُّنا والتي نحن مُكَلَّفون بها لا بأس أن نسأل، كما فعل الصحابة رَضَىٰلَتُهُ عَنْهُمْ.

وقول مجاهد رَحَمُهُ اللهُ: «الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ» البُوق مثل القَرْن يُنْفَخ فيه، ولهذا ورد في بعض الآثار أن الصور قرن عظيم، مساحته مثل ما بين السماء والأرض (۱)؛ لأن الأرواح كلها تجتمع فيه بإذن الله: أرواح السعداء والأشقياء، فإذا نُفِخَ فيه خرجت الأرواح منه -وفي بعض الآثار: أن أرواح المؤمنين تتلألأ نورًا، وأرواح الكافرين ظلمة - حتى تذهب كلُّ روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا، لا تُخْطِئه أبدًا على كثرة الناس الذين لا يُحصيهم إلا الذي خلقهم عَرَّفَجَلَّ.

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ ﴾ أي: نُفِخَ ﴿ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴾ قال ابن عباس رَضِيَّايِّنَهُ عَنْهُما: الصور،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور»، ص(٣٣٧).

70 17 - حَدَّنَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ: أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ: أَنَّهُما حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ المَهُ ودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى العَالَمِينَ، فَقَالَ اليَهُ ودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى عَلَى العَالَمِينَ، قَالَ: فَعَضِبَ المُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، قَالَ: فَعَضِبَ المُسْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ اللهِ عَلَيْهُ وَيَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَخْرَهُ بِهَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَيَ اللهِ عَلَيْهُ وَيَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَيْ اللهُ اللهِ عَلَى مُوسَى اللهُ عَلَى العَالَمُ مَنَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى مُوسَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٦٥١٨ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَهَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ».

= ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ عِلِهِ مَوْمَ عَسِيرٌ ﴾، أي: أن اليوم نفسه عسير، لكنه على المؤمن يسير؛ لأنه قال: ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان:٢٦]، فهذا اليوم من حيث هو يوم يومٌ عسير صعب عظيم، لكنه على المؤمن سهل، حتى إنه ورد في بعض الآثار أنه كهيئة صلاة مفروضة، أي: أن هذا اليوم الذي هو خمسون ألف سنة كأنه أداء صلاة مفروضة بالنسبة للمؤمن (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٧٥).

## رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ

[1] في هذا الحديث أنه استبّ رجلان: رجل مسلم ورجل يهودي، والصراع بين المسلمين واليهود ما زال قائمًا منذ جاء الإسلام، وكذلك الصراع بين المسلمين والنصارى أو المشركين، ما زال قائمًا منذ جاء الإسلام، فكل أصناف الكفرة أعداء للمسلمين، ويدلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيالَهُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال:٧٧]، فكل الكافرين أعداء للمسلمين، ولو لا أن الله عَنَقِجَلَّ يلطف بالمسلمين ويُوَيِّد الإسلام لكان قد ذهب ذهاب أمس الدَّابِر، ولكن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُمُ وَالمَا لَهُ وَالمَا لَهُ وَالمَا لَهُ اللهُ عَنْ والمَا اللهِ عَنْ والمَا اللهِ عَنْ والمَا اللهُ عَنْ والمَا اللهُ والمَا اللهُ عَنْ والمَا اللهُ إلهُ إلا الله، وأن محمدًا رسول الله !

ثم إنه لما استبّ المسلم واليهودي قال المسلم: "وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِنَ" يريد أن موسى أفضل العَالَمِنَ"، وقال اليهودي: "وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِنَ" يريد أن موسى أفضل من محمد عليهما الصَّلاة والسَّلام، فغار المسلم من هذا؛ لأن هذا القول من اليهودي هضم للحق، فإن محمدًا عَلَيْ أفضل من موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فلما غار هذا المسلم انتصر للحق، فلطم اليهودي؛ لأنه قال القول الباطل، فإن موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المسلم المعلى العالمين في زمانه، ولا شَكَّ في هذا، لكن بعد أن بُعِثَ الرسول عَلَيْهِ الصَّطفاه الله عَنْهَ عَلَى المعالمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب ما يُذْكَر في الإشخاص، رقم (٢٤١٢).

ثم إن اليهودي ذهب إلى الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأنه يعلم أن النبي عَلَيْة يقول الحق، ويقضي بالعدل، ولم يذهب إلى عبد الله بن أُبَيِّ ولا إلى غيره من الرؤساء، بل ذهب إلى الرسول عَلَيْكُم، فأخبره، فقال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى»، أي: لا تقولوا: أنا خير من موسى، وهذا من تواضع الرسول عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ، لا سِيَّمَا في حال المخاصمة والمفاضلة التي تُؤَدِّي إلى مفسدة، وإلا فإن الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ خير من موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بل قال: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ»(١)، لكن في مقام المخاصمة والمغالبة لا ينبغي أن يقول قائل: محمد خير من موسى، لكن عندما نُخبر خبرًا مُجُرَّدًا فإننا نقول: محمد خير من موسى، ومن جميع الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام، مع أن في كلِّهم خيرًا، ويدلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة:٢٥٣]، وقوله: ﴿وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [الإسراء:٥٥]، وقوله في آية عامة: ﴿ هُمُ مَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران:١٦٣]، وقوله في آيات أخرى خاصة: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلٌ أُولَيَبِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَـٰتَـٰلُواْ﴾ [الفتح:١٠]، فالنبيون والصِّدِّيقون والشهداء والصالحون كلُّهم يتفاضلون، ولكن المقامات تختلف.

فعلى هذا نقول: هذا النهي ليس على الإطلاق، بل إنها يكون في حال المخاصمة والمغالبة؛ لأن ذلك يُؤدِّي إلى مفسدة، ويُؤدِّي مع الغَيْرة والشحناء إلى أن يكون في نفس المُفَضِّل عليه؛ لأنه يُغالِب ويُخاصِم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق، رقم (٢٢٧٨).

وقوله ﷺ: «فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» الظاهر: أن هذا الصعق ليس هو صعق النفخ في الصور، ولكنه صعق آخر يكون في نفس يوم القيامة.

وفي هذا الحديث: أن النبي عَلَيْ لا يعلم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى في يوم القيامة الذي يظهر فيه من مشاهد الغيب ما كان خفيًّا من قبل لا يعلم عَلَيْ، ولهذا يقول: "فَلَا أَدْرِي: أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَيْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ؟" أي: في قوله عَزَقِجَلَّ: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱلله ﴾ [الزمر: ٦٨]، في قوله عَزَقِجَلَّ: ﴿فَضَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱلله ﴾ [الزمر: ٨٨]، وفي آية النمل: ﴿فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَاءَ ٱلله ﴾ [النمل: ٨٧]،

نقول: ما أبهمه الله ورسوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ولم يُبَيَّن بنصِّ، فإن الواجب أن ناخذه على إبهامه، فنقول في قوله تعالى: ﴿إِلّا مَن شَآءَ اللهُ ﴾ نقول: الله أعلم، حتى النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان ممَّن استثنى الله أو لا، كما في حديث آخر قال: ﴿أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ؟ ﴾(١)، أي: أن الله عَنَّوَجَلَّ لم يُكرِّر عليه الصعقة مرَّتين، وهذا ممَّا يُوحي أن هذا الصعق -والله أعلم - يكون حين ينزل الربُّ عَنَهَجَلً للفصل والقضاء، فإن الناس يصعقون، ثم يُفيقون.

ولكن مع ذلك هناك أشياء قد يكون لدينا منها علم، كالحور في الجنة، فإنهنَّ مَّن استثنى الله؛ لأن الحور في الجنة لا يَمُتْن ولا يَصْعَقن، وكذلك حملة العرش قيل:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثُلَاثِينَ لَيَـلَةً ﴾، رقم (٣٣٩٨).

= إنهم كذلك لا يَصْعَقون، ولكن يجب أن نتوقّف في التعيين حتى يتبيَّن بنصٌ؛ لأن ذلك ليس من مجال الاجتهادات.

فإن قال قائل: ألا يدخل في ذلك الشهيد؛ لقول النبي ﷺ: «لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ عِنْدَ اللهُ عِصَالٍ»، وذكر منها: «وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ»(١)؟

قلنا: لا دليل في هذا، فإن الأنبياء يَصْعَقون وهم أوَّل مَن يأمن الفزع الأكبر.

وفي هذا الحديث: العمل بالاستثناء، وأنه مُعتبر مُخْرِج للمستثنى من عمـوم المستثنى من عمـوم المستثنى منه، ولهذا قال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللهُ ؟».

فإن قال قائل: هل يُؤْخَذ من هذا الحديث: جواز لطم وجه غير المسلم؟ قلنا: إمَّا أن يكون هذا قبل النهي، وإمَّا أن يُقال: إن السكوت عنه لا يدلُّ على جوازه؛ لأن هناك أحاديث صريحةً في النهي عن الضرب على الوجه.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد، رقم (١٦٦٣)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، رقم (٢٧٩٩)، وأحمد (٤/ ١٣١).

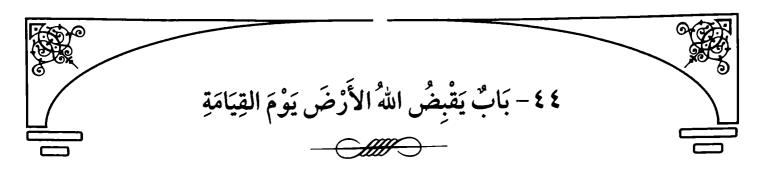

## رَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهِ [١].

[1] هذا الباب أشار الله عَنَّوَجَلَّ إليه في قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللّهِ عَنَّ عَلَى القول الله عَنَّ عَلَى القول الله عَنَّ عَلَى القول الله عَنَّ عَلَى القول الله عَلَى القول الله عَنَّ عَدره والحال أن الأرض جميعًا قبضته، ومن المعلوم أن هذه الحال غير مُصاحِبة الأن عدم قَدْرِهم الله حقَّ قدره إنها هو في الدنيا، والأرض جميعًا قبضته في الآخرة، فتكون حالًا مُرتقبة ، أمَّا على القول بأنها استئنافية فيكون المعنى: وما قدروا الله حقَّ قدره، وكانت الأرضُ قبضته يوم القيامة.

وقوله عَنَّهَ عَلَى: ﴿ فَبَضَتُهُ ﴿ المراد: قبضة اليد، خلافًا لِمَن أنكر هذا، وقال: إن المراد: أنها في تصرُّفه وتحت أمره، كما يُقال: «المال في قبضة فلان»، ولا شَكَّ أن هذا تحريف مُخالف للنصوص، والتنظير غير صحيح؛ لأن هناك فرقًا بين أن يُقال: «الأرض قبضته»، و «المال في قبضته»، فإذا دخلت «في» صار المعنى: أنه في تصرُّفه، أمَّا إذا قال: «قبضتُه» فالمراد: أنها هي القبضة، أي: المقبوضة، فالأرض جميعًا قبضة الله عَنَّهَ عَلَ يوم القيامة، وقد جاء ذلك مُصَرَّحًا به في حديث ابن مسعود رَضَاً اللهُ عَنَا وغيره (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾، رقم (٧٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ، رقم (٤٨١١)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، رقم (٢٧٨٦/ ١٩).

٦٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اللَلكُ؟ أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟».

مَ ٢٥٢٠ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ وَعَلَىٰ الْأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ»، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْنَ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى»، الرَّحْنَ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَيْهِ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ بَالَامٌ وَنُونٌ، قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: «ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا» أَلَا أَوْنَ نُ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا» أَلَا أَوْنُ نُ يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا» أَلَا

وقوله عَرَّوَجَلَّ: ﴿وَالسَّمَوَتُ مَطُوبِتَتُ بِيَمِينِهِ ﴾ أي: أن السهاوات على عِظَمها وسَعَتها وكِبَرها مطويَّة بيمين الله عَرَّفَجَلَّ، أي: بيده، وكلتا يديه يمين، وأمَّا القول بأن المراد باليمين: القوة، كها في قوله: ﴿قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [الصافات:٢٨] فهو تحريف، فإن الله عَنَّوَجَلَّ يقول: ﴿يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِ لِلْكُتُبُ ﴾ [الأنبياء:١٠٤]، أي: مثل ما يُطُوى السجل الذي فيه المواثيق، ويُسمَّى عندنا: الصكوك، فكها أنه سهل على الإنسان أن يطوي الورقة فطي الله عَنَّوَجَلَّ للسهاوات أسهل وأسهل بكثير.

[١] الأرض في الدنيا كُرَة واحدة، وفي الآخرة تكون خبزةً واحدةً، أي: مبسوطةً،

= كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتُ ﴾ [الانشقاق: ٣]، أي: ثُمُدُّ يوم القيامة، أمَّا الآن فهي مُكَوَّرة، وليست ممدودة، لكن لكِبَرها لا نُحِسُّ باستدارتها، فلذلك يراها الإنسان وكأنها سطح، لكنها يوم القيامة ثُمُدُّ وتكون كالخبزة، «يَتكفَّؤُهَا الجَبَّارُ بِيكِهِ» وهو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، «نُزُلًا لِأَهْلِ الجَنَّةِ» أي: أنها تكون ضيافة لأهل الجنة، وهذه من قدرة الله عَنْ هَانُ هذه الأرض التي هي الآن طين ورمل وغيرها تكون يوم القيامة من أحسن الأطعمة، بل من الأطعمة التي لم نرَ مثلها، فإن الجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ثم إن رجلًا من اليهود جاء، فقال: «بَارَكَ الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا القَاسِمِ»، ولا أدري لما ذا لم يقل: السلام عليكم؟ إلا إذا كان هذا اليهودي حاضرًا ويسمع فالله أعلم، فقال هذا اليهودي: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» فقال النبي عَلَيْهِ: «بَلَى»، فقال هذا اليهودي: «أَلا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟» فقال النبي عَلَيْهِ إلى الصحابة، ثم قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي عَلَيْه، فنظر النبي عَلَيْه إلى الصحابة، ثم ضحك حتى بدت نواجذه، وذلك سرورًا بها شهد به هذا الرجل اليهودي، وليس هو بحاجة إلى أن يشهد له هذا اليهودي، ولكن لا شَكَ أنه إذا جاء رجل من أهل الكتاب يُحَدِّث بها حدَّث به النبي عَلَيْه لا شَكَ أن في هذا تقوية له، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَلْ اللهِ سَهِ عَنَى بِأَلَهِ شَهِ مِنَا النّهِ مِنَا أَرْنَا إلَيْكَ فَمْنَ عِندُهُ عِلْمُ الْكِنَبِ ﴾ [الرعد: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ فَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه على الله على الله على الله على الله على الله على الله عَلَى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عَلَى الله على ال

أوّلُ ٱلْعَنبِدِينَ ﴾ [الزخرف:٨١]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر:٦٥]، فلا يلزم من إتيان الشيء بجملة شرطية أن يجوز وقوعه.

والمقصود أن الإنسان يفرح بها شهد له غيرُه، ولا سِيّها إذا كان خصمَه كاليهودي، فإنه يُقال: «الحقُّ ما شهدت به الأعداء»، فإذا جاء هذا اليهودي، وتحدَّث بها حدَّث به النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كان ذلك تأييدًا للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وشهادةً له بأن ما أخبر به عن علم الغيب حق.

وفي هذا الحديث: دليل على جواز الضحك لِمَا يسرُّ، وأنه لو ضحك الإنسان حتى بدت نواجذه فلا بأس، أمَّا التبسُّم وانشراح الصدر ونضرة الوجه عند وجود ما يُؤيِّد الإنسان فهذا كثير.

ثم الضحك يجوز أن يكون له صوت خفي، ويجوز أن يكون له صوت قهقهة، لكن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يكن يُقَهْقِه، ولم يكن يظهر له صوت بالغ.

وفي هذا الحديث: أن إدام هذه الخبزة ثور ونون، والثور: ذكر البقر، والنون: الحوت، ولكن الثور الذي ذُكِرَ هنا ليس كالثور الذي نُشاهده، وكذلك الحوت؛ لأن ما في الجنة من الأسماء يتَّفق مع ما في الدنيا في الاسم فقط، أمَّا في الحقيقة فبينهما تباين عظيم، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ عظيم، قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: ﴿أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »(١)، ولو كان ما في الجنة يُماثل في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة، رقم (٢٨٢٤/ ٢).

في

حقيقته ما في الدنيا لكانت النفوس تعلم ما أُخْفِيَ لهم من قرة أعين.

ثم قال عَيْمِ الصَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَ السَّرُ الْ وَلا تقل: إذا كان يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا يكون لأهل الجنة مع ذلك النُّزُل، ولا تقل: إذا كان يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا فالباقي سيكون قريبًا من هذا، وذلك لأنه قد يُبارَك في الباقي حتى يأكل منه الملايين، وقد يكون المراد بقوله عَلَيهَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سَبْعُونَ أَلْفًا» المراد به: المبالغة في الكثرة، كما في قوله تعالى: ﴿إِن شَنْعَفِرُ لَمُمُ سَبِّعِينَ مَنَّ قَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُمُ ﴿ [التوبة: ١٨]، وكها جاء في الحديث: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الجَنَّة سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» (١)، ومع ذلك صحَّت المحديث: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الجَنَّة سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» (١)، ومع ذلك صحَّت الأحاديث بأن مع كل واحد سبعين ألفًا (١)، فمسائل الغيب على الإنسان أن يُسلِّم فيها، ولا يُعارضها بعقل؛ لأن العقول أقصر من أن تُدرك ذلك، وقد قال الله شبْحَانَهُ وَقَعَانَ لِمَن سألوا عن الروح: ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْمِلْمِ إِلّا الروح، بل شَبْحَانَهُ وَقَعَانَ لِمَن سألوا عن الروح: ﴿ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُه مِنَ الْمِلْمِ الله الروح، بل فيها، والا نعرفون من العلم إلا الروح، بل هناك أشياء كثيرة من العلم ما أُوتينا إيَّاها، ولا نعرفون من العلم إلا الروح، بل هناك أشياء كثيرة من العلم ما أُوتينا إيَّاها، ولا نعرفها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، رقم (٦٥٤١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠/ ٣٧٤) عن ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا.

وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٣٦٧/٢١٦) (٣٧١/٢١٨) عن أبي هريرة وعمران رضاتيناعناها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة، رقم (٢٤٣٧)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد رهم (٢٨٦)، وأحمد (٥/ ٢٥٠).

فإن قال قائل: كيف نُوجِّه تعريف العلماء للروح مع إنكار الله عَزَّوَجَلَّ لذلك؟

70 ٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ يَقُولُ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ»، قَالَ سَهْلُ أَوْ غَيْرُهُ: لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدِ [1].

قلنا: الذين عرَّ فوها لم يُعَرِّ فوها بهاهيَّتها، فلم يقولوا مثلًا: إنها من تراب، أو من دم، أو من طين، إنها عرَّ فوها بصفتها بحسب ما جاء في الكتاب والسُّنَّة، فقول الرسول عَلَيْهِ السَّلَاءُ: "إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ البَصَرُ» (١) يدل على أنها شيء يُرَى ويتبعه البصر، وذكر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن الملائكة تنزل معها كفن من الجنة، وحنوط من الجنة، ويأخذونها، ويجعلونها في ذلك الكفن (٢)، وهذا يدلُّ على أنها جسم.

وقوله في الحديث: «قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ؟» هذا من قول اليهودي.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كَقُرْصَةِ نَقِيِّ» النقيُّ: هو البُرُّ الذي ليس فيه قشور، قال سهل رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ أو غيره: «لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدِ»، أي: ليس فيها جبال، ولا أشجار، ولا قصور، ولا أودية، بل هي بيضاء عفراء ليس فيها شيء من هذه المعالم إطلاقًا، وقد ذكر الله عَنَّوَجَلَّ هذا في قوله: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، والتبديل هنا تبديل صفة، لا تبديل عين؛ لأن الناس يخرجون من الأرض، ويُحْشَرون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت، رقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٨٧).

عليها نفسِها لا تتغيّر، بمعنى: أنه لا يُؤْتَى بأرض جديدة، لكنها تُبَدّل بالصفة، فأرضنا الآن فيها أودية وجبال ورمال وأشجار وأحجار وقصور ومبانٍ وآبار وغيرها، وكلُّ

= هـذا يزول يوم القيامـة، وتكون كأنها المروة، كـما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلِجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفُا ﴿ فَ فَيَا عَوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفُا ﴿ فَ فَيَا عَوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ [طه:١٠٧-١٠٥].





[1] قوله صلَّى الله عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ» يحتمل أن يكون هذا هو الحشر الذي يكون يوم القيامة بعد أن يخرجوا من قبورهم، ويحتمل أنه الحشر الذي يُحْشَر الناس فيه إلى أرض الشام، وهذا هو ظاهر آخر الحديث؛ لأن كونهم على إبل، وكون النار تُطاردهم، وتُصبح وتُسي وتقيل معهم، كلُّ هذا في الدنيا؛ لأن يوم القيامة ليس فيه مساء ولا صباح، ولا مانع أن الله عَرَّفَجَلَ قد يُسَلِّط النار، كما سلَّط النار التي خرجت من الحجاز في عام ستمئة وأربع وخمسين، وصارت تمشي في الأودية، فكذلك قد يُسَلِّط الله نارًا تخرج من عدن، وتمشي مع الناس.

وهذا لا يمنع أن يكون في يوم القيامة أُناس يُحْشَرون راكبين، بعد ما يخرجون مُشاةً يُكرمهم الله عَزَوَجَل، فيركبون، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا﴾ [مريم: ٨٥].

واعلم أن أرض الحشر هي أرض الشام، يُحْشَر الناس إليها عند قيام الساعة أحياء، ثم يُنْفَخ في الصور، ثم يفزعون ويَصْعَقون، ثم يُحْشَرون بعد ذلك الحشر الأكبر إلى الحساب والفصل بينهم يوم القيامة.

لكن التقسيم المذكور في هذا الحديث ليس ظاهرًا بأن هذا قسيم هذا، فالأول: «رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ»، والثاني: «وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ»، والثالث: «وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ»، فإن الذين على بعير قد يكونون راغبين راهبين، ولو أننا جعلنا: «رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ» وصفًا للراكبين والذين تحشرهم النار ما صار في الحديث إلا طريقتان.

لكن لو كان الحديث: راغبين، وراهبين، وراغبين راهبين، أي: منهم راغب، ومنهم راغب، ومنهم جامع بين الأمرين، فإن هذا هو التقسيم المتبادر؛ لأن الراغب والراهب لا يُقابل الراكب، وإنها الذي يُقابل الراكب هو الماشي، والراغب والراهب يُقابله إمّا راغب فقط، أو راهب فقط، أو جامع بينهما، لكن الله أعلم بها أراد الرسول عَلَيْهِ.

فإن قال قائل: إذا كانت الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ففي أيِّ شيء يرغب هؤلاء وهم شرار الخَلْق؟

قلنا: وهل ورد أنهم من حين تحشرهم النار تقوم الساعة؟! فلعلَّ الأحوال تتغيَّر، فيجتمعون هناك، ثم تمضي مدَّة، ثم ينسلخون من الأديان ويفسدون.

وقوله على: «رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ» الفرق بين الراهب والراغب: أن الراغب طالب، والراهب هارب، ومن المعلوم أن الطالب مُشفق على الشيء يحبُّه ويطلبه، وأمَّا الراهب فهو خائف منه نافر منه.

والرغبة والرهبة يكونان في القلب، قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ [القصص:٣٢]، يعني: عندما تخاف اضمم إليك جناحك.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالنَّنَانِ عَلَى بَعِيرٍ » لولا قوله: «بَعِيرٍ » أو لو أنه قال: على راحلة لقلنا: المراد بهذا السَّيَّارات؛ لأن الراحلة ما يرتحله الإنسان، حتى الحاريُسمَّى: راحلة ، لكن ما الذي يُدرينا أن السيارات ستبقى إلى يوم الحشر؟! بل الظاهر أن هذه الحضارة الموجودة ستذهب، بدليل: أن يأجوج ومأجوج ورد عن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أنهم يرمون بنشَّابهم نحو السهاء، فترجع عليهم مُخَضَّبةً بالدماء (۱۱)، فهذا يدلُّ على أنه لا يُوجَد صواريخ وأشياء من هذا، وها هم هؤلاء يُقِرُّون بأن عُمُر الوقود محدود، لا يبلغ مئة وخسين سنةً.

فإن قال قائل: وكيف يركب عشرة على بعير؟!

قلنا: الجواب من وجوه:

الأول: أن ركوب العشرة على البعير ليس بصعب، وكانوا في الأول يضعون محامل للإبل على اليمين وعلى اليسار، يُسَمِّونها عندنا: «كُوَاجة»، والظاهر أن هذا الاسم تُركي، وهو عبارة عن مِحَفَّة يركب فيها أربع نساء مع اليمين، وأربع مع اليسار. الوجه الثاني: قد تكون هذه الإبل إبلًا مختلفةً عن إبلنا، أو يُعطيها الله عَرَّفَجَلَّ قوَّةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة الكهف، رقم (٣١٥٣)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب فتنة الدجال، رقم (٤٠٨٠)، وأحمد (٢/ ٥١١) عن أبي هريرة رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُ. وأخرجه ابن ماجه: الموضع السابق، رقم (٤٠٧٩)، وأحمد (٣/ ٧٧) عن أبي سعيد رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهُ.

٣٩٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَيَّكُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَيْفَ شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَيَّكُ عَنهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَيْفَ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟!» قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا اللهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟!» قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا اللهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟!» قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً عُرُلًا»، قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ [1].

الوجه الثالث: يحتمل أنهم يتعاقبون، كلُّ اثنين يركبون قليلًا.

[1] في هذا الحديث تفسيرُ قوله تعالى: ﴿وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا ﴾ [الإسراء: ٩٧]، فهذا الرجل استشكل: كيف يُحْشَر الكافر على وجهه؟ فقال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيتُهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟! ﴾ وهذا جواب واضح.

وفي قول قتادة رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا» دليل على جواز الحلف بالصفة من صفات الله عَزَّوَجَلَ؛ لأن العزة صفة، كما قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات:١٨٠]، وقال تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر:١٠].

[٢] إنها قال سفيان رَحْمَهُ الله هذا؛ لأن ابن عباس رَضَالِلهُ عَنْهُا كان صغيرًا، وقد روى أحاديث كثيرة جدًّا عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وذكر بعض العلماء أنه لم يحفظ عن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وذكر بعض العلماء أنه لم يحفظ عن الرسول عَلَيْهِ إلا نحو أربعين حديثًا فقط، ولهذا قال: هذا ممَّا نعدُّ أن ابن عباس سمعه من النبي عَلَيْهِ، أمَّا الأحاديث التي لم يسمعها فإنها سمعها عن الصحابة، لكنه رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ

70۲٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَلَى الْمِنْبِ اللهِ عَلَى اللهٰ اللهِ عَلَى اللهٰ اللهِ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهٰ عَلَى اللهُ عَلْلهُ عَلَى اللهُ عَلَ

١٠٤٦ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ عَيْكُمْ مُخْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا آَوَلَ حَلْقِ نَجْيدُهُ ﴿ الآية، وَإِنَّ الْآيَدُمُ مَخْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا آَوَلَ حَلْقِ نَجْيدُهُ ﴿ الآية، وَإِنَّ الْآيَدُمُ مَخْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ﴿ كَمَا بَدَأْنَا آَوَلَ حَلْقِ نَجْيدُهُ وَإِنَّ الْآيَةِ بَرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ إِنَّ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْمُ اللَّهُ اللَّالَةِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّالَةِ الْمَالِحُ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ وَاللَّهُ اللَّالِحُ الْمَالِحُ وَالْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالِحُ الْمَالُولُ الْمَالِحُ الْمَالُولُ الْمُؤْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِمُ اللَّالِولَ الْمَالِحُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِولُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِيلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلِيلُ الْمُؤْلِلَالِمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلَ

= كان يُرْسِل، ومُرْسَل الصحابي حكمه حكم المتصل، لا سِيَّمَا من مثل ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهَا؛ لأنه كان كبيرًا يحفظ.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ﴾ أي: غير مختونين، وهذا يشمل كل الناس حتى الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام، ولهذا قال ﷺ: ﴿وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ﴾، لكن هل يُخَصُّ من هذا المُحْرِم إذا مات؟

نقول: لا يُخَصُّ، بل يُحْشَر حافيًا عاريًا؛ لأن الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قال: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(١)، ولم يقل: في ثوبيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يُفْعَل بالمحرم إذا مات، رقم (٢٠٦/ ٩٣).

وقوله في الحديث: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَانِي نَعِيدُهُۥ ﴾ هذا استشهاد بالآية، يعني: كما قال الله تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَالِي نَعِيدُهُۥ ﴾، وفي هذا: دليل على أنه يجوز للمُستشهِد بالآية ألَّا يقول: لقوله تعالى، أو: قال الله تعالى، وذلك لأن النبي عَلَيْهُ أدمج الآية في الحديث، ولم يقل: كما قال تعالى، أو: لقوله تعالى.

وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ – أن الناس يُكْسون يوم القيامة، وأن أول مَن يُكْسَى إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وهذه ميزة له، ولكننا قد ذكرنا في رسالة «عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة» أن مَن حصلت له ميزة وخصيصة عن غيره أن هذا لا يقتضي تفضيله على غيره تفضيلاً مُطلقًا، بل يمتاز بهذه الخصيصة، ويكون الفضل المُطْلَق لِمَن يَفْضُلُه (۱).

مثال ذلك: على بن أبي طالب رَعَوَالِلَهُ عَنهُ قال له النبي عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ: «أَنْتَ مِنّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي "(٢)، وهذا لا يقتضي أن يكون أفضل من أبي بكر رَخِوَالِللهُ عَنهُ ولا أَنّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي الأن أبا بكر له فضائل أخرى جعلته أفضل من على رَخِوَالِللهُ عَنهُ مطلقًا، فكذلك هنا إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يُكْسَى أول الخلائق، لكن لا يلزم من هذا أن يكون أفضل من محمد عليه الله الفضل أفضل من محمد عليه الله الفضل المن على من عليه الله الفضل المُطلَق.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم (٤٤١٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم (٢٤٠٤).

٢- أنه سيرتدُّ أحد من الصحابة، لكنهم قلَّة، ولهذا قال ﷺ: «أُصَيْحَابِي»، وهذا تصغير يدلُّ على أمرين:

الأول: قلة العدد.

الأمر الثاني: قلة الصحبة والملازمة، فليسوا من الصحابة الملازمين؛ لأنه لا يمكن أن يكون رجل صَاحَب النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مدَّةً طويلةً، ثم يرتد بعد ذلك على عقبه.

ووقع في رواية: «أَصْحَابِي»<sup>(۱)</sup>، فيكون المراد بها: الجنس الذي يشمل القليل والكثير، ثم جاء مُفَسَّرًا بأنه الكثير، وإذا كان المراد بها الجنس الذي يشمل القليل والكثير، ثم جاء مُفَسَّرًا بأنه القليل، مُحِلَ الجنس على القليل.

وبهذا التقرير يندفع ما ادَّعته الرافضة من أن الصحابة كلَّهم -وعلى رأسهم أبو بكر وعمر - ارتدوا بعد النبي عَلَيْ كفَّارًا إلا نفرًا قليلًا؛ لأنهم يقولون: هذا الحديث في (صحيح البخاري) الذي هو عندكم من أصحِّ الكتب أو هو أصحُّها، ومع ذلك يقول الرسول عَلَيْ فيه: «يَا رَبِّ! أَصْحَابِي»، فيقول: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

فنقول: هذا الحديث لا يدلُّ على ردة الصحابة، وإنها يدلُّ على ردَّة نفر قليل لم تكن صحبتهم طويلةً، فهؤلاء حصل منهم ارتداد في زمن أبي بكر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، وقاتلهم أبو بكر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ مرتدًّا وهو الذي قاتل المرتدين؟! فإن المرتدين، ولا يُقاتلهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿كُمَا بَدَأْنَاۤ أُوَّلَ خَلَقِ نُعُيدُهُۥ﴾، رقم (٤٧٤٠)، ومسلم: كتاب الجنة، باب فناء الدنيا، رقم (٢٨٦٠/٥٥).

ولهذا نقول: يستحيل أن يكون في هؤلاء المرتدِّين الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرون بالجنة، وثابت بن قيس بن شهاس، وعكاشة بن محصن رَضَّالِلَهُ عَنْهُمُ، وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بالجنة.

وغرض الرافضة من هذا:

أولًا: الطعنُ في الشريعة؛ لأن الشريعة مُتلقًّاة من الصحابة.

ثانيًا: الطعن في الرسول عَلَيْ أن يكون أصحابه بهذه المثابة من الفسوق والفجور، فيكون أخص أصحابه مات على النفاق أو الفجور أو الكفر.

ثالثًا: الطعن برب العالمين عَرَّوَجَلَّ الذي جعل لخير خَلْقِه أصحابًا مثل هـ ولاء الأصحاب، ولذلك تأتي لوازم الباطل دائمًا باطلةً.

فإن قال قائل: لكن قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي» ألا يدل على أن المراد: رجال من هذه الأمة، ولا يختصُّ هذا بالصحابة؟

قلنا: لا؛ لأنه قال: «أُصَيْحَابِي»، ولمَّا قال الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا»، قال الصحابة: يا رسول الله! ألسنا إخوانك؟ قال: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ»(١).

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هؤلاء المذكورين في الحديث هم المنافقون؟ قلنا: لأن قوله: «مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» يدلُّ على أنه بعد موت النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، والمنافقون كانوا موجودين في عهده عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة في الوضوء، رقم (٢٤٩/ ٣٩).

70 ٢٧ - حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنْ عَائِشَةَ رَضَالِتُهُ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَالِتُهُ عَنْ عَبُولُ اللهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! فَقَالَ: هَا رَسُولَ اللهِ! الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! فَقَالَ: «الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُمِمَّهُمْ ذَاكِ».

٦٥٢٨ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَعُمْ مُولًا الجَنَّةِ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «وَالَّذِي نَعُمْ مُولًا اللَّهُ مُولًا الشَّرِكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ البَيْضَاءُ فِي جُلْدِ الثَّوْرِ الأَمْوَدِ، إِلَّا نَقْسُ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرِكِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ البَيْضَاءُ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَمْوَدِ،

٣- من فوائد الحديث: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ يَذُود عن أُمَّته؛ لأنه دافع عنهم، ولكنه لا يعلم الغيب لا حيًّا ولا ميِّتًا، وهو بعد الموت أبعد من العلم عمَّا كان قبل الموت، فيُقال له: «إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ»، وهذا في الذين ارتدُّوا من الصحابة، ولم يرجعوا إلى الإسلام، وقاتلهم الصحابة أبو بكر رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ وغيره، فمنهم مَن شَلِم ومنهم مَن سَلِم ومات على الردَّة.

وفي هذا الحديث: شاهد لكلام سفيان رَحْمَهُ اللهُ السابق، حيث قال: إن هذا ممَّا سمعه ابن عباس من النبي عَلَيْهُ، وذلك لأنه قال هنا: «قَامَ فِينَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ»، فدلَّ على أنه سمعه من النبي عَلِيْهُ.

أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ»[١].

٦٥٢٩ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيُهَانَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكِا قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى الغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي عَيَّكِ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ ذُرِّيَّتُهُ، فَيُقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتُكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! كَمْ أُخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مئة تِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! كَمْ أُخْرِجُ؟ فَيَقُولُ: أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مئة تِسْعَةً وَتِسْعِينَ»،

[1] في هذا الحديث: دليل على أن هذه الأمّة ستكون نصف أهل الجنة، وقد ورد في السنن أن الجنة مئة وعشرون صفًّا، وأن منها ثمانين من هذه الأمة ألمُثي أهل الجنة؛ لأن النبي على أكثر الأنبياء أتباعًا؛ إذ إن مُتّبعيه منذ بُعِثَ إلى أن تقوم الساعة، بخلاف غيره من الأنبياء، فإن الأنبياء الذين قبله يأتون يكون مع النبي الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، أمّا محمد على فإن معه أمًا لا يُحصيهم إلا الله عَرَّوَجَلَّ، ولهذا كانت أمته نصف أهل الجنة على ما ثبت في الصحيحين، أو ثُلثي أهل الجنة على ما جاء في السُّنن، وعلى هذا فيكون في ذلك فضل لرسول الله عَلَيْ عيث كانت أمته أكثر الأمم أتباعًا للأنبياء.

وبيَّن عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنه مع كثرتنا لسنا في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، ويحتمل أن يكون هذا ترديدًا من رسول الله على أي: أنه قال هذا أو هذا، ويحتمل أنه شك من الراوي، وأيًّا كان فالمعنى لا يختلف، والمراد: أنكم قلَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟، رقم (٢٥٤٦)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ، رقم (٤٢٨٩)، وأحمد (٥/ ٣٤٧).

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا أُخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مئة تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَهَاذَا يَبْقَى مِنَّا؟ قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي فِي الأُمَمِ كَالشَّعَرَةِ البَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الأَسْوَدِ»[١].

[1] في هذا الحديث: إثبات أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُنادي، ويُخاطب، ويقول، ويُجاب، فيقول الله تعالى: «يَا آدَمُ!» فيقول: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ» كما سيأتي في الباب الآتي أن القائل هو الله عَزَّوَجَلَّ.

وفي هذا الحديث: أنه يُقال: «أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مئة تِسْعَةً وَتِسْعِينَ»، وفي الحديث الآتي يُخرِج من الألف تسع مئة وتسعة وتسعين، ومعلوم أن النسبة في الحديث الثاني أقل بكثير من النسبة في هذا الحديث.

ولو قلنا: إن الراوي توهم، كما توهموا في عدد دراهم جمل جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وفي عدد دراهم بريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا، وفي عدد الدنانير في حديث فُضالة بن عُبيد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وغي وغيرها، وعلى هذا فنقول: ما دام جاء من عدَّة أوجه أنه من كل ألف فيكون هو المعتمد.



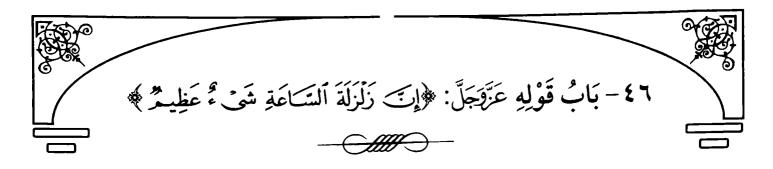

﴿ أَنِفَتِ ٱلْآنِفَةُ ﴾ ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ [١].

[1] قوله عَرَّفَجَلَّ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾ هذا بقيَّة آية قال الله تعالى فيها: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ تُذَهَلُ وَمَا هُم بِسُكُورَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ ٱللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج:١-٢]، وقد اختلف العلماء في هذه الزلزلة: هل هي يوم القيامة، أو الزلزلة التي تكون قُبَيْل النفخ في الصور؟

فمنهم مَن قال بالأول، وقال: إن هذه الزلزلة تكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وإنها عبارة عن زلزلة الأفئدة والقلوب واضطرابها، وهذا هو ظاهر الحديث الآتي.

ومنهم مَن قال: إنها في الدنيا، وإنها زلزلة حسِّيَّة، تُزلزل الأرض بهم، وحينئذ يُوقنون بأنها هي الساعة، ثم يُنْفَخ في الصور، فيفزعون ويموتون، وأيَّدوا رأيهم بقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ ﴾، والتاء إذا جاءت في «مُرْضِع» فهي للفعل لا للوصف، بخلاف ما إذا نُزِعَت التاء، فإنها للوصف، فتقول: «امرأة مرضع»، وهذا وصف، وتقول: «امرأة مرضعة» أي: أن صبيَّها يرضعها الآن بخلاف الأولى، فهي مرضع ولو كان الصبي في فراشه؛ لأنه وصف، قالوا: فقوله تعالى: ﴿ كُلُ مُرْضِعَةٍ ﴾ يدلُّ على أن هناك مَن تُرضع فعلًا، وكذلك قوله:

• ٣٥٣ - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيدٍ: «يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيدٍ: «يَقُولُ اللهُ عَنْ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ وَسَعْدَيْك، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ»، قَالَ: «يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مئة وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مئة وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ،

= ﴿وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا ﴾ يدلُّ على أن هناك حملًا يُوضَع، وهذا لا يُوجَد في الآخرة، ولا شَكَّ أن هذا يُؤيِّد بأنها زلزلة تكون في آخر الدنيا، ولا مانع من أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يذكر شيئًا يُشبهه يكون يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم لرب العالمين.

وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿ تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا آرْضَعَتْ وَتَضَعُ وَتَضَعُ وَعَلَى اللهِ عَلَى الفخة الأولى عند الفزع، ويكون على حَمْلٍ حَمْلَهَا ﴾ حقيقةً فيها كان بعد النفخة الأولى عند الفزع، ويكون على تقدير: أن المرأة تُرضع، أو أن المرأة حامل فيها إذا كان بعد قيام الناس من قبورهم لرب العالمين.

وأمَّا قول ابن حجر رَحِمَهُ اللَّهُ: «إن كل أحد يُبْعَث على ما مات عليه، فتُبُعَث الحامل حاملًا، والمرضع مُرضعةً (١) فنقول: نعم، هذا في الحمل كثير، لكن قلَّ مَن عموت من المرضعات وقد أمسكت بابنها تُرضعه.

وقوله تعالى: ﴿أَزِفَتُ ٱلْأَزِفَةُ ﴾ أي: قَرُبت القريبة، وهي الساعة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴾ [الشورى: ١٧]، وقال في الآية التي ساقها المؤلِّف رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾، فعلى هذا تكون الآزفة هي الساعة.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٣٩٠).

﴿ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكْرَىٰ وَمَا هُم بِسَكْرَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

[١] هذا الحديث أوفى من حديثِ ابن مسعود رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ في الباب السابق.

وقوله: «لَبَيْكَ» أي: إجابة لك بعد إجابة، وليس المقصود به التثنية، بل المقصود مم طُلْكَ التَّكُور، فهو كقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ النَّجِعِ الْبَصَرَكَزَنَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ البَّصَرُ خَاسِئًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك:٤]، ف: ﴿ كَرَّنَيْنِ ﴾ ليس معناه: مرَّتين فقط، بل كَرَّة بعد كرَّة، وهي مفعول مُطْلَق منصوب على المفعوليَّة المطلقة، لكن حُذِفَت زوائده؛ لأنه من: «أَلَبَّ بالمكان» مُطْلَق منصوب على المفعوليَّة المطلقة، لكن حُذِفَت زوائده؛ لأنه من: «أَلَبَّ بالمكان» إذا أقام فيه، ولو كان مصدرًا لقال: «إِلْبَابَيْنِ»؛ لأن «أَلَبَّ» رُباعي، ومصدر الرُّباعي على وزن «إِفْعَال»، ف: «أَلَبَّ» مصدره: «إِلْبَابِ»، لكن حُذِفَت زوائده، فصار «لَبَيْك».

وقوله: «وَسَعْدَيْكَ» أي: إسعادًا بعد إسعاد، وأصل الإسعاد: المعاونة والمساعدة، وهو عبارة عن إظهار الإنسان ولايته لله عَزَّوَجَلَّ، ونصرتَه لدينه.

وأمَّا قوله: «وَالَخَيْرُ فِي يَدَيْكَ» فمعناه: أن الخير كلَّه بيد الله عَزَّوَجَلَّ، هو الذي يُعطيه مَن يشاء. وقول الله عَزَّوَجَلَّ: «أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ» «بَعْثَ» هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: مبعوث النار، يعني: الذين يُبْعَثون إلى النار.

وقول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكْرَىٰ ﴾ وذلك لاضطراب تصرُّ فاتهم وأفعالهم، كأنهم يتصرَّ فون بلا عقول؛ من شدَّة الهول، ﴿وَمَا هُم بِسَكْرَىٰ ﴾ أي: ليس فيهم سَكر حقيقة، لكن تصرُّ فهم تصرُّ ف السكران.

وقوله: «فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ» أي: على الصحابة رَضِّالِلَهُ عَنْهُمْ.

وقوله عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا» في نسخة: "أَلْفُ"، والأولى هي الموافقة لقواعد اللغة العربية المعروفة؛ لأن "مِنْ يَأْجُوجَ» خبر "إِنَّ» مُقَدَّم، و"أَلْفًا» اسمها مُؤَخَّر، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٩]، لكن إن صحت رواية "أَلْفُ"، فهي تُؤوَّل على أن اسم "إِنَّ» ضمير الشأن، والجملة بعدها خبر.

وقوله: «يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ» هما قبيلتان، قبيلة اسمها: يأجوج، وقبيلة اسمها: مأجوج، وقبيلة اسمها: مأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان كبيرتان، قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ اللَّا كَثَّرَتَاهُ» (١).

لكن إذا خشي الإنسان من اتّكال الناس على قول النبي صلّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم هنا: «أَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ» فهل له أن يقتصر على أول الحديث؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة الحج، رقم (٣١٦٩)، وأحمد (٤/ ٤٣٥).

نقول: نعم، فلو أن الإنسان كان يتكلَّم مع الناس، ويذكر طرفًا من الحديث، ويترك الكلام في هذا الموضع في بقيَّة الحديث؛ خوفًا من أن يتَّكلوا -لكن يُبَيِّنه في موضع آخر - فلا حرج، كما فعل معاذ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ.

ثم نقول لهم: من الذي يقول: إنك أنت الناجي؟! فلعلَّك تكون من يأجوج ومأجوج؛ فإن يأجوج ومأجوج كانوا محصورين في ذلك المكان في عهد ذي القرنين، لكن ليس هناك ما يمنع أن يكونوا يخرجون منه، لكن ليس هذا هو البعث الذي يكون من أشراط الساعة؛ لأن البعث الذي يكون من أشراط الساعة إنها يكون في وقتها.

## وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها:

١ - أن كلام الله تعالى بحروف؛ لأن الله عَنَّوَجَلَّ يقول: «يَا آَدَمُ!» وهذه كلمة،
 بل كلمات مُكَوَّنة من حروف.

٢- أن كلام الله تعالى بصوت مسموع؛ لأن آدم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ سمع، ولهذا قال: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ».

٣- أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، وهو كذلك؛ لأن الحَلْق ثلاثة أصناف: ملائكة، وجن، وبنو آدم، فالملائكة خُلِقُوا من نور، والجن من نار، وبنو آدم من طين، ويأجوج ومأجوج من بني آدم، وأشكالهم أشكال بني آدم، وأمَّا ما ذُكِرَ في بعض الكتب التي تتكلَّم عن أشراط الساعة من أنهم أصناف، فبعضهم طوله مُفْرِط، يأخذ السمكة من قاع البحر، ويشويها بالشمس، وبعضهم قصير جدًّا، حتى إن العشرة يركب بعضهم بعضًا فلا يبلغون المد، وبعضهم له آذان طويلة، يفترش أُذُنًا، ويلتحف

= أُذْنًا أخرى، إلى غير ذلك من الخرافات، فهذا كلَّه ليس بصحيح، بل هم من بني آدم تمامًا، وشكلهم شكل بني آدم، ويختلفون باختلاف البيئات كها تختلف البيئات عندنا، فمثلًا: تجد بعض الناس في الشهال تكون أجسامهم كبيرةً، وفي محل آخر تكون صغيرة كها في شرق آسيا.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَا وُ وَالسَّلامُ: "فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ استدلَّ به شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رَحَهُ اللَّهُ على أن يأجوج ومأجوج تشمل جميع الكفار، وليسوا قبيلةً مُعَيَّنةً، قال: لأن الرسول عَلَيْ حصر بني آدم بألف، من المسلمين واحدٌ، والباقي يأجوج ومأجوج، ونحن لا نعلم بني آدم إلا مسلمًا أو كافرًا، فعلى هذا يكون كل الكفار يصدق عليهم أنهم يأجوج ومأجوج، وأيَّد قوله ذلك بأن أجيج النار عند التهابها يكون مضطربًا ختلفًا، وهكذا الكفار تُقلَّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أول مرَّة، ﴿ بَلُ كَذَبُوا بِأَلْحَقِ لَمًا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي آمْرِ مَرْبِحٍ ﴾ [ق:٥]، فجعل الأجيج أجيجًا معنويًّا، وذلك لفساد أفكارهم، واضطراب عقولهم، وعدم ثباتهم.

وقد استدلُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لذلك بثهانية أدلة، والرسالة معروفة ومطبوعة.

٤- من فوائد الحديث: جواز الإقسام على الشيء بدون أن يُستقسَم الإنسان إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أقسم في هذا الحديث بدون أن يُستقسَم، والحاجة هنا داعية إلى ذلك، وهي أن يطمئنَّ الصحابة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمُ على أنهم لا ييأسون من أن يكونوا من أهل الجنة بناءً على هذا الحديث.





وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ قَالَ: الوُّصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا[١].

[1] قول الله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنُ أُولَكِ إِلَا أَنَّهُم مّبَعُونُونَ ﴿ اللَّهِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هذه الآيات في سياق جزاء المُطَفِّفين ﴿ اللَّذِينَ إِذَا اكْفَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ وهذا الشيء لا بأس به؛ لأن هذا هو حقُّهم، لكن ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزَنُولُهُمْ ﴾ أي: كالوا لهم ﴿ يُخْسِرُونَ ﴾ أي: ينقصون، فهم يُطالبون بحقوقهم، ويهضمون حقوق الناس، وهذا غاية الجور، ولو أنهم لا يُطالبون بهذا ولا بهذا كان أهون، ولو كانوا يعدلون بهذا وهذا لكان حقًا، لكن كونهم يُريدون حقَّهم كاملًا وينقصون فهؤلاء هم المُطَفِّفون.

واعلم أن ذكر الكيل والوزن على سبيل المثال، وإلا فإن كل مَن كان ينقص حق غيره ويُطالب بحقه كاملًا فهو من المُطَفِّفين، حتى في مسائل العلم، فلو أن شخصًا أراد أن يُقارن بين قولين، وصار ينصر قوله، ويأتي بالترجيحات الكثيرة، ولكنه يهضم قول غيره، ولا يعرضه كما يعرض قول نفسه، فهو من المُطَفِّفين.

وكذلك المُوظَّف الذي يبخس الوظيفة حقَّها، فيتأخر في الحضور، أو يتعجَّل في الخروج، أو لا يُعطي العمل حقَّه في حال تلبُّسه بالعمل، وهو لو نقصه درهمًا واحدًا من راتبه لطالب به، فهو أيضًا من المطففين، وهو إذا لم يُخْلِص في عمله فهو غاشٌ،

= وقد قال النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

فالضابط في المُطَفِّف: أنه مَن يُريد حقَّه كاملًا، ويهضم حق غيره.

ثم قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ ﴾ أي: يُوقن؛ لأن الظن لا يكفي في باب الإيهان، بل لا بُدَّ من اليقين، فكلها جاءت كلمة «ظن» في أمر يُطْلَب فيه اليقين فالمراد بالظن: اليقين، مثل: قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة:٤٦]، وقوله: ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظُنُّوا أَنَهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف:٥٣]، فالظن هنا بمعنى اليقين.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِهِكَ ﴾ ﴿ أَلَا ﴾ أداة عَرْض، لكنها هنا بمعنى التوبيخ. وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَنَهُم مَّبَعُوثُونَ ﴾ من البعث، وهو الإخراج والإرسال، وله عـدَّة معانٍ.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ هو يوم القيامة.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ هذا هو اليوم العظيم، وهو يوم البعث، يوم يقوم الناس كلُّهم مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبيرهم، بَرُّهم وفاجرهم لرب العالمين الذي خَلَقهم وأماتهم ثم أحياهم.

وفي هذه الآيات: التحذير من التطفيف الذي يَلْقَى المُطَفِّفُ جزاءه في هذا اليوم العظيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رقم (١٠١/ ١٦٤).

٦٥٣١ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: «يَقُومُ أَلْنَاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ: «يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذُنَيْهِ».

٦٥٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيُهَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سُلَيُهَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ »[١]. القِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ إِلَا رُضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ »[١].

وقوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ هذا في سياق قوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّا ٱلَّذِينَ اللهُ عُوا مِن ٱلَّذِينَ اللهُ عَالَى: ﴿وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ السادة والكبراء الذين يتبَّعهم أتباعهم في معصية الله، يتبرَّأون منهم يوم القيامة، ومنهم المعبودون مع العابدين يتبرَّأون منهم يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿وَرَأُوا ٱلْعَكذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾، وهذا يكون يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿وَرَأُوا ٱلْعَكذَابَ وَتَقَطَّعَتَ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾، وهذا يكون يوم القيامة، قال ابن عباس رَحَوَليَّهُ عَنْهُمَا: الوُصلات في الدنيا، وفي رواية عنه: المودَّة، يعني: أن المحبة والصِّلات بينهم في الدنيا تتقطَّع في ذلك اليوم، ولا ينتفعون بها، ولا ينتفع بالتواصل في الآخرة إلا المتَقون، كما قال الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَيِذِ بَعَضُهُمَ لِبَعْضِ عَدُولُ إِلّا المتَقون، كما قال الله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعْضُهُمَ لِبَعْضِ عَدُولُ إِلّا ٱلمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧].

وهنا فائدة حول قوله: «وقال ابن عباس: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ قال: الوصلات في الدنيا» يعني: وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾، لكن لماذا أعاد العامل: ﴿قَالَ» مرَّةً أخرى؟

قلنا: لأنه في البلاغة إذا طال الكلام أو خِيفَ اللَّبْس فإنه يُعاد العامل.

[١] هـذه آية من آيات الله عَزَّوَجَلَّ أن يخرج العرق بهذه الكمية الكبيرة، فهم

= يعرقون حتى يصل إلى أنصاف الأذنين، وحتى يُلجمهم، أي: يصل إلى أفواههم؛ لأن الإلجام هو مكان اللِّجام من الفرس، وهو الفم، لكن الرسول ﷺ ذكر أعلى ما يكون، وإلا فمنهم مَن يصل العرق إلى كعبيه، وإلى ركبتيه، وإلى حِقْوَيه، فيختلف الناس في العرق في ذلك اليوم بحسب أعهالهم، ومنهم مَن يُظلُّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، ولا تتعجَّب: كيف يكون الناس في موقف واحد، وبعضهم يصل العرق إلى أُذنيه، وبعضهم إلى كعبيه؟! وذلك لأن أحوال يوم القيامة لا تُقاس بأحوال الدنيا، ولا يُمكن أن تُدركها العقول، بل هي شيء فوق التصوُّر.

ولم يضلَّ مَن ضلَّ في باب الصفات إلا حيث قاس صفات الخالق على صفات المخلوق، فضلُّوا، وكذلك أحوال الآخرة لو أننا قسناها بأحوال الدنيا لقلنا: هذا الشيء عال، ويُؤدِّي بنا هذا إلى أحد أمرين: إمَّا التكذيب، وإمَّا التحريف على وجه مُستهجَن لا يستسيغه العقل، ولا تُبيحه اللغة، ولهذا ليس لنا أمام هذه الأمور الغيبيَّة إلا التسليم، فنعرف المعنى، أمَّا أن نقول: كيف؟ ولِمَ؟ فلا، بل نقول: سبحان الله! ما أعظم قدرة الله عَزَقِجَلَّ أن يكون الناس في مكان واحد، وفي أرض مستوية، ومع ذلك منهم مَن يصل إلى كعبيه! بل منهم مَن هو في نور، ومنهم مَن هو في فلامة، وهم في مكان واحد.

ثم إنه في الدنيا يُمكن أن يقف أربعة أو خمسة أو عشرة على مُدَرَّج في ماء، ويكون الذي في أعلى الماء يصل الماء إلى كعبيه، والذي في أسفل الدرج يمكن أن يُلجمه ويُغطيه، وهذا مَثَل يُقَرِّب المسألة، مع أنه ليس بنا حاجة تُلِحُّ إلى أن نعرف أن هذا شيء ممكن؟ لأن أحوال الآخرة لا تُقاس بأحوال الدنيا، ولكن ضرب المثل للتقريب لا بأس به،

= كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَر، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ »(١).

وهذا الذي يُلجمه العرق يتعذَّب، لكنه عذابٌ ولا موت، وإذا كانوا في نار جهنم التي فُضَّلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءًا يقول الله عَرَّوَجَلَّ عنهم: ﴿لا يَمُوتُ فِي اللهِ عَرَوَجَلَّ عنهم اللهُ عَرَوجَلَ عنهم فَي مُوتُوا ﴾ [فاطر:٣٦]، مع أنه لو كان فيها وَلَا يَحْيَى ﴾ [طه:٧٤]، وقال: ﴿لَا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ [فاطر:٣٦]، مع أنه لو كان بالقياس لكان أدنى شيء من هذه النار يموت به الإنسان.

وقوله عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالسَّكَامُ: «حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا» الذراع: من رأس المرفق إلى رأس الإصبع الوسطى، والناس يختلفون في هذا، لكن المراد: الوسط.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وُجُوهُ يُوَمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللهُ



وَهِيَ الْحَاقَّةُ؛ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابَ، وَحَوَاقَّ الأُمُورِ. الْحَقَّةُ وَالْحِلَّةُ وَالْحِدُّ.

وَالْقَارِعَةُ، وَالْغَاشِيَةُ، وَالصَّاخَّةُ، وَالتَّغَابُنُ: غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ [١].

[1] القصاص: أخذ الحق من الغير على وجه المقاصة، ويكون في الدماء، وفي الأموال، وفي الأعراض، كما قال النبي عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ وَأَمْوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ وَأَمْوالَكُمْ وَالْعَلَامُ وَيُعْتَصُلُ للشَاةِ الْجَلْحاء مِن الشَاةِ الْقَرْناء يوم القيامة، فهو يوم القصاص، ويوم العدل.

وسُمِّي يوم القيامة؛ لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد، ويُقام فيه العدل.

## ومن أسهاء يوم القيامة:

■ الحاقة؛ لأنه تحقُّ فيها الأشياء، ويذهب كلُّ باطل، فليس في الآخرة إلا الشيء الثابت الحق، ليس فيها لعب ولا هُزء، ويحتمل أن الحاقة بمعنى: التي تحقُّ على الناس، أي: تأتيهم على وجه حقيقي، ليس فيه مِرْيَة ولا كذب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، رقم (١٧٤١)، ومسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء، رقم (١٦٧٩/ ٢٩) عن أبي بكرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ. وأخرجه البخاري: الموضع السابق، رقم (١٧٣٩) عن ابن عباس رَضِّالِلَهُ عَنْهُمَا.

القارعة؛ لأنها تقرع الناس، والقارعة: كلُّ ما يُصيب الإنسان من مصيبة.

- الغاشية؛ لأنها تغشى الناس، أي: تُغطيهم، والمراد: تُغَطّيهم على وجه الفزع.
  - الصاخة؛ لأنه يكون فيها الصوت العظيم الذي يُصيب الآذان ويُصِخُّها.
- التغابن، من الغبن، ومنه: ما يُعْرَف عند الفقهاء بـ: «خيار الغبن»، أي: الغلبة، كما لو اشتريتُ منك ما يُساوي عشرين بعشرة، فأكون قد غبنتك.

والمراد به هنا: غبن أهل الجنة لأهل النار، أمّا الدنيا فليس فيها غبن إلا في مسألتين فقط ذكرهما النبي على الله وصاحب علم ينشر علمه، ويدعو به الناس، وصاحب مال يُنفقه في سبيل الله (۱)، أمّا القصور المُشيّدة والمراكب الفخمة والنساء الجميلة والأولاد النّبهاء والأذكياء فهذا ليس فيه غبن أبدًا، بل الغبن هو الذي يكون يوم القيامة، يغبن أهلُ الجنة أهلَ النار، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ اَنظُرَ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَكِتِ أَهلَ النار، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَنظر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَكِتِ وَأَكْبُرُ نَفْضِيعِكُ ﴾ [الإسراء: ٢١]، ونحن الآن نعرف الفرق بين رجل مُتْرَف مُنعَم عنده من أصناف التَرَف ما لا يُحْصَى، وشخص آخر مُعَذَّب، نعرف الفرق بينهما، وأنه فرق كبير، أصناف التَرَف ما لا يُحْصَى، وشخص آخر مُعَذَّب، نعرف الفرق بينهما، وأنه فرق كبير، لكن في الآخرة أكبر وأعظم، فإن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغُرَف مثلها نرى الكوكب الدُّرِيَّ المضيء الغابر في الأفق، نراه شيئًا عظيمًا ورفيعًا، والمراد: أنها منازل الكوكب الدُّرِّي المضيء الغابر في الأفق، نراه شيئًا عظيمًا ورفيعًا، والمراد: أنها منازل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم (۷۳)، وفي كتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، رقم (٥٠٢٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، رقم (٢٦٨/٨١٦) (٢٦٨/٢٦) عن ابن مسعود وابن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ.

وأخرجه البخاري: الموضع السابق، رقم (٢٦٥) عن أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي شَقِيتٌ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ شَقِيتٌ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ»[1].

= عالية، ولهذا قالوا: يا رسول الله! تلك درجات الأنبياء، لا ينالها غيرهم، قال: «بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ»(١)، أي: أنهم ينالون هذا، وليست خاصَّةً بالأنبياء.

[1] وذلك لأن قتل النفس هي أعظم ما يكون، فهي أعظم من الاعتداء على العِرْض، وإن كان الزنا أعظم من القتل من جهة أخرى، فمثلًا: القتل يثبت بشهادة رجلين، والزنا لا يثبت إلا بأربعة، وكذلك القذف بالزنا مُوجب للحد، فلو قلت لشخص: يا زاني! فإمَّا أن تُقيم بيِّنةً، أو يُقِرَّ المقذوف، أو تُجْلَد ثمانين جلدةً، ولو قذفت إنسانًا بالقتل، وقلت: أنت قاتل! فإنك لا تُحُدُّ، فكلُّ واحد منهما أعظم من وجه.

لكن الحكمة في أنه لا بُدَّ في شهادة الزنا من أربعة رجال: الحفاظ على الأعراض وعدم تدنيسها.

وكذلك الحكمة من كون القاذف بالزنا يُجْلَد، والقاذف بالقتل وغيره من المعاصي لا يُجْلَد: أن الرمي بالزنا يُفْسِد السمعة والسلوك بين الناس، بخلاف الرمي بالقتل. فإن قال قائل: إذا عفا المقذوف عن القاذف فهل يُقام عليه الحدُّ؟

قلنا: هذا مُخْتَلف فيه، فمنهم مَن قال: إنه لا يسقط الحد بالعفو، وإن القاذف يُجْلَد،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٥٦)، ومسلم: كتاب الجنة، باب تراثي أهل الجنة أهل الغرف، رقم (٢٨٣١).

٦٥٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَهُ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَمُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلِهُ مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ »[1].

= سواء طالب المقذوف أم لم يُطالب؛ حفاظًا على أعراض المسلمين، وهذا قال به ابن حزم رَحِمَهُ ٱللَّهُ وجماعة من العلماء (١).

ومنهم مَن قال: إنه حق للآدمي، فلا يُجْلَد القاذف إلا بطلب من المقذوف، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رَجِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

أمَّا ظاهر الآية فيدلُّ على أنه حق لله، قال الله عَنَّفَجَلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدًا فَاجْدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور:٤]، ولكن آية اللعان تدلُّ على أن القاذف إذا حصل اللعان فإنه ليس عليه شيء، ولكن يُفَرَّق بينهما، إلا أن يُقال: إن اللعان شيء خاص بين الزوجين، فلا يُقاس عليه غيره.

لكن اعلم أن أول ما يُقْضَى بين الناس في الدماء إنها هو في حقوق العباد، أمَّا في حقوق العباد، أمَّا في حقوق العباد، أمَّا في حقوق الله عَزَّوَجَلَّ فأول ما يُنْظَر فيه هو الصلاة.

[1] قوله عَلَيْدِالصَّلَاةُوَالسَّلَامُ: «مَظْلِمَةٌ» يعم المظلمة في الدم، وفي المال، وفي العرض، والتحلُّل يكون بأحد أمرين: إمَّا أن يُبيحه المظلوم، ويُسْقِط حقَّه، وإمَّا أن يردَّ عليه مظلمته.

<sup>(</sup>١) المحلى (١١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) منتهى الإرادات (٢/ ٢٩٠).

مثال ذلك: لو أن شخصًا سرق من إنسان دراهم، ثم مَنَّ الله عليه وتاب، فلا بُدَّ أن يُؤَدِّي الدراهم إلى صاحبها، ولكن هل يقول: هذه دراهم سرقتها منك، وأنا تائب، أو يقول: هذه دراهم ثقة يُوصلها إليه، ولا يُبَيِّن نفسه؟

نقول: لا شَكَّ أن الصراحة أن يقول: أنا سرقتُها، وقد تبتُ، وذاك رُبَّها يقول: ما دمتَ تبتَ وجئتَ معتذرًا فهي لك، ولكن إذا خاف الإنسان من تعذيب أو سجن، وأرسلها مع ثقة، أو كانت ورقًا فأرسلها في البريد مثلًا، فنرجو أن تكون ذمَّته تبرأ بهذا الشيء؛ لأن الحق وصل إلى صاحبه.

وحدّثني رجل ثقة عن رجلين من اللصوص، رأيا رجلًا من اليهود في العراق قبل مسألة فلسطين، واليهود أصحاب مال، فتقدَّم أحدهما، وألقى محفظة الدراهم، وكان فيها دينار، وصاحبه اللص يمشي وراء اليهودي، فلما سقطت المحفظة أخذ بها اليهودي، وقال: يا فلان! سقطت منك هذه المحفظة، فقال له: أحسنت! وهذا وفاء منك أنك أخبرتني ولم تأخذها، ثم فتحها، فقال: هذه ليس فيها إلا دينار، ومحفظتي فيها عشرة دنانير! قال: مَن يشهدُ لك؟ قال: هذا الرجل، يعني: زميله الذي كان يمشي وراء اليهودي، فشهد أن فيها عشرة متنازعوا، فذهبوا إلى القاضي، فقال صاحب المحفظة: إنه سقطت مني محفظتي، وأخذها هذا اليهودي، وكان فيها عشرة دنانير، وأخذ تسعة، وأبقى واحدًا! فقال: أهكذا؟ قال اليهودي: لا، هي سقطت في الأرض، وناديتُه فورًا، وأعطيته إيَّاها، قال الآخر: عندي شاهد، قال القاضي: وتحلف معه؟ قال: نعم، أحلف معه، وإذا شهد شاهد وحلف المدَّعي فإنه يُحْكَم له، فقال الشاهد:

= أشهد أن فيها عشرة دنانير، قال للمدَّعي: احلف، قال: أحلف أن فيها عشرة دنانير، قال القاضي: إذن ليست هذه محفظتك، اذهب وابحث عنها، وهذه المحفظة تكون عندنا حتى يأتي صاحبها، فسَلِمَ اليهودي، وغرم هؤلاء، والظاهر أن القاضي كان يعرف أنهم أصحاب حيل، ثم إنهم بعد ذلك عملوا وساطةً حتى حصلوا على محفظتهم التي فيها الدينار.

ولكن أحيانًا ينسى الإنسانُ المظلومَ فهاذا يصنع؟

نقول: تصدَّق به عن هذا الشخص المظلوم، وتبرأ ذمَّتك، ثم إن جاء أو وجدته يومًا من الدهر فخَيِّره، وقل له: إن في ذمَّتي لك دراهم، ولكنني عجزت عن الوصول إليك، وتصدَّقت بها عنك، فإن أمضيتها فهي لك، وإن لم تُمْضِها فهي لي، وهذا عوضها.

فإن قال قائل: لو أنه سرق من كافر في شركة، والكافر ذهب ولا يُدْرَى أين محله؟ فهل يتصدَّق بها عنه؟

فالجواب: قد يقول قائل: يتصدَّق بها عنه؛ لأنه رُبَّها يُسْلِم، فتنفعه الصدقة؛ لأن النبي عَلَيْ قال لحكيم بن حزام رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ»(١)، وعَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفُكُ العَانِي، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُحْسِنُ الجِوارَ، فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟ الضَّيْفَ، وَيَقُلُ العَانِي، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُحْسِنُ الجِوارَ، فَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، رقم (١٤٣٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، رقم (١٢٣/ ١٩٤).

= قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم: «لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا قَطُّ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَوْمَ الدِّينِ»، وهذا يدلُّ على أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ينفع الكافر بالحسنات التي يفعلها في حال كفره إذا أسلم.

وقد يُعارَض هذا بأن الأصل بقاؤه على الكفر، والمستقبل لا نعلمه، وحينئذ يتصدَّق بها بغير نية أن تكون لصاحبها، أو يُعطيها الحاكم الشرعي، أو مأمور بيت المال إن كان هناك مأمور، ويَسْلَم منها.

فإن قال قائل: كيف يتحلَّل من أخيه إذا كان قد قتله؟

قلنا: يذهب إلى أهله، ويقول لهم: أنا الذي قتلتُ فلانًا، وهاهي رقبتي لكم، إن شئتُم فاقتلوا، وإن شئتُم فخذوا الدية، وهذه قد وقعت على يدي، فإن إنسانًا قتل شخصًا عمدًا عدوانًا، ومضت سنوات، وتاب الرجل، وتاب الله عليه، وجاء يسأل، قلنا: لا تصح التوبة إلا إذا أبلغت الورثة، فأبلغهم، قال لهم: أنا القاتل، وهذه رقبتي، أو تُريدون ديةً، أو تعفون، الأمر إليكم، فقالوا: نأخذ الدية، وسَلِمَ.

وأمَّا حق المقتول فعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَقَتُكُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ يَتِحمَّل حق المقتول، مُهَانًا ﴿ إِلَا مَن تَابَ ﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠] يدلُّ على أن الله عَنَّوَجَلَّ يتحمَّل حق المقتول، ولا يبقى على القاتل شيء ما دام قد تاب.

فأمَّا إذا انتهك الإنسان عِرْضَ أخيه فقد اختلف العلماء رَحِمَهُ مِاللَّهُ: هل يجب أن يذهب إليه ويتحلَّله، أو يكفي أن يستغفر له، كما يُرْوَى عن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنه

## = قال: «كَفَّارَةُ الغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ»(١)؟

فمنهم مَن قال: لا بُدَّ أن يذهب إليه ويستحلَّه، سواء علم باغتيابه أم لم يعلم، ولا يكفي الاستغفار.

ومنهم مَن قال: يكفي الاستغفار.

ومنهم مَن فصَّل، وقال: إن علم بالغيبة فلا بُدَّ من الذهاب إليه واستحلاله، وإن لم يعلم كفي الاستغفار، وهذا القول قول وسط، وهو الصحيح.

لكن إذا كان الاعتداء بالزنا فهل يتحلَّل من المزني بها؟

نقول: أمَّا إذا كان عن اختيار من المزنيِّ بها فليس لها حق في أن تُسْتحَلَّ، وإذا كانت مُكرهةً فهل يجب عليه تحقيقًا لتوبته أن يستحلَّها، أو لا؟

نقول: ظاهر الآية: ﴿ وَلَا يَزُنُونَ كَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهِ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَمَا اللَّهُ اللَّالَالَالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وهنا فائدة: كيف يُقْتَصُّ للكافر من المسلم، أو للمسلم من الكافر؟

الجواب: الله أعلم، لكن قد نقول: إنه يُخَفَّف عن الكافر من العذاب بقدر مظلمته، ثم يُعَذَّب العذاب اللائق به، وإن كان بالعكس فإنه يُشَدَّد عليه في العذاب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» وضعفه (٢/ ٢١٣).

70٣٥ حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ ﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوكِّلِ النَّاجِيِّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضَى لَكُو مِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ يَخْلُصُ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِينَا إِذَا هُذَّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجُنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا» [1].

[1] هذا القصاص يُشكل عليه أن هناك قصاصًا سابقًا قبل العبور على الصراط، وذلك أن المؤمنين يَخْلُصون من النار بعبورهم على الصراط، وينجون منها، ثم يُوقَفون على قنطرة بين الجنة والنار -والقنطرة هي الجسر - فيُقْتَصُّ لبعضهم من بعض، فهل هذا القصاص تكرار للأول، أو يُقال: إن المراد بالقصاص هنا تنقية قلوبهم من الغلِّ حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوب أحدهم غلُّ على أحد، وذلك لأن المجني عليه وإن اقتصَّ له فسيكون في قلبه شيء على الجاني، فيكون هذا القصاص الذي بعد العبور على الصراط يكون المقصود به التنقية، حتى يدخلوا الجنة على أكمل وجه، كما في قوله تعالى: ﴿وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ ﴾ [الأعراف: ٤٣]؟

نقول: هذا الاقتصاص اقتصاص يُراد به التهذيب والتنقية، وإزالة ما في القلوب مَّا بقي من الأحقاد والضغائن، وأمَّا الاقتصاص الذي هو المجازاة فإنه يسبق العبور على الصراط؛ لأن بعض الناس يذهبون إلى النار، وهذا هو المعروف عند الجمهور.

لكن هل هذه القنطرة مُستقلَّة، أو هي طرف الصراط؟

نقول: الله أعلم، لكن ظاهر التنكير في قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «عَلَى قَنْطَرَةٍ» أنها

= قنطرة خاصَّة، وإذا نظرنا إلى المعنى المعقول فإننا نقول: هذه القنطرة على أيِّ شيء؟! فالذي يُرَجِّحه العقل أنها طرف الصراط، يكون مُمتدًّا مُتجاوزًا لمحاذاة النار، فيُوقَفون عند طرفه.

وقوله: «لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا» هذا من آيات الله عَنَّوَجَلَّ، وليس بغريب، فهذا الصبي يُولَد، ويهتدي إلى الثدي بدون أن يدلَّه عليه أحد، فكذلك الإنسان في الجنة إذا دخل الجنة يهتدي إلى منزله بدون دلالة.

لكن ذكر ابن حجر رَحِمَهُ أللَهُ أن في رواية عفان عند الطبري جعل هذا من كلام قتادة رَحِمَهُ أللَهُ (١) ، لكن نقول: كون الراوي يرفع الحديث أحيانًا، ويَقِفُه أحيانًا، لا يُعَدُّ هذا اضطرابًا في النقل، ولا ضعفًا في الحديث، وذلك لأن الراوي إذا تأكّد الحديث فقد يقوله من عند نفسه، كما لو قلت: مَن عمل عملًا صالحًا مرائيًا بذلك فإنه يجبط عمله، إنها الأعمال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى. مع أني رُبَّما أسوق الحديث هذا مُسْنَدًا إلى الرسول عَيْنَ مرفوعًا، فيكون قولي الأول غير مُعارِض لإسنادي للحديث، فكون قتادة رَحِمَهُ اللَّهُ أحيانًا يذكره من عند نفسه، وأحيانًا يذكره في الحديث المرفوع لا يُؤثِّر.



<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٣٩٩).



٦٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهِ، قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الجِسَابَ عُذِّبَ»، قَالَتْ: مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهِ، قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الجِسَابَ عُذِّبَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قَالَ: «ذَلِكِ العَرْضُ».

حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْهَانَ بْنِ الأَسْوَدِ: سَمِعْتُ ابْنَ النَّبِيَ عَلَيْهُ، مِثْلَهُ. ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، مِثْلَهُ.

وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْمٍ مَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلَةً.

٣٥٣٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنِي الْبُنُ أَبِي صَغِيرَةَ: حَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي الْبُنُ أَبِي صَغِيرَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي الْبُنُ أَبِي صَغِيرَةَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[١] هذا الحديث بطرقه يدلُّ على إثبات الحساب، وأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُحاسب الخلائق، لكن الحساب نوعان: النوع الأول: حساب عَرْض، أي: يُعْرَض عليه عمله فقط، فيُقال: ألم تعمل كذا في يوم كذا؟ ألم تعمل كذا في يوم كذا؟ حتى يُقِرَّ بذنوبه، ثم يقول الله عَزَّوَجَلَّ له: «إِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ»(١)، وهذا هو الحساب اليسير.

النوع الثاني: حساب مناقشة، وإذا نُوقش الإنسان فسوف يُعَذَّب قطعًا؛ لأن المناقشة أن يُحاسَب الإنسانُ فيها له وعليه، فلو أردت أن تُقابل نعمةً من نعم الله عَزَّوَجَلَّ عليك بجميع أعمالك الصالحة لرجحت هذه النعمة، وبقيت مطالبًا، بل إن أعمالنا الصالحة نفسها من النعم التي تحتاج إلى شكر؛ لأنك إذا نظرت إلى الكفار، ثم إلى الفُسَّاق، ثم إلى العُصاة، ورأيت أن الله عَنَّوَجَلَّ أنعم عليك بما ليسوا عليه، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، ولهذا قال بعضهم (٢):

> إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ

عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكُرُ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَاتَّصَلَ العُمْرُ

والشاهد من هذين البيتين: قوله:

عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكُرُ

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللهِ نِعْمَةً

وهذا هو معنى قول الرسول عَلَيْهِ: «مَنْ نُوقِشَ الجِسَابَ عُذَّبَ»، والمراد به: الكافر، أمَّا الذي يأخذ كتابه بيمينه فإنه لا يُناقَش، وإنها تُعْرَض عليه أعماله فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْـنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) البيتان لمحمود بن حسن الوراق، يُنْظَر: زهر الآداب (١/ ١٣٤).

وفي هذا الحديث: دليل على أن النبي ﷺ يُناقِشُه الصحابة فيها يُشكل عليهم، سواء أشكل عليهم ابتداء، أو أشكل عليهم لتنزيل آيات من القرآن عليه؛ لأن عائشة رَضَالِيّلُهُ عَنْهَا ناقشت النبي ﷺ بكتاب الله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق:٧-٨].

وهذه الفائدة يتفرَّع عنها ما هو أهمُّ منها، وهو أن الصحابة لم يَدَعُوا شيئًا تحتاج الأمة إليه إلا تبيَّنوا عنه وسألوا، وما لم يسألوا عنه فهو واضح لا يحتاج إلى سؤال، ولكنهم -كما سبق- لا يسألون عن الأمور الكونية إلا نادرًا، وإنها يسألون عن الأمور الشرعية، وضربنا مَثلًا لذلك بأن النبي عَيَّ ذكر أن أول يوم من أيَّام الدجال كسنة، وثاني يوم كشهر، وثالث يوم كأسبوع، والباقي كأيامنا، فلم يسألوا عن اليوم كيف يكون سنةً (۱)؟

وبه نعرف ضعف الرواية التي يتناقلها أصحاب البلاغة تحت عنوان: «أسلوب الحكيم»، حينها قالوا: إن الصحابة سألوا النبي ﷺ: ما بال الهلال يبدو صغيرًا، ثم يكبر، ثم يعود صغيرًا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ يعني: عن صِغرها وكِبَرها ﴿فُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة:١٨٩]، فعدل الله عَنَّفَجَلَّ عن جواب ما سألوا إلى المصلحة الشرعية، وأنها مواقيت للناس والحج، وقالوا: هذا جواب السائل بها لا يتوقع، وسمَّوا ذلك: أسلوب الحكيم، وكان الجواب لو كان على وفق السؤال -إن صح السؤال - قل: هي تصغر كلها دَنَت من الشمس؛ لأن الهلال كلها كان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، رقم (٢٩٣٧/ ١١٠).

٦٥٣٨ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْهِ، (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَحَالِتُهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيَلِيْ وَعَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَيَلِيْ وَعَالِكُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ لَكَ مِلْ عُ الأَرْضِ كَانَ يَقُولُ: «يُجَاءُ بِالكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ عُ الأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ» [1].

= أقرب إلى الشمس كان نوره أقل، وكلما بَعُد صار نوره أكثر، ولهذا إذا كان بينهما بُعْدُ ما بين المشرق والمغرب صار مملوءًا بالنور، لكن هذا أمر قدري لا دخل له في الشرع، وهذا الذي ادَّعاه البلاغيون لم يصحَّ أنه سبب النزول، إنها سبب النزول: الأهلة ما الحكمة منها؟ فبيَّن الله عَزَّوَجَلَّ الحكمة.

لكن ليُعْلَم أن أسلوب الحكيم معروف في اللغة العربية، وقد يكون منه قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَلُ مَا أَنفَقَتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَأَلْلَتَكَيَ وَالْمَنْفَق عَلَيه، فبيّن الجهتين. وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]؛ تنبيهًا لهم بالمُنْفَق والمُنْفَق عليه، فبيّن الجهتين.

[1] هذا من جملة المناقشة، وفيه تنديم لهذا الكافر، يُقال له: لو كان عندك مل الأرض ذهبًا أكنت تفتدي به من هذا العذاب؟ فيقول: نعم، وهذا صحيح، فكلُّ يفتدي من عذاب يوم القيامة بها يستطيع، فيُقال له: قد طُلِبَ منك ما هو أيسرُ من ذلك، وهو أن تُؤمن بالله ورُسُله، وتأتي بشرائع الإسلام، وهي سهلة، حتى الزكاة التي هي حق مالي لا تجب في كل مال، وإذا وجبت في مال فهو جزء يسير، والغالب أيضًا أنها لا تجب إلا في الأموال النامية، وقد تجب في الأموال غير النامية كالذهب والفضة.

٦٥٣٩ حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، قَالَ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ كَدَّثَنِي خَيْثَمَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إللَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرَى شَيْئًا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرَى شَيْئًا قُدَامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقً قَدَامَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقً مَنْ عَرْقٍ اللهِ عَمْنَ اللهِ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَمْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ يَتَقِي النَّارَ وَلَوْ بِشِقً عَمْنَ اللهُ عَمْنَ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّالَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَتَقِي النَّارَ وَلَوْ بِشِقً اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ المُعْمِلُ اللهُ ال

• ٢٥٤٠ قَالَ الأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي عَمْرٌو، عَنْ خَيْثَمَة، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «اتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرُوّ، أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرُوّ، أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرُوّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» [1].

[1] هذا الحديث فيه الحساب، وأن الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُكلِّم الإنسان بدون مترجم، لكن لو سألنا سائل: بأيِّ لغة؟

قلنا له: لِيسعْك ما وسع الصحابة، فإن الصحابة لم يسألوا: بأيِّ لغة؟ لكن لا شَكَّ أنه سيُكلِّمه بكلام يفهمه، ولهذا قال: «لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ».

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ يَنْظُرُ، فَلَا يَرَى شَيْئًا قُدَّامَهُ» أي: في تلك الساعة أول ما ينظر، «ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ» يعني: أمام وجهه يراها، وورد في حديث آخر أنه ينظر يمينه وشماله، فلا يرى إلا ما قدَّم (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة، رقم (۷۵۱۲)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (۱۰۱٦).

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرُةٍ» يعني: فليفعل، وشِقُّ التمرة يعني: نصفها.

وفي هذا: دليل على أن شق التمرة قد يُنجي من النار؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ إذا تصدَّق الإنسان بصدقة من كسب طيِّب ولو بها يُعادل التمرة الواحدة أخذها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بيمينه، فربَّاها حتى تكون مثل الجبل العظيم، فتَحُول بينه وبين النار.

لكن هنا مسألة: بعض السُّؤَّال الذين رُبَّما يسألون تكثُّرًا إذا أعطيته شيئًا زهيدًا ردَّه، وقال: هذا لا يكفي، فهل تُعطيه مع أنك تخاف أن يتكلَّم في عرضك، أو لا تُعطيه؟

نقول: لا تُعْطِه؛ لأن الفقير حقيقةً يأخذ ما أُعطي قلَّ أو كَثُر، ونحن نعهد طوافين على الأبواب يدقون الأبواب في الأسواق، فتأتي بالتمرة تقسمها بينهم، فيتشاحون على التمرة أحيانًا ويتقاتلون عليها، لكن هؤلاء الذين يسألون الناس تكثُّرًا هم الذين لا يأخذون إلا الشيء الكثير.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» أي: طيِّبة في ذاتها، طيِّبة في كيفية أدائها، فيُؤَدِّبها برفق ولين وابتسامة وانشراح، وهذا ممَّا تُتَقى به النار.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الله تعالى يُكَلِّم بكلام مسموع، وبلغة مفهومة؛ لقوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، لَيْسَ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ»، والكلام هنا حقيقي، وهذا ما ذهب إليه السلف الصالح وأئمة المسلمين بأن الله عَنَّهَ عَلَيْ يَتكلم بكلام حقيقة كما شاء.

ووقع في رواية: «لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ»(١)، والمراد: ما عدا الحُجُب الأصيلة التي بين الله وبين الخَلْق، ويحتمل أن تُرْفَع هذه الحُجُب يوم القيامة، وأن الإنسان يرى ربه عِيَانًا، أمَّا في الدنيا فلن يراه أحد، حتى النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأى الحُجُب: النور العظيم، ولم يرَ ربَّه (٢).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وُجُوُّ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ آَلَ رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾، رقم (٧٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله عليه: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟»، رقم (١٧٨/ ٢٩١-٢٩٢).

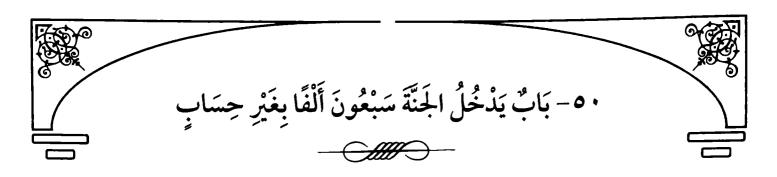

وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيَّ الْأَمُمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُ يَكُونُ مَعَهُ الأَمْمُ وَالنَّبِيُ يَمُرُّ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَبِيُ يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَبِيُ يَمُرُ مَعَهُ النَّفَرُ، وَالنَّبِيُ يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَبِي يَمُرُ مَعَهُ النَّفَلُ يَعُرُ مَعَهُ النَّفَلُ مَعَهُ النَّفِي يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَبِي يَمُرُ مَعَهُ النَّفِي يَمُرُ مَعَهُ النَّفِي يَمُرُ مَعَهُ النَّفِي يَمُرُ مَعَهُ النَّبِي يَمُرُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنَبِي يَمُولُ اللَّهُمَّ الْعَشَرَةُ، وَالنَبِي يَعُرُ اللَّهُمَ الْعَشَرَةُ، وَالنَبِي يَمُولُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْعَلَادِ اللَّهُمَ الْعَلَادِ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ الْعَلَادُ مِنْهُمْ اللَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ الْحَالَةُ اللَّهُ اللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[1] في هذا الحديث: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عُرِضَت عليه الأمم، يعني: مع أنبيائهم، فرأى من الأنبياء مَن معه أمة، ومنهم مَن معه دون ذلك، ورأى مَن ليس معه أحد.

وفي هذا: دليل على أنه لا ينبغي للداعية إلى دين الله إذا لم يتبعه أحد أن ييأس، أو يقنط، أو يظن أنه ضاع عمله سُدّى، فإن هؤ لاء الأنبياء -وهم أفضل منه-رآهم النبي عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ليس معهم أحد، حتى وإن لم يتبعه أحد فهو على خير ومأجور

= أيضًا، ولن يضيع عمله، بل رُبَّها يكون أكثر أجرًا من جهة مشقة العمل؛ لأن الرجل إذا دعا فأُجيب سَهُلت عليه الدعوة، ونشط، وصار الذين يُجيبونه يُساعدونه، ولكنه إذا صار يدعو ولا يُجاب وهو على حق فإنه تصعب عليه الدعوة، وإذا صبر نال أجر الصابرين.

وفي هذا الحديث: فضيلة هذه الأمة، وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم رأى سوادًا كثيرًا، فسأل جبريل عَليَهِ السَّكَمُ: «هَوُ لَاءِ أُمَّتِي؟» قال: «لَا»، وفي حديث آخر قال: «هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ» (١)، فموسى عَليَهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ من أكثر الأنبياء أتباعًا.

وفي لفظ آخر: «فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُق، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ أُمَّتُكَ»(٢)، ففيه على هذا اللفظ: أن هذه الأمة أكثر الأمم.

فإن قال قائل: كيف تكون أكثر الأمم، والنصارى الآن أكثر من المسلمين؟

قلنا: هؤلاء النصارى ليسوا على دين، فليسوا من أمة عيسى ولا من أمة موسى عليها الصَّلاة والسَّلام؛ لأن دينهم الذي هم عليه الآن دين باطل منسوخ، قد أبطله الذي شَرَعه -وهو الله عَنَّهَ جَلَّ- وذلك برسالة محمد عَلَيْقٍ، فعلى هذا لا يكونون من أتباع عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وحينئذ لا يكون أتباع عيسى أكثر من أتباع محمد عَلَيْقٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب مَن لم يرق، رقم (٥٧٥٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، رقم (٢٢٠/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب مَن لم يرق، رقم (٥٧٥٢).

الوجه الثاني في فضيلة هذه الأمة: أن منهم سبعين ألفًا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عـذاب، وعلى هذا فالحساب لا يكون عامًّا لجميع الناس، بل في الناس مَن لا يُحاسَب، ومنهم الأنبياء، فإنهم لا يُحاسَبون، ومنهم هؤلاء الذين ذكرهم الرسول عَيْكَا الله وهم الذين جمعوا هذه الصفات:

الأولى: «لَا يَكْتَوُونَ» أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم؛ لأنهم يعتمدون على الله عَزَّوَجَلَ، ولا يُحِبُّون أن يسألوا الناس شيئًا، وأن يُذِلُّوا أنفسهم بسؤال الناس، وليس المعنى: لا يكوون غيرهم، أو لا يكوون أنفسهم إذا كان الإنسان يُحْسِن الكي.

لكن إذا كان يتيقَّن يقينًا أن الكي نافع وقاطع فالظاهر لي أنه لا بُدَّ أن يفعل، مثل: كي العِرْق إذا انقطع، كما فعل النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بسعد بن معاذ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ (١)، ومثل: ذات الجنب، فإنها إذا كُوِيَت بَرِئت بإذن الله، وعلى هذا فالظاهر أن الإنسان لو اكتوى فإنه لا يخرج من هذا، بل قد نقول: إنه يجب في هذه الحال.

الثانية: «لَا يَسْتَرُ قُونَ» أي: لا يطلبون أحدًا يرقيهم، وليس المعنى: أنهم لا يرقون غيرهم، ولهذا قال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ: إن رواية مسلم: «لَا يَرْقُون» (٢) رواية غير صحيحة؛ لأن النبي عَلَيْهَ كان يرقي غيره (٣)، وهذا حقُّ وواضح جدًّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء، رقم (٢٢٠٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب رقية النبي على الله رقم (٥٧٤٣)، ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، رقم (٢/ ٢١٩)، ويُنْظَر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٨٣٧).

فإن قال قائل: لكن المرقيَّ عليه يضعف توكُّله ولو لم يطلب الرقية!

قلنا: لا، فهناك فرق بين الذي يطلب الإنسانَ، وتتعلَّق نفسه به، ويتعلَّق بالسبب، وبين شخص دخل عليه إنسان، وقرأ عليه، ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا: إذن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَعُف توكُّله بقراءة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ عليه.

ولهذا نقول: لو أن الإنسان مكَّن مَن يقرأ عليه، كما لو حضر رجل إلى مريض، وقال: أُريد أن أقرأ عليك، فمكَّنه المريض، فإنه لا يخرج من هذا الوصف؛ لأنه لم يسترقِ، ولم يطلب الرقية.

فإن قال قائل: إذا لم يطلب الإنسان مَن يرقيه، لكنه يتمنَّى ذلك، فهل يخرج من هؤلاء؟

قلنا: هذا ليس كالإنسان الذي لم يتشوَّف، ولهذا قال الرسول عَلَيْ لَعُمَر رَضَالِيَهُ عَنهُ: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ»(١)، فبيَّن الرسول عَلَيْهُ أن استشراف النفس للشيء قريب من سؤاله، لكنها ليست كالسؤال، بل هي دونَه.

وعلى هذا فإن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا: لا يمتنع أن يكون منهم، وإن أخذنا بالمعنى قلنا: يُخْشَى أن يخرج من بينهم، ولكن الطبيعة البشريَّة تقتضي أن الرجل إذا دخل عليه شخص -ولا سِيَّما مَن عُرِفَ بأنه كان من الراقين، أو مَن كان من عادته أنه إذا دخل عليه يرقاه- أن النفس البشريَّة تستشرف لهذا الشيء، وتتشوَّف له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة، رقم (١٤٧٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة، رقم (١٠٤٥/ ١١٠).

الثالثة: «لَا يَتَطَيَّرُونَ» أي: لا يتشاءمون؛ لأن التطيُّر هو التشاؤم بمعلوم من مرئيً أو مسموع أو زمان أو مكان، ولكن عبر بالتطيُّر؛ لأن أكثر تشاؤم العرب كان بالطيور، وإلا فهم يتشاءمون بكل معلوم من زمان أو مكان أو أشخاص أو صفات، فإن رأى بعضهم طيرًا أسود قال: هذا اليوم أسود، ليس لي فيه سعادة إطلاقًا؛ لأنني رأيت أول النهار طيرًا أسود، وإن رأى أبيض قال: هذا اليوم يوم النور، ويوم البياض، مع أن هذا لا أصل له، فالتفاؤل طيِّب، لكن التفاؤل بها ليس بفأل ليس بصحيح، بل هو وَهْم.

ولذلك نجد أن المُتطيِّرين دائمًا في قلق، وأن المتوكِّلين على الله المتفائلين نجدهم دائمًا في سرور وسعادة.

الرابعة: «عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» يعني: لا على غيره، وذلك لتقديم المعمول: «عَلَى رَبِّهِمْ»؛ لأن المعمول حقَّه التأخير، فإذا قُدِّم أفاد الحصر، يعني: على ربِّهم لا على غيره يتوكَّلون، أي: يعتمدون.

ولكن ليس مقتضى التوكل أن تدع الأسباب، بل افعل الأسباب، ولا تعتمد على مُسَبِّب الأسباب عَرَّوَجَلَّ، واتَّخذ الأسباب على أنها سبب فقط.

ثم إن عكاشة بن محصن رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قام، فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال وَعَلَيْ اللهُ مَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، وفي لفظ: «أَنْتَ مِنْهُمْ»، وهذا من مناقبه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، ومن توفيق الله عَزَّقَ جَلَّهُ له أَنْ سَبَق وبادر بطلب أن يكون منهم، فكان منهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (۲۱۸/ ۳۷۱) (۳۷۴/ ۳۷۶) عن عمران وابن عباس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُمْ.

70 17 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ يَقُولُ: «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيُلَةَ البَدْرِ»، وقَالَ أَبُو هُرَيْرة: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ عِصْنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ وَخُلِنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْ صَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْ صَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبَقَكَ مَا مُكَاشَةُ» [1].

ثم قام إليه رجل آخر، قال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، فقال عَلَيْهِ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ»، أي: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أراد أن يسدَّ الباب؛ لئلا يقوم مَن لا يستحقُّ أن يُشْهَد له بذلك، فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ»، وهذا الحديث ذهب مَثلًا في كلِّ مَن طلب شيئًا قد فاته، فيُقال له: سبقك بها عُكَاشة.

وبناءً على هذا الحديث: نشهد لعُكَّاشة بن محصن رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أنه من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب بدون أن نسأل عن عمله؛ لأنه شهد له الرسول ﷺ حينها قال: «أَنْتَ مِنْهُمْ».

لكن هل عكاشة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ كان من هؤلاء بدعاء النبي عَلَيْهُ، أو بأعماله؟ الجواب: الرسول عَلَيْهُ دعا له؛ لعلمه أنه أهل، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النبي على الرجل الآخر -وهو من الأنصار- لأنه لم يعلم عن حاله شيئًا يُوجب أن يُخبره بأنه منهم، فلولا أنه أهل ما دعا له الرسول عَلَيْهُ، ولا قال: «أَنْتَ مِنْهُمُ».

[١] في هذا الحديث: منقبة لهؤلاء، وأنهم بالإضافة إلى أنهم يدخلون الجنة

٦٥٤٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ، قَالَ: عَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ الْمَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفَا أَوْ سَبْعُ مئة أَلْفٍ - شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَاسِكِينَ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مئة أَلْفٍ - شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَاسِكِينَ، آخِذُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ، وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ».

3014 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَّكُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهِ، قَالَ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْخَنَّةِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ: يَا أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْخَلَةِ! لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! لَا مَوْتَ، خُلُودٌ».

معن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ﴿ يُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خُلُودٌ، لَا مَوْتَ ﴿ وَلَا هُلَ النَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ، لَا مَوْتَ ﴿ اللَّهُ اللَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ، لَا مَوْتَ ﴿ اللَّهُ اللَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ، لَا مَوْتَ ﴿ اللَّهُ اللَّارِ: يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ، لَا مَوْتَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللِهُ الللللْهُ الللللللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ

= بلا حساب تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، وهذا يدلُّ على أنها مُضيئة وتُشِعُّ نورًا.

[۱] وقد ورد أنهم يُنادَون: يا أهل الجنة! ويا أهل النار! فيشْرَئِبُّون ويطَّلعون، فيُوْتَى بالموت على صورة كبش، فيُقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيُذْبَح بين الجنة والنار، ويُقال: يا أهل الجنة! خلود، ولا موت، ويا أهل النار! خلود، ولا موت ويا أهل النار! خلود، ولا موت هذا من قدرة الله عَزَّوَجَلَّ: أنه يجعل المعنى شيئًا محسوسًا جسمًا يُرَى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَٱلْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ ﴾، رقم (٤٧٣٠)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (٢٨٤٩/ ٤٠).

ور پری،

= والحكمة من هـذا: زيادة الطمأنينة بأنهم لن يمـوتوا؛ لأنه ليس الخبر كالمعاينة، فإذا شاهدوا الموت قد ذُبِحَ أمامهم اطمأنُوا أكثر من الخبر.

وهذا نظير الأعمال الصالحة، فإنها تُوزَن يوم القيامة بالميزان، مع أن الأعمال أمر معنوي قد انتهى، لكن تُجْعَل أجسامًا، فيَزِنُها الله عَرَّفَجَلَّ موازنةً بين الحسنات والسيئات.





وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ»(١).

عَدْنُ: خُلْدُ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ، وَمِنْهُ: المَعْدِنُ، ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ﴾ فِي مَنْبِتِ صِدْقٍ اللهُ عَدْنُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَدَانُهُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَلَيْنِ عَلَيْتِ عَدَانُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَدَانُ اللهُ عَدَانُ عَدَانُ اللهُ عَلَيْ عَلَانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَانُ عَالِمُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ اللهُ عَلَيْكُوانُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَدَانُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَالِمُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَلَيْكُوانُ اللّهُ عَلَيْكُوانُ اللّ

[1] فسَّر المؤلِّف رَحَمُهُ اللهُ العدن بأنه الإقامة، فمعنى: ﴿ جَنَتُ عَدْنِ ﴾ [طه:٢٧] أي: جنات إقامة لا ظعن فيها، وإذا كانت إقامة لا ظعن فيها فهي إقامة خُلد، ولهذا ذكر تفسيرين، فقال: ﴿ عَدْنُتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ ﴾، وهذا هو المراد، وقال: ﴿ عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ ﴾، وهذا هو المراد، وقال: ﴿ عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ ﴾، وهذا هو التفسير اللفظي؛ لأن التفسير قد يكون تفسيرًا لفظيًّا، وقد يكون تفسيرًا بالمراد، ولهذا نقول مثلًا: الإقامة بمعنى كذا، والمراد كذا، وهذا يقع كثيرًا في التفسير، فتجد بعض المُفسِّرين يُفسِّر الكلمة بلفظها، ثم يقول: والمراد كذا وكذا، وليس هذا من باب المعنى الذي دلَّ عليه السياق، والتفسير اللفظي هو الذي تُفسَّر به الكلمة من حيث هي كلمة بقطع النظر عن سياقها.

ووقع في بعض النسخ بدل: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ ﴾ وقع: ﴿فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ »، وليست هذه قراءةً في الآية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة، رقم (۲۰۲۰)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب نُزُل أهل الجنة، رقم (۲۷۹۲/ ۳۰).

٦٥٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرَ، قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النُّسَاءَ».

٦٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ»[1].

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ» أي: أصحاب الغِنَى، والغنى في كل مكان بحسبه، فالغني في باب الفطرة: مَن عنده قوت يومه وليلته، والغني في باب الزكاة: مَن عنده قوت سنته، والغني في باب النفقات: مَن يستطيع أن يُنفق على مَن تجب له النفقة، لكن الغني هنا: مَن عرف الناس أنه عني، فقوله عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «وَأَصْحَابُ الجَدِّ» يعني: المعروفون الذين يُقال عنهم: إنهم أغنياء.

وفي هذا الحديث: دليل على أن الفقراء يسبقون الأغنياء في دخول الجنة بأربعين عامًا على اختلافٍ في الروايات، وذلك لأنهم ابْتُلُوا بحرمان النعيم في الدنيا، وصبروا على ذلك، فعُوِّضوا عنه بسَبْق التنعيم في الآخرة.

لكن اعلم أنه لا يلزم من تأخُّر دخول الأغنياء أن تكون منازلهم دون ذلك، فقد يتأخَّرون في الدخول ويكونون أعلى في المنازل من الفقراء.

وهل هذا الحديث يدلُّ على فضل الفقر؟

الجواب: إنه لا يدلُّ على هذا؛ لأن الفقر من الله عَزَّوَجَلَّ، وكم من إنسان يطلب

٦٥٤٨ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَى النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالمَوْتِ، حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ الْجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ اللهَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ! لَا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ "[1].

٦٥٤٩ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ:

= الفقر ولا يصير فقيرًا، بل يأتيه المال من حيث لا يحتسب، وكم من إنسان يطلب المال، ولا يُحَصِّله!

وأمَّا كون أكثر أهل النار هم النساء فلِمَا يحصل بهنَّ ومنهنَّ من الفتن العظيمة، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلامُ: «مَا تَركثُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، قال العلماء: وفي هذا إشارة إلى أن المواليد من النساء أكثر من المواليد من الرجال؛ لأنه إذا كان أهل النار من الألف تسع مئة وتسعين، وكان أكثر أهل النار النساء، لزم من ذلك أن يكون عدد النساء من بنات آدم أكثر من عدد الذكور.

[1] قوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ يُذْبَحُ» بالبناء للمجهول، ولا ندري مَن الذابح؟ وما يُذْكَر في هذا لا صحة له، والله أعلم بمَن ذبحه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٩٦،٥)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم (٢٧٤٠/ ٩٧) عن أسامة بن زيد رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُا. وأخرجه مسلم: الموضع السابق، رقم (٢٧٤١/ ٩٨) عن سعيد بن زيد رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا أَعْطِيكُمْ رَضُوانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»[1].

[1] ممَّا يُعطيه الله عَرَّوَجَلَّ أهل الجنة: أنه يُعطيهم أكثر ممَّا يظنُّون من النعيم، فيُحِلُّ عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم بعده أبدًا، وكذلك أيضًا ينظرون إلى الله عَرَّوَجَلَّ كها يرون القمر ليلة البدر، وهذه هي الزيادة المذكورة في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس:٢٦].

وفي هذا الحديث: دليل على ما ذهب إليه أهل السُّنَّة والجماعة من إثبات القول لله تعالى بالحرف والصوت المسموع، ولهذا يُخاطب الله عَرَّوَجَلَّ أهل الجنة، فيُجيبونه، ويُخاطبهم مرَّة ثانيةً.

وفيه أيضًا: إثبات الرضى لله عَنَّوَجَلَ، وأنه من الصفات الفعلية؛ لأنه قال: «أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا»، فدلَّ هذا على أنه قد يأتي السخط بعد الرضى، وهذا يدلُّ على أن الرضى من الصفات الفعلية، والقاعدة عند أهل العلم: أن ما كان مُتعلِّقًا بمشيئة الله فهو من الصفات الفعليّة، وما كان لازمًا لذات الله فهو من الصفات الفعليّة، وما كان لازمًا لذات الله فهو من الصفات الفعليّة،

وقوله: «وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ» هذا بحسب اعتقادهم، وإخبارُ الإنسان عمَّا يعتقد لا شيء فيه وإن خالف الواقع، مع أننا لا نعلم أن أحدًا أفضل من أهل الجنة.

• 700- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَـمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُمَّيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُو غُلَامٌ، وَجَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ فَجَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «وَيُحَكِ! يَكُ فِي الجُنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: «وَيُحَكِ! أَوَهَبِلْتِ؟ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ لَفِي جَنَّةِ الفِرْ دَوْسِ "[1].

وهنا فائدة: لغة أهل الجنة هل هي العربية؟

الجواب: ورد حديث أن لغة أهل الجنة باللسان العربي<sup>(۱)</sup>، وليس هذا ببعيد ما دام أكثر أهل الجنة هم أتباع الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

[1] هذا الغلام رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ من الأنصار.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَوَهَبِلْتِ؟» أي: أصابك الهُبَال، وهو الخَبَال والجنون، وهذا موجود عندنا في اللغة العاميَّة: إذا تكلَّم أحد بشيء مُستبعَد قالوا: أنت مهبول! يعني: فيك جنون.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟!» يعني: أن الجنان أكثر من واحدة، ولهذا قال: «إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ»، لكن هل هذه الجنان بمعنى الدرجات؟

قلنا: بل الظاهر أن هذه الجنان مثل البلدان، والبلدان غير متساوية.

وما الفرق بين الصبر والاحتساب؟

الجواب: الصبر: حبس النفس، والاحتساب: رجاء الأجر، فالإنسان قد يصبر

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: صفة الجنة لأبي نعيم (٢/ ١١٢).

١٥٥١ – حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ: أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا الفُضَيْلُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْةٍ، قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الكَافِرِ مَسِيرَةُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْةٍ، قَالَ: «مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ للرَّاكِبِ المُسْرِعِ»[1].

نفسه و يحبسها عن الجزع والتسخُّط، لكن لا يطرأ بباله انتظار الثواب، فإذا كان منتظرًا
 للثواب صار محتسبًا.

[1] في هذا الحديث: دليل على أن الكفار يكونون بهذه المثابة: ما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع، أي: أن أجسامهم تكبر، قال بعض العلماء: من أجل أن تتوسَّع رقعة العذاب في البدن؛ لأن رقعة العذاب تتَّسع باتِّساع البدن، وعندي والله أعلم مناسبة ثانية، وهي: أنه كلما كبرت أجسامهم زاد مَلْؤُهم للنار، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد وعد النار مِلْأَها، حتى إنه يُلْقَى فيها، فتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع ربُّ العزَّة عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط! قط! يعني: كفى، أو حسبي حسبي.

لكن كيف نجمع بين هذا، وبين ما ورد أن أهل النار ما بين شحمة أُذُن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمئة عام(١)؟

الجواب: إن صح هذا فهو -والله أعلم- إمَّا بعد دخولهم إيَّاها، أو أن هذا بالطول، وهذا الحديث هنا بالعرض، أي: أن ما بين شحمة الأذن والعاتق طول، وما بين المنكبين عرض، فيكون هذا كنايةً عن طول أعناقهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢٦/٢).

٢٥٥٢ - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مئة عَامِ لَا يَقْطَعُهَا».

٣٥٥٣ - قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، قَالَ:

فإن قال قائل: ولِمَ لا نحمل هذا على أن بعض الكفار يكون هكذا، وبعضهم
 هكذا؟

قلنا: لأنه ليس هناك تعارض حتى نحمله على هذا.

أمَّا أهل الجنة فقد سبق أنهم ستُّون ذراعًا في الطول<sup>(۱)</sup>، وورد أيضًا أنهم سبعة أذرع في العرض<sup>(۱)</sup>، فليسوا كأهل النار، بل أهل النار أعظم أجسامًا وأضخم.

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا الحديث عُصاة المؤمنين الذين يدخلون النار؟

فالجواب: لا، لا يدخلون، إنها الذين تكبر أجسامهم هم أهل النار الذين هم أهلها؟ الله أهلها، لكن هؤلاء هل يكونون على صفة أهل الجنة؛ لأنهم سيكونون من أهلها؟ الله أعلم، وهذه المسائل لا حاجة للسؤال عنها، ومثل هذه الأسئلة من باب التنطُّع، ولا أظنُّ أن فيها مصلحةً، إلا لو جاء في الحديث، فهذا على العين والرأس، أو جاءت أحاديث متعارضة، فلا بأس.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم ﷺ وذريته، رقم (٣٣٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة، باب أول زمرة تدخل الجنة، رقم (٢٨٣٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٣٤٣).

«إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مئة عَامِ مَا يَقْطَعُهَا»[١].

٢٥٥٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيمٌ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مئة أَلْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظِيمٌ قَالَ: «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مئة أَلْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَيَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ اللهُ وَيَلِيمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ الله

[1] في هذا الحديث: دليل على كِبَر هذه الشجرة وعِظَمها، وهذه الشجرة قيل: إنها طوبى التي ترد كثيرًا في القرآن وفي السُّنَّة، وقيل: إنها غيرها، والصحيح: أن طوبى ليست شجرة، بل معناها: الحياة الطيبة.

لكن هنا إشكال في قوله: «فِي ظِلِّهَا»، فكيف يكون هناك ظل، وليس في الجنة شمس؟

فيُقال: إن هذا إمَّا على تقدير أن هناك شمسًا، أو يُقال: إن الجنة لها جهة مُعَيَّنة تكون أشد إضاءةً من الجهات الأخرى، وحينئذ يكون هناك ظل للأشجار، والأول عندي أقرب.

[٢] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ» يدلُّ على أن أبواب الجنة واسعة جدًّا؛ لأنه إذا كان لا يدخل الأول حتى يدخل الآخِر فلا بُدَّ أن يكونوا على صف واحد.

فإن قال قائل: كيف يكون هؤلاء سبعين أو سبع مئة ألف، مع أنه ورد أن مع كل واحد سبعين ألفًا؟

قلنا: لعل هؤلاء من غير المُضافِين، ثم هؤلاء المضافون يدخلون بعدهم.

- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكُوْكَ بَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكُوْكَ بَعْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكُوْكَ بَعْنَ اللهِ عَنْ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٦٥٥٦ - قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الغَارِبَ فِي الأَفْقِ الشَّرْقِيِّ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ، وَيَزِيدُ فِيهِ: «كَمَا تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الغَارِبَ فِي الأَفْقِ الشَّرْقِيِّ وَالغَرْبِيِّ»[1].

700٧ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدُرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَالِكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَيَقُولُ: فَرُدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[1] هنا قال: «الغَارِبَ»، ثم قال: «فِي الأُفْقِ الشَّرْقِيِّ»، فكيف يكون غاربًا؟

قلنا: نعم، هذا تعليل لهذا اللفظ، لكن وقع في نسخة: «الغَابِرَ»، وهو الشيء الباقي، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا اَمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ [العنكبوت:٣٢]، أي: الباقين، فكأنه تغرب النجوم إلا هذا.

[٢] الشاهد من هذا: أن أهل النار يودُّون أن يفتدوا بملء الأرض ذهبًا، ولكن لا يحصل لهم ذلك.

وأمَّا حديث أخذ الميثاق وهم في صُلْبِ آدم فقد تكلُّم فيه الناس كثيرًا، فمنهم مَن

٦٥٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْهَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ:

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّعَارِيرُ»، قُلْتُ: مَا الثَّعَارِيرُ؟
قَالَ: الضَّغَابِيسُ، وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَبَا مُحَمَّدٍ! سَمِعْتَ قَالَ: الضَّغَابِيسُ، وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَبَا مُحَمَّدٍ! سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «يَغْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ»؟ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَغْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ»؟ قَالَ: نَعَمْ اللَّهُ نَعَمْ اللَّهُ اللهُ يَعُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَغُرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ»؟ قَالَ: نَعَمْ اللهُ يَعُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَغُرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ»؟

= صحَّحه، ومنهم مَن ضعَّفه، وقال: إن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾ [الأعراف:١٧٢] قال: إن هذا هو ما ركز الله تعالى في الفِطر والعقول من الوحدانية والإيمان بالله عَزَّقِجَلَّ، ولهذا قال: ﴿مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾، ولم يقل: من ظهره، فالجمع يدلُّ على أن المراد: بنو آدم أنفسُهم أن الله عَزَقِجَلَّ أخذ عليهم هذا وهم في بطون أمهاتهم، وذلك بها ركز في قلوبهم من الفطرة، والمسألة مبسوطة في (شرح الطحاوية)(١).

[1] قوله عَلَيْقِ: «يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ» الباء للسببية، والشفاعة: هي التوسُّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرَّة، وقد قسَّم العلماء رَحَهُ مُلْلَّهُ الشفاعة إلى قسمين: خاصة بالرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ، وعامة.

فالخاصة بالنبي عليه ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الشفاعة في أهل الموقف أن يُقْضَى بينهم، وذلك أن الناس في موقف يوم القيامة يلحقهم من الغمِّ والكرب ما لا يُطيقون، فيقول بعضهم لبعض: ألا تذهبون إلى مَن يشفع لنا عند الله! فيأتون إلى آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ويذكرون له

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العِزِّ (١/ ٣٠٢).

= من مناقبه ما يرون أنه صالح للشفاعة بواسطته، ولكنه يعتذر بأنه نُمِيَ عن الأكل من الشجرة، فأكل منها، ثم يأتون إلى نوح عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ويذكرون له من مناقبه ما يقتضي أن يكون مقبول الشفاعة به، ولكنه يعتذر، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم الصَّلاة والسَّلام، ثم يُحيلهم عيسى إلى محمد عَلَيْ ، فيشفع بإذن الله، فيقبل الله شفاعته، ويقضي بين العباد.

وكلَّهم يعتذر بذنب أو بعمل يرى أنه يمنع من قبول الشفاعة، إلا عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فإنه لا يعترف بشيء، لكن يُحيل الفضل إلى أهله، وهذا فيه فضيلة عظيمة للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأنه قد يُقال: إن الأربعة الأولين اعتذروا بشيء يرون أنه جارح في الشفاعة، أمَّا عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فلم يذكر شيئًا، لكنه يعرف الفضل لأهله.

النوع الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا وصلوا إليها وجدوها مغلقة الأبواب، فيشفع النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى الله عَزَّوَجَلَّ بأن يفتح باب الجنة لأهلها، فيُشَفَّع عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فإن قال قائل: كيف تكون أبواب الجنة مقفولة، وقد رأى النبي رَيَا فِيها بلالًا والغُمَيْصاء رَضَا لِللهَ عَالِيَةُ فيها بلالًا والغُمَيْصاء رَضَا لِللهَ عَنْهَا (١)؟

قلنا: ليست الآن مقفولةً، لكن إذا عبروا الصراط وجاؤوا إلى باب الجنة وجدوه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي عليه باب مناقب عمر، رقم (٣٦٧٩)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم، رقم (٢٤٥٧).

مقفولًا، وأيضًا فها رآه النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ليس كها نتخيَّله، والله أعلم بكيفيَّة رؤيته:
 هل نزل بها عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من الباب، أو من غير ذلك؟

النوع الثالث: شفاعته في عمّه أبي طالب؛ لأن أبا طالب كافر، والكافر قال الله تعالى فيهم: ﴿فَا نَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]، إلا النبي ﷺ في عمّه أبي طالب فهي خاصة بالنسبة للشافع، وبالنسبة للمشفوع له، والحكمة من ذلك: أن أبا طالب حصل منه من الدفاع عن رسول الله ﷺ وعن الإسلام ما جعل ذلك مُسَهِّلًا للشفاعة له، وإلا فإن الله عَنَّاجَلَّ قال في كتابه: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، والله لا يرتضى الكفر.

ولكنه شفع له بدون أن يخرج من النار، إلا أنه جُعِلَ في ضَحْضَاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهم دماغه أبد الآبدين ودهر الداهرين، ولا يمكن أن يخرج؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قال في كتابه: ﴿ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِعَآيِينَ ﴾ [الانفطار:١٦]، لكن هُوِّن عليه العذاب، فهو أهون أهل النار عذابًا.

هذه ثلاثة أنواع خاصة بالرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم، وأمَّا العامَّة للرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم ولغيره فهي الشفاعة في أهل الكبائر، وقد ذكروا لها نوعين:

النوع الأول: أن يُشْفَع في أهل الكبائر المستحقين لدخول النار ألَّا يدخلوها، ولكنني لم يحضرني دليل لا سابقًا ولا لاحقًا لهذه المسألة، إلا أن أهل العلم ذكروها.

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن يُخْرَج منها، وهذه تواترت بها الأحاديث،

= وكَثُر نقلها بين سلف الأمة؛ لأن الخوارج والمعتزلة كانوا يُنكرونها، فإن مذهبهم: أن فاعل الكبيرة مُخَلَّد في النار، لا يُمكن أن يخرج منها، ومن أجل ذلك تواترت الأحاديث في هذا النوع من الشفاعة، كما قال الناظم:

وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَرُؤْيَةٌ شَفَاعَةٌ وَالْحَوْضُ وَمَسْحُ خُفَّيْنِ، وَهَذِي بَعْضُ

مِمَّا تَــوَاتَرَ حَــدِيثُ مَــنْ كَــذَبْ

وهناك أنواع من الشفاعة غير هذه، مثل: الصلاة على الميت، كما قال النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ»(١)، وكذلك الصبيان الصغار إذا مات للإنسان ثلاثة لم يبلغوا الحُلُم أو اثنان كانوا حجابًا له أو سترًا له من النار، لكن المشهور الأنواع التي سبقت: ثلاثة خاصة بالرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، واثنان عامَّان له

والشفاعة الموجودة هنا في الحديث: هي الشفاعة في أهل الكبائر بعد دخول النار، وهي من القسم العام الذي يكون للنبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ولغيره من المرسلين، وللعلماء، ولكلِّ أحد.

وقوله: «وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ» أي: سقطت أسنانه، وكأنه نطق: «الثَّعَارِيرُ» بدل: «الشعارير»، ولهذا أشكل على الراوي، وقال: ما الثعارير؟ والضغابيس أو الثعارير أو الشعارير إمَّا صغار القِثَّاء، وإمَّا رؤوس الطراثيث التي تُوجَد في البَرِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلَّى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (٩٤٨) ٥٩).

٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِدٍ، عَزِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ، فَيَا مَشَهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِهُ، قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ: الجَهَنَّمِيِّينَ »[1].

70٦٠ حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ، وَأَهْلُ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، النَّارِ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا، وَعَادُوا مُمَّا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فَيَخُرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا، وَعَادُوا مُمَّا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا، وَعَادُوا مُمَّا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ وَيَعْلَا السَّيْلِ السَّيْلِ -أَوْ قَالَ - حَمِيَّةِ السَّيْلِ»، وَقَالَ النَّبِيُّ عَيَاقٍ: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً؟».

[1] هذا اللقب: «الجَهنَّمِيِّن» لا يرون به بأسًا، بل يرونه منقبةً ومفخرةً لهم أن الله تعالى أخرجهم من النار، ولهذا لا يُقال: كيف يُلَقِّبونهم بهذا اللقب، والجنة ليس فيها غلَّ ولا حقد، وهذا رُبَّما يجعل في نفوسهم شيئًا؟! لأننا نقول: لا يجعل في نفوسهم شيئًا؟ لأنهم يرون هذا من مناقبهم أن الله عَنَّوَجَلَّ أخرجهم من النار بعد أن كانوا فيها، ولهذا إذا وقع الإنسان في هلكة كما لو سقط في بئر، ثم بعد مدَّة قيل هذا: صاحب البئر، فإنه يفرح أنه نجا منها، ويرى أن هذا عمَّا يسرُّه، لكنَّهم في النهاية يتضجَّرون من هذا الاسم، فيُرْفَع عنهم.

وقوله عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «سَفْعٌ» أي: لَفْح منها، بحيث أثَّر على جلودهم، ومنه: «سفعاء الخدين» أي: أن في خدَّيها لسعةً خضراء.

٦٥٦١ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبُا إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ أَبَا إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَا إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَا إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ مِنْهَا دِمَاغُهُ». عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ».

٦٥٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّكِ يَقُولُ: «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ النَّامِ عَلَى الْمُرْجَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْجَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْجَلُ وَالقُمْقُمُ اللَّهُ مَا عُلُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُقُمُ اللَّهُ مُقُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُقَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُقَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ مَا اللْمُعَلِمُ اللَّهُ مَا اللْمُعَلِمُ الل

[1] سبق أن هذا هو أبو طالب عمُّ النبي ﷺ، وذلك أن الله عَرَّوَجَلَّ أذن لنبيه ﷺ أن يشَّيِّ وذلك أن الله عَرَّوَجَلَّ أذن لنبيه ﷺ أن يشفع فيه، فشفع حتى كان في ضَحْضَاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال النبي ﷺ: «وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»(١).

فإن قال قائل: كيف كان في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين وهو كافر؟ قلنا: لكن الله عَنَّوَجَلَّ يقول: ﴿إِنَّ اللهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء:١٤٠]، وهؤلاء في الدرك الأسفل، ويجوز أن يُقال: إنه في الدرك الأسفل بالنسبة للكفار، فتكون هذه طبقةً فوق طبقة المنافقين.

وقوله عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «كَمَا يَغْلِي المِرْجَلُ وَالقُمْقُمُ» المِرْجَل: هو القِدْر، والقُمْقُم: إناء مثل الدُّبَّاء، أو سطل صغير رأسه ضيِّق.

وفي هذا الحديث: دليل على شدَّة عذاب النار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢٠٩/ ٣٥٧).

٣٥٦٣ - حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرُوْ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرُوْ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» [1].

٢٥٦٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِكَ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ وَفَاكَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ وَفَا خَدَى عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ - فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ وَنَا فَي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ» [1].

وفيه أيضًا: دليل على أن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا؛ لأن المعروف في الدنيا أنَّ مَن عليه نعلان من نار لا يغلي منهما دماغه، وإنها تتقطَّع قدماه ويموت، لكن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا، ولا يجوز للإنسان أن يُقايِس بينها.

[1] قوله: «فَأَشَاحَ» الإشاحة لها معنيان: إمَّا الإعراض كأن الإنسان يتوقَّاها، أو أنه يعبس بوجهه، والمراد: كراهةً لها، كأنه ينظر إليها.

[۲] هل يُؤخَذ من هذا الحديث: أن «لعلَّ» في حق النبي سَيَّا تفيد الوقوع؟ الجواب: لا، بل الرسول سَيِّا كغيره، وهذا الحديث قد جاء في (صحيح مسلم) بصيغة الخبر غير مُرَجَّى (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٣٠٧/٢٠٩).

7070 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيْةِ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَقُولُ: ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، ائْتُوا عِيسَى، فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمُ، ائْتُوا مُحَمَّدًا عَيْكِهُ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِي: ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا: أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ [١].

[1] في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها: جَمْعُ الناس يوم القيامة، وقد سمَّاه الله تعالى: يوم الجمع، فقال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُو لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ ﴾ [التعابن: ٩]؛ لأن الله تعالى يجمع الناس الأولين والآخرين، ومعهم الجنُّ والملائكة والوحوش وجميع الدواب، كلُّها تُبْعَث يوم القيامة.

وفي هذا اليوم يحصل للناس من الكرب والغمِّ ما لا يُطيقون، ذلك أنهم حفاة عراة غُرْل، والشمس فوق رؤوسهم بقدر ميل، وكلُّ شاخص بصره، وهم مهطعون، مُقْنعو رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، أي: طائرة غير مستقرَّة، وقلوبهم لدى الحناجر كاظمين كما وصف الله تعالى، فيطلبون أحدًا يُريحهم من هذا الموقف، إمَّا إلى الجنة، وإمَّا إلى النار، المهم أن يستريحوا من هذا الموقف.

فيأتون إلى آدم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، فيُذَكِّرونه بنعمة الله عليه، فمن ذلك:

أولًا: «أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ»، وهذه مزيَّة ليست لأحد من البشر، فلم يخلق الله عَزَّوَجَلَّ أحدًا من البشر بيده إلا آدم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وورد أنه غَرَس جنة عدن بيده (١)، وأنه كتب التوراة بيده، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (٢).

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ [الذاريات:٤٧] ف: «أَيْد) هنا ليست جمع يد، بل هي مصدر: «آد، يَئِيدُ، أَيْدًا»، ونظيره: «باع، يبيع، بيعًا» و «كال، يكيل، كيلًا»، ولا يجوز لأحد أن يُفسِّرها بأن الله عَزَوَجَلَّ خلق السماء بيده؛ لأن الله لم يُضفها لنفسه، ولم يقل: بأيدينا، كما قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُما ﴾ [بس:٧١].

المزيَّة الثانية: «وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ» أي: الروح التي خلقها، وليست روح الله نفسه، بل هي روح مخلوقة من مخلوقات الله عَزَّهَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلةً، رقم (١٨٩/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ، رقم (٢٦٥٢/١٣).

فإن قال قائل: هذا من باب التأويل؛ لأن ظاهر الآية أنها روح الله نفسه!

قلنا: نعم، وليس كلُّ تأويل يكون باطلًا، بل التأويل الذي يدلُّ عليه الدليل جائز، بل هو تفسير الكلام، فمثلًا: قوله تعالى: ﴿أَنَ أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ [النحل: القول: ﴿أَنَ ﴾ هنا بمعنى: يأتي، مع أن ظاهر اللفظ أنه مضى، لكن قوله: ﴿فَلاَ تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾ يدلُّ على أنه ما أتى، وقال النبي ﷺ: ﴿سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ﴾ (١)، يشلُّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ ﴾ (١)، طِلَّهُ أَلهُ أنه لو كان المراد: ظل نفسه لزم من ذلك أن يكون هناك شيء فوق الله عَرَقَجَلً ؛ لأن من المعلوم أن الحَلْق في الأرض، فإذا كان هناك شيء يُظِلُّهم من الشمس لزم أن تكون الشمس فوق هذا الذي فإذا كان هناك شيء يُظِلُّهم من الشمس لزم أن تكون الشمس فوق هذا الذي أظلَّهم، وهذا مستحيل، فيكون المراد بقوله: ﴿لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ أَي: إلا الظل الذي يخلقه في ذلك اليوم؛ لأنه في الدنيا تُوجَد أظلة يبنيها الناس كالتي في القصور والمنازل، لكن في ذلك اليوم لا ظل إلا ظل الله عَرَقَجَلَّ الذي يُنْشِؤه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ كها يشاء.

إذن: الروح هنا ليست روح الله نفسه، والذي يمنع من ذلك: أنه لو قلنا به لزم أن يكون جزء من الله حالًا في آدم، وهذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يُمكن أن ينفصل شيء من الله لِيَحُلَّ في بشر، فالروح -إذن- روح مخلوقة، لكنها أُضيفت إلى الله عَرَّقِجَلَّ إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى: تشريف وتكريم، كما أُضيفت الناقة إلى الله عَرَّقَجَلَّ إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى: ﴿ وَمُنَ أَظُلُمُ مِمَن مَنعَ مَسْحِدَ الله ﴾ [الشمس:١٣]، وكما أُضيفت المساجد إلى الله إضافة تشريف وتعظيم في قوله تعالى: ﴿ وَمَن أَظُلُمُ مِمَن مَنعَ مَسْحِدَ الله ﴾ [البقرة:١١٤]، فليس معنى مساجد الله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (٩١/١٠٣١).

أن الله يسجد فيها ويُصَلِّى، وإنها أُضيفت إليه؛ لأنها بُيُوته، وكما أُضيفت بيوت الله التي هي المساجد إلى الله، فكلُّ هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف والتعظيم.

المزيَّة الثالثة التي تختصُّ بآدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ، فَسَجَدُوا لَكَ»، ولم يأمر الله عَزَّوَجَلَّ الملائكة أن تسجد لأحد إلا لآدم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ الشَّهُ عَزَوَجَلَّ الملائكة أن تسجد لأحد إلا لآدم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ السَّجُدُوا لِلَّذَمَ فَسَجَدُوا إِلَا إِلْلِيسَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

هذه ثلاث مناقب كلُّها تُوجب أن يكون آدم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أهلًا للشفاعة، فيقولون له: «اشْفَعْ لنَا عِنْدَ رَبِّنَا»، أي: اطلب من ربك أن يُزيل عنَّا ما نحن فيه من الشدَّة؛ لأن الشفاعة هي التوسُّط للغير بجَلْب الخير، أو دفع الضَّيْر، أي: الضرر، وهي هنا من باب دفع الضير، لكنه يعتذر، ويقول: «لَسْتُ هُنَاكُمْ»، أي: لستُ في ذلك المحل الذي أشفع فيه، ولستُ أهلًا للشفاعة، ويذكر خطيئته، فيذكر الحكم وسبب الحكم، فالحكم: أنه ليس أهلًا للشفاعة، وسببه: الخطيئة، وهي أكْلُه من الشجرة: أن الله عَرَقِجَلً فالحكم: أنه ليس أهلًا للشفاعة، وسببه: الخطيئة، وهي أكْلُه من الشجرة: أن الله عَرَقِجَلً فالحكم، أن يأكل من الشجرة، فأكل منها بغرور الشيطان ووساوسه.

وبهذا نعرف كذب القصة التي تَذْكُر أن الشيطان أتى إلى آدم عَلِيَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَاةُ اللهُ بعد أن حملت امر أته حوَّاء، وقال لهما: سمِّيا ابنكما عبد الحارث، وقال: إمَّا أن تُسمِّياه عبد الحارث أو أجعل له قَرْنَي أيِّل -وهو الغزال أو كبار الغزلان- فيخرج من بطنكِ، فيشقُّه، فأبيا أن يُسمِّياه، فخرج ميِّتًا، ثم حملت، فأتاهما، فلما أشفقا على الولد سمَّياه: عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكاء فِيما ءَاتَنهُما فَعَلَى اللهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٠]، فإن هذه كذب باطلة، وقد ذكرنا في شرح التوحيد

= بطلانها من سبعة أوجه (١)، ولو كان هذا الأمر وقع منه لكان يُقَدِّمه في الاعتذار؛ لأن الشرك أبلغ من الأكل من الشجرة.

لكن لماذا ذكر عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ الخطيئة؟

قلنا: كأنه يقول: أنا بحاجة إلى مَن يشفع لي من خطيئتي، فكيف أكون شافعًا؟! لأن الشافع يجب ألّا يكون منه خطيئة.

ثم إنهم يأتون إلى نوح عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بأمر آدم: «ائْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ»، وهنا قد يتساءل السائل: كيف يعرفون نوحًا؟ فيُقال: إن الذي هدى الطفل إلى ثدي أمِّه بدون تعليم يهدي الخَلْق إلى معرفة نوح عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في ذلك الموقف، فيأتون إلى نوح، ويقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذه ميزة له؛ لأنه يكون قدوةً لِمَن بعده من الرسل.

ويُستفاد من هذا: أنه لا رسول قبله، لكن هل هناك نبي قبله؟

الجواب: نعم، وهو آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإن آدم نبي مُكَلَّم؛ لأنه لا يُمكن للبشر أن يتعبَّد لله عَزَّفَ جَلَّ بدون وحي، فلذلك أوحى الله إلى آدم ما أوحى من العبادة، وصار يتعبَّد، وصار أبناؤه يَتْبَعونه؛ لأن الناس لم يكثروا ولم يختلفوا، فلمَّا كَثُروا واختلفوا أرسل الله الرسل، وأول مَن أرسل نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وفي هذا: دليل على كذب مَن قال: إن إدريس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قبل نـوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ويدلُّ لهذا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ويدلُّ لهذا

<sup>(</sup>١) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٣٠٨).

قولُه تعالى في الكتاب العزيز: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾
 [النساء:١٦٣]، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَالنساء:٢٦]، فلا أحد من آباء نوح أو أجداده صار نبيًّا أو رسولًا.

ثم إن نوحًا عَنَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يعتذر، ويقول: «لَسْتُ هُنَاكُمْ»، ويذكر خطيئته، وهي: أنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال: ﴿رَبِ إِنَّ اَبْنِي مِنْ اَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥]؛ لأن نوحًا عَنه الله ما ليس له به علم، حيث قال: ﴿رَبِ إِنَّ اَبْنِي مِنْ اَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥]؛ لأن نوحًا عَنه القول منهم، فلما أراد الله إغراق قومه، وركب نوح عَليه الصّلاةُ وَالسّلامُ ومَن معه ممَّن نجا في السفينة، ورأى ابنه لم يكن في السفينة، وإنها قال: ﴿سَنَاوِتَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ اَلْمَا ﴾ [هود: ٤٣]، ولمَّا رأى الماء قد غشاه قال: ﴿رَبِ إِنَّ اَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ الْمَا عَلَمُ مَلُومِينَ ﴿ وَمَلَ مَنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ الْمَا عِلَمُ أَلِي اللهُ عَبْرُ صَلِحٍ فَلا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ أَلِي اللهُ عَبْرُ صَلِحٍ فَلا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ أَيْ أَنِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لكنه قال لهم: «ائتُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا»، فيأتون إبراهيم عَينهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وقد اتَّخذه الله خليلًا، والخليل هو البالغ في المحبَّة أقصاها وغايتها، ولهذا قالوا: إن مراتب المحبة عشر، أعلاها الخُلَّة -بالضم- دون الجِلَّة، وهي الاختلال والنقص، وقد اتَّخذ الله عَرَقِجَلَّ أيضًا نبيًنا عَلَيْ خليلًا، ولا نعلم أحدًا من الأنبياء اتَّخذه الله خليلًا سوى هذين، وله ذا قال النبي عَليَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ التَّخذي خليلًا

## = كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»(١)، ولم يذكر غيره من الأنبياء والرسل.

ومن أكبر أسباب اتخاذ الله عَنَوْجَلَّ إبراهيم عَلَيْوَالْسَلَامُ خليلًا فيها نعلم: ما جرى له في قصة ابنه إسهاعيل عَلَيْوَالْسَلَامُ فإن ابنه إسهاعيل أتاه على كِبَر، فلما بلغ معه السعي، وكان في سنِّ أكثر ما يكون القلب به تعلُّقًا، أَمَرَه الله عَنَوْجَلَّ بذبحه، فرأى في المنام أنه يذبحه، فلما رأى هذه الرؤيا العظيمة التي لا يُقْدِم عليها إلا مَن امتلأ قلبه بمحبة الله قال: ﴿ نَبُنَى الْحِنْ فَي الْمَنَامِ أَنِي الْمَنْ عَلَى سبيل المشاورة؛ لأنه سينُفِّذ، لكن على سبيل اختبار الولد وامتحانه؛ لينظر ما عنده، فكان الولد نِعْمَ المعينُ على طاعة الله عَنَوْجَلَّ، فقال له: ﴿ آفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ لَ سَتَجِدُنِ الله يُوتِيه مَن السَّاء، وقال: ﴿ سَتَجِدُنِ الله يُؤتيه مَن السَّاء، وقال: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱلله مِن الكلام وهو غلام صغير، وذلك فضل الله يُؤتيه مَن يشاء، وقال: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱلله مِن الصَّارِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، ولم يعزم، بل وكلَ الأمر إلى مشيئة الله؛ لأن ما لا يشاؤه الله لا يكون.

فعزم إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ على التنفيذ، قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ أي: الأب والابن ﴿وَتَلَهُ, لِلْجَبِينِ ﴾ أي: تلَّه على وجهه، قال العلماء: ولم يتُلَّه على ظهره ولا على جنبه؛ لئلا يرى ابنه، فيتألَّم كثيرًا أن يرى وجه ابنه وهو يذبحه، فإذا تلَّه على الوجه صار الذي يستقبله الظهر والقفا.

وفي هذه اللحظة العصيبة جاء الفرج من الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِمِهُ ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِمِهُ ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِمِهُ أَن يَتَإِبْرَهِمِهُ أَي: آتاه الله أجر مَن ذبح؛ لأنه عزم ونفَّذ وفعل، لكن رحمة أرحم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، رقم (٢٣/٥٣٢).

= الراحمين عَرَّفَجَلَّ بالابن والأب أدركته، فقال: ﴿قَدْ صَدَقْتَ الرُّءَيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ بَخَزِي الرَّاحِينَ ﴿قَالَ الْمُعْرِينَ ﴿ الصَافَات:١٠٦-١٠٦]، أي: أنه اختبار عظيم للأب وللابن، فمن أجل هذا اتَّخذه الله تعالى خليلًا؛ لأنه قدَّم محبة الله على محبة هذا الابن الذي بلغ السعي معه، والذي لم يكن له ولد سواه، والذي أتاه على كِبَر، ومع ذلك نفَّذ هذا الأمر العظيم.

لكن إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يقول: «لَسْتُ هُنَاكُمْ»، أي: لستُ من أهل الشفاعة، ويذكر خطيئته، وهي: أنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات، قال: إني سقيم، وقال: بل فعله كبيرُهم هذا، وقال: هذه أُختي، يعني زوجتَه، وهذه كذبات في الظاهر، لكنها حقيقة فيها يُريد؛ لأنها تورية، والتورية ليست كذبًا في الباطن، ولكنها كذب في الظاهر، فمن شدَّة ورعه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خاف أن تُكْتَب عليه، واعتبر ذلك خطيئةً، فأين نحن منه؟! نحن نكذب كذبة أكبر من الجبال، ولا نرى أنها كذبة، وهو عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يجعل التأويل كذبًا، ومع ذلك هو في ذات الله.

لكنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يقول: «ائتُوا مُوسَى»، ويذكر له مزيَّة، وهي أن الله عَرَّهَ عَلَمه، فيأتون موسى الذي اصطفاه الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى بكلامه، فكلَّمه، وقد كلَّم غيره، لكن ليس في أصل الرسالة، فإن مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وغيره من الأنبياء كانت تأتيهم الرسالة عن طريق الوحي من طريق جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ، أمَّا موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فكلَّمه في أصل الرسالة أوَّلَ ما أرسله.

لكنه عَلَيْدِ الصَّلَا ﴿ وَالسَّلَمُ مُقُولَ: ﴿ لَسْتُ هُنَاكُمْ ﴾ ، ويذكر خطيئته ، وهي: أنه قتل قِبْطِيًّا في قصته مع الإسرائيلي ، وقد ذكرها الله عَرَّقَ جَلَّ في سورة القصص، فإنه وجد رجلين

قال الله عَرَّقَ عَلَى: ﴿ فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِينَةِ خَابِفَا ﴾ أي: بقلبه ﴿ يَتَرَقَّبُ ﴾ أي: ببصره، ويخشى؛ لأن الخبر شاع في المدينة بأن قِبْطِيًّا وإسرائيليًّا تقاتلا، وأن الإسرائيلي استفزع برجل من قومه، فوكز القبطيَّ، فقتَله، ﴿ فَإِذَا ٱلّذِى اَسْتَنصَرَهُ، بِالْأَمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ ﴾ اليوم مع رجل آخر، ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنّكَ لَعَوِي مُّينِ ﴾ أي: ضالٌ عن الحق، غاو بيّنُ الغواية، ﴿ فَلَمَّا أَنَ أَرَادَ ﴾ أي: تهيًّا ﴿ أَن يَبْطِشَ بِاللَّهِ عَمُو عَدُو لَهُ لَهُ مَا ﴾ وهو القبطي، ظن الإسرائيليُ أنه سيقتله؛ لأنه وبّخه، وقال له: ﴿ إِنّكَ لَعَوِي مُعِينٌ ﴾ ، فقال له الإسرائيلي: ﴿ أَتَرُيدُ أَن تَقْتُلنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾ ، فعُرِفَ موسى، وحصل ما حصل.

والمقصود هنا أنه يعتذر بأنه قتل نفسًا لم يُؤْمَر بقتلها، مع أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اعترف بالذنب، واستغفر الله، وغفر الله له، وزال أثر الذنب، لكن هؤلاء الأنبياء ليسوا كسائر الناس في معرفتهم برجِّم، واستحيائهم منه، وإنابتهم إليه.

ثم إنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقول: «اثْتُوا عِيسَى»، وعيسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد نفخ الله فيه من روحه مثل آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وخَلَقَه بلا أب، وأعطاه آيات، فيأتون إليه،

= فيقول: «لَسْتُ هُنَاكُمْ»، ولا يذكر خطيئة، لكن يقول: «ائتُوا مُحَمَّدًا عَيَّلِمَ، فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»، وهذا من مناقب النبي عَيَّلِهُ، فإن الأنبياء السابقين انقسموا إلى قسمين: قسم ذكر مانعًا من شفاعته، وهو الخطيئة، وقسم لم يذكر مانعًا، لكنه أحال إلى مَن هو أعلى منه مرتبةً، وهو عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فإنه لم يذكر مانعًا، بل هو أهل لأن يشفع، لكنه تقاصر عن الشفاعة؛ لأنه رأى مَن هو أعلى منه مرتبةً وأفضل، وهو محمد عَلَيْهِ .

فيأتون إلى محمد عَنِي قال عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّ» أي: أطلب منه الإذن؛ لأن الرب عَزَّفَ لَقد استوى على عرشه، فيدنو منه النبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ويستأذن عليه، فإذا رأى الله عَزَقِ كَلَ وقع ساجدًا تعظيمًا لله رب العالمين، قال: «فَيكَ عُنِي مَا شَاءَ اللهُ»، ولم يُبيّن النبي عَنِي كم يدعه؟ سنةً أو سنتين، أو شهرًا أو شهرين، أو يومًا أو يومين، أو ساعةً أو ساعتين؟ الله أعلم، ثم يُقال: «ارْفَعْ رَأْسَك» أي: من السجود، «سَلْ» أي: اسأل «تُعْطَهُ» يحتمل أن تكون الهاء للسكت كما هي مُسكَنة، ويحتمل أن تكون ضميرًا، فإن كانت ضميرًا فإنه يُقال: «تُعْطَهُ» أي: تُعْطَ المسؤول، «وَقُلْ» ما شئت تكون ضميرًا، فإن كانت ضميرًا فإنه يُقال: «تُعْطَهُ» أي: تُعْطَ المسؤول، «وَقُلْ» ما شئت «يُسْمَعْ» أي: القول، يعني: يُستجاب، «وَاشْفَعْ تُشَفَعْ»، وهذا هو الشاهد، لأنه إنها جاء للشفاعة.

قال عَلَيْدَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي الي: تحميد جديد غير ما كان النبي عَلَيْدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يعرفه في الدنيا، فيفتح الله عليه من المحامد في ذلك الوقت ما لم يكن يعرفه في الدنيا، قال: "ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدَّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ الوقت ما لم يكن يعرفه في الدنيا، قال: "ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ

٦٥٦٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْ وَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ، قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ، قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ، قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ، قَالَ: «يَخُرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة، يُسَمَّوْنَ: الْجَهَنَّمِيِّينَ »[1].

٣٥٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَوٍ، عَنْ مُحَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْمٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي، فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ لَهَا: «هَبِلْتِ؟ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ لَهَا: «هَبِلْتِ؟ أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟! إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي الفِرْدَوْسِ الأَعْلَى».

النّار، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنّة، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، حَتَّى مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ»، وهم الكفرة الذين لا يخرجون من النار، وكان قتادة رَحْمَهُ اللّهُ يقول عند قوله: (إلّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ» يقول: أي: وجب عليه الخلود.

ودلَّ هذا الحديث على أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يشفع فيمَن دخل النار أن يُخْرَج منها.

[1] سبق التعليق على هذا الحديث (١)، وبيَّنَا أنهم لا يهتمُّون بهذا، ولا يضجرون منه؛ لأنه يُذَكِّرهم بنعمة الله عليهم، حيث أنجاهم من جهنم، لكن ورد أنهم بعد ذلك يَشْكُون من هذا الأمر، فتُرْفَع عنهم هذه التسمية (٢).

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (٢٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (١٦/ ٤٥٨).

٦٥٦٨ – وَقَالَ: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَلَانًا وَمَا فِيهَا» [1].

[١] هذان حديثان: حديث أم حارثة رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، وقد سبق التعليق عليه (١)، والآخر من قوله: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ».

وقولها رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا: «وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ» أي: من شدة البكاء؛ لأنه إذا لم يكن في الجنة اجتمع عليها فَقْدُ ولدها، وأنه ليس في الجنة، فيزداد حزنها.

وقوله صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم: «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ» الغدوة: أول النهار، والروحة: آخر النهار «خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أي: من الدنيا كلّها وما فيها من النعيم والترف.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلَقَابُ قَـوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَـدَمٍ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا» أي: أن المكان الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها كلها زائلة، وكلها مُنَغَّصة، لا يأتي يوم إلا يخلفه يوم، كما قال الشاعر (٢):

وَيَوْمٌ عَلَيْنَا، وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوْمٌ نُسَاءُ، وَيَوْمٌ نُسَاءُ،

أمَّا الجنَّة فليس فيها هذا، فموضع القدم أو قاب القوس خير من الدنيا وما فيها؛ لأنه يبقى.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (٦٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) البيت للنمر بن تَوْلَب، كما في «الكتاب» لسيبويه (١/ ٨٦).

7079 حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ؛ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ؛ لِيَرْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ؛ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ﴾[1].

وقوله ﷺ: "وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا "أَي: أَضَاءت ما بين السماء والأرض، فهي -إذن- نور عظيم كالشمس، تُضيء ما بين السماء والأرض، "وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا "أي: من الريح الطَّيِّب الذي لا تُدركه مشامُّ الناس في الدنيا، كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

وقوله: «امْرَأَةً» يشمل نساء الدنيا اللَّاتي يدخلن الجنة.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلنَصِيفُهَا -أي: خمارها، وهو ما يُغَطَّى به الرأس - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» هذه الخيرية واضحة ظاهرة، وفضل الله واسع، حتى إن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «رَكْعَتَا الفَجْرِ -يعني: سُنَّة الفجر - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (١).

[1] من كمال النعيم: أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُرِي أهـل الجنة ما زال عنهم من المخاوف والشقاء، فيقول: هذا مكانك لو أسأت، ومن بُؤْس أهل النار: أنه يُرَى مكانَه في الجنة، ويُقال: هذا مكانك لو أحسنت.

لكن هل مقاعد أهل النار من الجنة، ومقاعد أهل الجنة من النار تبقى شاغرةً، أو يكون فيها أحد؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٥/ ٩٦).

• ٢٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ اللّهُ بُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَسْعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللّهُ بُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِللهُ عَالَى: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ؛ لِهَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ "أَ".

= نقول: يحتمل، لكن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ [ق:٣٠] فيضع الله عليها قدمه يدلُّ على أنها تمتلئ، وعليه فيكون قد حلَّ فيها أحد.

وأيضًا فأهل النار أكثر من أهل الجنة، فإنهم من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون، ولهذا يبقى في الجنة فَضْل عمَّن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشئ الله لها أقوامًا، فيُدخلهم الجنة.

## [1] في هذا الحديث فوائد، منها:

- ١ إثبات شفاعة النبي عَلَيْ لأهل الكبائر من أمَّته.
- ٢- أن أسعد الناس بشفاعة النبي عَلَيْ مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه.
- ٣- فيه منقبة من مناقب أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وهو حرصه على الحديث عن النبي عَلَيْهِ، ولهذا سأل هذا السؤال الذي قال فيه الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ»، أي: قبلك.
- ٤- أن التقدُّم بالسؤال من مناقب الإنسان، ولكن هذا إذا كان الناس يحتاجون
   إلى هذا السؤال، أمَّا فَرْضُ المسائل البعيدة الوقوع والتعنُّت فيها فإن هذا ممَّا نَهَى عنه

70٧١ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَلِيَهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: "إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيرْجِعُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! وَجَدْتُهَا فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، فَيرْجِعُ، فَيقُولُ: يَا رَبِّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَوْدُنَ النَّارِ حَبْواً، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ، فَادْخُلِ الجَنَّةِ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ: اذْهَبْ، فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: يَسْخَرُ مِنِّى اللَّانَيْ اللَّانَيَا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّى اللَّانَيْ وَعَشَرَةَ أَمْنَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّى اللَّانَيْ وَانْتَ المَلِكُ؟!» فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ تَصْحَكُ مِنِّى، وَأَنْتَ المَلِكُ؟!» فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: «ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيَوْلُ: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِحُلُ اللهُ المَالِهُ اللهُ الل

= الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، وقال: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» (١).

[1] قول الله عَنَّوَجَلَّ هنا: «فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا -أَوْ - إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا» يعني: الدنيا كلَّها، هذا وهو رجل واحد، وهذا دليل على نعيم الجنة، وأنه أعظم من الدنيا بكثير، ولهذا جاء في الحديث: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِ أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ» (٢)، وهذا من كمال النعيم أن النظر بامتداده لا يتأثّر، فإننا نحن نرى الأقرب منا أكثر مما نرى الأبعد، ونُحيط به أكثر، لكن في الجنة كله سواء حتى لا يغيب عنك شيء مما من الله عَنَّهَ جَلَّ به عليك من النعيم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (۷۲۸۸)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، رقم (۱۳۳۷/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٣).

٣٥٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ العَبَّاسِ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيْدٍ: هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ العَبَّاسِ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْكِيْدٍ: هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ [1]

وقوله: «فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا» هل الدنيا هنا تختص بها في الأرض،
 أو تشمل السهاوات والأرض؟

الجواب: المراد: الدنيا المعروفة للناس التي يتملَّكونها ويتمتَّعون بها، وهي في الأرض.

وقوله: «تَسْخُرُ مِنِّي، وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟!» هذا بناءً على ما تبادر إليه؛ لأنه آخر أهل النار، وجاء وخُيِّل إليه أن الجنة ملأى، فقال: أين الدنيا بسعتها وبساتينها وأشجارها وأنهارها وكل شيء؟!

[1] الجواب: نعم، نفعه حتى كان في ضَحْضَاح من نار، وفي أخمص قدميه نعلان يغلي منها دماغه، ولولاه لكان في الدرك الأسفل من النار، لكن هل نفعه بإخراجه من النار؟

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال عن أهل النار: ﴿ وَمَا هُمُ عَنْهَا بِغَآبِيِينَ ﴾ [الانفطار:١٦]، فلا يمكن أن يخرجوا بأيِّ وسيلة.

ولماذا خُذِفَ الجواب في الحديث؟

قلنا: لأن البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ يروي عن شخص، وهذا الشخص ما حدَّث إلا بهذا، والجواب معروف من قبل.





٣٥٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتْبَعُونَهُ، وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَدُعَاءُ الرُّسُل يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ

النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَمَرَ المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثْرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ: يَا رَبِّ! قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟! وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُعْطِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟! وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ! مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ: غَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: ثَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمَانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هَذَا لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ

١٩٥٧ - قَالَ عَطَاءٌ: وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: «هَذَا لَك، وَمِثْلُهُ مَعَهُ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هَذَا لَكَ، وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتُ «مِثْلُهُ مَعَهُ»[1].

[1] سأل الصحابة رَضَالِلهُ عَنْهُ النبي عَلَيْهِ: هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ -يعني: هل يلحقكم ضرر في رؤية الشمس - لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قالوا: لا، فكلُّ إنسان يراها وهو في مكانه بيِّنةً واضحةً، فقال: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» فقالوا: لا يا رسول الله؛ لأن رؤيته بيِّنة واضحة، وكلُّ إنسان يراه في مكانه، قال: «فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ»، أي: كرؤيتكم، وليست الإشارة هنا عائدة إلى المرؤية المستفادة من قوله: «تَرُونَهُ»، أي: ترونه يوم القيامة كها ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكها ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكها ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكها ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكها سحاب.

وهذا الحديث واضح بأنها رؤية بصريَّة بالعين، يراه الإنسان رؤيةً مُؤكَّدةً، وقد تواترت الأحاديث عن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في هذا، وأنشدنا بيتين فيها سبق، كان من بين ما تضمَّناه الرؤية:

وَمَنْ بَنَى للهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمَنْ بَنْ فَى اللهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمَسْحُ خُفَّيْنِ، وَهَذِي بَعْنَضُ

مِمَّا تَوَاتَرَ: حَدِيثُ مَنْ كَذَبُ وَرُوْيَةٌ، شَفَاعَةٌ، وَالْحَوْضُ

والشاهد منه: قوله: ﴿وَرُؤْيَةٌ ﴾.

وقد دلَّ عليها كتاب الله عَزَّوَجَلَّ في آيات:

الأولى: قـوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ بالضاد، أي: حسنة ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٣] بالظاء، أي: تنظر إليه، والنظر بالوجوه يكون بالعين.

الآية الثانية: قول الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْخُسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]، فسّرها النبي عَيَا النظر إلى وجه الله (١)، وأعلم الناس بتفسير كتاب الله رسولُ الله عَيَا لأن الله عَرَقَ جَلَ قال له: ﴿ وَأَنزَلْنَا الله عَلَى الدِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، فإذا جاءك التفسير عن رسول الله عَلَى فلا تعدل به شيئًا.

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿عَلَى ٱلأَرَابِكِ يَنظُرُونَ﴾ [المطففين: ٢٣]، فحُذِفَ المفعول به في ﴿يَنظُرُونَ﴾، وإذا حُذِفَ المفعول به كان عامًّا؛ لأن حذف المفعول يُفيد العموم وأن الأمر مُطلَق، وعلى هذا فهم ينظرون كلَّ ما أعدَّ الله عَزَّوَجَلَّ لهم، ومن ذلك: النظر إلى الله، كما تُفسِّره الآية الأخرى التي في سورة القيامة: ﴿وُجُوهٌ يُؤمَيِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ اللهُ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.

الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق:٣٥]، أي: مزيد على ما يشاؤون، يعني: فوق ما يتمنَّون، فها هو المزيد؟

نقول: ممَّا يدخل في المزيد: الزيادة في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيَادَةُ ﴾ [يونس:٢٦] التي فسَّرها النبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بأنها النظر إلى وجه الله عَزَّقَجَلَّ.

فيكون في القرآن أربعُ آيات تدلُّ على النظر إلى الله عَنَّوَجَلَّ بالعين رؤيةً حقيقيَّة، ولهذا ذهب كثير من السلف -كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ - إلى كفر مَن أنكر رؤية الله يوم القيامة (٢)؛ لأنه لا عذر له، فإن النصوص فيها لا تحتمل التأويل، فمَن أنكر ما فهو تكذيب، وذلك لأن لدينا قاعدةً مُفيدةً في هذا الباب، وهي: أن مَن أنكر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم، رقم (١٨١/ ٢٩٧-٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (٦/ ٤٨٦).

= صفةً من صفات الله فإمّا أن يكون إنكاره تأويلًا أو تكذيبًا، فإن كان تكذيبًا فهو كافر، كما لو قال: إن الله لم يستو على العرش، فهذا نقول: إنه كافر؛ لأنه كذّب قول الله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَى ﴾ [طه:٥]، لكن لو قال: إن الله استوى، لكن بمعنى استولى، فهذا أنكرها تأويلً، فيُنْظَر: إذا كان اللفظ يحتمل التأويل في اللغة العربية فإننا لا نُكفِّره، وإذا كان لا يحتمل التأويل في اللغة العربية فإننا لا نُكفِّره، وإذا كان لا يحتمل التأويل في اللغة العربية فإننا لا نُكفِّره، وإذا كان لا يحتمل التأويل ما لا يحتمل التأويل تكذيب في الحقيقة، ولهذا لو سمعت شخصًا يقول: اشتريتُ ثوبًا، فقلت: أراد بالثوب الخبزة؛ لأنها تُشبه الثوب في انفلالها وانبساطها، فإننا نقول: هذا لا يحتمل التأويل، فهو تكذيب، فلا يُقْبَل منه. وقد رأيتُ في جريدة (المسلمون) كلامًا لشخص فسَّر أكل آدم وحواء من الشجرة بأنها الشهوة، وأنه ليس هناك شجرة ولا أكل، وهذا تحريف ولعب بالقرآن،

وقد تواترت الأحاديث عن النبي عَلَيْكُ برؤية الله عَرَّوَجَلَ في الآخرة تواترًا لا خفاء فيه، بمعنى واضح لا يحتمل التأويل، وكذلك القرآن صريح في هذا عند الإنسان الذي ليس عنده هوى.

فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ [البقرة:٣٥]، وقال: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا ﴾

[طه: ١٢١]، فكيف نقول: إن المراد شهوة؟!

ثم قال ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ» أي: يتبعون الشمس، تُصَوَّر الشمس لهم يوم القيامة، فيتبعونها، «وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ» يعني: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ» يعني: يتبعون القمر، «وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ» يعني: يتبعون القول الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ عَمَلُ جَهَنَّمَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]، أي: محصوبون فيها أنتم وآلهتكم.

قال عَلَيْهِ الصَّلَا وَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ الله الله الكفر، ولا نقول: هو الذي يُظهر الإسلام، ويُبطن الكفر، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]، وهؤلاء المنافقون يُسْخَر بهم في الآخرة، فيُحشَرون مع المؤمنين، ثم يُضْرَب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمةُ، وظاهرُه من قِبَله العذاب، فيُنادي المنافقون المؤمنين: ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ ﴾ باطنه فيه الرحمةُ، وظاهرُه من قِبَله العذاب، فيُنادي المنافقون المؤمنين: ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ ﴾ وَرَبَقَتْتُمْ وَرَبَقَتْتُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَرُورُ اللهِ وَعَرَبَكُمُ اللّهُ النّهُ مِن عَمْ فِذَيّةٌ وَلَا المنافقون مع هذه الأمة.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «فَيَأْتِيهِمُ اللهُ» أي: يأتي الله عَرَّوَجَلَّ هؤلاء المجتمعين من هذه الأمة من المؤمنين والمنافقين «فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ»، أي: أنه يأتيهم على صورة، لكن غير التي يعرفونها، وذلك اختبارًا لهم، لكن بأيِّ شيء يعرفونها؟

نقول: يعرفونها بها علموا ممَّا وصف الله به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وفي هذا: تحذير من البدعة التي تُنكر صفات الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى المرئيَّة بالبصر، مثل: العين، والوجه، واليد، والقدم.

وقوله ﷺ: «فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ!» أي: يستعيذون بالله منه، مع أنه هو الرب عَزَّوَجَلَّ، لكن بناءً على ما تراءى لهم من أنه ليس إيَّاه.

وفي هذا فائدة، وهي: أن حكم الإنسان على ما يظنُّ جائز حتى في هذه الأمور الخطيرة؛ لأنهم أنكروا أن يكون هو الله حَم أنه هو الله عَرَّوَجَلَّ- بناءً على ما تراءى لهم.

وقد ذكرنا بأن اليمين على ما يغلب على الظنّ ماضيًا أو مستقبلًا ليس فيها حنث ولا تحريم، حتى وإن تضمّنت أكلًا للمال بالباطل، أو تضمّنت قتلًا، فها دامت على غلبة الظن فإن الإنسان لا يُؤاخذ بها، لكن في مسألة القتل لا بُدَّ من قرينة، ووجه ذلك: قصة عبد الله بن سهل رَضَايَتُهُ عَنْهُ الذي قُتِلَ في خيبر، وجاء أهله إلى النبي ﷺ، وادَّعوا على اليهود أنهم قتلوا صاحبهم، فقال النبي عَليَهِ الصّلاةُ وَالسّلَامُ: «أَتَعْلِفُونَ خُسِينَ يَمِينًا، فَتَسْتَحِقُونَ صَاحِبكُم ؟» أي: دم صاحبكم على مَن ادَّعيتُم عليه القتل، قالوا: كيف نحلف ولم نرَ ولم نشهد؟! قال: «فَتُبرُئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا»، قالوا: لا نرضى بأيان اليهود؛ لأن اليهود يحلفون على الكذب وهم يعلمون ولا يُبالون، فوداه النبي عَلَيْهِ الصّلَةُ وَالسّلَةُ من عنده (۱).

والشاهد من هذا: أن الرسول ﷺ أباح لهم أن يحلفوا مع أنهم لم يروا. وسبقت أيضًا قصة المُجامِع الذي قال: والله ما بين لاَبتَيْها أهلُ بيت أفقر منِّي، مع أنه لم يمش على كل بيت (٢).

وقوله عَلَيْهِ اَلصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ: «فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ» يعرفونها بها وصف الله عَنَّهَ جَلَّ به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله عَلَيْةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب القسامة، رقم (٦٨٩٨)، ومسلم: كتاب القسامة، باب القسامة، رقم (١٦٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، رقم (١٩٣٦).

وهذا الحديث يشهد لحديث الصورة الذي أخرجه البخاري: «خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ» (١١) ، فهو يدلُّ على أن لله تعالى صورةً، وأنه يجب علينا أن نُؤمن بذلك؛ لثبوت السُّنَة به، والنبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أعلم الناس بربّه، وأصدق الحَلْق فيها يقول، وأنصحهم فيها يُعبِّر به، وهذه أوصاف أربعة في الكلام، متى تحققت فيه فيها يُريد، وأفصحهم فيها يُعبِّر به، وهذه أوصاف أربعة في الكلام، متى تحققت فيه وجب القول بمدلوله، ولم يُجُز العدول عنه، وهي: كهال العلم، والصدق، والنصح، والبلاغة والفصاحة، فإذا كان النبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يُعبِّر عن الله عَنَهِ عَلَي الله صورة فكيف نأتي، ونقول: إن الله لا صورة له؟! بل إن بعض الناس كفَّر مَن يقول: إن لله صورة، وعلى قاعدته يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ كافرًا، والعياذ بالله، بل نقول: إن لله صورة ، وعلى قاعدته يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كافرًا، والعياذ بالله، بل نقول: إن لله صورة ، وعلى قاعدته يكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالعَلْمَا بالله، ولكننا نقول إلى جانب ذلك بأن الله ليس كمثله شيء، فلله عَنَهَجَلَّ صورة لا تُعاثلها أيُّ صورة.

فإن قال قائل: هل يلزم من كون آدم على صورة الله أن يكون مماثلًا لله؟

فالجواب: لا يلزم؛ لأن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلهِ وسلَّم أثبت أن الله عَزَّوَجَلَّ خلق آدم عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ عَلَى صورته، وقد قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى صُورة وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فنقول: لله صورة، لكن ليست مثل صورة آدم، كما نقول: يد الله، ويد الآدمي، لكن لا يلزم من ذلك التماثل.

وأيضًا فلا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مثلَه، فإن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومع ذلك ليسوا مماثلين للبدر مماثلةً تنطبق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، رقم (۲۲۲۷)، ومسلم: كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رقم (۲۸٤۱/ ۲۸).

فلهذا كان مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة في مثل هذه الأمور هو القول بمدلول النصوص كلِّها، فيجمعون بين نفي التمثيل وإثبات ما جاءت به النصوص من الصفات، ولا يَجْبُنون عن ذلك، ولا يتهيَّبون منه، والذي يجب أن نجبن وأن نتهيَّب منه أن نصرف النصوص عن ظاهرها إلى ما ندَّعي أن العقل يُوجبه كها يفعل أهل البدع، ولا يُمكن أن نتهيَّب أو أن نَجْبُن عن شيء لم يتهيَّبه النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهو أشد مناً تعظيمًا لله عَنَّوَجَلَّ.

## وفي هذا الحديث من الفوائد:

١- إثبات القول والمناجاة مع الله عَزَّوَجَلَ، وهـو دليل على أنه يتكلَّم بصـوت مسموع، وبحرف يكون منه الكلام؛ لأنه عَزَّوَجَلَّ يقول: «أَنَا رَبُّكُمْ»، وهذه الكلمة إذا قيلَت فلا بُدَّ أن تكون بصوت، وأن تكون بحرف.

٢- ضرب الجسر على جهنم؛ لقوله: «وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ»، أي: يضربه الله عَزَّوَجَلَّ بأمره «كن»، فيكون جسرًا يُعْبَر عليه، ولم يُفصح بالفاعل؛ للعلم به، كما في قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، ولم يقل: وخَلَقَ الله الإنسان ضعيفًا؛ لأنه معلوم، فلا خالق إلا الله عَزَّوَجَلَّ.

وهذا الجسر اختلف العلماء فيه: هل هو جسر كغيره من الجسور واسع يعبر الناس منه عبورًا معتادًا، أو إنه ليس كذلك؟ ففي (صحيح مسلم) عن أبي سعيد رَضِحَالِلَهُ عَنهُ بلاغًا أنه أدقُّ من الشعر وأحدُّ من السيف (۱)، أي: أنه دقيق جدًّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣/ ٣٠٢).

ولكن يبقى النظر: كيف يعبر كلَّ أهل الجنة على هذا الشيء الدقيق؟ فمن نظر إلى العقل قال: هذا لا يُمكن؛ لأن الإنسان لا يُمكن أن يمشي على ما هو رِشَاء كقدر الذراع، فكيف يمشي على شيء أدقَّ من الشعر، وأحدَّ من السيف؟! لكن قاله النبي عَلَيْ من باب ضرب المَثل لمشقَّة العبور عليه، فكما أن الإنسان يشق عليه -إن أمكنه-أن يعبر على الشعرة أو على حدِّ السيف فكذلك هذا الجسر؛ لأنه منصوب على جهنم التي حرارتها لا تُطاق، وإذا كان النبي عَلَيه الصَّلاة وَالسَّدَمُ يقول: "إِنَّ شِدَّة الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" (١)، ويقول: «اشْتكتِ النَّارُ إلى رَبِّها، فَأَذِنَ لَها بِنَفَسيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاء، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، وَاللَّه الله المُحرِّ الله عليه الله عليه الله عليه على هذا الجسر الذي على النار سيكون العبور عليه شديدًا وصعبًا، كالذي يمشي على الشعرة أو على حدِّ السيف، فأوَّلوا الحديث، وهذه النظرة نظرية مَن يُغَلِّب العقل على التفويض.

وقال بعض العلماء: إن لدينا قرينةً تدلُّ على هذا الصرف عن ظاهره، وهو ما ذُكِرَ في هذا الحديث، حيث يقول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «وَبِهِ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ»، والذي عليه الشوك مثل شوك السعدان لا بُدَّ أن يكون طريقًا واسعًا، وقد ورد في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥٣٥) (٥٣٦)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٦١٦/ ١٨٤) (٦١٥/ ١٨٠) عن أبي ذر وأبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُا.

وأخرجه البخاري: الموضع السابق، رقم (٥٣٤) (٥٣٨) عن ابن عمر وأبي سعيد رَضَاَلِلَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، رقم (٣٢٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٦١٧/ ١٨٥).

وصفه أيضًا أنه دَحْض ومَزلَّة (١)، والدحض والمزلَّة هو الطين والوحل، فلا بُدَّ أن يكون طريقًا واسعًا.

وأمَّا الذين غلَّبوا جانب التفويض فقالوا: إن الله على كل شيء قدير، والقادر على أن يحمل الإنسان في الهواء قادر على أن يحمله على مثل هذا الطريق، وأمَّا أن عليه كلاليبَ مثلَ شوك السَّعْدان فإنه لا يمنع أن يكون دقيقًا، وأمَّا كونه دَحْضًا ومَزلَّةً فنعم، فلَعَمْرُ اللهِ إن طريقًا مثل هذا الطريق لدحض ومزلَّة.

فالذي نرى أن الأوْلَى في هذا أن نُفَوِّض، ونقول: إنه أدق من الشعر، وأحدُّ من السيف، وإن الله على كل شيء قدير، ولكن مع ذلك مَن خالف فإنه لا يكون خارجًا عن مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة، وهذا من المسائل الأصولية التي ثبت فيها اختلاف أهل السُّنَّة.

وبه نعرف أن ما نقله كثير من العلماء من أن أهل السُّنَة والجماعة لم يختلفوا في الأصول فمرادهم أمهات الأصول، لكن قد يختلفون في بعض التفاصيل أو الصفات لهذه الأصول، فمثلًا: لم يختلف أهل السُّنَّة بأن هناك جسرًا يكون على جهنم، لكنهم يختلفون في صفته، ولا يختلف الناس في أن هناك ميزانًا يوم القيامة، لكن هل الذي يُوزَن هو العمل، أو العامل، أو الصحف؟ هذا اختلاف يُعْتَبر فرعيًّا، وهذا لا يضرُّ؛ لأن الله عَنَّرَجَلَّ فاوت بين الخَلْق في أمور كثيرة كلُّها سبب للعلم، فمن ذلك:

أولًا: العلم، فهذا يعلم عشرة أحاديث، وهذا يعلم مئة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣/ ٣٠٢).

ثانيًا: الفهم، فهذا يفهم من الحديث مسألتين أو ثلاثًا، وهذا يفهم عشرًا.

ثالثًا: الإيهان، وكلها قوي إيهان العبد كان نور قلبه أقوى، وكلها كان القلب أقوى نورًا كانت رؤيته للأشياء أقوى، ولهذا نجد أن المصباح بقوة عشر شمعات تكون إضاءته ضعيفة جدًّا، وإذا كانت قوته مئة شمعة كانت قويَّة جدًّا، وهكذا النور في القلب، فإذا استنار القلب بالإيهان فتَحَ الله عليه من مسائل العلم ما لم يفتحه على مَن دونه.

رابعًا: الجد والاجتهاد، فهذا رجل كسول يطلب العلم لقتل الوقت فقط، ورجل آخر يطلب العلم للعلم، ويرى أنه ضالَّته المنشودة، فيطلبه في أيِّ كتاب، ومن أيِّ شيخ، فهذا سيُحَصِّل أكثر، والأول يكون تلقِّيه للعلم ضعيفًا، وحفظه للعلم أيضًا ضعيفًا؛ لأنه لا يهتم نسيه أو أبقاه، لكن الثاني يحرص عليه بالتلقِّي، وبالحفظ والتقييد، وتجده دائهًا يُفكِّر فيه، أو يكتبه في سجله، ولا يُفرِّط فيه، كها قيل (١):

العِلْمُ صَيْدٌ، وَالْكِتَابَةُ قَيْدُهُ قَيْدُهُ قَيِّدُ صَيُودَكَ بِالْجِبَالِ الْوَاثِقَهُ فَمِنَ الْحَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَرُّكَهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَهُ

ولهذا يُقال: «قَيِّدُوا العلم بالكتابة»، ويقول أبو هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: لا أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر حديثًا مني إلا ما كان من عبد الله بن عَمْرٍو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.

وما دمنا نقول هكذا فإن الخلاف الواقع في الأمة سواء في الأصول أو في الفروع

<sup>(</sup>١) البيتان للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى-، كما في إعانة الطالبين (٤/٢).

= أمر لا يُسْتَنُكر، إلا فيها لا يُتَصَوَّر فيه الخلاف، كوجوب الصلوات الخمس، وما أشبه ذلك ممَّا عُلِمَ حكمُه من الدين بالضرورة.

وعلى هذا فالذين يقولون: رُدُّوه إلى الأكثر صوتًا أو إلى الأكبر سنًّا أو إلى الأكثر علمًا مخطؤون مخالفون للكتاب والسُّنَّة، صحيح أنه كلما كَثُر القائلون بالقول كانوا أقرب إلى الإصابة، وكلما كَثُر علم الشخص ووُفِّق لعلم وفهم كان قوله أقرب إلى الإصابة، وكلما كَثُر الإنسان في طلب العلم كان قوله أقرب إلى الإصابة، أمَّا أن يكون قوله أو قول الأكثر هو الصواب فلا، ولهذا لم يجعل الله عَزَّوَجَلَّ مقياسًا إلا الكتاب والسُّنَّة.

وعلى هذا فإذا تبيَّن للإنسان قول يُخالف أكثر العلماء فلا نلومه إذا أخذ به، إلا إذا خرق الإجماع، فحينئذ نقول: خرجتَ عن سبيل المؤمنين، ولا نُقِرُّه، لكن إذا كان في إطار الخلاف فلا بأس، فليس قول أحد حجةً على أحد؛ لأننا نقول للمخالف: إذا كنت ترى أن قولك حجة على قول الثاني فالثاني أيضًا يقول: قولي حجة على قولك!

فلهذا نرى أن من العنت والحيف والجور أن بعض الناس إذا خالفه أحد بمقتضى الدليل عنده قال: هذا خارج عن السبيل، وأرى أن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وأرى أنه دليل على إعجاب الإنسان بنفسه، واحتقاره لغيره، ورُبَّما يكون الحق

مع المخالف، فيجتمع في حق هذا نوعان من الكِبْر: بَطَر الحق، وغَمْطُ الناس، ورجل اجتمع في قلبه نوعان من الكِبْر يُخْشَى عليه أن الله عَزَّوَجَلَّ يطبع على قلبه، كما قال تعالى:
 ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: ٣٥].

٣- في هذا الحديث: منقبة للرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ؛ لأنه كان أول مَن يُجيز.

٤ - أن الرسل مُفتقرون إلى الله عَزَّوَجَلَّ؛ لأنهم يدعون، فيقولون: اللهم سَلِّم.

٥- ثبوت الدعاء يوم القيامة، والدعاء عبادة، وعلى هذا فنقول: لا غرابة أن تقع العبادة يوم القيامة؛ لأن هؤلاء الرسل يدعون، والدعاء عبادة، وأقول هذا لئلا يُنكر القيامة وأقول هذا لئلا يُنكر القول بأن الله تعالى قد يختبر يوم القيامة الناس الذين لم تبلغهم الدعوة، يمتحنهم عَزَّوَجَلَّ بها شاء، فمن أطاع دخل الجنة، ومن عصى دخل النار.

وقوله ﷺ في بيان ماذا تصنع الكلاليب قال: «تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ» أي: إذا مرَّ الرجل الذي عليه عمل سيَّء يحتاج إلى أن يُلْقَى في النار لمَّة يُريدها الله عَرَّقِجَلَّ ثم يخرج خطفته، «مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ» أي: المُهْلَك بعمله، أي: بسببه، وهو الذي تخطفه وتُلقيه في النار، «وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ» أي: الذي يمشي مشيًا ليس معتدلًا مستقيًا «ثُمَّ يَنْجُو»؛ لأن الأول -وهو الموبق بعمله - هو الذي سقط في النار، وهلك بعمله.

٦ - من فوائد هذا الحديث: إطلاق الفراغ على الله تعالى؛ لقوله: «حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ»، وقد دلَّ على ذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيَّهُ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ»، وقد دلَّ على ذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيَّهُ اللهُ اللهُ مِنَ اللهُ مَنْ عَنْ شَيَّء عن شيء؛ لأنه عَنَّوَجَلَّ يُدَبِّر الرَّمْن: ٣١]، وليس معنى ذلك: أن الله يَشْغَله شيء عن شيء؛ لأنه عَنَّوَجَلَّ يُدَبِّر الأشياء المتضادَّة والمتناقضة والمتنققة في وقت واحد، وفي مكان واحد، كلُّها يُقَدِّرها الله

عَرَّوَجَلَ، ولكن المراد بهذا: أنه سُنِحَانَهُ وَتَعَالَى يجعل العناية التامة في هذا الشيء وإن كان
 له شؤون أُخرى.

٧- أن أعضاء السجود لا تأكلها النار، أي: لا يُعَـذَّب فيها، ولا يصلها من حرارتها شيء، وأعضاء السجود سبعة: الجبهة مع الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فكيف نُوَجِّه قول النبي ﷺ في مانع الزكاة: «أُحْمِيَ عَلَيْهُ فِي مانع الزكاة: «أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ»(١)؟

قلنا: أولًا: ليس كل أحد يدخل النار في هذه الحال يكون قد منع الزكاة.

ثانيًا: أن يوم القيامة خمسون ألف سنةً، فرُبَّها يُكُوَى بها جنبه وجبينه في وقت، ولكن إذا دخل النار لا تأكلها.

٨- من فوائد الحديث: أن مَن أراد الله عَنَّوَجَلَ أن يُخرجه من النار يُخْرَجون قد امتُحشوا، وصاروا فَحْمًا، ويُلْقَون في هذا الماء، فيكون لهؤلاء حال غير حال أهل النار؛ لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون أبدًا، كما قال الله تعالى: ﴿لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَىٰ ﴾ لأن أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون أبدًا، كما قال الله تعالى: ﴿لا يموتون فيها ولا يحيون حياةً كريمةً، أمّا هؤلاء فإنهم يكونون فُحْمًا، فيحتمل أن يكونوا فُحْمًا مع أن أرواحهم باقية، ويحتمل أنه تذهب أرواحهم، ويُصَبُّ عليهم ماء يُقال له: ماء الحياة، فيحيون.

٩ - إثبات كلام الله عَزَّوَجَلَّ فيمَن هو آخر أهل الجنة دخولًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧/ ٢٤).

الدنيا مُقارِبًا لها، وأنه لا يمكن أن يكون شيء من نعيم الدنيا مُقارِبًا لها، ولهذا يُعْطَى عشرة أمثال الدنيا، وهو أدنى أهل الجنة منزلةً.

فإن قال قائل: لكن أبا هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ ذكر أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «هَذَا لَك، وَمِثْلُهُ مَعَهُ»!

قلنا: هنا يُؤْخَذ بالزائد، وأنه عشرة أمثاله.

لكن قول الرجل: «لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ»، ثم يسأل، هل يُعَدُّ هذا من باب الكذب؟

الجواب: لا، ولكنه يحلف، ثم يعجز عن الصبر، فيسأل الله عَزَّوَجَلَّ من باب الطمع في فضله.





وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» (١)[١].

[1] قول المؤلِّف رحمه الله تعالى: «بَابٌ فِي الْحَوْضِ» «أل» في «الْحَوْضِ» للعهد الذهني؛ لأن المراد به: حوض النبي ﷺ، وهو حوض يكون في عَرَصَات القيامة، يصبُّ فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر: نهر في الجنة، أُعطيه النبي ﷺ، وهذا الذي يصبُّ عليه من الكوثر أشدُّ بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وجاء في الحديث أن طوله شهر، وعرضه شهر (٢)، ومع ذلك لا ينضب ماؤه؛ لأنه يصبُّ عليه ميزابان من نهر الجنة: الكوثر، فيشرب الناس منه، ومَن شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا.

واختلف العلماء: هل لغير النبي عَلَيْ حوض؟ فقال بعضهم: لا، بل الحوض للنبي عَلَيْ فقط، وقال آخرون: بل لهم أحواض، ولكن الحوض الكبير العظيم هو حوض النبي عَلَيْ ، وذلك لأن الأمم في يوم القيامة محتاجة إلى أن تشرب كما تحتاج هذه الأمة، فلا بُدَّ أن يكون هناك حوض يَرِدُه المؤمنون المُتَبَعون لهذا الرسول الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١/١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ١٦٢).

٦٥٧٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيُهانَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ».

٦٥٧٦ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَنَا اللهِ يَعْلِيهِ مَا أَخُدُمُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَنَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَنَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِكُمْ عَلَى الحَوْضِ، وَلَيُرْفَعَنَّ مَعِي رِجَالٌ مِنْكُمْ، ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

تَابَعَهُ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ.

وَقَالَ حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِالَةٍ [1].

جعل الله له الحوض، وفيه حديث ليس بذاك الصحة: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا»(١)، لكن
 المعنى يُؤيِّده.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والكوثر: «فَوْعَل» من الكثرة، ففيه شيء من صيغة المبالغة، والمراد به: الخير الكثير الذي منه هذا النهر الذي يكون في الجنة.

[1] بيَّن النبي عَلَيْ في هذا الحديث أنه فَرَط أمته -أي: مُقَدَّمهم - على الحوض، يصل إليه قبلهم، وينتظرهم، وأنه يُذاد أُناس من أصحابه عن الحوض، فيقول: «أَصْحَابِي»، فيُقال: «إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»، وقد سبق التعليق على هذا(٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة الحوض، رقم (٢٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (٦٥٢٦).

٧٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا يَعْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَايَتَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ».

٦٥٧٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: الكَوْثَرُ الحَيْرُ الكَثِيرُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: الكَوْثَرُ الحَيْرُ الكَثِيرُ اللَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: إِنَّ أَنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ هَرُّ فِي الجَنَّةِ! وَلَا اللهُ إِيَّاهُ اللهُ إِيَّاهُ اللهُ إِيَّاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

٣٥٧٩ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبُدًا»[١].

= وبيَّنَا أن الرافضة اتَّخذوا منه وسيلةً إلى الطعن في الصحابة رَضَّالِتَهُ عَنْهُمَ، وأجبنا عن ذلك، وقلنا: إن هؤلاء الأصحاب قليلون، كما تُفيده الرواية الأخرى: «أُصَيْحَابِي»، وأنه قد حصل من بعض الصحابة ردَّة، فمنهم مَن مات على ردَّته، ومنهم مَن رجع وأسلم.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ» أي: طوله وعرضه، وهذا مَّا يدلُّ على أنه لا يُراد بجرباء وأذرح -فيها سبق- القريتان اللتان في الشام، واللتان بينهما ثلاثة أيام، أو غلوة سهم، أو أن الحديث اختصره بعض الرواة، وأسقط شيئًا.

وقوله: «وَكِيزَانُهُ» جمع كُوز، وهو الكأس «كَنُجُومِ السَّمَاءِ» كثرةً وحُسْنًا، ونجوم السَّمَاء كثيرة جدَّا، وهي أيضًا حسنة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنِيَا بِمَصَيبِحَ ﴾

٠٩٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَضَالِكُ رَضَالِكُ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً وَصَنْعَاءَ مِنَ اليَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ».

70۸۱ – حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَكَاثَنَا هُمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِ المُجَوَّفِ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ الْول طِيبُهُ فَلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ الْول طِيبُهُ مَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ اللهُ وَلِيبُهُ مِسْكُ أَذْفَرُ»، شَكَ هُدْبَةً اللهُ هُذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِينُهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

= [الملك:٥]، ومن المعلوم أن كثرة الأواني تدلُّ على كثرة الشاربين، وقد سبق أن أمة محمد عَلَيْ تُمُثِّل شطر أهل الجنة، بل ثُلُثي أهل الجنة.

وقوله ﷺ: «مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا» هـذه من آيات الله أن الإنسان إذا شرب من هذا الحوض فإنه لا يظمأ أبدًا، وذلك لأنه سيكون من أهل الجنة، وسيكون في نعيم لا ينفد، وعلى هذا يكون شراب أهل الجنة من الماء تفكُّهًا.

والظاهر أن عصاة المؤمنين يشربون من ماء الحوض، ولهذا كانت آنيته كنجوم السهاء، ويكون شربهم بعد الخروج من النار، أو قبله، ثم يدخلون النار، ولا يعطشون. [1] شك هُدْبَة رَحْمَهُ اللَّهُ هل قال: «طِينُهُ»، أو قال: «طِيبُهُ»؟

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «بَيْنَهَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ» هذا يجب أن يكون على حقيقته، ولعلَّ ذلك كان حين عُرِجَ به ﷺ، وكان جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ معه في صُحبته في ليلة المعراج، ويحتمل أنها رؤيا منام، لكن الأصل حمله على حقيقته.

٦٥٨٢ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّلِيْمَ، قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمُ انْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَوْضَ حَتَّى عَرَفْتُهُمُ انْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْعَلَىٰ اللهُ عَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

٦٥٨٣ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مَرْ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظُمَأْ أَبَدًا، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، مُرَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ عُلِلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ».

٦٥٨٤ قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَهُ وَهُوَ سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا: «فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: يُزِيدُ فِيهَا: «فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَك، فَأَقُولُ: شَخْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي».

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُحْقًا: بُعْدًا، يُقَالُ: سَحِيتٌ: بَعِيدٌ، سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ: أَبْعَدَهُ (١].

وقوله: «هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ» يعني: أنه من الكوثر الذي أعطاك ربُّك، كما سبق الحديث عن ابن عباس رَضِيَاللَهُ عَنْهُا: أن الكوثر هو الخير الكثير، ومنه: النهر الذي في الجنة.

[١] سبق أن الرافضة استدلُّوا بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من تفسيق أو تكفير الصحابة رَضِّ لِللَّهُ عَنْ اللهُ وَلِي للهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَى اللهُ عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل

مه ٦٥٨٥ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْحَبَطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْبَقِ الْبَقِ الْبَقِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّؤُونَ عَنِ الْحَوْضِ، فَأَقُولُ: عَلَى اللهِ عَلْمَ لَكَ بِهَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى الْمَارِهِمُ القَهْقَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ لَكَ بِهَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ لَكَ بِهَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

= كما في بعض الألفاظ: «أُصَيْحَابِي»، ومعلوم أن الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ كثيرون جدًّا، ولو أخذنا بظاهره لقلنا: مَن يُمَيِّز هؤلاء من هؤلاء؟ فكل جماعة من الصحابة يحتمل أن تكون هي المردودة عن الحوض، ومن بينهم آلُ البيت، فما الذي يَخُصُّ آل البيت باستثنائهم من هؤلاء؟! والذي لا شَكَّ فيه أن الصحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمُ حصل من بعضهم ردَّة عن الإسلام، ثم رجع بعض مَن ارتد، وبقي بعض مَن ارتد على ما هو عليه، ومعلوم أن مَن مات على الكفر فهو من غير أصحاب الرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَيرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ» كان يعرفهم كما يعرف الإنسان ابنه.

وقوله: «أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَسَمِعْتُهُ» اللام هنا واقعة في جواب القَسَم؛ لأن «أَشْهَدُ» مُتضمِّنة معنى القَسَم.

[١] الرهط: ما بين ثلاثة إلى عشرة، يعني: أنهم قليل.

وقوله: «القَهْقَرَى» هو المشي على وراء.

٦٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ الْمَسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمَوْضَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّؤُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! عَلَيْ الْمَوْضَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّؤُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! وَصِّالِ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّؤُونَ عَنْهُ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! وَصِّالِهُ مَنْ أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى».

وَقَالَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فَيُجْلَوْنَ». وَقَالَ عُقَيْلٌ: «فَيُحَلَّؤُونَ».

وَقَالَ الزَّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِیِّ ﷺ.

٦٥٨٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا، قَالَ: «بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: قَالَ: إِنَّا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ! فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ، قُلْتُ: وَمَا شَأَنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَى، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: فَقَالَ: هِمُ القَهْقَرَى، ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: فَقَالَ: هَلُمُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ إِذَا زُمُرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلَمُ أَهُمُ الْقَهُ قَرَى، فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ» أَنَا أَرُاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ» أَنَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ الْقَهْقَرَى، فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ» أَنْ أَنَاهُ مَنْكُ عَلَى أَذْبَارِهِمُ القَهْقَرَى، فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلُ النَّعَمِ الْعَمْ مَنْ أَنَاهُ الْمَنْ الْعَلْمُ الْعَمْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُ النَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى النَّهُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُتَلِّولَ النَّهُ مَلْ الْمُنْ الْمُ الْقَالَ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُلُولُ الْمُعُمُ الْمُ الْمُ ال

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ» أي: من هؤلاء الزُّمَر، وليس المراد: لا يخلص من جميع الصحابة إلا مثل هَمَل النعم، لكن تأتي

٣٥٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ، عَنْ خُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْدِ اللهِ عَنْ خُبَيْدِ اللهِ عَنْ خَبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضَالِلهُ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضَالِلهُ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ وَمِنْبَرِي عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي »[1].

= هذه الزمرة، ثم يقول لهم هذا الرجل: هَلُمَّ! فإذا سأل الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِلَى أَيْنَ؟» قال: إلى النار واللهِ، لكن قد يشرد من هذه الزمرة واحد أو اثنان أو ما أشبه ذلك؛ ليرد الحوض، ومعلوم أن هذا ليس كالدنيا، فلن يشرُد إلا مَن أُذِنَ له بالشرب منه، وليست المسألة تُؤخَذ بالغلبة هناك، وإنها تُؤخَذ بتدبير الله عَنَّوَجَلَّ المحض.

وقوله: «هَمَلُ النَّعَمِ» الهَمَل هو الضائع الذي لا راعي له، سواء في الليل أو في النهار، وهذه مستعملة إلى الآن، ففي عُرفنا أن البعير الهَمَل هو الضائع.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي» هذا هو اللفظ الصحيح المُتعَيِّن، وبعض الناس يرويه: «ما بين قبري ومنبري»، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه حين تكلَّم به ليس هناك قبر، ولم يكن هناك قبر إلا بعد وفاته، لكنه عَلَيْ دُفِنَ في بيته، فها بينه وبين المنبر روضة من رياض الجنة.

فإن قال قائل: ألم يرد أن النبي يُدْفَن في المكان الذي مات فيه (١)! قلنا: بلى، لكنه في تلك الساعة لا يُسَمَّى: قبرًا.

ومعنى الحديث: أن هذا محل عمل صالح من الصلاة والذكر والقرآن وغير ذلك؛ لأن روضات الجنة محل عمل صالح، كما جاء في الحديث أن إبراهيم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، رقم (١٦٢٨).

= قال للنبي ﷺ: «أَقْرِئُ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجَنَّةَ قِيعَانُ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (١)، فأراد الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الحَتَّ على العمل الصالح في هذا.

وليس المعنى: أن مَن كان فيه فهو في روضة من رياض الجنة، أو أنه يُنْقَل إلى الجنة؛ لأنه لا فائدة لنا منه إذا انتقل يوم القيامة، والجنة أطيب من الأرض.

والصلاة في الروضة أفضل من الصلاة في بقية المسجد إلا في صلاة الجماعة، فالصف الأول أفضل منها؛ لأن الصحابة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ لَمَّا قدَّموا المسجد وزادوه صاروا يُصَلُّون في الصف الأول، ولا يتحرَّون هذه البقعة.

فإذا قال قائل: وهل يُقاس على هذا الأماكنُ الفاضلة التي هي محل للعمل الصالح، فتكون كذلك روضةً من رياض الجنة؟

نقول: لا؛ لأن الفضائل ليس فيها قياس، حتى ولو كانت تلك الأماكن أفضل؛ لأن هذا المكان حتَّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على أن نعمل فيه العمل الصالح، حيث بيّن لنا أنه روضة من رياض الجنة، ولا يمتنع مثل هذا؛ لأن عندنا فضلين: فضلًا مُطْلَقًا، وفضلًا خاصًّا، فمثلًا: أبو بكر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ أفضل من على بن أبي طالب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ فضلًا مُطلقًا، لكن قال الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لعلى رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنْهُ لَا نَبِي بَعْدِي »(١)، ففي هذه المسألة خاصَّة يكون على رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أفضل،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير، رقم (٣٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم (٤٤١٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم (٣٠/٢٤٠٤).

٣٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ».

= وكذلك قال: «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ»(١)، وما أشبه ذلك.

والمقصود: أن الفضائل الخاصة لا تجعل هذا الفاضل أفضل ممَّن له الفضل المُطْلَق.

وهنا تنبيه: العامَّة يُسَمُّون ما كان خلف الإمام في الصف الأول يُسَمُّونه: الروضة، وهذا لا أصل له.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» هذا له وجهان:

الأول: أن محل الحوض هناك.

الوجه الثاني: أن منبره يوم القيامة يُجْعَل على الحوض، ويكون الرسول رَبِيَا قَالَمُا عليه، كما كان يقوم عليه للبلاغ في الدنيا.

وقال صلَّى اللهُ عليهِ وعَلى آلهِ وسلَّم في حديث آخر: «إِنِّ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ» (٢)، وعلى هـذا فيكون حوض النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ موجودًا، لكنه مُغَيَّب عن النظر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب فضل من أسلم على يديه رجل، رقم (۳۰۰۹)، وفي كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي، رقم (۳۷۰۲)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي، رقم (۲٤٠٦/ ٣٤) (۷۲،۲۲/ ۳۵) عن سهل وسلمة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم (٦٥٩٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ، رقم (٢٢٩٦/ ٣٠).

٣٠٥٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عُفْبَةَ رَضَالِهُ عَنْ عُفْبَةَ رَضَالِهُ عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى اللَّيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي اللَّيْتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ- مَفَاتِيحَ وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ- مَفَاتِيحَ الأَرْضِ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَكُونُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْ

[1] قوله: «صَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ» يعني: أنه كبَّر، وقرأ الفاتحة، وكبَّر، وصلَّى على النبي عَلَيْهِ، وكبَّر، ودعا لهم، وكان هذا في آخر حياته عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فإن أُحُدًا كانت في السَّنة الثالثة، وهذا إمَّا في العاشرة أو في التاسعة، فبينهما ست أو سبع سنوات، قال ابن القيِّم رَحْمَهُ اللَّهُ: إن هذه الصلاة كالتوديع لهم، وليست هي الصلاة التي تُصَلَّى على الميت (۱)، ويدلُّ لذلك أمور:

الأول: أن صلاة الميت يجب أن تكون قبل الدفن.

الأمر الثاني: أن الرسول ﷺ كان يخرج إلى أُحُد، لكن كأن هذا -والله أعلم- كان في آخر مرَّة.

الأمر الثالث: أن الشهداء إذا قُتِلُوا في سبيل الله لا يُصَلَّى عليهم، ووجه ذلك:

أولًا: أن هذا هو الذي جاءت به السُّنَّة، فإن شهداء أُحُد لم يُغَسَّلوا، ولم يُكَفَّنوا، ولم يُكَفَّنوا، ولم يُكَفَّنوا،

 <sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۳/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، رقم (١٣٤٣).

ثانيًا: أن الصلاة على الميت من أجل الشفاعة فيه، كما قال النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا شَقَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ "(۱)، والمقتول شهيدًا في سبيل الله لا يحتاج إلى الشفاعة، كما جاء في في الحديث الذي أخرجه النسائي أنه لا يُفْتَن في قبره، فلا يُسْأَل عن ربه ودينه ونبيه، وقال: "كَفَى بِبَارِقَةِ السَّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً "(۱)، أي: اختبارًا؛ لأن السؤال في القبر لاختبار الميت هل هو صادق الإيهان، أو لا؟ والذي قُتِلَ شهيدًا ويرى بارقة السيوف على رأسه وهو ثابت لتكون كلمة الله هي العليا هذا أعظم دليل على أنه صادق ومؤمن حقًا، ولهذا لا يُسْأَل في قبره عن ربّه ودينه ونبيه اكتفاءً بهذا.

لكن هل يُشْرَع لإمام المسلمين أن يُصَلِّي على الشهداء بعد النبي عَلَيْكِيْرُ؟ الجواب: لا أظنَّه يُشْرَع، بل الظاهر أن هذا من خصائصه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: يشهد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بأنه بلَّغ الرسالة، ويشهد عليهم بها صنعوا ممَّا شاهده، كها قال عيسى بن مريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة:١١٧].

وفي قوله ﷺ: "وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ" دليل على أن الحوض موجود؛ لأن الأصل في قوله: "وَإِنِّي لَأَنْظُرُ" الحقيقة، فلا يقول قائل: لعلَّه أراد بذلك توكيد وجوده، وليس أنه موجود الآن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلَّى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (٩٤٨) ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الجنائز، باب الشهيد، رقم (٢٠٥٥).

7091 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيْهِ، وَذَكَرَ الْحَوْضَ، فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ اللَّدِينَةِ وَصَنْعَاءَ».

٦٩٩٢ - وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ: سَمِعَ النَّبِيَ عَيَا اللَّهُ الْمُسْتَوْرِدُ: «تَرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الكَوَاكِبِ». فَقَالَ الأَوَانِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ المُسْتَوْرِدُ: «تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الكَوَاكِبِ».

٣٩٥٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلْيَكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِنِّي عَلَى الْخُوضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي،..........

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ -أَوْ - مَفَاتِيحَ الأَرْضِ» لم يُدرك عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذلك في حياته، وإنها أدركته أمَّتُه من بعده، وأمته إنها أدركته بشريعته ورسالته، فقد فُتِحَت خزائن الأرض من الشام والعراق ومصر واليمن بالشريعة التي جاء بها، فصار كأنه أُعْطِيَ هذه الخزائن.

ثم أقسم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أنه لا يَخاف على الصحابة أن يُشركوا بعده، ولكن خاف أن يتنافسوا فيها، وهذا هو الذي وقع، فإن الصحابة لم يُشركوا بعد الرسول عَلَيْقِي، لكن تنافسوا في الدنيا، وليس المراد: جميع الصحابة؛ لأن منهم مَن ارتدَّ، لكن غالبهم تنافسوا فيها، فحصل بينهم القتال، كما حصل بين معاوية وعلي بن أبي طالب والزبير وعائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمْ وغيرهم، كما هو معروف في الفتن التي حصلت في عهد الصحابة،

فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي، وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ»، فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ»، فَكَانَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينِنَا.

﴿ أَعْقَابِكُونَ لَنَكِصُونَ ﴾ تَرْجِعُونَ عَلَى العَقِبِ [١].

[١] هذه الأحاديث كما ساقها البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ يُراد بها: بيان كثرة الأحاديث الواردة في الحوض، وأحاديثه متواترة، كما سبق في البيتين:

## وَرُؤْيَةٌ، شَفَاعَةٌ، وَالْحَوْضُ

وذِكْرُ النبي عَلَيْ لهؤلاء القوم الذين يُطْرَدون عن حوضه إنها أراد به عَلَيْ التحذير، فكُلُّ واحد من الصحابة سوف يخشع، ويحذر أن يكون من هؤلاء.



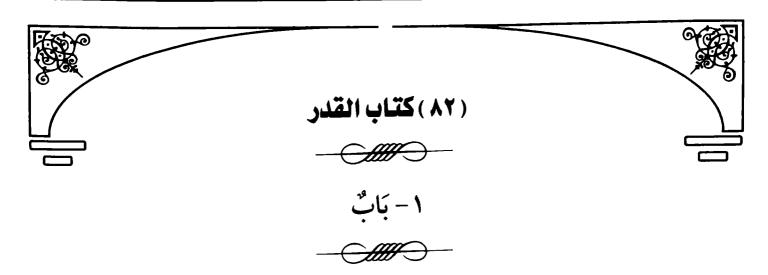

7094 – حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَنِي سُلَيُهَانُ اللَّاعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُو الطَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ: بِرِزْقِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ: بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ -أَوْ: الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ -أَوْ: الرَّجُلَ - يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ أَلْ الْمَالِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهُلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا»

[1] القَدَر أمره عظيم جدًّا، ويجب على المؤمن أن يعتني به؛ لأنه من أركان الإيهان الستة، ولأن فيه مسائل تُشكل على بعض الناس، وقد خاض فيها الصحابة رَضَّالِيّلُهُ عَنْهُمُ فيها بينهم، وناقشوا فيها رسول الله على وبيَّنها لهم، وذلك أن الإيهان بالقدر أحد أركان الإيهان الستة.

والقدر: تقدير الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَا كان، فالإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن كل ما كان فهو بتقدير الله عَزَوَجَلَ، وهذا التقدير مبني على العلم، فإن الله تعالى كان عليمًا بكل شيء،

= ثم قدَّر الأشياء، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةً؛ لأن الله لمَّا خلق القلم قال له: «اكْتُبْ، قال: ماذا أكتب؟ قال: «اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة (۱).

ولكن هذا التقدير أمر مكتـوم، لا يُعْلَم إلا ما أعلم الله به عن طـريق الوحي، أو ما وقع.

فميًّا أعلم الله به: ما يكون من أشراط الساعة التي أخبر بها النبي عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ، وكذلك الملاحم والفتن التي تكون قبل ذلك.

وأمَّا ما عُلِمَ بالوقوع فهذا كثير، فكل شيء يقع نعلم أنه مُقَدَّر، كما قال الله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَالسَّلَامُ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَالسَّلَامُ النّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ وَلَا يَنْهِ وَلَا يَنْهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَل

والإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، أهمها:

١ - أنه من تمام الرضى بالله ربًّا؛ لأنك تُسَلّم بالقضاء، وتقول: «قَدَر الله، وما شاء فعل»، فإذا علم الإنسان أن هذا القدر من الله سلّم الأمر إلى الله، وعلم أنه لن يتغيّر عبًّا وقع شيء إطلاقًا، فما وقع لا يُمكن رفعه، لكن يُمكن الدعاء وفعل الأسباب التي ترفع هذا الشيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السُّنَّة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: كتاب القدر، باب ما جاء في الرضي بالقضاء، رقم (٢١٥٥)، وأحمد (٥/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمْنَ ﴾، رقم (٧٣٧٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (٩٢٣/ ١١).

٢- التوكُّل على الله؛ لأنك إذا علمت أن كل شيء بقَدَر اعتمدت على هذا الْقَدِّر.

٣- ألّا يستعين الإنسان إلا بربّه، فلا يطلب من أحد عونًا، بل يكون طلبه العون من الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولكن لا مانع أن يستعين بغيره فيها يقدر عليه على وجه مشروع، وقد أمر النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن نُعين مَن استعاننا، أمَّا أن يستعين بغيره فيها لا يقدر عليه -كها لو استعان بميِّت على قضاء حاجته- فهذا شرك.

ثم اعلم أن القدر له مراحل:

الأولى: الكتابة في اللوح المحفوظ.

الثانية: الكتابة العُمُرية، وتكون عند خَلْق الجنين، كما في حديث ابن مسعود رَضِحُالِلَةُ عَنْهُ.

الثالثة: الكتابة السنويَّة، وتكون في ليلة القدر، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيلة القدر، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيلة القدر؛ وَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٣-٤]، أي: يُفصل ويُبيَّن، ولهذا سُمِّيت ليلة القدر؛ لأنه يُقَدَّر فيها ما يكون في تلك السَّنَة.

الرابعة: التقدير اليـومي، وهو الذي سمع فيه النبـي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صريف الأقلام لمَّا عُرِجَ به، وإليه يُشير قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي اللَّمَانِ ﴾ [الرحمن: ٢٩].

وهذه التقادير لا نعلمها إلا عن طريق الوحي، وقد بيَّن الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ ما يتعلَّق بها.

وقد ذكر أهل العلم أن مراتب الإيمان بالقدر أربع:

الأولى: أن تُؤمن بأن الله بكل شيء عليم جملةً وتفصيلًا بعلمه الأزليِّ الأبدي. الثانية: أن تُؤمن بأن الله تعالى كتب ما هو كائن بحسب عِلْمِه في اللوح المحفوظ، أي: المحفوظ عن التغيير.

ودليل هاتين المرتبتين: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، فالعلم في قـوله: ﴿يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، والكتابة في قوله: ﴿إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابٍ ﴾.

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة، أي: أن ما كان وما يكون فهو بمشيئة الله، سواء كان من فعله، أو من فعل الخلق، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَر وَلَوَ شَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَكُونُ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ مَا الفياد، أمَّا بالنسبة لفعله تعالى فقال: ﴿ وَيَفْعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [ابراهيم: ٢٧].

المرتبة الرابعة: أن كل ما حدث في الكون مخلوقٌ لله، سواء كان ذلك جمادًا، أم ذا روح، حتى أعمال العباد بَهيمِها وعاقلِها كلُّها مخلوقة لله، فلا خالق إلا الله وحده عَزَّقَجَلَ، قال الله تعالى: ﴿ وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات:٩٦]، ف: «ما» يحتمل أنها موصولة، يعني: والذي تعملونه، ويحتمل أن تكون مصدريَّةً، أي: وعَمَلَكم، وعلى كلا الوجهين ففيها دليل على أن أعمال العباد مخلوقة لله، أمَّا إذا قلنا: إن «ما» مصدريَّة، وإن التقدير: خَلَقَكم وعَمَلَكم فظاهر، وأمَّا إذا قلنا: إن «ما» اسم موصول، وإن المعنى: خَلَقَكم ومَعْمُولَكم، فإن خالق المعمول خالق للعمل، فالإنسان مخلوق، وأفعاله مخلوقة.

وأهل السُّنَة والجماعة يُؤمنون بهذه المراتب الأربع، وأمَّا المعتزلة فإنهم لا يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين، وهما: المشيئة والخُلْق؛ لأنهم يقولون: إنه لا عمومَ لمشيئة الله، ولا عمومَ لحلق الله؛ لأن الإنسان مستقلُّ يفعل الشيء بنفسه، مستقلُّ يُوجِد الشيء بنفسه وليس لله فيه عَلاقة، أعطاه الله عقلًا وفكرًا، وجعل له الحُرِّية فهو يفعل بمشيئته، ويُحْدِث الأفعال بمشيئته وليس لله فيه عَلاقة.

ولهذا سُمُّوا مجوس هذه الأُمةِ؛ وذلك أنهم جعلوا للحوادث الكونية خالِقِين، كل واحدٍ مستقلُّ عن الآخر، فالآدميُّ خالق لأفعاله مستقلُّ بها، وأمَّا أفعال الله فهي خَلْق لله؛ كإنزال المطر، والليل والنهار، وغير ذلك.

وقابَلهم طائفة مُبتدِعة وقالت: بل إن فِعل العبد بمشيئة الله وهو مخلوق لله، وليس للعبد فيه اختيار، أي: أن العبد مجبور على أن يَشاءَ الفعل، ويفعل الفِعل، وهؤلاءِ هم الجَبرية، وهم عكس القَدَرية.

وتوسَّط السلَف وأهـل السُّنة فقالـوا: إن مشيئة الله عامـة، وخَلْق الله عامٌ، والإنسان له إرادة واختيار.

فالأول: وهو قولهم: إن مَشيئة الله عامة وخلقه عامٌّ. فيه ردٌّ على المعتزِلة القدَرية. والثاني: قولهم: إن الإنسان له اختيار وإرادة وفِعل. فيه ردٌّ على الجَبرية.

ومعلوم أن ما ذهَب إليه السلَف هو الذي تَدُلُّ عليه الأدِلة الشرعية، والنظرية أيضًا، ويَأْتِي -إن شاء الله- في صحيح البخاري ما يُؤيِّد ذلك.

فإن قال قائل: إذا كنَّا نؤمن بأن أفعالنا بقدر الله، ومقدورة من قبل، فكيف نعمل؟

الجوابُ على هذا سهل يسيرٌ: أجابَ عليه رسول الله ﷺ، فقال: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» (١) اعمَلُ، فأنت الآنَ قد بُيِّن لك الخيرُ وبُيِّن لك الشرُّ، فافعل الخير، وإذا فعلته علِمنا أن الله قد كتبك من أهل السعادة؛ لأن أهل السعادة يُيسَّرون لعمل أهل السعادة، وهذا جواب سديد: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» ولا إشكالَ فيه.

وكلُّنا الآنَ يعمل على وجه يعلم أنه مُختار فيه، ولا أحدَ يُجبِره ولا يُكرِهه، بل يَفعَل باختياره، اختيارًا واضحًا؛ ولهذا إذا وقع فعلُه على وجهٍ لا اختيارَ له فيه لم يحاسَبْ عليه، وأسقط الشارع عنه حُكمه، ولم يَجِب عليه شيءٌ.

فالمكرَهُ لا يُحاسَب على عمَله، والنائمُ لا يُحاسَب على عمَله، والمجنون لا يحاسَب على عمَله، والمجنون لا يحاسَب على عمَله، والذي تكلَّم بلا إرادة كأنْ يكون سبَقَ على لسانه لا يُؤاخَذ على عمَله.

فإن قال قائلٌ: إذا كان ما سبق على اللسان لا يُؤاخَذ المرء عليه، فهل إذا سبَق صريح القَذْف يُؤاخَذ عليه؟

فالجوابُ: هذا حقُّ لآدميًّ، فلو قال: إنه سبَق على لِسانه. قد نَقول: لا. فقد يقول صاحب القذف - يعني: المقذوف-: أنا أُريد حقِّي. وإلَّا لقال كل قاذف: واللهِ سبَقَ على لساني.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿فَسَنُيُسِّرُهُۥ لِلْمُسْرَىٰ﴾ [الليل: ۱۰]، رقم (٤٩٤٩)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٧)، من حديث علي بن أبي طالب رَضِحَالِلَهُ عَنهُ.

= فإن قال قائلٌ: فهمنا الآنَ أن الفعل يكون باختيار الإنسان، لكن ما وجهُ كونه خلوقًا لله؟

فالجوابُ: وجه ذلك: أن فِعل الفاعل له رُكنان اثنان: الإرادة الجازِمة، والقُدْرة، فلو لم يُرِد لم يَفعل، ولو أراد ولم يكن عندَه قُدرة لم يَفعل؛ لأنه لا يَستطيع.

والإرادة والقُدرة وصفان من أوصاف الإنسان؛ ولهذا يُقال: مُريد وقادر. وإذا كانا وصفين من أوصاف الإنسان؛ فإن الإنسان وأوصافه مخلوقٌ لله، فإرادتك خلَقها الله عَزَّوَجَلَ، وقُدرتُك خلَقها الله.

وهذا وجهُ كون أفعالِنا مخلوقة لله عَرَّقِجَلَ؛ لأنها صدَرَت عن إرادة جازِمة وعن قُدرة تامَّة، ولو تَخلَفت القُدرة لم نفعل؛ لعدم الاستطاعة في الثاني، وعدم الإرادة في الأوَّل.

أمَّا الدليل النظريُّ على أن الإنسان يعمل العمل باختيار وإرادة ولا حُجة له في القدر، فإننا نجِد الناس الآن إذا رأَوْا شيئًا فيه مصلحة دُنيوية فعلوها، ولم يتركه أحد: فيقول: إني لم يُقدَّر لي. أبدًا، ولو رأوا شيئًا فيه مضرَّة دُنيوية لفرُّوا منه، ولم يقُلْ أحد: إن هناك مَن يجبرني على عدم الفرار. أبدًا.

فإذَنْ، لا حُجَّةَ في القدر لا شرعًا ولا نظرًا.

أمَّا ما جاء في حديث ابن مسعود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فإنه وصَف النبيَّ ﷺ بأنه: (الصَّادِقُ المَصْدُوقُ) أي: الصادق فيما أُخبر به، المصدوق فيما أُخبر به، هذا هو الفرق بين الصادق والمصدوق، وهذا ظاهر، فلو جاء رجُل صدوقٌ وقال لي: قدِم فلانٌ البارحة. ثُم

 أخبرتُك، وأنا عندك صادق، فهنا أكون صادِقًا ومصدوقًا؛ لأن الذي أُخبرني صادقٌ فأكون صادقًا مصدوقًا.

ولو أُخبَرني كاذب بخبَر، ثم أخبرتك به؛ لكنت صادقًا غيرَ مصدوق؛ لأن الذي أخبرني كاذب.

ولو أُخبَرني صادق وكان الرجل كاذبًا، فأخبر بخَبَر هذا الصادقِ لكان مصدوقًا غير صادِق.

فَالنبيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ صَادَقَ فَيَهَا أَخبر به، مصدوق فيها أُخبِر به؛ لأنه ﷺ لم يَطَّلِع على هذا، فهذا لا يَطَّلِع عليه إلا اللهُ ومَنْ أطلعه عليه، فالأطبَّاءُ لا يعرفونه، وكلُّ الناس لا يعرفونه، مَن يَدري أن الملَك يَأتي ويَكتُب هذه الكتاباتِ إلَّا عن طريق الوحي؛ فلهذا قال: إن الرسولَ صادق فيها أُخبرنا به، ومصدوقٌ فيها أُخبر به.

وقوله: «يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ» نحن نعلم أنَّ الذي يَسبِق العلَقة هي النَّطفة، ونعلم ذلك من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِرَبِّ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ ثُخَلَّقَةٍ ﴾ [الحج:٥].

فإذَنْ: «يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا » نُطفة.

وقوله: «يُجْمَعُ» يُشعِر بأن هناك مجموعًا ومجموعًا إليه، وهو كذلك؛ فإن ماء الرجل لا بُدَّ أن يصادِف البَيضة التي في رحِم المرأة، ويَبقى فيها هذه المدةِ: أربعين يومًا.

«ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ» والعلَقة: دودة حمراءُ كالدم، وتكون في الماء في الغالب.

يقول: «ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» ومُضغة يعني: قِطعة خُم بقَدْر ما يَمضَغه الإنسان، لكن هذه المُضغة فيها كل ما يقوم عليه البدَن من العظام، واللحم، والمخ، وغير ذلك، وهذه المُضغة نُحلَّقة وغير نُحلَّقة، فالَّذي مضى الآنَ أربعون يومًا نُطفة، ثُم أربعين يومًا علَقة، ثُم يكون مُضغة، قال الله تعالى في القُرآن: ﴿ثُمَّ مِن مُضَغَةٍ نُحلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلَّقة إِلَى اللهُ تعالى في القُرآن: ﴿ثُمَّ مِن مُضَغَةٍ مُحلَّقة وفي أثنائها ثُخلَّق حتى تُتم أربَعين يومًا، فيكون مجموع الأيام: مِئة وعِشرين يومًا.

وهذا التحوُّل لا يَتحوَّل دفعة واحِدة؛ يعني: يكون نُطفة، ثُم في الحال يكون عَلَقة؛ لأن ﴿ثُمَ ﴾ تدلُّ على الترتيب على المُهلة، يعني: هذه النُّطفةُ تتحوَّل شيئًا فشيئًا تحوُّلًا تدريجيًّا، فإذا تمَّتِ الأربعون فإذا هي علَقة، ثُم تتكون هذه العلقةُ شيئًا فشيئًا حتى إذا تمَّت الأربعون إذا هي مُضغة، فهذه المُضغةُ في أوَّل ابتدائها غير مُخلَقة، ثُم تَتطوَّر حتى تَتخلَّق، فإذا تمَّت مئة وعشرون فقد كمَل الخلقُ الجَسَدي.

يقول: "ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ" يعني: بأربع كلمات "بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ" إلى آخِره، وهذا الملك هو الملكُ الموكَّل بالأرحام، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى له ملائكة كثيرون، لا يُحصيهم إلَّا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكل ملك له وظيفة خاصَّة؛ عبادة أو عمَل وهناك ملائِكة مُوكَّلون بالأرحام يَنفُخون الروح، وملك مُوكَّل بقبض الروح، وهو ملك الموت، ومنهم مَن وُكِّل بالقطر والنبات، ومنهم مَن وُكِّل بالصُّور، فقد جعَل الله تعالى الملائكة رسلًا موكَّلين.

يقول: «فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ: بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ» وهناك شيءٌ رابعٌ، وهو العملُ، لكن لم يُذكر هنا، إلا أنه يُفهَم من قوله: «فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَل» إلى آخِره.

وسياق الحديثِ هنا فيه شيء مِن عدَم الضبط التامِّ؛ لأن فيه شكَّا كها سيتبيَّن، وعلى كل حال يُؤمر بأربَع كلهات: رِزْقه وأجَله وشقي فهذه ثلاثة، ولا بُدَّ من الرابع، والرابع العمل، فيُكتب رِزقه هل هو واسع أو ضيِّق، وأجَله هل هو طويل أو قليل، وعمَله هل هو صالح أو سيِّع، ونهايته هل هو شقيٌّ أو سعيدٌ.

ثُم أقسَم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَن الواحد يعمل بعمَل أهل النار حتى يكون قريبًا منها، لا يكون بينه وبينها إلَّا باعٌ أو ذراع، فيسبِق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النار، وكذلك العكس.

ولكن يجِب أن نعلم أن الله تعالى لا يمكن أن يُضيع أجرَ المحسنين، فهذا الذي عمِل بعمَل أهل الجَنّة ولكنه عمِل بعمَل أهل الجَنّة والكنه ليس من أهل الجَنَّة عند الله؛ وذلك لأن قلبه -والعياذُ بالله- فيه سرُّ خبيث عصَى به في آخِر عمره فأرداهُ.

فهذا الرجلُ يعمل بعمل أهل الجنة: يصلي، ويزكي، ويصوم، ويَحُج، ويأمر بالمعروف، ويَنهَى عن المنكر، ويصل الرحِم؛ لكن -نسأل الله العافية - قلبه فيه بكاء، وهذا البلاءُ يُطيح به في آخِر الوقت، حتى يكون من أهل النار، وهذا ليس بغريب، فهو لا يُنافي حِكمة الله، ولا يُنافي رحمة الله.

أمَّا الثاني: فيعمل بعمَل أهل النار، حتى ما يَكون بينه وبينها إلَّا ذِراع فيسبِق عليه الكتاب فيعمل بعمَل أهل الجَنَّة، وهذا واضح أنه ليس بغريب؛ لأنه مجرَّد فضل منَ الله عَنَهَجَلَّ، فلو أن الله تعالى عامَلَ هذا العاملَ -الذي يعمل بعمَل أهل النار- بمُقتضى عمَله لم يُوفَّق، ولكن الله تعالى يَمُنُّ عليه فيوفِّقه.

إذَنْ هذه الجملةُ الثانية ليس فيها إشكالٌ، فرجل كافر لم يَبقَ على أجَله إلا مُدة يسيرة ثُم يموت على الكُفر، ويكون من أهل النار، لكن منَّ الله عليه فأسلم، فنقول: هذا ليس فيه غَرابةٌ ولا إشكالٌ.

والإشكال الحقيقيُّ فيمَن كان يعمل بعمَل أهل الجَنة حتى إذا قرُب أجلُه عمِل بعمَل أهل الجَنة حتى إذا قرُب أجلُه عمِل بعمَل أهل النار، فإن الإنسان قد يُشكِل عليه هذا الأمرُ فيقول: كيف يُضيع الله أجرَ هذا الرجلِ؟ كيف يُضيع الله إحسانَه؟

فنقول: إن الذي يزيل هذا الإشكال ما رواه البخاريُّ في قصة الرجل الذي كان معه في غَزوة، وكان لا يَدَع فاذَّةً ولا شاذَّةً للعدوِّ، فقال النبي عَلَيُّ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» اسأل الله العافية – فعظُم هذا على الصحابة قالوا: كيف يكون من أهل النار وهو لا يَدَع شاذَّةً ولا فاذَّةً؟! فقال أحد الصحابة: والله لألزَمَنَه -يَعني: أُصاحِبه وأُراقِبه فلزِمه، فأصاب هذا الرجل سهمٌ من العدوِّ فجزِع أن يصيبه سهمٌ وهو في هذه المثابة من الشجاعة؛ فأخذ بسيفه فوضَعه على صدره ثُم اتَّكَأ عليه حتى خرجَ من ظهره؛ فقتَل نفسه، ثم جاء الرجل إلى النبيِّ عَلَيْ وقال: أَشهدُ ألَّا إلهَ إلَّا الله وأنك رسول الله. أو قال: أَشهدُ ألَّا إلهَ إلَّا الله وأنك رسول الله. النار، حصل منه كذا وكذا. فقال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ البَّارِ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول: فلان شهيد، رقم (۲۸۹۸)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، رقم (۱۱۲)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

فهذا الحديثُ يُقيِّد أو يبيِّن حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فإن قال قائل: كان الرسولُ عَلَيْهُ يصوم الاثنينِ والخميسَ ويقول: «هَذَانِ يَوْمَانِ تُرْفَعُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى »(۱) وكان يُكثِر الصيام في شعبانَ، ويقول: «هذا شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى اللهِ »(۱) في الفرقُ بين الأول والثاني؟

فالجوابُ: الأعمالُ الَّتِي تُرفَع هي الصحفُ التي تَكتُبها الحفَظة، فكلُّ إنسان يَكتُبها لله ما يَعمَل؛ لأن كلَّ إنسان عنده ملكانِ ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ مَا يَلفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٧-١٨]، والأولُ رفعٌ أسبوعيٌّ، والثاني رفعٌ سنَويٌّ.

فإن قال قائلٌ: الرجل الذي يَعمَل بعمَل أهلِ النار فيسبِق عليه الكتابُ فيعمَل بعمَل أهلِ النار فيسبِق عليه الكتابُ فيعمَل بعمَل أهل الجَنة فيَدخُل الجَنة، ألا يكون هذا الرجلُ قد عمِل أسبابًا حتى يَهديَه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلى عمَل أهل الجَنة؟ وهل هذا يُنافي الجِكمة؟

فالجوابُ: لا يَلزَم؛ لأن الفضلَ قد لا يَكون له سبَب، فقد يَكون فضلٌ من الله بدون سبَب، وهذا لا يُنافي الحِكمة أبدًا، فالتفضُّل حِكمة؛ لأنها مُقتضَى كمال الصِّفات.

وفي مسائلِ القدَر لا نَعلَم، فيُمكِن أن يَفضُله بشيءٍ لا نَعلَمه، ولكِن مسائِل الشرع هي التي لا يُمكِن أن يُخصَّص فيها أحدٌ إلَّا بسبب، أمَّا القدَر فضلٌ من الله؛ فهـذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس، رقم (٢٤٣٦)، من حديث أسامة بن زيد رَضِّيَلِيَّهُ عَنْهُمَا.

وأخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، رقم (٣٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الصوم، صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، رقم (٢٣٥٧)، من حديث أسامة بن زيد رَضِيَالِيَهُ عَنْهَا.

= الَّذي طال عمرُه وهذا الذي قصر عمرُه، ليس للإنسان فيها أيُّ سبَب.

ومعلومٌ أنها لِحِكمة، حتى الذي هُديَ بعد أن كان ضالًا لِحِكمة، لكِن لا يَلزم السبَب، فالفضلُ المجرَّد لا يُقال: ما سببُه؟!

ولهذا يُوجَد ناسٌ منَ الصحابة أسلَموا هكذا، الأُصيرمُ من بني عبد الأشهَل كان كافرًا مُنابذًا للإسلام، فلمَّا سمِع خروج الناس في غزوة أُحُد أسلمَ، وخرج وقاتَلَ وقُتِل فصار شهيدًا(١).

فإن قال قائلٌ: هل يُقبَل أن يُقال: الذي يَعمَل بعمَل أهل الجَنة يَعمَل بقَلْبه وجوارِحه، ثُم يَسبِق عليه الكتابُ في آخِر عُمره فيعملُ بعمَل أهل النار؟

فالجوابُ: لا، هذا بعيد؛ لأن الله تعالى لا يُضيع أَجرَ المحسِنين، فمُحالٌ أن يكون هذا الرجلُ قد أَخلَص نيَّته لله واتَّبع شريعة الله، ثُم يَخذُله في النهاية، هذا بعيد، فلا بُدَّ أنه يَكون هناك شيء أطاحَ به.

وهنا مسألة: ما حكم عبارة «صُدْفَة»؟

الجواب: أمَّا بالنسبة لفعل الله عَنَّوَجَلَّ فلا يمكن أن يكون صُدْفةً؛ لأن الله عَنَّوَجَلَّ عالِم بالشيء قبل أن يكون، فلا يُمكن أن يكون الشيء بغتة مصادفة لم يسبق به علم من الله، لكن بالنسبة للإنسان ليس فيها شيء؛ لأنه بالنسبة لي صدفة، لم أكن أتوقع أن أقابلك مثلًا، وفي بالي أنها وردت في السُّنَّة: صادفنا كذا، صادفنا كذا أن فيُعَبِّرون بها.

وكذلك يجوز للإنسان أن يقول مثلًا: قابلت فلان قَدَرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢).

7090 – حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ البْ بْنِ مَالِكِ رَضَالِكُ مَنْ النَّبِيِّ عَلَقَةٌ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَقَةٌ، فَإَلَا اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِلاَ عَلَا الأَجَلُ، وَيُكُمّنَ خَلْقَهَا، قَالَ: أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَهَا الرِّزْقُ، فَهَا الأَجَلُ، وَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ»[1].

[١] قوله: «أَيْ رَبِّ» يعني: يا ربِّ، فـ«أَيْ» هنا من حُروف النِّداء.

«فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ» يعني: أنه قد بلَغ هذا الحدَّ، ومِثله: «أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ».

وقوله: «أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى» حسبَ ما تَقتَضيه حِكمته.

ويُؤخَذ من هذا أنه قد يَعلَم ما في الأرحام من ذكَر أو أنثى مَن أَطلَعه الله عليه، فهذا الملَك الآنَ يَعلَم ما في الرحِم أنه ذكر أو أُنثى بإطلاع الله، والوسائِل الحِسِّية الآنَ صارت تَصِل إلى الجنين وهو في الرحِم ويُعلم هل هو ذكر أو أنثى.

وأمَّا «أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ» فهذا لا يُمكِن أن يُطلَع عليه بالوسائل الحِسِّية أبدًا، فهذا لا يَطَّلع عليه إلَّا الله أو مَن أَطلَعه، فيقول للملَك: شقيٌّ أو سعيد، ويكتب، وهذا مَكتوب في اللوح المحفوظ، ويكتب مرةً أخرى عند نَفْخ الروح.

كذلك الأجَل يُكتَب في بطن الأُمِّ: طويل أو قصير.

فالجوابُ: نعَمْ، هي لا يَعلَمها إلّا الله؛ لكن إذا أَطلَع أحدًا عليه علِمه، ثُم كلمة: ﴿مَا فِ ٱلْأَرْحَامِ ﴾ ﴿مَا ﴾ اسمٌ موصول للعموم، يَعني: يَعلَم كلَّ ما في الأرحام، وليس للذكر والأنثى فقط؛ بل يَعلم أنه يكون مَبسوطًا له في الرِّزق أو مُضيَّقًا عليه، وأجَله طويل أو قصير، ومَآله الشَّقاوة أو السَّعادة.

فإن قال قائلٌ: ما حُكم إلقاء الجنين بعد مئة وعِشرين يومًا؟

فالجوابُ: يَعني: بعد ما يَكون بشَرًا، ونُفِخت فيه الروح، فلا يَجوز إسقاطُه بأيِّ حال من الأحوال، أمَّا قبل ذلك إن دعَتِ الضرورة إلى هذا فلا بأسَ.

فإن قالَ قائلٌ: هناك مَن يَقول: إن عِلم الأطبَّاء اليومَ ما يكون في بطن الأُم لا يَكون إلَّا بعد نَفْخ الروح؛ لأنهم لا يَعلمون هذا إلَّا بعد مُضيِّ أربعة أشهر، فهل هذا القولُ وجيهٌ؟

فالجوابُ: ليس بوجيه؛ لأنه لم يَزَلْ مِمَّا في الأرحام، ثُم لا نَدري لعلَّهم في يوم من الأيام يُمكِن أن يَعرِفوا ذلك قبل أن تُنفَخ فيه الروحُ، وعلى كلِّ حال قولُه: ﴿مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾ ما هو كائِن في الأرحام سواء نُفِخت فيه الروح أم لم تُنفَخ.





وقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣] وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ وَيَكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦١]: «سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ».

7097 حَدَّثَنَا آدَمُ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرِّشْكُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْ، سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْ، فَالَ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ عَلْ المَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُعْرَفُ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَلْمَ يَعْمَلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: «كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَوْ: لِمَا يُسِّرَ لَهُ» [1].

[1] قوله: «جَفَّ القَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ» أي: على حسبِ عِلمه، ثُم استشهَد لذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ يعني: فإضلالُ الله لهذا العبدِ كان على عِلم بأنه أهلٌ للضلال.

وقوله: «قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «جَفَّ القَلَمُ بِهَا أَنْتَ لَاقٍ» يعني: بها ستُلاقيه من خير أو شرِّ.

وفي قوله تعالى: ﴿ لَمَا سَابِقُونَ ﴾ يقول ابن عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَادَةُ» ولكنِ الصحيحُ أن المُراد بقوله: ﴿ لَمَا سَابِقُونَ ﴾ أي: يَسْبِقون الناس فيها ويُسارِعون فيها.





٣٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْكِهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْكِهُ عَنْ اللهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ».

٣٩٥٨ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ، يَقُولُ: ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهُ عَنْ فَرَارِيِّ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

٣٩٥٩ و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ، هَلْ تَجْدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا؟».

٠٦٦٠٠ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ»[١].

[1] هذا البابُ عقده المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ليُبيِّن عن حُكم أولاد الكفار، وحُكم أولاد الكفار، وحُكم أولاد الكفار إمَّا دُنيويٌّ أو أُخرويٌٌ:

أمَّا الدُّنيويُّ: فحُكمهم حُكم آبائهم، يعني: أنه يُحكم له بحُكم أبيه، فإذا مات طِفل أبواه مُشرِكان فإنه لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين، هذا في الدنيا؛ لأنهم تبَعٌ لآبائهم.

أَمَّا فِي الآخرة: فهذا هو الذي أراده النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فقال: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ».

وهذا يَحتمِل وجهين:

الوجهُ الأوَّل: اللهُ أعلمُ بها كانوا عامِلين لو بَقُوا في الدنيا، هل يَبقون على كُفرهم تَبَعًا لآبائهم أو يُسلِمون؟!

الوجه الثاني: اللهُ أعلمُ بها كانوا عامِلين وذلك يومَ القيامة.

فإن القول الراجح من أقوال أهل العِلم: أن أولاد المُشركين، ومَن لم تَبلُغُهم الدعوة، يُمتَحنون يوم القيامة بتكاليفِ اللهُ أعلمُ بها، فمَن أطاع منهم كان من أهل الجنّة، ومَن عصَى كان من أهل النار.

وفي قوله: «ذَرَارِيِّ المُشْرِكِينَ» دليلٌ على أن ذراريَّ المؤمنين يَتبَعون آباءَهم في الدنيا والآخرة؛ فأطفال المؤمنين حُكمُهم حُكمُ آبائهم في الدنيا وفي الآخرة.

أمًّا في الدنيا: فإنهم يُغسَّلون ويُكفَّنون ويُصلَّى عليهم ويُدفَنون مع المسلمين.

وأمَّا في الآخرة: فإنهم يُلحَقون بآبائهم كها قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُم بِإِيمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَمَاۤ ٱلنَّنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ﴾ [الطور:٢١]. وفي الحديثِ الأخيرِ قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ» وهي التوحيدُ «فَأَبُواهُ» يَعني: أُمَّه وأباه «يُهُوِّدَانِهِ» إن كانا يَهوديّين «وَيُنَصِّرَانِهِ» إن كانا نصرانيّين، ثُم ضرَب مثلًا فقال: «كَمَا تُنْتِجُونَ البَهِيمَةَ» يَعني: كما أن البهيمة أنتِجَت تخرج سَليمة، ليس فيها جدعاءُ -والجدعاءُ: مَقطوعة الأُذن - فتخرُج البهيمة (السَّخلة) من بطن أمِّها سليمةً ليس فيها شيء «حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا» يعني: يَأْتِ شخص ويقطع الأُذن.

فهذا المولودُ بين أبوين غيرِ مسلِمَيْن يخرج هو بنفسه سليمًا على الفِطرة، كما تُنتَج البهيمة «ثُمَّ أَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَ انِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (١) في لفظٍ آخرَ، يعني: تهويد الأبوين أو تنصير الأبوين للطِّفل كمثَل الرجُل الذي يَجَدَع أُذُن البهيمة، أي: يَقطَعها.

ثُم سُئِل عن مَن يَموت وهو صغير؟ يعني: مِن أولاد اليهود والنصارى فقال: «الله أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ» وبهذا عرَفنا أن أولاد المُشرِكين وأولاد أهل الكتاب حُكمهم في الآخِرة أن نقول: الله أعلمُ بها كانوا عامِلين. إذا ماتوا وهم صغار، أمَّا في الدنيا فحُكمهم حُكم آبائهم.

فإن قال قائل: إذا كان آباؤهم مُسلِمين ولكِنَّهم عُصاةٌ ويُعذَّبون في النار بقَدْر أعمالهم، فما مصير الأطفال؟

فالجوابُ: الأطفال مُؤمِنون لا يُعذَّبون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

فإن قال قائلٌ: بعضُ المسلمين الآنَ يُنشِّئُون أبناءَهم على أخلاق اليهود والنصارى تمامًا، ويُعلِّمونهم تَعليمهم، فما حُكمُ هذا؟

فالجوابُ: يَبوء بإِثْمه وإِثْم الولد، ثُم إن كبر ووصل إلى حدِّ الكفر صار كافرًا. فإن قال قائل: لو كان أحدُ أبويه كافرًا والآخرُ مسلمًا، فها حُكمُه؟

فالجوابُ: إذا كان أحدُ الأبوين كافرًا والآخر مُسلمًا، فإنه يَتبَع المسلِم، ويكون حُكمه حُكم المسلِم؛ ولهذا قال العلماء: إن الولد باعتِبار الوالِد يَنقسِم إلى أقسام:

أَوَّلًا: يَتبَع خيرَهما في الدِّين، فإذا كان أبوه مسلِمًا والأمُّ كِتابية، فإنه يكون مُسلمًا ويُحكِم بإسلامه؛ لأن الرسول قال: «أَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ» والآنَ أبوه مسلِمٌ فلا يُمكِن أن يُهوِّده أو يُنصِّره.

ثانيًا: ويَتبَع الأُمَّ في الرقِّ، يعني: لو أن رجلًا تزوج أَمَةً فولَده مملوك لمالِكِ الأَمَة فهو مِلْكه يَبيعه ويَفعَل به ما يَشاءُ، وكذلك أيضًا في الحُرِّية فلو تَزوَّج عبدٌ حرةً فإن الولد يَكون حرًّا تبَعًا للأُمِّ.

ثالثا: ويَتبَع الأبَ في النسَب، وكذلك في الولاء؛ لأن الولاءَ كالنسَب.

رابعًا: ويَتبَع شرَّهما في الجِلِّ والحُرمة، والطهارة والنجاسة، ففي الجِلِّ والحُرمة يَتبَع أيضًا أخبتُهما؛ لأنه لا يمكن تَجنُّب النجاسة إلَّا بتَجنُّب الطاهر، ولا تَجنُّب الحرام إلَّا بتَجنُّب الحلال، فيَتبَع شرَّهما.

مثال: نزا حِمار على فرَس -وهي أُنثى الخيل- فجاءَت بولد، فإن نظَرْنا لأُمِّه قلنا:

= هذا الولد حلال طاهر. وإن نظَرنا لأبيه قلنا: إنه حرام نجِس، فنَتبَع أخبثَهما وشرَّهما، فنقول: هذا البغلُ نجِس حرام.

فإن قال قائل: ذكَرْنا أن حُكم أولاد الكفار في الدنيا كحُكم آبائهم، فما الدليلُ على هذا؟ فالجوابُ: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا سُئِل عن ذراريِّ المشركين قال: «هُمْ مِنْهُمْ» (١) في أحاديثَ أخرى.

فإن قال قائل: ما هو الزمن الذي يَطرَأ على المولود فيه التهويدُ والتنصير؟ وكيف يكون على الفِطرة؟ وهل هو في إطار الفِطرة -يعني: من المُوحِّدين- قبل التمييز؟

فالجوابُ: إذا ميَّز واختار الإسلام خرَج عن هذا، وقَبْل التمييز يَكون تبعًا لأبويه، ويَكون على الفِطرة في أحكام الآخِرة، فاللهُ أعلمُ بها يَعمَل.

والرسول عَلَيْهِ الصَّلامُ قال: «كُلُّ مَوْلُودٍ» ولم يَقُل: مولود اليهود والنصارى. بل «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ هذا التهويدُ هل هو حقيقة أم حُكمًا، نقول: أمّا إذا ميّز ودعواه لليهودية أو النصرانية واتّبَع ذلك فهو حقيقة، أمّا إذا كان قبل التمييز فها يُهوِّدانه حُكمًا، بمعنى أنه يُحكم بأنه يهوديُّ أو نصرانيُّ، هذا في أحكام الدنيا، أمّا في أحكام الآخِرة فنقول كما قال الرسول: «اللهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ» فله حُكمان: حُكم دنيويٌّ يَتبَع فيه أبويه ما لم يُميِّز ويُسلِم، وحُكم آخرُ في الآخرة اللهُ أعلمُ به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، رقم (۲۰۱۲)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، رقم (۱۷٤٥)، من حديث الصعب بن جثامة رَضِّوَاللَّهُ عَنهُ.

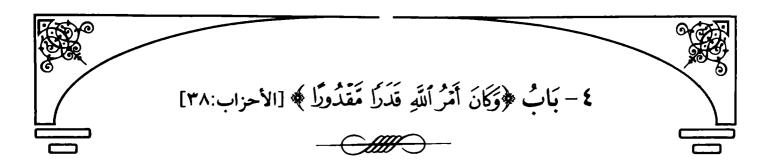

٦٦٠١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمْ: «لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».

٦٦٠٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ، وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبِيَّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ، أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: «للهِ مَا أَخَذَ وَللهِ مَا أَخْطَى، كُلُّ بِأَجَلِ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (1).

[1] ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ عَني: مَأْمُور اللهِ عَني: مَأْمُور اللهِ عَني: مَأْمُوره ﴿ وَلَا يَتَقَدُّم. مَقَدُولًا ﴾ يعني: أنه مُقدَّر من قبل، ومَقدور لا يَزيد ولا يَنقُص، ولا يَتأخّر ولا يَتقدَّم. ثُمُ استدلَّ بالحديث في المرأة تَسأل طلاق أُختها، حيث نَهَى النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عن ذلك، وقال: ﴿ إِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ ﴾.

وكيفية سؤال طلاق الأُخت، أن تقول إِحدى الزوجتين لزوجها: طلِّقْ فُلانة. أو امرأة أَرادت أن تَحسد زوجة الرجل فقالت له: طلِّقْ زوجتك، فقد كبر سِنُّها وتفعل كذا، وتفعل كذا. أو يُشترَط عليه عِند العقد أن يُطلِّق زوجته الأولى، كلُّ هذا حرام لا يَجوز، والشاهد من هذا قوله: «فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»، وهذا يَعود على المُطلَّقة إذا لم تكُن ضرَّتها، وعلى المُطلَّقة والضرَّة إذا كانت ضرَّتها.

فإن قال قائل: هل يَجوز أن تُعرِّض المرأة فتقول مثلًا: أحبَّ أن أَنفرد بزوج. فالجوابُ: لا شيءَ فيها إذا لم تَشترِط، وقد يقول لها: إذا كنت تُحبِّين أن تَنفرِدي بزوج، فأنا لا أحبُّ أن أَنفرِد بزوجة.

فإن قال قائل: أولادُ الكفَّار إذا وقعوا في السبي وهم صغار فهل يَتبَعون آباءهم؟ فالجوابُ: لا يَتبَعون، بل يكونون سبيًا بمجرد الاستيلاء، فيكونون مسلِمين إذا كان السابي مسلمًا.

فإن قال قائل: هل يُقتَل أبناء الكفار في السبي تبَعًا لآبائهم؟

فالجواب: لا، لا يُقتَلون، والصحيح أنه حرام قَتلُهم، فالسبي غنيمة للمسلمين فكيف يُقتَلون؟!

فإن قال قائل: الكفار وأولادهم، لماذا لا يُدفنون مع المسلمين في مَقابِرهم؟ فالجوابُ: لأن الكفار يُعذّبون في قبورهم، ويُخشى أن هذا العذابَ يُؤذِي مَن حولهم من المسلمين، هذا من جِهة، والجِهة الأخرى: لأَجْل أن تَتميَّز مقابرُ الكفار عن مقابر المسلمين؛ لأن مقابر المسلِمين لها حُرمة، ومقابر الكفار كما تَعلَمون أن الرسول عَلَيْهِ الطّينة نبشَها وجعَل مكانها مسجدًا، فليس لها حُرمة.

وأمَّا حديث أُسامة فقَدْ مرَّ علينا من قبل، وهو أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَر إحدى بناته التي كان لها صبيٍّ يَجود بنفسه -يَعنِي: قد حضره الموت- فقال له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «للهِ مَا أَخَذَ وله مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلٍ» يعني: ما أَخَذه فهو بأجَل، عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «للهِ مَا أَخَذَ وله مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلٍ» يعني: ما أَخَذه فهو بأجَل،

٦٦٠٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْيَرِيزٍ الجُمْحِيُّ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ: النُّهْرِيِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَهَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِا جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّهُ بَيْنَهَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلِا جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ تَغْرُجَ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَغْرُجَ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَغْرُجَ لِللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ الل

= وما أعطاه فهو بأجَل؛ «فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» أي: فلتَصبِرْ على المصيبة، ولتَحتسِبِ الأجر على هذا الصبر؛ لأنه ليس كلُّ مَن صبَر احتسَب، وقد يَصبِر الإنسان لكنه لا يكون في ذهنه أن يَحتسِب هذا الأجرَ على الله؛ ولهذا جاء في الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» (١) فالاحتسابُ أن تَستحضِر أنك تُريد الأجرَ، فهذا معنى الاحتِساب.

[1] السبي: المرأة من الكفار، إذا استولى المسلمون على الكفار فإن نساءهم وذراريَّهم يكونون سبيًا، أي: مِلْكًا للمسلمين، ثُم يُوزَّع هذا السبيُ على نظر الإمام، فيقسمه بين الناس، فإذا أصاب إنسان سبيًا من هؤلاء النساء وجامَعها، فهو يقول: إنه يُحِبُّ المال، ووجه قَرْن حُبِّ المال لقوله: «أَصَبْنَا سَبْيًا» يعني: أننا نُحبُّ ألَّا يَلِدن منّا؛ لأنها إذا لم تَلِد صار فيها حرَّا يبيعها متى شاء، فإذا ولَدت صارت أمَّ ولَد، وإذا صارت أمَّ ولَد فإنه لا يُمكن بيعها؛ لأن بيعها يستلزِم أن يُفرِّق بينها وبين طِفلها وهذا حرام؛ لذلك قال: «كَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟» والعزلُ هو أن الرجل إذا جامَع المرأة قبلَ حرام؛ لذلك قال: «كَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟» والعزلُ هو أن الرجل إذا جامَع المرأة قبلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قيام ليلة القدر من الإيهان، رقم (٣٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّ لَيِّكُ عَنْهُ.

ان يُنزِل يَنزِع عنها حتَّى لا يكون الإنزالُ في محَلِّه، وهو إذا أنزل في الخارج لا يَحصُل ولَد؛ لأن الولد يُحلَق من ماء الرجل، فإذا خرج الماء في غير محَلِّه لم يكن هناكَ ولَد فقال الرسول عَلَيْهُم أَنْ لا تَفْعَلُوا» كأنه يقول: افعَلوا أو لا تَفعلوا! فإذا أراد الله أن يَخلُق الولد لم يَنفَع العزل، يعني: كان الولد وإن عزَلْت؛ ولهذا قال: «فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخرُجَ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ» لا شك، سواء عزَلْت أم لم تَعزِل إذا كان الله أراد، فالعزلُ سببٌ ألَّا تَحمِل المرأة، والسبب قد يُفيد وقد لا يُفيد وقد لا يُفيد.

فإن قال قائل: ما حُكمُ العزل خوفًا من الإنفاق أو من قِلَّة المال؟

فالجوابُ: هذا سوءُ ظنِّ بالله؛ لأن الله عَنَّوَجَلَ يقول: ﴿ غَنُ نَرُنُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١] ﴿ غَنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيّاهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١] فلا يجوز أن يُسيءَ الإنسان ظنَّه بربه، والله عَنَّوَجَلَ يقول: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦]، وقد شُوهِد أن الرجل إذا تَزوَّج وآتاه الله أو لادًا كثرت مواردُ رِزقه، ويَفتح اللهُ له الأرزاق من أَجْل أن يُرزَق به هؤلاءِ الصغارُ.

أمَّا حُكم العَزْل عمومًا، فجائز بشرط أن توافِق الزوجة، أمَّا إذا لم توافِق فإنه لا يجوز؛ لأن لها حقَّا في الأولاد.

أمَّا مسألة تحديد النَّسل فهذه كلُّها دعاية، غير صحيح؛ لأنه مَن يَستطيع أن يُحدِّد النسل؟! فيُمكِّن أن تُحدِّد وتقول: أَكتفي بواجِد أو اثنَيْن أو ثلاثة مثلًا، ثم يأتيك الثلاثة ويموتون كلُّهم، فالتحديدُ لا يُمكِن.

٦٦٠٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ حُذَيْفَة رَضَائِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: «لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ خُطْبَةً، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ»، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ اللَّا .

لكن بعض الناس دخلوا علينا بمَدخل آخر، فقالوا: تنظيم النسل، يعني: بدَل تَحديد: تنظيم، يعني: كل سنتَيْن يأتيه ولَد، فنقول: هذا أيضا خطأ؛ هل أنت ضامِن أنك إذا نظَّمْته سوف يَأتيك على حسب التَّنظيم؟! ما أنت بضامِن، ثُم هل أنت ضامِن أن الذي وُلِد الآنَ سيبقى حتى يَأتيَ دور الثاني؟! أبدًا؛ ولهذا لا شكَّ أن هذه كلها من الأمور التي دخلت على الأمة الإسلامية من أَجْل أن يُقلِّلوا الأُمة الإسلامية.

[1] في هذا الحديث: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ خطَب خُطبة ما ترك شيئًا إلى قيام الساعة إلَّا ذكره، يعني: من أمور الفِت ن والملاحم وما أشبَه ذلك، ذكر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَهُ مَاذا سيكون، لكن علِم هذا الحديث مَن علِمه، وجهله مَن جهله، ونسِيه مَن نسِيه، ولكن يقول الراوي: «كُنْتُ لأرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ، فَأَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ » يَعرِفه كها يَعرِف الرجل إذا غاب عنه؛ لأن الإنسان يَعرِف الشخص، فإذا غاب عنه نسِيَه؛ فإذا رآه مرَّةً ثانية تَذكَّره.

ففي هذا الحديثِ من آيات النبيِّ ﷺ: الإخبارُ بالغَيب، ولكن هذا ليس عِلمًا ذاتيًّا للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَاءُ ، أَعني: ليس عِلمه الغيبَ عِلمًا ذاتيًّا، وإنها هو بإخبار الله للمنتحانَهُ وَتَعَالَى، ويَدُلُّ لهذا قولُه: ﴿ قُل لا ٓ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ للنعام: ٥٠] وقوله تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا اللهُ إِلَا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدًا ﴾ [الجن: ٢٦-٢٧].

[1] هذا الحديثُ فيه دليل على أن الإنسان كُتِب مَقعَده من الجَنَّة، ومَقعَده من الجَنَّة، ومَقعَده من النار في أوَّل الأمر، ولكن هذا لا يُوجِب الاتِّكال على المكتوب؛ لأن هذا المكتوب مكتوبٌ بسبب، حتى أولاد الإنسان قد كُتِبوا له، لكن بسبب وهو الزواج، حتى المال كُتِب لك لكن بسبب وهو العملُ لهذا المالِ، إلى غير ذلك من الأشياءِ الكثيرة التي قرَنَها الله تعالى بأسبابها.

وقَرْنُ المسبَّبات بأسبابها هو مُقتضى حِكمة الله؛ ولهذا أَوْردوا على الرسول وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ ال

وإذا رأيت الأمر بالعكس؛ فإذا أرَدْت الشرَّ تَيسَّر لك، وإذا أرَدْت الخير لم يَتيسَّرُ لك فأنت على حذر، فيَجِب أن تَحذر؛ لأن الإنسان الذي قد كُتِب شقيًّا يُيسَّر لعمل أهل الشقاوة، والعياذُ بالله، ثُم استَدَلَّ النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ

وَٱنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِيرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَٱنَّعَىٰ ۞ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِيرُهُ, لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل:٥-١٠].

## وفي هذا الحديثِ من الفوائدِ:

- استدلالُ النبيِّ عَلَيْة بالقرآن، وهذا جاء في عدَّة أحاديث.
- وفيه أيضًا أن مَن أراد أن يَستشهِد بآية فإنه لا يَحتاج أن يَستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن النبيَّ عَلَيْ لم يَستعِذْ، أمَّا مَن أراد أن يَقرأ القرآن قراءة لا استشهادًا فإن الله قد أمَر بالاستِعاذة من الشيطان الرجيم، ولكِنِ الأفضلُ أن تستعيذ بالله، فأنت على كلِّ حال مأجور، فاستَعِذْ بالله، فإن كان واجبًا فقد أبرَأت الذِّمَة، وإن كان مُستحبًّا فقد حصَلْت على أَجْر.





٦٦٠٦ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَايَتَهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِرَجُلِ مِنَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلَامَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ القِتَالِ، وَكَثْرَتْ بِهِ الجِرَاحُ فَأَثْبَتَتْهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيُّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَدَّثْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ أَشَدِّ القِتَالِ، فَكَثُرَتْ بِهِ الجِرَاحُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الجِرَاحِ، فَأَهْوَى بِيكِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَزَعَ مِنْهَا سَهُمًا فَانْتَحَرَ بِهَا، فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيثَكَ، قَدِ انْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ، قُمْ فَأَذَّنْ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الفَاجِرِ»[١].

[1] هذا أيضًا من العمَل بالخواتيم، وظاهر إيراد البخاريِّ رَحْمَهُ اللهُ لهذا الحديثِ أن هذا رجل مُسلِم، ولكن قد يُقال: إن هذا هو الظاهر، وقد يُعارَض في ذلك؛ لأنه قال: «لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الإِسْلَامَ: «هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ» وكلمة: (يَدَّعِي) تَدُلُّ على أنه ليس مُتَّصفًا به، ولكنها دَعوى.

٦٦٠٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِ مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَاذِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فِي غَزْوَةٍ غَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنَظَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّالِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هَذَا»، فَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، وَهُو عَلَى تِلْكَ الحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْقُوْمِ، وَهُو عَلَى تِلْكَ الحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ مَنَ الْوَتْ.

وفيه: دليل على ما قاله النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بالرجل الفاجر؟ لأن الجهاد في سبيل الله بالرجل الفاجر؟ لأن الجهاد في سبيل الله تأييد للدِّين، وهذا الرجل الفاجر كما رأيتم يُقاتِل أشدَّ القتال، والمُقاتَلة في سبيل الله أشدَّ القتال لا شكَّ أنها تأييد للدِّين.

وفيه أيضًا: من ظاهر سياقه أنه ليس هو القصة الثانية التي ستأتي بعد، بل هي قصة أُخرى سِواها.

وفيه: دليل على أن إشاعة العِلم، وإعلان العِلم من السُّنة؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ أَمَر بلالًا أن يُؤذِّن، وعلى هذا فاستِعمال مُكبِّرات الصوت في نَشْر الدعوة إلى الله وبيان الحق يَكون لها أصلٌ في السُّنة.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليل على أن الكافِر لا يَدخُل الجَنَّة؛ لقوله: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّة اللهُ على أن الكافِر اللهُ يُدخُلُ الجَنَّة اللهُ مُؤْمِنٌ».

فإن قال قائل: هل مَعنى هذا الحديثِ أن الرجُل الذي كان يُجاهِد كافِر؟ فالجوابُ: نعَمْ، هذا ظاهره ويَحتمِل أنه مُنافِق ولا يُستبعَد أنه من المُنافِقين. فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: قُلْتَ لِفُلَانِ: وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: قُلْتَ لِفُلَانِ: وَمَنْ أَحْبَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ»، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً هَنْ أَحْبَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ»، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ المُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ عَنِ المُسْلِمِينَ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنَدُ ذَلِكَ: "إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهَ الأَعْمَالُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ عَلَى أَلْ بِالْحَواتِيمِ اللَّا عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهَ الأَعْمَالُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهَ الأَعْمَالُ عَمَلَ أَهْلِ الْخَواتِيمِ اللَّهُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ الأَعْمَالُ عَمَلَ أَهْلِ الْخَواتِيمِ الْنَارِ، وَإِنَّهُ الأَعْمَالُ عَمَلَ أَهْلِ الْخَواتِيمِ اللَّارِ، وَإِنَّهُ الأَعْمَالُ عَمَلَ أَهْلِ الْخَواتِيمِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ الْمَالِ الْخَواتِيمِ اللَّالِ الْعَالِ الْمَالِ الْعَالَ الْمُعْلِلُولِ الْمَعْمِلُ عَمَلُ أَلْهُ لِلْهُ لَا الْعَلْمِ الْمُ الْمُؤْلِ الْمَعْمِلُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْعَلْمِلُولِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَلْكُونِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُو

[1] سبَقَ الكلام عليه، وبيَّنَا أنه في لفظٍ آخرَ في البخاريِّ: «لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول فلان شهيد، رقم (۲۸۹۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم (۱۱۲)، من حديث سهل بن سعد الساعدي رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.



٦٦٠٨ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: هَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ».

٦٦٠٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَالِّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَالِّهِ، مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: «لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُنَالِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ: «لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُنَالِدِي النَّذُرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ، أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ "[1].

[1] هذا الحديثُ في النذر، وأن النذر لا يَرُدُّ من القدَر شيئًا، ولا يُوجِب شيئًا لم يُقدَّر، والنذر هو التِزام الإنسان طاعةَ لله عَرَّوَجَلَّ مِثل أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أتصدَّق بكذا.

## وهو على وجهين:

الأول: نذر مُطلَق: فيقول: لله عليَّ نذر أن أتصدَّق بمئة دِرهم. فيكزَمه الصدقةُ. والثاني: نذر مُعلَّق: مثل أن يقول: إن شفَى الله مريضي، أو شفاني. أو ما أَشبَه ذلك، فلِلَّهِ عليَّ نذر أن أتصدَّق بمِئة درهم.

أمَّا الأول: فيَلزَمه الوفاء به فورًا من حين أن ينذر يَجِب أن يَتصدَّق؛ لأن الأصل في النذر وجوبُه على الفور.

وأمَّا الثاني: فلا يَلزَم حتى يحصُل الشرط الذي علَّق عليه النذر، فإذا قال: إن شفى الله مريضي فلِلَّهِ عليَّ نذر أن أتصدَّق بمئة درهمٍ. ولم يُشفَ المريض فهات، فإنه لا يَلزَمه شيء.

وكذلك لو شُفِيَ بعضَ الشفاء فإنه لا يَلزَمه شيء؛ لأن قوله: إن شَفى اللهُ مريضي. يَقتَضي الشِّفاء المُطلَق الذي لا يَعقُبه مرض.

ولكِنْ يَجِب أَن نَعلَم أَن الأصل في النذر الكراهة أو التحريم؛ لأَن النبيَّ ﷺ نَهى عنه وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا مِنَ القَدَرِ»(١)، والمقدَّر كائنٌ سواءٌ نذَرْت أم أم لم تَنذر، فإذا كان الله قد قدَّر أَن يُشفَى مريضك، فإنه يُشفَى سواء نذَرْت أم لم تنذر، وإذا كان الله قد قدَّر أَلَا يُشفى فإنه لن يُشفَى ولو نذَرت.

ولكنك تَلزَم نفسك بها أنت في عافية منه، وأحيانًا لا تَلتزم؛ وحينئذ يَأْتِي الخطر، فأحيانًا تُعلِّق النذر على شرط فيحصُل الشرط، ولا تُتِم النذر، وحينئذ يحصُل الخطر العظيم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ ٱللّهَ لَيْنَ اتَكنَا مِن فَضَّلِهِ لَيْنَ وَلَنكُونَنَ وَلَنكُونَنَ مِن أَلْصَدْلِحِينَ الله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَهَدَ ٱللّهَ لَيْنَ اتَكنَا مِن فَضَّلِهِ وَلَنكُونَنَ وَلَنكُونَنَ مِن أَلْصَدْلِحِينَ الله فَلَمَ يَتَصدَّقُوا بِهِ وَلَا بِهِ وَالتوبة: ٢٥٥-٢٧] فلم يَتصدَّقوا ﴿وَهُم مُعْرِضُونَ فَلُم يَكونوا من الصالِحِين؛ إذ قالوا: ﴿لنَصَدَقَنَ وَلَنكُونَنَ مِنَ أَلَصَلِحِينَ ﴾ فآتاهم الله من فَضْله، فلم يَفُوا لا بهذا ولا بهذا ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنِهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ فِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى أَن يموت الإنسان يَوْمِ يَلْقَوْنِهُمْ وَلَا أَن يموت الإنسان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا.

- نَسأَل الله العافية - قد يكون نِفاقًا محرِجًا عن المِلَّة وقد لا يكون دون ذلك، لكِنِ النَّفاق شرُّ ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة:٧٧] فعهدُهم هذا عهد وخبر؛ ولهذا قال: ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ لأنهم عاهدوا أن يَفعلوا فلم يَفعَلوا.

إذَنِ، النذرُ: مُحَرَّم أو مَكروه.

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه مُحُرَّم أو مَكروه. وقدِ امتدح اللهُ المُوفين بالنذر؟

فالجوابُ: أننا نقول: إنه مَكروه باعتبار ابتدائه وإنشائه، أمّا الوفاء به فإنه واجِب إذا كان نذرَ طاعة، على أن النذر الَّذي مدحَ الله المُوفين به قد يعارِضُ مَن يعارِضُ بأن المراد به الطاعة مطلقًا، ويكون قوله: ﴿ يُوفُونَ بِالنّذرِ ﴾ [الإنسان: ٧] أي: بطاعة الله؛ لأن كل إنسان قد عاهَد الله عَزَقِجَلَ على أن يقوم بطاعته، ويَدُلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَلْ إِنسان قد عاهَد الله عَزَقِجَلَ على أن يقوم بطاعته، ويَدُلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لِيقَضُوا تَفَنَهُمُ وَلَـ يُوفُوا نُذُورَهُمُ ﴾ [الحج: ٢٩] يعني: في الحجّ مع أنهم ما نذروا؛ لكن لمّا دخلوا في الحج صاروا كالمُلتزمين به، ففرق بين الإنشاء وبين الوفاء، فالوفاء واجِب، وأمّا الإنشاء فإنه مُحرَّم أو مَكروه.

وما أكثرَ الذين يَضيقون ذرعًا بالنذر؛ فينذرون ثُم يحصل ما أرادوا، ثُم يأتون يسألون: هل لنا من مَخْلُص؟

فتجيءُ امرأة فتنذر وتقول: والله لئِنْ رأيت ابنَ ولدي يمشي معه لأَصومنَّ سَنَتين. فيتزوج الولد ويأتيه الابن ويَكبر ويَمشي معه، فالآنَ أَلزَمت نفسَها أن تصوم سَنتين؛ لأن الله وَفَى لها؛ فيجب عليها أن تفيَ لله، فتصوم سنتين، ولا يَرِد على هذا

= قولُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ»<sup>(۱)</sup>؛ لأن الدهر هو العمرُ كلُّه، وقد يعيش المرءُ ثمانين عامًا.

لكِنْ هذه المرأةُ لـو سلِمت من هـذا وقـالت: لئن رأيت ابنـك يمشي معك لأحمَدنَّ الله على ذلك. فتَحمد الله وينتهي الأمرُ، على أنه لا يَنبغي في هذا أيضًا أن يُلزِم الإنسانُ نفسَه به وهو في عافية.

ومع هذا فإن العلماء يقولون: إن النذر يَنقسِم إلى أقسام خمسة وهو إن لم يَكن من درسِنا لكن لا مانع -: نذر الطاعة، ونذر المعصية، ونذر المُستحَبِّ، ونذر المكروه، ونذر المُباح، وهناك أيضًا نذر مُطلَق لم يُعَلق بشيء.

فالأول: النذر المطلق: أن يَقول الإنسان: لله عليَّ نذر. فقط، ولا يقول شيئًا، فهذا يَلزَمه كفَّارة يمين.

الثاني: نذر طاعة: فيكزَمه أن يُوفِي به؛ لأن النبي صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ »(٢)، ونذر الطاعة -كما قلتُ لكم آنفًا - يكون على وجهين: مُطلَق ومُعلَّق: فالمُطلَق يَلزم الوفاء به فورًا، والمعلَّق يَلزم الوفاء به إذا وُجد الشرط الذي عُلق عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، رقم (۱۹۷۷)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم (۱۱۵۹)، من حديث عبد الله بن عمرو رضاً لِللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ صَوْم الدهر لمن تضرر به، رقم (۱۱۵۹)، من حديث عبد الله بن عمرو رضاً لِللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ صَوْم الدهر لمن تضرر به، رقم (۱۱۵۹)، من حديث عبد الله بن عمرو

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

الثالث: نذر حرام، ونذر الحرام لا يَجوز الوفاء به؛ لقول النبيِّ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضِيَ اللهُ فَلَا يَعْضِهِ» (١) مِثل أن يقول: لله عليَّ نذر أن أهجُر فلانًا، وهو لا يحلُّ هجرُه، فنقول: لا يَحلُّ لك أن تُوفيَ بهذا النذرِ، حرام عليك، ويُكفِّر كفارة يمين.

الرابع: نذر المُستحبِّ؛ وهو داخل في الأول، يعني: نذر الطاعة سواء أكان مستحبًّا أو واجبًا يجب الوفاء به.

الخامس: نذر المكروه: وهو أن ينذر فِعل شيء مَكروه، مِثل أن يقول: لله عليَّ نذر أن آكُل بصلًا مثلًا، والبصل عند كثير من العلماء مَكروه لَمَنْ وجَبت عليه الجهاعة؛ لأنه إذا أكل وهو في غير حاجة له فإنه لا يُصلِّي مع الجهاعة، لكن الصحيح أنه ليس بمَكروهِ وهو جائز، وإذا جاز فإنه لا يُصلِّي مع الجهاعة، ليس ترخيصًا له، ولكِنِ اتِّقاء لشرِّه؛ لأنه إذا صلى مع الجهاعة آذى الناسَ برائحته.

وكمَن نذَر وقال: لله عليَّ نذر أن أُفرقِع أصابعي في الصلاة. فهذا مَكروهُ، فهل نقول له: إذا دَخَلت تُصلِّي ففَرْقِعْ لتوفي بنذرك؟ الجوابُ: لا، لا توفي بهذا وكفِّرْ كفارة يمين.

إذَنِ، النذر المُطلَق، ونذر المعصية، ونذر المكروه كلَّه فيه كفارة يمين، ونذر الطاعة يَجِب الوفاء به، فلو قال: لله عليَّ نذر أن أُصلِّيَ راتِبة الظهر، قلنا: الآنَ صارت الراتبةُ واجبة بالنذر، فتدخُل في عموم نذر الطاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا.

والسادس: النذرُ المباح؛ وهذا يُخيَّر بين فِعله وكفارة اليمين، مثل أن يقول: لله عليَّ نذر أن أَلبَس ثوبي الفلانيَّ بدون ميزة. فنقول: هذا نذر مباح، تُخيَّر بين أن تَلبس الثوب، أو تُكفِّر كفارة يمين؛ لأن هذا يُشبِه اليمين، والمقصود به حَمْل النفس على هذا الفعلِ، كما أن اليمين المقصود به حَمْل النفس على فِعل ما حلَفت عليه أو على تركه، فنقول: أنت الآنَ بالخيار: إن شِئت فكفِّرْ كفارة يمين، وإن شِئت فالبَسِ الثوب.

ورجل كان يفعل المعصية، فقال: لله عليَّ نذر أن لا أفعل هذه المعصية. نقول: لا تَفعَلها، لكن زاد فقال: فإن فعلتها فللَّهِ عليَّ نذر أن أصوم سَنَة، فنقول: لا تَفعلها، وعليك كفَّارة يمين؛ لأن هذا الرجلَ إنها قصد بقوله: إن فعلتها فلله عليَّ نذر أن أصوم سَنَة. قصدُه منعُ نفسِه، فنقول الآنَ: إن شِئت فصمْ سَنَة، وإن شِئت فكفَّرْ كفارة يمين.

وعلى كل حالٍ، الأسهلُ له غالبًا أن يُكفِّر كفَّارة يمين، وكَفارة اليمين: إطعام عشَرة مساكينَ، أو كسوتهم، أو تحرير رقَبة، فمَنْ لم يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام مُتتابِعة.

فإن قال قائل: إذا نذَر وقال مثلًا: عليَّ نذر إذا شُفي ابني أن أُنفق ألفَ ريال، ثُم شُفي، وبعدها ماتَ قبل أن يُوفيَ، فما الحكمُ؟

فالجواب: يكون دَينًا في تركته، فيُؤخَذ من الورَثة.

فإن قال قائل: الذي يأكل بصلًا أو يشرب الدُّخَان هل نمنعه من دخول المسجد؟ فالجوابُ: نعَم، الذي يأكل البصل والثُّوم أيضًا نمنعه ما دامت رائحتُه موجودة، والذي يَشرب الدُّخَان إذا كان رائحته تُؤذي، فيمكن أن يكون الدُّخَان أشدَّ من البصل أحيانًا.

فإن قال قائل: لله علي نذر إن وصَلت الكعبة أو وصَلت إلى مسجد النبي ﷺ
 لأُمرِّ غنَّ الخدَّيْن على عتباته. فهاذا يكون هذا النذرُ: طاعة أمْ معصية؟
 فالجوابُ: هذا بدعة؛ لأنه في أمر دِينيٍّ.





١٦٦٠ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِةً فِي فَزَاةٍ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَهْ بِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا غَزَاةٍ، فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا، وَلَا نَهْ عِلَيْهِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، بِالتَّكْبِيرِ، قَالَ: فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّهَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا» ثُمَّ قَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ فَيْورِ الْجَنَّةِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[1] مَعنى (لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله): أي: لا تَحوُّلَ من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك على ذلك إلَّا بالله، يعني: لا أَتمكَّن من أن أَتحوَّل من حال إلى حال، ولا أقوى على ذلك إلَّا بالله عَنَّوَجَلَّ، وعلى هذا، فتكون الباءُ للاستعانة؛ ولهذا كانت هذه الكلمةُ كلمة استعانة، وليست كما يَفعَله بعض الناس كلِمة استرجاع، فبعض الناس إذا أُصيب بمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلَّا بالله، والصواب أنك إذا أُصِبت بمُصيبة تقولُ: إنَّا لله وإنَّا إليه راجِعون، أمَّا لا حولَ ولا قوة إلَّا بالله؛ فإنَّك تقولها عند الاستِعانة على الشيء.

فإذا قال المُؤذِّن: حيَّ على الصلاة؛ يعني: أَقبلوا على الصلاة، فالإقبال يَحتاج إلى عمَل، فتَقول: لاحولَ ولا قوةَ إلَّا بالله. ورُبها يَفهم بعضُ العامة أنك إذا قلت: لاحولَ ولا قوةَ إلَّا بالله عند قول المُؤذِّن: حيَّ على الصلاة؛ يقول: يا أخي ما الذي حصَل حتى تقول: لا حولَ ولا قوةَ إلَّا بالله؟ فنقول: هذه الكلِمةُ استعانة، وليست كلِمةَ استِرجاع.

ويَحتمل معناها وجهًا آخرَ: وهو أن يكون حول بمعنى: تحويل، أي: لا تحويلَ من شيءٍ إلى شيءٍ، ولا قوةَ على هذا التحويلِ إلّا بالله، وعلى هذا فتكون الباء ظرفيةً أي: إلّا في الله، فهو الذي بيَده التحويل، وبيَده القوةُ على ذلك.

والوجهان صحيحان، فلا أحدَ يَستطيع أن يحول الأمور من حال إلى حال إلَّا الله، ولا أحدَ يَقوى على ذلك إلَّا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

ثُم ذكر حديث أبي موسى وفيه: أن النبيَّ ﷺ قال: «هِيَ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ» يعني: أنها من الأمور الغالية التي يَحرِص الإنسان عليها، أو يَجِب أن يَحرِص عليها؛ لأنها من كنوز الجنَّة.

## وفي هذا الحديثِ من الفوائِد:

١ - مشروعية التكبير عندما نصعَد شَرفًا أو نَعلوَه، وصعوده يعني: أثناء الصعود، وعُلوّه: إذا استوينا عليه علوًا تامًّا، وهذا من السُّنة، ففي السفر إذا علوْت شيئًا فكيّر.

لكن قوله: «وَلَا نَهْبِطُ فِي وَادٍ إِلَّا رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيرِ» المعروف من السُّنَّة أن الهبوط له التسبيحُ (١).

٢ - وفيه دليل على أنه يَنبغي للإنسان أن يَربَع على نفسه، أي: يُهوِّن عليها،
 ولا يُكلِّفها؛ ولهذا قال: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ».

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب التسبيح إذا هبط واديا، رقم (٢٩٩٣)، من حديث جابر رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا.

وقد استدلَّ بعض الناس بهذا الحديثِ على أنه لا يُسنُّ رفع الصوت بالذِّكْر بعد الصلاة، ولكِنْ هذا استدلالٌ عجيب، فهذا الذِّكْر ليس ذِكْر الصلاة، إنها هو ذِكْر الصلاة، ولكِنْ هذا استدلالٌ عجيب، فهذا الذِّكْر ليس ذِكْر الصلاة، إنها هو ذِكْر الصعود والنزول، وذِكْر الصلاة خاصُّ له دليله الخاصُّ وهو حديث ابن عباس في البخاريِّ: «كان رفعُ الصوت بالذِّكْر حين يَنصرِف الناس من المكتوبة على عهد النبيِّ البخاريِّ: «كان رفعُ الصوت بالذِّكْر حين يَنصرِف الناس ألة إلى هذه المسألة ؟! ولا يجوز للإنسان أن يتصرَّف بالنصوص حسب اعتِقاده فيكوي أعناقها له، بل الواجبُ على المؤمن أن يكون تابِعًا للنصوص، لا أن يجعل النصوص تابِعةً له، فالنصوصُ مَتبوعة.

ثانيًا: هذا الحديثُ يَدُلُّ على أنهم يَرفعون أصواتهم رفعًا شاقًا عليهم، بدليل قوله: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» أي: هوِّنوا عليها، ونحن لا نَقول في الصلاة: ارفَعْ صوتَك رفعًا يشقُّ عليك كأنها تُنادي رجلًا بعيدًا، بل نَقول: رفع الصوت بحيث يُسمع، فيسمَعه مَن في أطراف الصفوف، أمَّا أن تزعق كثيرًا فتشقَّ على نفسك فلا نَقول به.

٣- وفي هذا الحديثِ جمعٌ بين صفات النفي وصفات الإثبات؛ لقوله: «لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا» هذه من صفات النفي، «وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا» فهذه من صفات الإثبات، فالسميع مقابِل الأصمِّ، والبصير مقابل الغائب، وإن كان الغائبُ لا يُقابِله البصير حقيقة، إنها البصير يُقابِله الأعمى، والغائب يُقابِله الحاضر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٨٣).

وقد ورَدَت في هذا الحديثِ: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ»(۱)، فيكون هذا هو المقابلَ لقوله: «وَلَا غَائِبًا».

٤ - وفيه دليل على أنه يَنبغي للمُعلِّم أن يَعرِض المسألة على طالب العِلْم؛ ليكون ذلك أقربَ لانتِباهه؛ لقوله: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً».

فإن قال قائلٌ: ما حُكم الحُجَّاج الذين يُلبُّون تلبية جماعية في السيارات، ويَرفَعون أصواتَهم؟ فهل هذا خِلاف السُّنة؟

فالجواب: أمَّا الجماعي فنعَمْ، لا شكَّ أنه خِلاف السُّنة، ولكن رفع الصوت بالتلبية سُنة كما في الحديث: أن جبريلَ أتى النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فأمره أن يأمر أصحابه بأن يَرفَعوا أصواتهم بالإهلال، وقالوا: كُنا نَصرُ خ بذلك صراخًا (٢). فيكون هذا من المُستَثنى، أو يقال: إنه رفعٌ لا يشقُّ عليهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رَضَى لِللهُ عَنْهُ. رقم (٢٧٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَى لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، رقم (١٢٤٧)، من حديث جابر رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.



﴿عَاصِمَ﴾ [يونس:٢٧]: مَانِعٌ قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿سَدُّا﴾ [الكهف:٩٤]: عَنِ الحَـقّ، يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلَالَةِ. ﴿دَسَنْهَا ﴾ [الشمس:١٠]: أَغْوَاهَا

٦٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ النَّهْرِيِّ، قَالَ: «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهِ قَالَ: «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضَّهُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[1] قول مجاهِدٍ ﴿ سَدَّا ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَايِنِ أَيَدِيهِمْ سَكَا وَمِنْ خَلِفِهِمْ سَدَّا ﴾ [يس: ٩] يعني: عنِ الحقّ، يَتردَّدون في الضلالة، وأمَّا قوله: ﴿ لَا عَاصِمُ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللّهِ ﴾ [هود: ٤٣] يعني: لا مانعَ من أمر الله إلَّا مَن رحِم، وأمَّا قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴾ [الشمس: ٩-١٠] ف ﴿ دَسَنَهَا ﴾ معناه: أغواها وأرْداها وأوقعها في الهلكة.

• أمّا الحديث ففيه دليل على أن كلّ خَليفة له بِطانتان، أي: له أصحاب خواصُّ؛ لأن الأصحاب نوعان: أصحابٌ ظاهرون، وأصحاب باطِنون، فالباطنون هم البطانة الذين يُفضي إليهم الخليفة بسِرِّه، ويُفضون إليه بسِرِّهم، فكل خليفة له بِطانتان: بطانة تأمُره بالخير وتَحفُّه عليه، فهو على خطر؛ لأنه بين بطانتين، كما أنه بين نفسين: نفس أمّارة بالسوء، ونفس مُطمئِنَّة، فهو من أخطَر ما يكون؛

= ولهذا قال: «المَعْصُومُ مَنْ عَصَمَه اللهُ».

ففيه الحذر من بطانة السوء، وأن يَلتجِئ الإنسان إلى ربه عَزَّوَجَلَّ بأن يَحميه من هذه البطانةِ الَّتي تَأمره بالشرِّ وتحضُّه عليه.

وقوله: «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ»، «مَا» هنا نافية، والدليل: الاستِثنتاءُ.





﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴿ [هود:٣٦]، ﴿ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاجِرًا كَا اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

[1] قوله تعالى: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَكُهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥] حرام: خبَر مُقدَّم، ويجوز أن يكون مُبتدأً وما بعده فاعِلًا سدَّ مسدَّ الخبر، وهو جائز على رأي الكوفيين، كما قال ابنُ مالك رَحْمَهُ ٱللَّهُ:

...... وَقَدْ عَجُوزُ نَحْو فَائِزٌ أُولُو الرشَدْ (١)

يعني: حرام على القرية التي كتَبْنا عليها أنها هالكة عدم رجوعهم، والمعنى أنها إذا أهلكت تَرجِع، ولكن لا يَنفعها الرجوع، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَهُ, وَكَ فَرَنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا ﴾ [الأنبياء: ٩٥].

والحرام هنا تحريم قدريٌّ، وليس تحريمًا شرعيًّا، كما قال تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ﴾ [القصص:١٢] يعني: حرَّمنا ذلك قدَرًا.

وكها يقال: حلال وحِلٌّ. يقال: حَرامٌ وحِرْمٌ، فحرام وحِرْم معناهما واحِد.

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص:١٧).

وأمَّا قوله: ﴿أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود:٣٦] فالضمير في قوله: ﴿مِن قَوْمِكَ ﴾ يعود على نوحٍ، يعني: وأُوحِيَ إلى نوحٍ أن الشأن لن يؤمن من قومك إلَّا مَن قد آمَنَ، ﴿وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود:٤٠].

وقوله: ﴿وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧] يعني: إلَّا ما قدَّر الله أنه فاجر كَفَّار، فقوله: ﴿وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاجِرَ اللهِ أَنهُ فَاجِرًا ﴾ وليست حالًا مقارِنة؛ لأنهم يُولَدون على الفِطرة، ليسوا فجَّارًا ولا كُفَّارًا، ولكن مَآلهم إلى الكُفر والفجور.

[1] قوله: «مَا رَأَيْتُ أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ» يُشير إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَ الْإِنْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ﴾ [النجم: ٣٢] والعلماء اختَلَفوا في قوله: ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ هـلِ المرادُ إلَّا اللَّمَ ﴾ أي: إلَّا الشيء القليل من الفواحش والكبائر؟ إلَّا الصغائر، أو المراد ﴿ إِلَّا ٱللَّمَ ﴾ أي: إلَّا الشيء القليل من الفواحش والكبائر؟

فعلى القول الأوَّل نَقول: إن اللَّمَم كما جاء في الحديث: النظرُ إلى المرأة، مُخاطبتها مُخاطبتها مُخاطبة ليِّنة خاضِعة، فإن هذا منَ الزنا، وأمَّا الكبيرة من الزنا فهو كما قال النبيُّ عَلَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ ويُكَذِّبُهُ».

= والشاهد من هذا البابِ في باب القدر قوله: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا» كِتابةً قدرية، وليسَتْ كِتابة شَرعية.

فإن قال قائل: الحديث: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا»، إذا احتجَّ به الجبريُّ علينا أنه مُجبَر، فكيف نَرُدُّ عليه؟

فالجوابُ: نَرُدُ عليه بأنك أنت أيُّها الجبريُّ لو شِئت لم تفعل.





771٣ حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِهُ عَنْ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً أُسْرِي بِهِ إِلَى الإسراء: ٢٠]، قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] قَالَ: ﴿ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠]

[1] قولُه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرَّءِيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠] أي: ما صيرناها إلَّا فِتنة، والرؤيا هنا رُؤية عَيْن، يعني: لا رؤية منام، وذلك أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيَّا حدَّث بها جرى له من الإسراء والمعراج كذَّبه كثير من الناس، وصار عندهم ارتيابٌ فيها يقول؛ لأنهم قالوا: كيف تَذهَب إلى الشام ثُم إلى السموات، وترجع في ليلة؟! فهذا لا يُمكن! فكثُر التكذيب في هذا المعراج والإسراء فصار فِتنة، وصدَّق مَن كان عنده يَقين كأبي بكر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ (١).

وقوله: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ» هذه الليلةُ ليست مَعلومةً بعَيْنها، وما ذُكِر أنها في ليلةُ السابع والعشرين من هذا الشهرِ -شهر رجَب- فلا أصلَ له، والظاهر - واللهُ أعلمُ- أنها في شهر ربيع، وأنها قبل الهِجرة بنحو ثلاث سنوات ففُرِضت عليه الصلوات كها هو معروف، وصدَّقه المؤمِنون المُوقِنون.

<sup>(</sup>١) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٣٥٩-٣٦٠).

وأمَّا قوله: ﴿وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِ الْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٢٠] فقال: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةُ الزَّقُومِ ﴾ وهذه الشجرةُ شجرة تخرُج في النار، طلعها كأنه رُؤوس الشياطين؛ لقُبْحه وبشاعة مَنظَره، هذه الشجرةُ بيَّن الله تعالى مَن هي طعامه فقال: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ اللَّهُ الْأَيْمِ ﴿ اللَّهُ كَالْمُهُ لِي يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ﴿ كَعَلِّى فَقَالَ: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزّقُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الزّقُومِ ولا يَرووْن أَبِدًا اللّهِ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّه

فإن قال قائل: أليس النبيُّ ﷺ كان يَتحنَّث في غار حِراء ويُصلِّي فيه؟! فكيف ذلك وقد قُلتم: إن الصلاة فُرِضت عليه قبل الهجرة بثلاث سنوات؟

فالجوابُ: هذه الصلاةُ غير الصلوات الخمس، فالصلاة كانت مَعروفة من قبل، وكانت قبل أن تُفرَض عليه الصلواتُ الخمس، كما ذكر بعض العلماء أنه كان يُصلِّي في أوَّل النهار ركعتين وفي آخر النهار ركعتين.





٦٦١٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ،: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ اصْطَفَاكَ الله بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَكُومُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَكُلُومُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْ أَمْرٍ قَدَرَهُ الله عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْ عَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَبْلَ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

[1] آدمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هو أبو البشر، وهو نبيٌّ منَ الأنبياء، ولكنه ليس برسول؛ لأن أوَّل الرُّسل نوحٌ، وموسى هو أفضلُ أنبياء بني إسرائيلَ، وهو من أُولي العزم، تخاصَها عند الله فقال موسى: «يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتُنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ» الحَيْبة هي فوات المحبوب «وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ» يعني: بسبب أَكلِكَ من الشجرة؛ لأن آدم نهاه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يأكل من الشجرة هو وزوجه، ولكِن أكلا منها بوسوسة الشيطان فيقول: إنك أخرجتنا من الجنَّة؛ لأنك أنت السبب في ذلك.

فَآدَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيَّن له أن موسى في مَقامٍ لا ينبغي أن يَلوم آدمَ على ذلك؛ لأن الله تعالى اصطفاه بكلامه وخطَّ له التوراة بيَدِه، ومثلُ هذا في المنزِلة لا ينبغي أن يَلوم شخصًا على أَمْر قد كتبَه الله عليه؛ لأنه يَعلَم أن المكتوب لا بُدَّ أن يَقَع، فكيف يَلومه في أمر قد كتبَه الله عليه، ولم يَأْتِ منه أيُّ تفريط، يعني: أنه لم يكن هو الذي خرَج باختياره من الجنَّة، وإن كان أكله سببًا.

وهذا الحديث جعله بعض أهل البِدَع راية يَستنصِرون بها على غيرهم، وهمُ الجبرية، فقالوا: هذا الحديثُ دليل على الاحتجاج بالقدَر، وأن الإنسان مجبور، ولا يُمكِن أن يَنفكَ عنه القدَرُ.

وردَّه طائفة أخرى من أهل البِدَع وقالوا: هذا خبَرُ آحاد يَتعلَّق بالعقيدة ويُبْطل ما تَقرَّر في الأذهان والواقع مِن أن الإنسان ليس مَجبورًا على عمَله؛ فهو حديث باطل، وهؤلاء همُ القدَرية المعتزلة، فقالوا: هذا الحديثُ لا يَصِحُّ.

أمَّا أهلُ السُّنَة والجهاعة فقالوا: هذا الحديثُ صحيح، ولا يُعارِض الأدِلَّة الشرعية، وذلك أن موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لم يَلُم آدمَ على فِعل الذنب؛ لأن آدمَ قد تاب من ذَنْبه، وقد أَخبَر الله تعالى أنه اجتباه وتاب عليه وهداه فانمَحى أثرُ الذنب نها من وقد أَخبَر الله تعالى أنه اجتباه وتاب عليه وهداه فانمَحى أثرُ الذنب نها وموسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان أعلمَ من أن يَلومه على ذَنب تابَ منه وتاب الله عليه واجتباه بعده وهداه؛ لا سِيَّا وأن آدمَ هو أبوه؛ لأنه قال: «أَنْتَ أَبُونَا» فكيف يَحتجُ على أبيه بشيء قد تاب منه، وهُديَ بعده واجتُبِيَ بعده، فهذا شيء مُستحيل.

ولكنه لامَه على أنه سبب لأمرٍ مَكروه مُصيبة وهي إخراجُه من الجَنَّة، فلامَه على ذلك، فبيَّن أن هذا أمر مكتوب عليه؛ كأنه يقول: أنا لم آكُل من الشجرة من أَجْل أن أُخرَج من الجَنة، إنها أكَل من الشجرة بوسوسة الشيطان، فكانت النتيجة أن يُخرَج من الجنّة؛ لأن الله قال: ﴿وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥].

ونظير ذلك: لو أن رجلًا سافر فحصَل عليه حادث، فجاءه إنسان فقال: لماذا تسافِرُ؟ فهُنا يقول: هذا شيء قد كتبَه الله عليَّ، فأنا لم أُسافِر من أَجْل أن يَحصل لي الحادث؛ حتى تَقول: لماذا تُسافِر؟ وإلّا لقُلنا لكل الناس: ابقَوْا على فُرُشكم لا تَتحرَّكوا؛ لأنك لو تَتحرَّك ويأتيك أمر صِرت أنت الملوم، فالإنسان إذا سافر ثُم حصَل له حادث، ثم جاء أحَدٌ يَلومه؛ سيقول بكل صراحة وبكل سهولة: هذا أَمْر قد كُتب عليَّ، فقد سافَرت بإذن الله وحصَل لي هذا، فهو أَمْر مكتوب عليَّ.

إذَنْ، يَكُونَ آدمُ هنا احتجَّ بالقدر على المصائِب، يعني: أن هذه المصيبةَ لم أُختَرْها، وهي شيء مكتوب عليَّ؛ ولهذا لم يَقُل له موسى: أكلت من الشجرة. حتى نَقول: لامَه على المعصية، بل قال: أَخْرَجْتَنا. والإخراج مسبَّب عن الأكل، والأكل سبَب.

وهذا الوجهُ الذي قرَّرته الآنَ هو ما قرَّره شيخ الإسلام ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (۱)، وقال كها ذكرت لكم: إنه من المستحيل أن يكون موسى يَلوم أباه على أَمْر قد تاب منه وهُديَ بعده واجتباه الله، إنها لامَه على الإخراج، والإخراجُ هذا أمر مكتوب مُقدَّر.

وقال بعضُ أهل العِلْم: يُمكِن أن يُجاب عنه بأمر آخرُ فيقال: نَعَمْ هو لوم على المَعصية، ولكنه بعد التطهُّر منها والتنزُّه منها، وإذا كان بعد التطهُّر منها والتنزُّه منها فلا حرجَ أن يَحتجَّ الإنسان بالقدر، قال: ونظير ذلك: أن يَزنيَ رجُل من الناس ثُم يَتوب، ثُم يَأْتي شخص ويَلومه على زِناه، فهنا له أن يَقول: هذا أَمْر مَكتوب عليَّ، ولكِنِّي أحمدُ الله الذي هداني ووفَقني للتوبة، وأنا قد تُبت وزال مني ما حصَل، فيكون الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعِها والتخلُّص منها ليس به بأسٌ.

<sup>(</sup>١) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص: ١٣٥).

وأيَّدوا هذا بأن عليَّ بنَ أبي طالب رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ احتجَّ بالنوم حين جاء النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إليه وسبقَ لنا الكلامُ في هذا وقال: «إنَّ أَنفُسَنا بيدِ الله لو شاءَ اللهُ أن يُوقِظنا لأَيْقَظنا» فخرج النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وهو يَضرِب على فخِذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكُمْ مَنْ عِبَدَلا ﴾ [الكهف: ٥٤](١).

وإلى هذا ذهَب ابنُ القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ (٢) على أن الاحتجاجَ بالقدَر على المعصية بعد التوبة منها ليس به بأسٌ؛ لأن هذا هو الواقع، أن المعصية حصَلت في قدر الله.

أمَّا أَن يَحتجَّ بِالقَدَرِ على المعصية ليَبقَى فيها ويُصِرَّ عليها فهذا لا يَصحُّ ولا يُقبَل؛ ولهذا أَبطَله الله في قوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُواْ وَ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُواْ وَ لَا خَرَمْنَا مِن شَيْءٍ وَ كَذَب اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا ﴾ وَابَا وَلا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ وَ كَذَب اللَّهُ لا حُجة لهم، ولو كانت الحُجَّة مقبولة ما ذاقوا بأسَ الله.

ولهذا احتج الله تعالى بالقدر بالنسبة للمُشرِكين على شِركهم، لكن لاختِلاف الغرَض صار الاحتِجاج بالقدر جائزًا، قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [الأنعام:٥٤]، وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُوا ﴾ تسلية للرسول عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لا إقرارًا لهم على شِركهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، رقم (۱۱۲۷)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، رقم (۷۷۵)، من حديث علي بن أبي طالب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر (ص:١٨).

فتَبيَّن الآنَ أن الوجه الثانيَ لتخريج الحديث هو أن هذا احتِجاج بالقدَر على المعصية بعد التوبة منها، والتخلُّص منها، لا من أَجْل الإصرار عليها.

فإن قال قائل: قد ذكرنا في الأبواب السابقة أن الإنسان لا يَنبَغي أن يُخاطِب أباه باسمه، وموسى قال: يا آدمُ. فما الوجهُ فيها؟

فالجواب: الأقربُ أنه يُفرَّق بين الأبِ المباشِرِ والأبِ البعيد؛ ولذلك قال النبيُّ في حديث الشفاعة: «يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ»(١).

فإِنْ قال قائلٌ: كيف نَجمَع بين قول آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً»، وبينَ أن الله عَنَّوَجَلَّ قد كتب الأشياء قبل السمَوات والأرض؟

فالجواب: هذا تقدير آخرُ، فالتقدير الأوَّل العامُّ قبل خَلْق السمَوات والأرض بخمسينَ ألفَ سَنةٍ، وهذا تقدير آخرُ؛ لأن التقديراتِ حسبَ ما يُريد الله عَرَّفَجَلَ، فالتقديراتُ المعلومة لنا بيَّناها فيها سبَق، وهذا تقدير آخرُ.

فإن قال قائل: هل يَصِحُّ اللوم على شيء قد فرَّط فيه الإنسان، فلو أُسرَع بسيارته وأصابه حادث فنلومه في هذا فيقول: هذا شيءٌ قد كتبه الله عليَّ؟

فالجوابُ: نعَمْ يَصِحُّ، والإسراع لا يَصِحُّ؛ لأنه من فِعله، لكن في النتيجة يَصِحُّ؛ لأنه قد كُتِب، حتى الإسراع مِن فِعله وهو مُقدَّر عليه أيضًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ ﴾ [الإسراء:٣]، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

= فإن قال قائل: احتِجاج عليِّ على النبيِّ عَلَيْكُ بعدَم قيامه الليل، أليس احتجاجًا بالقدَر على معصية؟

فالجوابُ: هذه ليست مَعصية، وإنها هي فوات مَطلوب؛ لأن الإنسان قد يُلام على كونه لم يَقُمِ الليل، والله تعالى قد أقدره على هذا الشيء، وكلُّ مَقام له مَقال، فرُبَّ شخص نَلومه، ورُبَّ شخص لا نَلومه في ترك المستحبَّات، وأيضًا فإن وقت قيام الليل قد فات.

فإن قال قائل: النبيُّ عَلَيْكُ لَمَا ضرَب على فَخِذَيه، وقال: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤] أليس معنى هذا أنه لم يُقِرَّ عليًّا على الاحتجاج بالقدر؟

فالجوابُ: لا، لو لم يُقِرَّه لأَنكر عليه، ولكن معناه أن عليًا جادَل وأصاب؛ لأنه لو لم يُقِرَّه لأَنكر وشنَّع، ولقال له: هذا لا حُجةَ لك فيه.





7710 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ، إِلَى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إِلَى مَا سَمِعْتَ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ: وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ» وَقَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ: أَنْ وَرَّادًا، أَخْبَرَهُ مِهَذَا ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ: يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ القَوْلِ اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ وَلَا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

[1] قوله: «لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ» أي: لِمَا قَدَّرت إعطاءَه؛ لأن التحدُّث عن الذي تمَّ وأُعطي بأنه لا مانعَ منه تحصيلُ حاصِل، لكن معناه: لا مانعَ لِمَا قدَّرت إعطاءَه فلا أحدَ يَستطيع أن يَمنَعه.

وكذلك نقول في قوله: «وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ» فإذا منَع الله شيئًا فإنه لا يمكن أحدًا أن يُعطيَه، والأُمَّة لوِ اجتَمعوا على أن يَنفعوك بشيء لم يَنفعوك إلَّا بشيء قد كتَبه لك، ولو اجتمعوا على أن يَضرُّ وك بشيء لم يَضرُّ وك إلَّا بشيء قد كتبه الله عليك.

ففي هذا إشارة إلى أن الشيء قد كُتب وقُدِّر، وأن ما قدَّر الله إعطاءَه فلا مانعَ له، وما قدَّر منعَه فلا معطيَ له. وفي هذا الحديثِ استحبابُ هذا الذِّكرِ بعد الصلوات.

• وفيه أيضًا دليل على أن مِن السُّنَّة أن يرفع الصوت به؛ لأن المغيرة يَقول: سمِعته يقول، والسماع لا بُدَّ أن يكون من صوت مُرتفِع يُسمَع.





وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ اللَّ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق:٢].

٦٦١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْفَضَاءِ، وَشَهَاتَةِ الأَعْدَاءِ»[1].

[١] نَعوذُ بالله من جَهد البلاء، ومن درَك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شَماتة الأعداء.

قوله: «دَرَكِ الشَّقَاءِ» يعني: أن يُدرِك الإنسان الشقاء، وسبَق أن الإنسان عند نَفْخ الرُّوح فيه يُكتَب أشقيٌّ أم سعيد.

وقوله: «سُوءِ القَضَاءِ» له معنيان: المعنى الأول: أن أقضيَ قضاءَ سوء، والمعنى الثاني: أن تَقضيَ عليَّ ما يَسوؤني، فيكون من سوء القضاء يعني: الذي أتصرَّف فيه أنا، وسوء القضاء الذي يَكون من فِعْل الله عَزَّوَجَلَّ.

وأمَّا قوله: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿ مِن شَرِ مَا خَلَقَ ﴾ [الفلق:١-٢] فهنا أَمَرَ الله عَزَّوَجَلَّ أَن نَعتصِم بالله الذي هو ربُّ الفلق، يَعني: الصُّبح، أو كل ما انفَلَق، فيشمَل الحَبَّ والنوى والإصباح؛ لأن الله فالقُ الإصباح، وفالقُ الحَبِّ والنوى، فيشمَل كلَّ ما انفلق وانفتح، وهذا الأخيرُ أعمُّ.

وقوله: ﴿ مِن شُرِّ مَا خَلَقَ ﴾ أي: من شَرِّ ما خلقه الله؛ لأن في المخلوقاتِ خيرًا وفيها شرَّا، و ﴿ مَا ﴾ في قوله: ﴿ مَا خَلَقَ ﴾ اسمٌ موصول يُفيد العموم.

فإذا قال قائل: لو أَرَدْت أن أقرأ هذه السورة هل أقول: ﴿قُلْ ﴾ أو أفعَل ما أمرت به وهو: أعوذُ بالله من عذاب جَهنَّمَ ومن عذاب القبر؟

قلنا: بل تَقول: ﴿ قُلُ ﴾ لأن فائدتَها أن تَشعُر بأنك تقول هذا بإرشاد من الله عَزَّوَجَلَ، وتوجيه من الله، وبه نَعرف ضلال مَن زعَم أنه لا حاجة عند الاستعاذة مِن أن يقول: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُ ﴾ يقول: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُ ﴾ يقول: ﴿ قُلُ هُو الله أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]؛ لأنه مأمور أن يَقول؛ فليَقُلُ ما أُمِر به، فنقول: إن فائدة هذا هو أن تَشعُر بأنك تقول هذا امتثالًا لأمر الله.

ومَن زَعَم أنه لا حاجة عند الاستعاذة من أن يقول: ﴿قُلْ ﴾، يخشى عليه أن يكون مرتدًّا؛ لأنه مخالف لإجماع المسلمين، والعلماء قالوا: مَن أَنكُر حرفًا من القرآن -حرفًا واحدًا- فهو كافر.

وقوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ يَشمَل حتى نفس الإنسان؛ لأن نفس الإنسان فيها شرٌّ، كما في خُطبة الحاجة: «نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، رقم (۲۱۱۸)، والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، رقم (۱۱۰۵)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، رقم (۱٤٠٤)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم (۱۸۹۲)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِحًالِلَّهُ عَنْهُ.

وأمَّا الحديثُ: فأمَر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيه أَن نَتعوَّذ بالله من جَهد البلاء أي: ما يَحصل من البلاء من الجَهد والمَشقَّة والتعب، والبلاء بمعنى: الابتلاء كما قال تعالى: ﴿ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخِيرِ فِتْنَةَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

ويحتمل أن يُراد بالبلاء: ما يُبتلى به الإنسان من المصائب من مرَض أو فَقْر أو غير ذلك.

وقوله: «شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ» الأعداء: جمع عَدوِّ، وهو ضدُّ الصديق، وكل عدوِّ للإنسان فإنه يَفرح بمَساءته ويَحنَ نبروره؛ ولهذا قال الفقهاء -ليَّا تكلَّموا على الشهادة وأن شهادة العدوِّ على عدوِّه لا تُقبَل- قالوا: إن العدوَّ كلُّ مَن سَره مساءة شخص، أو غمُّه فرحُه، فهو عدوُّه، فالأعداء يُحبُّون أن يَشمَتوا في الإنسان، ويُظهِروا عَيبه، سواء كان عيبًا دينيًّا أو عيبًا خِلقيًّا أو عيبًا خُلقيًّا.

فأنت تَستعيذُ بالله من أن يَشمت بك الأعداءُ، وذلك بأن يَعصِمك الله ممّا به شهاتة الأعداء هذا من وجه، وبأن يَكُفّهم عنك من وجه آخر، فالدعاء هنا أو الاستِعادة بالله من شهاتة الأعداء يَشمَل المعنيين، المعنى الأوّل: ألّا تَقَع فيها يَكون به الشهاتة، أي: سبب الشّهاتة، والثاني: أنك إذا وقعت -والإنسان غيرُ معصوم - فإن الله يَكُفّهم عنك حتى لا يَرَوك، وإذا رأوك لا يَنشُروا ما به الشهاتة، بحيث تَخفى عليهم أو يَكُفّهم الله عنك.

والشاهد من هذا الحديثِ في باب القدر قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ».

فإذا قال قائل: هل في قضاء الله من سوء؟

قُلنا: نعَمْ، لكن قضاء الله الذي هو قضاؤُه ليس فيه سوء، بل كلَّه خير، وإنها السوء في المقضيّ، ولا شكَّ أن فيها يَقضيه الله عَرَّوَجَلَّ كثيرًا من السوء، أمَّا نفس وفِعل الله عَرَّوَجَلَّ كثيرًا من السوء، أمَّا نفس وفِعل الله للشيء وقضاؤه به فهذا ليس فيه سوء؛ لأن الله لا يفعل شيئًا إلَّا لحكمة.

فإن قال قائل: قول بعض الناس: ما نزل بلاء إلَّا بذَنْب وما رُفِع إلَّا بتوبة، فهل هذا صحيح؟

فالجوابُ: هذا لا يَصِحُّ؛ لأن الله قد يَبتلي الإنسان بشيء بغير ذَنب، فالرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قد غَفَر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر، ولكن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تُصيبه المصائب لرَفْع درجاته، ولينالَ درجة الصابرين.

لكنِ الأصل أن ما أصابنا من مصيبة فهي من عِندنا، وبسببنا، هذا هو الأصل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ ﴾ [الشورى: ٣٠] ﴿ أَوَلَمَّا أَصَنبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُكُم مِن مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُكُم مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥] أمَّا التعميمُ مكذا فلا يستقيم.





٦٦١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِلَةٍ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِلَةٍ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ اللهُ لُوبِ» [1].

[١] قوله: «لَا» يعني: إذا كان يحلف على شيء يُريد نفيَه فيقول: «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ» مِثل أن يقال: هل قدِم زيد؟ فتقول: لا ومُقلِّبِ القلوب. هذا إذا أراد نفيَه.

أمَّا إذا أراد إثباته فإن «لَا» تكون للتنبيه، وليست نافية، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿لَا أُقَيِمُ بِهَذَا ٱلْبِلَدِ ﴿ لَا أَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ لَا أَنْتَ حِلَّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴿ لَا الْمَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد:١-٤]، فقوله: ﴿لَا أُقْيِمُ ﴾ ليست نافيةً للقسَم، بل هي إثبات له، ولكن ﴿لَا ﴾ هذه للتنبيهِ، هذا هو أرجحُ ما قيل فيها.

وقوله: «مُقَلِّبِ القُلُوبِ» يعني: أنه يُقلِّبها عَرَّفَجَلَ، ويُصرِّفها كيف شاء؛ لأنه ما من قلب من قلوب بني آدمَ إلَّا وهو بين أُصبُعين من أصابع الرحمن.

وفي الترجمة التي ذكرها المؤلِّف آية عظيمة وهو أن الله يَحول بين المرء وقلبه، فمَنِ الذي يَستطيع أن يَحول بينك وبين قلبك؟

لا أحدَ يستطيع إلَّا الله عَنَّوَجَلَ، ففيه الحذَرُ من عمل القلب وأن الإنسان يَحرِص على تَنقيته وتطهيره.

٦٦١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَبِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهِ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخَالِلَهُ عَنْهَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهُ عُنَ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخَالِلَهُ عَنْهَ، قَالَ: «الْخَسَأَ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ» وَاللهُ ثِ لِابْنِ صَيَّادٍ: «خَبَأْتُ لَكَ خَبِيتًا» قَالَ: «دَعْهُ، إِنْ يَكُنْ هُو فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا تُطِيقُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» [1].

والشاهد لباب القضاء والقدر قوله: «وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ» وأن الله تعالى يُقلِّب القُلُوبِ» وأن الله تعالى يُقلِّب القلوب حتى تَؤول إلى ما كُتِبَ أوَّلًا.

[1] ابنُ صيَّاد هذا رجل يأتيه الجِنُّ، وبسبب ما عنده من الأشياء التي يُخبِر بها ظنَّ الناس أنه الدجَّال، فدعاه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأَضمَر له ضميرًا في نفسه، فقال: ما الذي خبَّانتُ لكَ؟ قال: الدُّخ، ولكنه عجَز أن يَنطق بها كامِلة، وقد أضمَر له الدُّخان، قال: «اخْسَأُ» يعني: اندَحِرْ؛ «فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ» أي: أنك كاهن من الكهنة.

ثُم إن عمرَ استأذنَ النبيَّ بَيَالِيَّ ليضرب عُنقه، ولكِنَّ النبيَّ بَيَالِيَّ منَعه، وقال: «إِنْ كَانَ هُوَ الدَّجَّالَ فَلَنْ تُطِيقُهُ»؛ لأنه سيَبقى ويخرج في آخِر الزمان، وفي لفظ: «فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ» (١) «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ».

وقد أَنكر ابنُ صيَّاد أن يكون هو الدَّجَّالَ، وقال: إن الدجَّال لا يدخل المدينة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٤)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم (٢٩٣٠)، من حديث ابن عمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

= ولا مكة، وها هو في المدينة وسائر إلى مكة؛ لأنه ناظرَ أبا سعيد الخدري، فقال له هذا الكلام (١).

والشاهد قوله: «إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَا تُطِيقُهُ» ومعناه: فإن الله قد قضَى أن يبقى إلى آخِر الزمان، وهذا من باب القدَر.

ولم يَقتُله النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأنه لم يَتبيَّن له هل هو الدجَّال الذي سيأتي بعدُ فلا يَتسلَّط عليه، أو أنه غيره فترك هذا القتل من باب الاحتياط.

والشاهد في الحديث: قوله: «فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»، وقوله أيضًا: «لَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ».



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر ابن صياد، رقم (۲۹۲۷)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.



قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِفَتِنِينَ ﴾ [الصافات:١٦٢]: ﴿ بِمُضِلِّينَ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الجَحِيمَ ﴿ فَدَى الأَنْعَامَ يَصْلَى الجَحِيمَ ﴿ فَدَى الأَنْعَامَ الأَنْعَامَ لَرَاتِعِهَا ﴾ [الأعلى: ٣]: ﴿ قَدَّرَ الشَّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ، وَهَدَى الأَنْعَامَ لَرَاتِعِهَا ﴾ [١].

[1] قولُه: ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا ﴾ هذا يُخاطِب به الكفَّار الذين يُقاتِلُون المسلِمين، فقال الله تعالى: ﴿ قُل ﴾ لهم: ﴿ لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا ۚ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَ لِ المُؤْمِنُونَ ﴿ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلّا إِحْدَى الْحُسْنِينَ أَوْعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَ لِ المُؤْمِنُونَ ﴾ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلّا إِحْدَى الْحُسْنِينِ وَخَلُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ وَ أَوْ بِأَيْدِينَا أَنْ فَكَرَبَّصُونَ ﴾ [التوبة: ٥١ - ٥٢].

وقوله: ﴿كَتَبَ﴾ يَقُـولُ البخاريُّ: «قَضَى» فالكِـتابة إذَنْ كونية، وليست شَرعية.

وقوله: ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴾ [الصافات:١٦٢] «قال مجاهِدٌ: بمُضلِّين»، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَن كتَب الله أَنَّه يَصلَى الجَحيم»؛ لأن صالِ المُحَيمِ ﴾ [الصافات:١٦٣] قال: «إلَّا مَن كتَب الله أنَّه يَصلَى الجَحيم»؛ لأن صالِي اسم فاعِل، تَصلُح للهاضي والمستقبل، فإن كانت للهاضي فهم لم يَصلُوا الجحيم الآنَ، لكن قد كُتِب أنهم يَصلَوْنها، وأمَّا إذا كانت للمُستقبَل فلا إشكالَ فيه.

وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٣] يقول: «قدَّر الشقاء والسعادة» والأصحُّ أنه قدَّر كل شيء الشقاء والسعادة والأرزاق وكلَّ شيء.

7719 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أِبِي الفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر، أَنَّ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، أَنِي الفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الطَّاعُونِ، فَقَالَ: «كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، أَنَّهَ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنَ البَلَدِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» [1].

وقوله: «هَدى الأنعامَ لِمَراتِعِها» أيضًا الصحيح أن الآية أعمُّ من ذلك؛ ولهذا حُذِف فيها المفعولُ به من أَجْل أن تُفيد العُموم.

[١] الطاعون مرَض معروف سَريع العَدوَى، إذا وقَع في البلد فإنه يُصيب أقوامًا كثيرين.

وأخبَر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أنه عذاب يَبعثُه الله على مَن يَشاءُ، لكنه رحمة للمُؤمِنين وشَقاءٌ على الكافرين، «مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَلمُؤمِنين وشَقاءٌ على الكافرين، «مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ، وَيَمْكُثُ فِيهِ لَلمُؤمِن اللهُ وَسَابًا المُعْتَسِبًا» صابرًا يَعني: على ما أصابه، مُحتسبًا: بالثواب، والفرق بين الصبر والاحتساب أن يَنوي بين الصبر والاحتساب أن يَنوي الثواب عند الله.

قوله: «يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ»، وقد جاء في أحاديثَ أخرى تَدُلُّ على أن مَن مات بالطاعون فهو شَهيد، فيكون الذي يَصبِر ويبقى صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يُصيبه إلَّا ما كتب اللهُ فله مِثل أجرِ الشهيد.

وقوله: «إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ» هذا هو الشاهد، «كَتَبَ اللهُ لَهُ» يعني: في القَدْر الذي قدَّره سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فإن قال قائل: الشُّهيد بالطاعون هل يُصلَّى عليه؟

فالجوابُ: كلُّ الشهداء يُصلَّى عليهم، إلَّا مَن قُتل في سبيل الله، ومات في جِراحته حالًا فإنه لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلَّى عليه.





﴿ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الزمر:٥٧].

• ٦٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ ابْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا النَّرَابَ الْأَرَابَ [7]، وَهُو يَقُولُ:

[٢] قوله: «يَوْمَ الْخَنْدَقِ» يعني: يوم غزوة الخندق، وهي الغزوة التي اجتَمَع

وَالله لَوْلَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا فَاللهُ مَا اهْتَدَيْنَا فَاللهُ مُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَالمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا

وَلَا صُـمْنَا، وَلَا صَـلَيْنَا وَلَا صَـلَيْنَا وَلَا صَـلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَــةً أَبَيْنَـاً [1]

فيها على النبيِّ عَلَيْهِ نحو عشَرة آلاف مقاتل، جاؤوا من شتَّى قبائل العرب وحاصَروا المدينة لمَدَّة خمسٍ وعشرين يومًا، وقارن مجيئهم نقضُ اليهود للعهد الذي بينهم وبين رسول الله عَلَيْهِ -وأُعنِي بهم: بني قُريظة - وهم آخِر من نقض العهد من القبائل الثلاث اليهودية في المدينة.

فكانوا في حال عظيمة، مرَّ علينا شيء من هذا، وأشار سَلمانُ الفارسيُّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ على النبيِّ عَلَيْهِ أَن يحفر خَندقًا من الحَرَّة الشرقية إلى الحَرَّة الغربية (١)؛ يحمِي به المدينة حتى لا يَتخطَّاه أحد، وحصَل هذا الأمرُ، وكان النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يُشارِكهم في حفر الخندق، وقد وزَّعهم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في حَفْرِه فجعل لكل عشرة رجال مساحة معينة من الأرض يحفرونها.

[1] كان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهو يَنقُل التراب يقول هذا الرجز -وهو لعبدِ الله بنِ رواحة رَضَىٰ اللهُ عَنهُ -: ﴿ وَاللهِ ، لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا ﴾ وهذا هو الشاهدُ من هذا الرجزِ الذي ساقَه البخاريُ ؛ لأن هذه الجملة تُفيد أن الهداية بيَدِ الله عَرَّهَ جَلَّ.

فإذا قال قائل: إذا كان الرجزُ لعبدِ الله بنِ رواحةَ فكيف يكون دليلًا؟

فجوابه سهلٌ جِدًا: وهو أن النبيَّ ﷺ أقرَّه، وقاله مُقرِّرًا له، وسُنة الرسول ﷺ مَي قولُه وفِعلُه وتقريرُه.

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٢٤)، وتاريخ الطبري (٢/ ٥٦٦).

وقوله: «وَاللهِ لَوْلَا اللهُ مَا الْهَتَدَيْنَا» «الله» في قوله: «لَوْلَا اللهُ» مُبتدَأ وجوابها محذوف وجوبًا، وقال بعض العلماء: إنه مَحذوف غالبًا وليس واجبًا، وابن مالك يَرى هذا الرأي حيثُ قال:

وَبَعْدَ لَوْلَا غَالِبًا حَذْفُ الخَبَرْ حَــتُمٌ ......(۱) وإلَّا فقد يُوجَد ومنه قول الشاعر:

فَلَوْلَا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالًا(٢)

قوله: «وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا» وفي رواية: «وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا» وهذا من باب عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لأن الصوم والصلاة من الهداية.

وقوله: «فَأَنْزِلَنْ» صيغة فِعل الأمر هنا المقصود منها الدعاء، فكلَّ أمر مُوجَّه لله عَزَّوَجَلَّ، بل هو الذي يَأمُرنا، أمَّا نحن عَزَّوَجَلَّ، بل هو الذي يَأمُرنا، أمَّا نحن

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص:١٨).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي العلاء المعري، انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٧٦)، وأوضح المسالك لابن هشام (١/ ٢١٨).

فالقاعدة أن كل فِعل أَمْر موجَّه لله عَزَّوَجَلَّ يُسمَّى فِعل دعاء، وكل نهـي وُجِّه لله فهو
 دعاء، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] فهذا دعاء.

قولُه: «وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا» أي: ثبِّتُها عن الفِرار؛ لأن القدَم إذا ثبَت لم يفِرَّ. قوله: «وَالمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا» أي: اعتدوا علينا؛ لأنهم جاؤوا إلينا في بلادنا.

قوله: «إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً» أي: صدًّا عن سبيل الله «أَبَيْنَا» فلا نُطيعهم. وفي هذا دليل على تواضع النبيِّ عَيَالِيَّةٍ.

وعلى أنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُشارِك في جميع سُبل الخير، كالجِهاد في سبيل الله، وفي كلِّ شيء من سُبل الخير عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وفيه جواز الرجَز والغناء على الأعمال من أَجْل أن يَنشَط الإنسان عليها؛ لأن الإنسان مع الرجَز تَخِفُّ نَفْسه حتى يحمل الزنبيل الذي لا يَستطيع حَمْله لولا هذا الرجزُ، وهذا شيء مشاهَد، وكذلك أيضًا يحفر أكثرَ مِمَّا لو كان يحفر ساكتًا، فالاستعانة بالرجز والغناء على هذه الأعمالِ لا بأسَ به.

وكان بعض الصحابة يقول:

لَسذَاكَ مِنَّا العَمَسلُ المُضَسلَّلُ (١)

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٤٩٦).

= وفي رواية أخرى في البخاريِّ يقول: «إِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، وَيَمُدُّ صَوْتَهُ»<sup>(۱)</sup>؛ لأن لأن حال الغِناء يَقتضي مدَّ الصوت بالقافية.

فإن قال قائل: هل الغِناءُ عند العمَل جائز مطلقًا؟

فالجواب: نعَمْ، جائز مُطلقًا، إلَّا إذا كان موضوع الغناء فاحِشًا فلا يَجوز.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، رقم (۲۰۱۶)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، رقم (۱۸۰۳)، من حديث البراء بن عازب رَضَاللَّهُ عَنْهُما.



قُوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِو فِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكِن مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَقَدتُمُ الْأَيْمَانُ فَكَفَّتُمْ الْوَيْمَ الْوَيْمَ اللهُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرَهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَلُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَاكِ كَفَّرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَلُوتُهُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [1].

[1] الأيمانُ: جمع يمين، وهو الحَلِفُ، واعلمْ أن اليمين إمَّا أن تكون على شيء ماضٍ أو على شيء مستقبَل، فإن كانت على ماضٍ فليس فيها كفَّارة إطلاقًا، سواء كانت صدقًا أم كذبًا، لكن إن كان صادقًا أو ظانًّا الصدق فلا إثْمَ عليه، وإن كان كاذبًا أو ظانًّا الكذب فهو آثمٌ، ثم إن تضمَّنت أكْلَ مال المسلم فهي اليمين الغَمُوس؛ لأنها تَغْمِسُ صاحبَها في الإثم، ثم تغمسه في النار.

وأمَّا التي على المستقبل فهذه هي اليمين المُنْعَقِدة، فإذا حلف على شيء مستقبَل فإنه إن وَفَى بها حلف عليه فلا شيءَ عليه، وإن لم يفِ فعليه أن يُكَفِّرَ كفَّارة يمين.

ثم هل الأَوْلَى أَن يَحْنَثَ أُو لا؟

نقول: هذا فيه الأحكام الخمسة: الواجب، والمندوب، والمكروه، والمباح، والحرام، بحسب المحلوف عليه، وسيأتي إن شاء الله في الأحاديث.

والنذور: جمع نذْرِ، وهو إلزام الإنسان نفسه بالشيء، مثل: أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أصوم، أو أن أتصدَّق، أو أن أُصَلِّي، وسيأتي في الأحاديث حكمُه إن شاء الله.

وقول الله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغْوِ فِي آيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَّمُ الله بِهُ اللّهُ بِاللّغْوِ ما لم يقصد عقدَهُ، ودليلُ هذا: أنه قُوبل بقوله: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُم الْأَيْمَنَ ﴾ ومن القواعد المُقَرَّرة في علم التفسير: أن الكلمة قد يُعْرَف معناها بذكر ما يُقابِلُهَا ؛ ولهذا في قوله تعالى: ﴿ فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا فَهُاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا ﴾ [النساء: ٧١] نقول: إن معنى قوله: ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ أي: مُتفرِّقينَ ؛ لأن قوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ يُقابله الانفراد، وأن كل واحد وحده.

## فإذا قال قائل: ما المراد بلَغْوِ اليمينِ؟

نقول: كلَّ يمين لا يقصد عقْدُها فهي لغُوَّ، مثل: ما يجري على اللسان، كأن يُقال لإنسان: هل تُريد أن تذهب لفلان؟ فيقول: لا واللهِ، أو يُقال: هل رأيتَ فلانًا؟ فيقول: لا واللهِ ما رأيتُه، أو يُقال: هل تُريد أن تسافر غدًا؟ فيقول: لا واللهِ، فهذا لو خالف في يمينه فإنه ليس عليه حِنْتٌ؛ لأنه لم يقصد.

وألحق العلماءُ بذلك من حَلَفَ على يمين يظنُّ صِدْقَ نفسه في المستقبل، مثلَ أنْ يقول: واللهِ ليَقْدَمنَ فلانٌ غدًا، ولم يقدَمْ فلان، فهذا ليس فيه كفَّارة، ولا يُؤَاخَذُ عليه الإنسان؛ لأنه لم يقصد الالتزامَ ولا الإلزامَ، وإنها قصد الإخبار عمَّا في ضميره، فهو يقول: والله ليَقْدَمنَ فلانٌ غدًا بناءً على ظنّه، فإذا لم يَقْدَم فليس عليه شيء؛ ولهذا لو غابت الشمس غدًا، وقيل له: كيف تحلف أمس، وتقول: والله ليَقْدَم؟! فسيقول: نعم، إلى الآن وأنا أقول: والله ليَقْدَم، بحسب ما في قلبي، ولستُ أريد الالتزام بأن آتي به، ولا أن أُلزمه أن يحضر، إنها أردت بذلك الإخبار عمَّا في نفسي، وهذا هو ما كنت أظنُّ.

وقوله عَرَّوَجَلَّ: ﴿ بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ يُفَسِّرها قوله تعالى: ﴿ عِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] أي: عقَّدتم بالقلب ونويتموه، فها لم يُنْوَ فليس بشيء، ولا كفَّارة فيه، كها لو جرى على لسانه: والله، أو أُكره على أن يَحْلِفَ، فحَلَفَ، فإنه لا تلزمه الكفَّارة ؛ لأنه إذا أُكره على أن يَحْلِفَ فإنَّ اليمين لا تنعقد، فلو أمسكه شخصٌ، وقال له: احلف ألَّا تدخل هذا البيت وإلا حبستُك، فحَلَفَ، فإنَّهُ لا تنعقد يمينه ؛ لأنه مُكْرَهُ لم يُعَقِّدِ الأَيْهانَ.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَكُفَّرَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾ أي: كفَّارةُ اليمين إذا حَنِثَ فيها، وليس المراد: كفَّارة اليمين إذا حَلَف؛ لأن مُجَرَّد الحلف لا يُوجب الكفَّارة، وإنها الذي يُوجب الكفَّارة هو الحِنْثُ، بأن يفعل ما حَلَفَ على تركه، أو يترك ما حَلَفَ على تركه، أو يترك ما حَلَفَ على فعله، ولا بُدَّ في الحِنْثِ من شروط ثلاثة:

الأول: أن يكون عالمًا، وضدُّ العلمِ الجهلُ، فلو قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب، ثم لَبِسَ ثوبًا يظنُّه غيرَ الثوب الذي حلف عليه، ثم تبيَّن أنه هو، فليس عليه شيءٌ؛ لأنه جاهل. ولو قال: والله لا أُكلِّم زيدًا، ثم كلَّم شخصًا، فقيل له: هذا زيدٌ الذي حلفتَ ألَّا تُكلِّمه، فليس عليه شيءٌ؛ لأنه جاهل لا يعلم أنه زيد.

الشرط الثاني: أن يكون ذاكرًا، فلو حَلَفَ ألّا يشرب ماءً قبل العِشَاء، فنَسِيَ وشرب، فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ناسٍ، أو قال: واللهِ لا أذهبُ إلى المكان الفلاني، ثم نَسِيَ وذهب، فليس عليه كفَّارة.

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا، فلو حلف ألَّا يفعل شيئًا، فجاء إنسانٌ، فأكْرَهَهُ على فعله، فليس عليه شيءٌ؛ لأنه ليس بمختار.

فإذا زالت هذه الأعذار ثبت حُكْمُ اليمين، فإذا علم مثلًا أن هذا هو الرجل الذي حلف ألّا يُسَلِّم عليه فإنه لا يجوزُ أن يُسَلِّم، أو قال: والله لا أدخل هذا البيت، ثم دخله ناسيًا، ثم ذكر، وجَبَ عليه أن يخرج، فإن بَقِيَ بعد الذِّكْر وجبتِ الكفَّارة، وكذلك لو أكْرَهَهُ إنسانٌ على شيء، وزال الإكراهُ، وجَبَ عليه أن يتخلَّص ممَّا حَلَفَ عليه، وإلا وجَبَتْ عليه الكفَّارة، فلو قال: والله لا أبْقَى في هذا البيت ساعةً، فجاء رجلٌ، فأكرهه، فبقيي، ثم تولَّى هذا الرجل، وجَبَ عليه أن يخرج.

لكن إذا حلف على غيره فهل لا يَحْنَتُ إلا إذا قصد الغير المخالفة، فإن قصد الإكرام فإنه لا يَحْنَتُ؟

نقول: ظاهر النصوص: أنه متى حَنِثَ وجبَ عليه أن يُكفِّر عن يمينه حتى ولو قصد الإكرام، وأمَّا قصة أبي بكر رَضِيَاتِلَهُ عَنْهُ (۱) فيُقال: الأصلُ وجوبُ الكفَّارة، وعدمُ ذِكْر الشيء مع وجود أصلِ يُبْنَى عليه ليس ذِكْرًا لعدمه.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ ﴾ سمَّى الله تعالى ذلك كفَّارةً ؛ لأن مقتضى تعظيم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إذا حلف الإنسان به أن يلزم اليمين، فإذا خالف صار فيه شيءٌ من عدم التعظيم، فصارت هذه الكفَّارةُ سَتْرًا له، ويدلُّ لهذا: أننا نُسَمِّي مَن خالفَ يمينَهُ حَانِثًا، والحِنْثُ في الأصل: الإثم؛ ولهذا أوْجَبَ اللهُ الكفَّارة.

ومن نعمته عَزَّوَجَلَّ ورحمته بالخَلْق: أن أباح للإنسان أن يَحْنَثَ في يمينه وإن كان يُسمَّى حِنْثًا؛ ولهذا سيأتي في آخر الآية قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱحۡفَ ظُوٓا ٱيۡمَنَاكُمۡ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجها البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الأهل والضيف، رقم (۲۰۲)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف، رقم (۲۰۵۷/۱۷۲).

وقوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ ۚ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
 كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ «أو» هنا للتخيير، وهل هو تخيير اختياري أو تخيير مصلحة؟

نقول: هو تخيير اختياري، لا تخيير مصلحة، والقاعدة في ذلك: أن ما قُصِدَ به التخفيفُ عن المُكلَّف فهو تخيير اختيار، أو إن شئت فقل: تخييرُ تَشَهِّ، وما قُصِدَ به مصلحة الغير فهو تخيير مصلحة، وهنا المقصود بذلك التخفيف عن المُكلَّف والتيسير عليه، وعلى هذا فيكون تخيير اختيار وتشهِّ، فها تشتهي فافعل.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ إذا قال قائل: لماذا كانوا عشَرَةً؟

نقول: هذا أمْرٌ تعبُّديُّ، ونحن لا نعلم، وجائزٌ أن الله عَرَّوَجَلَّ يقول مثلًا: عشرين، أو ثلاثين، أو خمسة، وإلا لقلنا أيضًا: لهاذا كانت الصلوات خمسًا؟!

فإن قال قائل: وكيف هذا الإطعام؟

فالجواب: الصحيح أن للإطعام صفتين:

الصفة الأولى: أن تصنع طعامًا؛ غداءً أو عشاءً، وتدعو إليه عشرة مساكين حتى يشبعوا.

الصفة الثانية: أن تُعطيهم تمليكًا من هذا الطعام، وإذا أعطيتهم تمليكًا فهو مُدُّ من البُرِّ، أو نصفُ صاع من البُرِّ أو الشعير، وقال بعض العلماء: بل نصفُ صاع من البُرِّ أو الشعير، لكن أكثر أهل العلم يُفَرِّقون بين البُرِّ وغيره.

وبناءً على ذلك نقول: إن الأرز مثل البُرِّ أو أحسنُ، فيكفي فيه مُدُّ من البُرِّ، ولكن بأيِّ شيء نُقَدِّر هذا المُدَّ؟ نقول: نُقَدِّره بصاع الرسول ﷺ، والمُدُّ رُبُع الصاع النبويّ، والصاع الموجود عندنا الآن يزيد على الصاع النبوي بأن تُضيف إليه رُبُع الصاع النبويّ، فيكون صاعًا لنا، وعلى هذا فيكون الصاع الموجود عندنا خمسة أمداد نبويَّةٍ، فالصاعان -إذن- يكفيان لعشرة، لكنْ إذا أعطيتهم على سبيل التمليك فيَحْسُن أن تجعل معه ما يُؤدِمه من لحم أو وَدَك أو شِبْهِهِ؛ ليتم الإطعام؛ لأن الفقير ليس يأخذ الحبَّ فيلهمه، بل يأخذ الحب فيطبخه، وتمام الإطعام أن يُوجَد فيه ما يُؤدِمه.

وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ هل هذا على سبيل الوجوب أو لا؟

نقول: هو على سبيل الوجوب باعتبار ما تحته، وليس على سبيل الوجوب باعتبار ما فوقه، فلو أعطيتهم من أردأ ما تَطْعم فهذا حرامٌ، ولا يُجْزِئ، ولو أعطيتهم من أعلى ما تَطْعَم لكان هذا جائزًا، بل هو خيرٌ، فالله عَرَّفَجَلَّ قد ذَكَر الواجب، فما فوقه فَضُلٌ، وما دونه ظُلْمٌ، فيُعْطَى الوسط.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْكِسُوتُهُمْ ﴿ هذه معطوفةٌ على قوله: ﴿إِطْعَامُ ﴾ يعني: أو كفَّارتُهُ كسوتُهم، والكِسُوة هنا مُطْلَقة، لكن لا شَكَّ أنها من أوسط ما نكسو أهلينا كالإطعام، فلا نُعطيهم من الكِسُوة الفاخرة، ولا من الرديئة.

والكِسُوة تختلف باختلاف الأمكنة، فالكِسُوة عندنا نحن في هذه البلاد قميصٌ وخمار بالنسبة للأنثى، وقميصٌ وغُثْرَةٌ بالنسبة للرجل، هذا هو أدْنى شيء، وإذا أَتَمَّ وأعطاه سراويل وطاقيةً فهذا طيِّبٌ.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أي: تخليصها من الرِّقِّ، وذلك بأن تُحُرِّرَ عبدًا مملوكًا، سواء كان لك فتُحرِّره، أو لغيرك فتشتريه وتُعتقه.

ولم تُقَيَّد الرقبة هنا بالإيهان، فهل نأخذها على إطلاقها، ونقول: تحرير رقبة ولو كافرة، أو نُقَيِّدها بالإيهان؛ لأن الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قيَّد الرقبة بالإيهان في كفَّارة القتل، فقال: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ٤ ﴾ النساء: ٩٢]؟

الجواب: اختلف في هذا أهلُ العلم رَحَهُ مُلْلَهُ، فقال بعضهم: نُطْلِق ما أطلقه الله، ونُقَيِّد ما قيَّده الله؛ لأن الله أطلق في موضعين، وقيَّد في موضع، ففي كفَّارة الظِّهار أطلق، فقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة: ٣] وفي كفَّارة اليمين أطلق، فقال: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وفي كفَّارة القتل قيَّدها بالإيهان، ولا نقول: إن تقييد الرقبة بالإيهان في كفَّارة القتل لأن المقتول مؤمنٌ؛ لأن الله عَنَّ فَجَلَّ ذكر ذلك حتى في قتل غير المؤمن؛ حيث قال: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيكُ مُ مُسَلِّمَهُ إِلَى آهَ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٢٩].

ولهذا لا يظهر أن نحمل المُطْلَق على المُقَيَّد؛ لأن الله تعالى أطلق في موضع آخَرَ، وقيَّد في كفَّارة القتل؛ لأن الجِنْثَ في القتل أعظم من الجِنْثِ في اليمين وفي الظِّهار.

ولكن يُمكن أن نُقيِّد بالإيهان من باب دلالة الإيهاء في قصة مُعاوية بن الحَكَم رَضِحَالِلَهُ عَنهُ، حين ذكر أنه لطم جارية له، وأراد أن يتخلَّص من هذا الإثم، فجاء بالجارية إلى النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فسألها، قال لها: «أَيْنَ اللهُ؟» قالت: في السهاء، قال: «مَنْ

= أَنَا؟ » قالت: أنت رسولُ الله، قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ »(١) فأمر بإعتاقها، وعلَّل ذلك بأنها مؤمنةٌ، فإذا كان الإيهان مُراعًى في عتق التطوع فمراعاتُه في العتق عن الواجب من بابٍ أَوْلَى.

وعلى هذا فيُمكن أن نقول: إنه لا بُدَّ من الإيهان؛ بناءً على دلالة حديث مُعاوية ابن الحَكَم رَضِّ لِللهُ عَنْهُ، وهو أحوطُ؛ لأن الكافر إذا أُعتق فرُبَّها يهرب إلى أصله، وهو بلاد الكُفْر؛ لأن أصل الرِّق سببه الكُفْر، فرُبَّها إذا تحرَّر وعتق يذهب إلى بلاد الكفر، ويكون ضدًّا لنا.

فإذا قال قائل: هذه الثلاثة مُحكيَّر بينها، والانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى، أو من الأعلى إلى الأدنى؟

نقول: الغالب أنه من الأدنى إلى الأعلى، وإلا فقد يكون الإطعام خيرًا من الكِسْوة، كما لو كان إنسان ميِّت من الجوع، وعنده ألفُ ثوب، فإن الإطعام حينئذ أحبُّ إليه، وما تُغْنِي الثياب؟! وكذلك رُبَّما يكون الأرقَّاء كثيرينَ، ويكون الرقيق بريال، والثوب بعَشَرة ريالات؛ ولذلك نقول: الغالب هنا أنه من باب الترقي من الأذنى إلى ما فوقه.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ أي: مَن لم يجد هذه الأشياء، أو مَن لم يجد مَن يصرف إليه هذه الأشياء، بمعنى: مَن لم يجد دراهم، أو مَن لم يجد رقبة وعنده دراهم كثيرة، أو لم يجد مَن يكسوه، أو لم يجد مَن يُطعمه؛ لأنه في بعض

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧/ ٣٣).

البلاد الغنية لا تجد فقيرًا تكسوه ولا تُطعمه؛ ولهذا من بلاغة القرآن أنه حَذَفَ المفعولَ به، فقال: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ ﴾ ولم يُعَيِّن، فيكون شاملًا.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ هذه مُطْلَقةٌ، فظاهر الآية: أنه لا يُشْتَرط فيها التتابعُ، وأنه يجوز أن تصوم يومًا وتُفطر يومًا، أو تصوم يومًا وتُفطر يومين؛ لأن الله تعالى لم يذكر التتابع، ولو كان التتابع واجبًا لذكره، كها ذكر ذلك في كفَّارة الظِّهار وفي كفَّارة الفَّهار وفي كفَّارة الفتل، وكها ذكره النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في كفَّارة الوطْء في نهار رمضان (١).

ولكن نقول: إنه صحَّ عن ابن مسعود رَضَالِتَهُ عَنْهُ أنه قرأ: ﴿ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ﴾ (٢) وقراءة ابن مسعود رَضَالِتَهُ عَنْهُ إذا صحَّت عنه حُجَّة، حتى إن الرسولَ عَلَيْهَ الصَّلاةُ وَالسَلامُ قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ عَلَيْهُ السَّلَامُ قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَبْدٍ » (٢) يعني: عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فهذه القراءة تدلُّ على أنه لا بُدَّ من التتابع في الأيام الثلاثة.

وقول الله تعالى: ﴿ ذَالِكَ كَفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ ﴾ قد يقول قائلٌ: إن قوله: ﴿ إِذَا حَلَفَتُمْ ﴾ يُغني عنه قوله: ﴿ كَفَّنَرَةُ أَيْمَنِكُمْ ﴾! ولكن نقول: هذا من باب التأكيد، والمراد: إذا حَلَفْتُم وحَنِثْتُم، لكن لو فعل هذا إذا أراد أن يَحْنَثُ فلا بأسَ؛ لأنه وُجِدَ السبب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، رقم (۱۹۳٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم (۱۱۱۱/ ۸۱)

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣٥٥–١٤٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب فضل عبد الله بن مسعود، رقم (١٣٨)، وأحمد (١/٧).

٦٦٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ كَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ،.......

# فإن قال قائل: إذا كرَّر اليمين فكم كفَّارةً تلزمه إذا حَنِث؟

قلنا: إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا كَفَتْهُ كَفَّارةٌ واحدةٌ ولو تعدَّدت الأَيْمانُ، وإن كان المحلوف عليه مُتعدِّدًا فإن كانت اليمين واحدةً كَفَتْه كفَّارةٌ واحدةٌ، وإن كانت أيهانًا مُتعدِّدةً فلكل يمين كفَّارة، فإذا قال: واللهِ لا أدخل هذا البيت، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أُكلِّم هذا الرجل، ثم حَنِثَ، فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ، أمَّا إذا قال: واللهِ لا أدخل هذا البيت، واللهِ لا أُكلِّم فلانًا، واللهِ لا ألبس هذا الثوب، فثلاث كفَّارات.

# وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأَحْفَ ظُوَّا أَيْمَنَّكُمْ ﴾ فيه للعلماء أقوال:

القول الأوَّل: لا تَحْنَثُوا فيها، فإن هذا من حفظها، فإذا حَلَفْتَ على شيء فلا تَحْنَث، بل استمرَّ، فإذا قلت: والله لأفعلنَّ كذا فافعل، وإذا قلت: والله لا أفعل فلا تفعل.

القول الثاني: لا تُكثروا الأيْهان؛ لأن كثرة اليمين بالله عَزَّقَجَلَّ رُبَّهَا يُشعر بَهُوْن اليمين عند المرء، فإذا تأنَّى الإنسانُ وصار لا يَحْلِفُ إلا في محله فقد حفظ يمينه.

وقوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ ﴾ أي: مثل هذا البيان يُبَيِّن الله لكم آياته، والمراد هنا: الآيات الشرعية ﴿لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أي: لأجل أن تشكروا، فـ: «لعل» هنا للتعليل، والشكر: هو القيام بطاعة المُنْعِم، ويكون في القلب واللسان والجوارح.

فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي [١].

٦٦٢٢ حَدَّثَنَا آبُو النَّعْهَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيدُ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيدُ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا،.....

[1] من مناقب أبي بكر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أنه كان يحفظ يمينه إذا حَلَفَ فلا يَحْنَثُ، حتى أنزل الله كفَّارة اليمين، ووسَّع سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على عباده، وصار مَن حَلَفَ وأرادَ أن يفعل ما حلف عليه أو يتركه كفَّر عن يمينه وفعل.

والكفّارة إن كانت قبل الجِنْثِ تُسَمَّى: تَحِلَّةً، وإن كانت بعده فهي كفّارةُ، قال الله تعالى: ﴿ فَذَ فَرَضَ اللهُ لَكُو تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمُ ﴾ [التحريم: ٢] فإذا حلفت على شيء ألّا تفعله، ثم أردت أن تفعله، فلا حَرَجَ أن تفعله إذا كان ممّا يجوز شرعًا، لكن إن كفَّرت قبل فعله فهذا تحلّة، أي: أنك حلَلْتَ عُقْدَة اليمين، وإن فعلته ثم كفَّرْتَ فهي كفَّارة.

وأيُّهما أَوْلَى؟

نقول: كلاهما سواء، فما دام وُجِدَ اليمين فقد انعقد السبب.

فإن قال قائل: أليس إذا قدَّم الكفَّارة على الجِنْثِ صار في هذا حفظٌ لليمين؟ قلنا: وأيضًا إذا انتظر حتى يفعل فرُبَّما يعدل عن الجِنْثِ، فيحفظ اليمين من لِخنْثِ.

وفي قوله: «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي» إن كان فَعَل ذلك بعد أن قال الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ

وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

٦٦٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ،.....

لعبد الرحمن بن سَمُرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ ما قال (۱)، فهو امتثالٌ لأمر الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وإن كان فَعَلَه قبل أن يقول النبيُّ عَلَيْكِيْهُ هذا فإنه يُعْتَبر من موافقات أبي بكر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ لِهَا جاءت به السُّنَّةُ.

[1] الشاهد من هذا: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " فإذا قال: واللهِ لا أُصَلِّي تطوُّعًا، فإننا نقول: صلاة التطوع خيرٌ، فكفِّر عن يمينك وصلّ، وإذا قال: واللهِ لا أُصِلُ هذا الرجل، وهو من قرابته، فإننا نقول: الصِّلَة خيرٌ، فكفِّر عن يمينك وصِلْهُ، وكذلك لو قال: واللهِ لأهجرنَّ زيدًا وهو ممَّن يحرم هجرهُ، فإننا نقول: الهجرُ حرامٌ، فكفِّر عن يمينك وكله.

وعلى هذا فنقول: إن الحِنْثَ تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب المحلوف عليه، فإذا قال: والله لا أُصلِّي مع الجهاعة كان الحِنْثُ واجبًا، وإذا قال: والله لا أُكلِّم فلانًا وهو مَنْ يحرم هجْرُهُ كان الحِنْثُ واجبًا، وإذا قال: والله لأُصلِّينَ مع الجهاعة كان الحِنْثُ حرامًا، وإذا قال: والله لأُصلِّينَ الراتبة كان الحِنْثُ أَوْلَى، وإذا قال: والله لأُصلِّينَ الراتبة كان الحِنْثُ أَوْلَى، وإذا قال: والله لأُصلِّينَ الراتبة كان عدمُ الحِنْثِ أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) هو الحديث الذي يلي هذا برقم (٦٦٢٢).

فَقَالَ: «وَاللهِ لَا أَخِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَخْلِكُمْ عَلَيْهِ» قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أَتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَيَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا -أَوْ: قَالَ نَلْبَثَ، ثُمَّ أَتِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَيَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا -أَوْ: قَالَ بَعْضُنَا -: وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا، أَتَيْنَا النَّبِيَ عَيَّا لِللهُ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ مَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ، فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا مَمْلُتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمُلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَنَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمُلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَمُلْكُمْ، وَإِنِّ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَمُلْتُكُمْ، وَإِنِّ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إلَّا كَمُلْتُكُمْ، وَإِنِّ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَيْرٌ -أَوْ- أَتَيْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وكَقَرْتُ عَنْ يَمِينِي "أَا.

٦٦٢٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وظاهر الحديث في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» أنه لا يضرُّ أن يُقدِّم الكفَّارة أو الجِنْث؛ وذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فإن شئت فكفِّر أنه لا يُصَرَّى: كفَّارةً.

## [١] في هذا الحديث دليلٌ على فوائدً، منها:

١ - حرصُ الصحابة رَضِّكَالِلَهُ عَنْهُمْ على الجهاد في سبيل الله والغزو.

٢- جواز الحَلِفِ لطمأنينة المخاطَب وإن كان لم يُسْتحلَف؛ لقول النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ».

٣- أن الإنسان إذا حلف على شيء فرأى غيره خيرًا منه كفَّر عن يمينه، وأتى

٥٦٢٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ "أَ.

٦٦٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (يَعْنِي: ابْنَ إِبْرَاهِيمَ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ» يَعْنِي الكَفَّارَةَ.

الذي هو خيرٌ، وهذه قاعدة عامَّة؛ ولهذا أقسم النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أنه لا يحلف على يمين، فيرى غيرها خيرًا منها، إلا كفَّر عن يمينه، وأتى الذي هو خيرٌ.

إن النبي ﷺ يجوز عليه النّسيانُ؛ ولهذا جوّزه عليه أعلمُ الناس به وبحاله، وهم الصحابة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُم، لكن هذا في غير أُمور الشّرْع، فأمّا أُمور الشَّرْع فقد قال الله تعالى: ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ﴾ [الأعلى: ٦-٧] فلا ينسى منها شيئًا إلا شيئًا نسّاه اللهُ إيّاه.

[1] هذانِ حديثانِ في حديث واحد، والشاهد منه: أن الإنسان إذا لجَّ بيمينه في أهله -أي: حَلَف حَلِفَ لَجَاجٍ وغَضب، وهذا يقع كثيرًا، فيكون للإنسان محاصمةٌ مع أهله، فيحلف - فإنَّ خيرًا منه حينئذٍ أن يُكفِّر عن يمينه، وأن يَحْنَث، وهذا من باب الاستحباب، مع أن ظاهر الحديث في قوله: «آثَهُم لَهُ» يقتضي أنه يجب أن يُكفِّر عن يمينه، ويدع هذا، ولكن يُحْمَل على ما إذا لجَّ عليهم في أمْرٍ مُحَرَّم، أو كان يُحْشَى منه التفرُّق والتمزُّق بين العائلة، وما أشْبَهَ ذلك.

واعلم أن القواعد تقتضي أنه إذا غضب غضبًا لا يملك نفسَهُ، أو غضب غضبًا بحيث لا يدري ما يقول، فإنه ليس عليه كفَّارةٌ؛ لأن يمينه في هذه الحال لم تنعقد.



٣٦٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَعْفَا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَحَىٰلِكُ عَنْهُم، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لَلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَخلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلِيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلِيَّ بَعْدَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[1] في هذا الحديث: دليلٌ على فضيلة زيد بن حارثةَ وابنه أُسامةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ وذلك من وجهين:

الأول: أن كل واحد منهما أهلٌ للإمارة، أي: لأن يكون أميرًا، وقد سَبَقَ أن النبيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَّر زيدَ بن حارثةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ في غزوة مُؤْتَة، ثم حصل أن قُتِلَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ (۱)، فبعث النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْتًا أَمَّر عليه أُسامة بن زيد رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، فتكلَّم الناس فيه بأن أُسامة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ كان صغيرًا، ثم إنه كان ابنًا لمولى رسول الله عَلَيْهِ، فهو من مواليه، ولكنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بيَّن أنه خليقٌ للإمارة، وأهلٌ لها.

الوجه الثاني: أنها من أحبِّ الناس إلى رسول الله ﷺ؛ ولهذا يُطْلَق عليه لقب: حِبُّ رسول الله ﷺ.

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على ما بوَّب له البخاريُّ رَحِمَهُ أَللَّهُ في قوله: «وَايْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه، رقم (١٢٤٦).

= اللهِ وهي مثل: واللهِ، فهي يمينٌ، فإذا قال الإنسان: وايمُ الله لأفعلنَّ كذا فهو كقوله: واللهِ لأفعلنَّ كذا.





وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ»(١).

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ: «لَاهَا اللهِ إِذًا»(٢).

يُقَالُ: وَاللهِ، وَبِاللهِ، وَتَاللهِ [1].

[1] حروف القسم: الواو، والباء، والتاء، ويُذْكَر بدلًا عنها: «ها» كقول أبي بكر وَضَائِلَهُ عَنْهُ: «لَاهَا اللهِ» والباء هي أعمُّ حروف القسم؛ ولهذا تدخل على الظاهر والمُضْمَر، ومع وجود الفعل وحذفه، قال الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهّدَ أَيْمَنِهِم ﴾ [النحل:٣٨] فهنا دخلت على الاسم الظاهر مقرونًا بها فعل القسم، وتدخل على الاسم المُضْمَر، فتقول: «رَبِّي اللهُ به أحلفُ» وتُذْكَر مُجُرَّدةً عن الفعل، وهو كثير، مثل: «باللهِ لأفعلنَّ».

أَمَّا التاء فإنها خاصة بلفظ الجلالة و «رَبِّ» على أنها قليلة في «رب» يقولون: «تَرَبِّ الكعبة» ولا يُذْكَر معها فعلُ القَسَم، فلا يصحُّ أن تقول: «أُقسم تَاللهِ».

وأمَّا الواو فإنها تدخل على كل ما يُقْسَم به، لكنها لا تدخل إلا على الظاهر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (۳۲۹٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (۲۳۹٦/۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب من لم يُخَمِّس الأسلاب، رقم (٣١٤٢)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، رقم (١٧٥١/ ٤١).

٦٦٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَيَّا ِ : «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ»[1].

٦٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً،

ولا يُذْكَر معها فعلُ القَسَم، فصار أعمُّهنَّ الباء، ثم الواو، ثم التاء.

[1] قوله رَضَالِلُهُ عَنهُ: «كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الطاهر من لفظه؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يحلف بذلك وبغيره، وقد سَبَقَ في الباب الذي لفظه؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يحلف عَلَيْهِ فيقول: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ» «وَالَّذِي قَبْله أنه قال: «وَايْمُ اللهِ» وكثيرًا ما يحلف عَلَيْهِ فيقول: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ» «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ» «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ» «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ وَاللّذِي اللهُ أن يقول: ﴿ وَلَذِي لَنَهُ عَنُنَ ﴾ [التغابن: ٧] ﴿ بَلَكَ وَرَدِي لَتَأْتِينَكُمُ ﴾ [سبأ: ٣] ﴿ إِلَى وَرَدِقَ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ [يونس: ٥٣].

ولكن هذا الحديث إمَّا أن يكون باعتبار سماع عبد الله بن عُمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، أي: أن أكثر ما سمع النبيَّ عَلَيْهِ يُقْسِم يقول: «لَا وَمُقلِّبِ القُلُوبِ» أو أن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يذكر هذه الصيغة في الحال المناسبة لها، كما لو كان يُريد أن يحلف على أمْرٍ يجوز أن يتغيَّر، فتتغيَّر يمينه.

وقوله عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «وَمُقلِّبِ القُلُوبِ» أي: مُصَرِّفها، فيُقلِّبُهَا من وجهة نظر إلى وجهة نظر أُخرى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنُقلِّبُ أَفِئدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِيهِ وَلَا إلى وجهة نظر أُخرى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِئدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِيهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلُولُولُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِلللللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِللللللهُ وَلِللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللللللهُ وَلِمُ اللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلللللللللّهُ وَاللّهُ وَلِمُولِ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤/ ١٧).

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِيْرَى فَلَا كِيْرَى فَلَا كِيْرَى فَلَا كِيْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ "أا.

• ٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ».

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كَيْمَرَى بَعْدَهُ» ظاهرُهُ العمومُ، وأنه لا تقوم للفرس دولةٌ عليها مَلِك من ملوك الفرس، ولا للروم دولة عليها مَلِك من ملوك الروم، ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الأمرَ بخلافه، فيُحْمَل هذا على أحد ثلاثة احتمالات:

الاحتمال الأول: أن المراد: فلا كسرى بعده في هذا المكان، ولكن قد يكون له مُلْكٌ في مكان آخر.

الاحتمال الثاني: أن المراد: فلا كسرى بعده في قوة مُلْكه وسُلطانه، بل يكون المُلْكُ ضعيفًا مهزوزًا.

الاحتمال الثالث: أن هذا في حال عزِّ المسلمين، فإنه لا يُمكن أن يقوم للدولة الرُّومانيَّة ولا للدولة الفارسيَّة مَلِك من الملوك؛ لأنهم مقهورون بعزَّة الإسلام، أمَّا إذا انخذل المسلمون وذلُّوا فإنه يُمكن أن تُقام المَلَكِيَّة في فارسَ وفي الروم.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ» قد يقول قائل: هل في هذا مخالفة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاْقَ ۚ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا ﴿ آَنَ ٦٦٣١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ وَخَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَعَائِشَةَ وَخَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ كَائِشَةً وَخَالِلُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٦٦٣٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ حَيْوَةُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:.....

= إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف:٢٣-٢٤]؟

### وجوابه أن يُقال:

ليس في هذا مُخالفةٌ؛ لأن الذي نهى اللهُ عنه أن يقول الإنسان عن فعله الشيء، أمّا عن الخبر فإن هذا لا يُعارض الآية، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في هذا الحديث إنها أخبرَ خبرًا.

وبناءً على ذلك نقول: إذا قال الرجل: واللهِ لأفعلنَّ هذا غدًا يُريد أن يُخبر عمَّا في ضميره فإنه لا يأثمُ بذلك، أمَّا إذا قال: واللهِ لأفعلنَّه يُريد أن يُطَبِّق هذا بالفعل فهذا حَلِفٌ يأثم عليه، إلا أن يقول: إن شاء الله.

وقد وقع الأمرُ كما أخبر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنه غُنِمَت أموالُ كِسْرى وقيصرَ، وأُنفقت في سبيل الله.

[1] الشاهد من هذا: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّهِ " وَاللهِ " وقد تقدَّم: «وَايْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لُوبِ اللهُ ال

يَا رَسُولَ اللهِ! لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ» فَقَالَ لَهُ عُمَرُ» [1]. وَاللهِ - لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الآنَ يَا عُمَرُ» [1].

٦٦٣٣/ ٦٦٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكِيْرٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا- أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: «تَكَلَّمْ» قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا -قَالَ مَالِكُ: وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ- زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِئَةً، وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا [1].

<sup>[1]</sup> الشاهد: قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: ﴿ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ».

<sup>[</sup>۲] في هذا الحديث أن رجلًا كان له ابنٌ، فاستأجره شخصٌ آخَرُ، وكان للمستأجر امرأةٌ، فزنى بها هذا الأجيرُ، فقيل للرجل: إن على ابنك الرجم، فافتداهُ بمئة شاةٍ وجاريةٍ مملوكةٍ، ثم إنه سأل أهل العلم، فقالوا: ليس على ابنك رجمٌ، وإنها

= عليه جلدٌ وتغريبٌ، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْهُ، فقال: «أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ» أي: مردودٌ عليك؛ لأنه أُخِذَ بغير حقِّ، وبيَّن عَلَيْهُ أن على ابنه جلدَ مئةٍ وتغريبَ عام، بأن يُطْرَد عن البلد لُدَّة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنَى فيه، والمرأة التي زنى بها.

وأمَّا المرأة -وهي زوجة الرجل- فكانت مُحصَنةً، والمحصَنُ إذا زنى يجب أن يُرْجَم، فَوَكَّل النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُنَيْسًا الأسلميَّ رَضِّالِتَهُ عَنهُ أن يذهب إلى المرأة، فإن اعترفت فليرجمها، فذهب إليها، واعترفت، فرَجَمها.

فإذا قال قائلٌ: إذا كانت الزانيةُ غيرَ مُحْصَنة فكيف يكون حدُّها؟

نقول: تُغَرَّبُ وتُجْلَدُ، لكن بشرط: أن تُغَرَّب إلى بلد آمنٍ، والفقهاء يرون أنها تُغَرَّب ولو بلا مَحْرَم، ولكن الصحيح: أنها لا تُغَرَّب إلا بمَحْرَم، فإذا لم نجد أحدًا يذهب معها جعلناها تبقى، لكن هل تُسْجَن حينئذٍ؟

الجواب: قد يُقال بالسجن للضرورة إليه، وقد يُقال: لا يجوز السجن؛ وذلك لأن السجن أشق على المرأة من التغريب، فإن المُغَرَّب يخرج من بيته ويدخل، لكنه في بلدٍ آخَرَ، بخلاف المسجون، فقد يُقال: لا يجوز السجن؛ لأنه أمْرٌ زائدٌ على التغريب، وهذا هو الأحْوَط.

#### وهذا الحديث يُستفاد منه فوائد، منها:

١ – أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومُخاطبة الأكابر، فالأول كان عنده شيء من العُنْف؛ حيث قال: «أَنشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ»(١) وكلمة «أَنشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ»(١)

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم (٦٨٢٧-٦٨٢٨)، ومسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (١٦٩٧–١٦٩٨/ ٢٥).

= تُوحي بأن الرسول عَلَيْكُ لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاد، وهذا جفاءٌ. أمَّا الثاني فإنه أفقهُ منه، فقال بأسلوب سهل: «اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ» فأذِنَ له، فأخبره بالخبر.

٢- أن ما أُخِذَ بعقد فاسد فإنه يجب ردُّه، ودليلُ ذلك: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ في قصة التمر قال: «أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ» وقال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ في قصة التمر الطيب الذي جيء إليه به، وقالوا: إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الرديء، فقال: «هَذَا الرِّبَا، فَرُدُّوهُ» (١) فأيَّد هذا ما يدلُّ عليه هذا الحديث هنا، وهو أن ما قُبِضَ بعقد فاسدٍ وجَبَ ردُّه.

٣- الحَذَر من الفُتيا بغير عِلْم، وانظر ماذا ترتَّب على هذه الفُتيا! فقد ترتَّب عليها تعطيلُ الحدِّ، وإلزام الغير بها لا يلزمه شرعًا؛ لأن هذا الرجل أعطاه مئة شاة ووليدةً على أنه لا يُقام عليه شيءٌ.

والفُتيا بغير علم تهدم أكثر ممَّا تَعْمُرُ، مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقرونًا بإثم الشرك، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ الشرك، فقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ الشَّرِكُ وَاللَّهُ مَا لَا يُعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

٤ - القَسَم بقول: «والذي نفسي بيده»؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ».

٥ - أن الرجم ثابتٌ بكتاب الله؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (٩٤ / ٩٧).

= اللهِ وأمَرَ بالمرأة أن تُرْجَم.

7 - جواز التوكيل في إثبات الحدود؛ لأن النبي ﷺ قال: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ».

فإن قال قائل: لكن لهاذا لم يطلب الاعتراف في حقّ الابن، وطَلَبَه في حقّ المرأة؟

قلنا: لأن دعوى الرجل أن ابنه زنى بالمرأة دعوى لا تُقْبَل، وأمَّا إقرار الرجل بأن ابنه زنى فربَّم يكون الابن حاضرًا، فهذا إقرارٌ، وفرْقٌ بين الدعوى والإقرار.

فإن قال قائل: هنا أمر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُنيسًا رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن يذهب إلى المرأة، ويطلب منها الاعتراف، لكن في قصة هلال بن أُميَّة رَضِالِلَهُ عَنْهُ حينها قَذَفَ رجلًا بامرأته لم يطلب النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من المقذوف الاعتراف (١) فها الفَرْقُ ؟

قلنا: لأن قضية العسيف اشتهرتْ؛ ولهذا سأل عنها الناس، فلا يُمكن أن تُتْرَك، أمَّا إذا لم تُشْتَهَرْ فالسَّترُ أَوْلَى.

٧- جواز التوكيل في إقامة الحدود؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «فَارْجُمْهَا» وهل يُشترط للرجم حضور طائفة؟

الجواب: نعم، ولا بُدَّ من حضور الطائفة، وأقلُّها ثلاثة، فإن ماعزًا رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ حضرَهُ طائفةٌ، ثم الرجم كيف يتحقَّق من واحد؟!

٨- أنه لا يُشْتَرط في الإقرار بالزِّنا أن يتكرَّر، وأنه إذا أقرَّ به مرَّةً واحدةً ثبت عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ وَيَدَرُؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ ﴾، رقم (٤٧٤٧) عن ابن عباس رَضَوَالِيَّهُ عَنْهُا.

وأخرجه مسلم: كتاب اللعان، رقم (١١/١٤٩٦) عن أنس رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

= الحقُّ، وأُقيم عليه الحدُّ، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة: أن مَن أقرَّ بها يُوجب الحدَّ من زنًا أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرَّةً واحدةً، وأمَّا الشهادة فلا بُدَّ في الشهادة بالزِّنا من أربعة رجال؛ وذلك لأن الشهادة هنا على أمرٍ عظيمٍ فيه دَنَسٌ على المشهود عليه، وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون مُتوهِّمين، أمَّا إذا أقرَّ به على نفسه فإنه لا يُمكن أن يُتَهم في حق نفسه؛ ولهذا قلنا: إنه يكفي فيه الإقرارُ مرَّةً واحدةً.

فإن قال قائل: أليس النبيُّ ﷺ قد ردَّد ماعزَ بن مالك رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ حتى شهد على نفسه أَرْبَع مرَّات (١)؟!

فالجواب: بلى، لكنَّ النبيَّ عَلَيْهُ ردَّد ماعزَ بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ لأنه اشتبه في أمْرِهِ؛ ولهذا قال له: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» وأرسل إلى قومه يسألهم، وأمر شخصًا أن يستنكهه لعله شَرِبَ خمرًا، وكل هذا دليلٌ على أن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ أراد بتكرار الإقرار أن يتثبَّت في أمره، فلما ثبت الرجل وصمَّم على الإقرار أمر برجمه.

9 - أنه لا يُجْمَع بين الرَّجم والجَلْد؛ لقوله: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» ولم يذكر الجَلْد، وذِكْرُ الجلد مُحتاجٌ إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يُذْكَر فهو دليلٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة، رقم (٦٨١٥)، وفي باب الرجم بالمصلى، رقم (٦٨٢٠)، ومسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، رقم (١٦/١٦٩) عن أبي هريرة وجابر رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُمَا.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (١٦٩٢/ ١٧) (١٦٩٥/ ٢٢-٢٣) عن جابر بن سمرة وبريدة بن الحصيب رَضَالِيَلَهُ عَنْهَا.

٣٦٣٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَهْبُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ الْبِنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمْيِم وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ؟ خَابُوا وَخَسِرُوا» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ» [1].

٦٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ: أَيُهْدَى لَكَ، أَمْ لَا؟».....

= على أنه لا أثرَ له؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدةٌ معروفةٌ في أصول الفقه.

مسألة: إذا زنت الزوجة فهل تردُّ مهْرَها على الزوج؟

الجواب: لا؛ لأن النكاحَ لا ينفسخ، ثم المهرُ ثابتٌ لها من قبل بها استحلَّه من فرجها.

[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ» فأقسم بهذا القَسَم، وأحيانًا يُقْسِم الرسولُ عَلَيْهُ بقوله: «وَاللهِ» كما سبق في قوله: «وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٩٠١).

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا، فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أَهُدِيَ لِي؟! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ: هَلْ يُحْدَى لَهُ، أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ أُهْدِيَ لِي؟! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ: هَلْ يُحْدَى لَهُ، أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ أُهْدِيَ لِي إِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَنَظَرَ: هَلْ يُحْدَى لَهُ، أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَا يَعُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءُ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهُا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهُا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا لَهُا خُوارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَعْرُهُ مَعْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ يَعْمُ مُ الْقِيلَةِ، فَلَا لَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِنْ كَانَتْ شَاهُ مُلِكُ أَلِكَ مَعِي زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، فَسَلُوهُ أَلاً إِنْ كَانَتُ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَبِيِّ عَلَيْهِ، فَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، فَسَلُوهُ أَلاً إِنْ كَانَتُ مُلَاهُ أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَاقُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَادُ اللهُ اللهُ العَلَالَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَالَةُ اللهُولُ اللهُ العَلَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العَلَالَةُ اللهُ الل

[١] الشاهد من هذا: قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ» فأَقْسَم جهذه الصيغة.

## وفي هذا الحديث من الفوائد:

١ - التحذير من قبول العُمَّال ما يُهْدَى إليهم؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال له: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ: أَيُهْدَى لَكَ، أَمْ لَا؟».

والمقياسُ في هذا: ما أشار إليه الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لو قعد الإنسان في بيت أبيه وأمه فهل يحصل له هذا؟ فإن كان كذلك فهو له، وإلا فلا.

وهل مثل هذا الإهداء للمُدَرِّس، كما يفعله بعض الناس يُهدي لمُدَرِّسه مالًا أو أعيانًا؟

نقول: الظاهر أنه مثله، بل قد يكون أخطر إذا كان يتولَّى تدريس هذا المُهْدِي؛ لأن الهديةَ تجعل الإنسان يميل إلى مَن أهدى إليه؛ ولهذا جاء في الحديث: «تَهَادَوْا = تَحَابُّوا»(١) فرُبَّما يُحابيه عند التصحيح، أو أمام الطلبة في معاملته إيَّاه، أو ما أشْبَهَ ذلك.

ولهذا نرى أن المُدَرِّس إذا أهدى له التلميذ الذي يقرأ عنده نرى أنه لا يقبل، ولكن يَجْبُر خاطرَهُ، فيقول له: يا بُنَيَّ! هذا شيءٌ حرامٌ عليَّ، ولا أستطيع قبوله.

أمَّا إذا كان لا يُدَرِّسه فلا بأسَ بذلك؛ لأن المحاباة هنا ممنوعةٌ، وليس له سلطةٌ عليه، ولا عملٌ عنده، فلا حرج، وكذلك لو تخرَّج من المدرسة فلا حرج أيضًا أن يُهدي لأساتذته؛ مُكافأةً لهم على تعليمهم إيَّاه.

وهذا الذي ذكرناه هنا في العامل الذي يكون تابعًا للدولة، وكذلك المُدَرِّسون الذين يتبعون الحكومة، أمَّا المُدَرِّسون الذين يتكفَّفون الناس فهؤلاء يُعْطُون، ولا حَرَجَ؛ لأن هذا المُعَلِّم إنها وضع نفسه؛ ليأخذ من الناس، فإذا كان له راتب من جهة الحكومة فهنا لا يقبل.

فإذا قال قائل: إذا أخذ العامل الهديَّة، ووضعها في بيت المال، فهل له ذلك؟ نقول: يرتفع عنه الإثم بردِّها إلى بيت المال، لكن أصل أخذه حرامٌ؛ لأمور: الأول: أن هذا قد يكون سببًا لإساءة الظنِّ به.

الثاني: أن هذا قد يكون فتح باب لغيره، فيقتدي به.

الثالث: أن هذا ظلم للمُهْدِي؛ لأن المُهْدِيَ إنها أهداها له، لا لبيت الهال، فهو لم يُعطِه إيَّاها من أجل أن يردَّها على بيت الهال، فيكون أخذ الهدية على غير مراد المُهْدِي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (٥٩٤)، وأبو يعلى في مسنده رقم (٦١٤٨)، والبيهقي في السنن الكبري (٦/ ١٦٩).

٢- في هذا الحديث: أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى غرضه، مثل: أن يقول: أنا فلان ابن فلان، ويذكر ألقابًا كبيرةً، أو يذكر عملًا كبيرًا يُوجب للمخاطب أن يخضع له وإن كان على باطل، فإن هذا حرامٌ ولا يجوز.

وهنا فائدة: هل يجوز للإنسان أن يستعمل أغراض الحكومة لأغراضه الشخصيّة؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل أغراض الحكومة لأغراضه الشخصية أبدًا، سواء كانت سيَّارةً، أو آلة طباعة، أو أوراقًا، أو أقلامًا، فكلُّ هذا حرامٌ، بل حتى الاتصال بالهاتف حرامٌ، إلا ما أذِنَت به الدولة، والذي تأذن فيه هو الذي لا يحتاج إلى الصفر؛ لأن كونها تنزع الصفر من الهواتف يستلزم جواز الاتصالات الداخلية.

فإن قال قائل: لو أن عاملًا في شركة استخدم أوراقًا من الشركة في تصوير ما ينفع، وصار يحتسب الأجر لصاحب الشركة، فهل فعله هذا صحيحٌ؟

قلنا: إذا أَذِن له فلا بأسَ.

٣- في هذا الحديث: حرصُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على تبليغ الأمر العام الذي يُخشَى الوقوع فيه، وإلا لكفى أن يقول لهذا الرجل: «أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ: أَيُهُدَى لَكَ، أَمْ لَا؟» لكنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أراد أن يُبيِّن هذا الحُحُم العظيم، فالعُبَّال لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئًا ممَّا يُهْدَى إليهم.

وقد روى الإمام أحمد رَحَمَهُ اللَّهُ في (المُسْنَد) عن النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنه قال: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ»(١) ويدلُّ لهذا الحديثِ قولُه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤).

٦٦٣٧ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (هُوَ ابْنُ يُوسُفَ) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا»[1].

٦٦٣٨ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ المَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُو فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ يَقُولُ: «هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ!» قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟! أَيْرَى فِيَّ شَيْءٌ؟! مَا الكَعْبَةِ! هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ!» قُلْتُ: مَا شَأْنِي؟! أَيْرَى فِيَّ شَيْءٌ؟! مَا شَأْنِي؟! فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ، فَهَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ الله، فَأْنِي؟! فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَقُولُ، فَهَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ الله، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الأَكْثَرُونَ أَمُوالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

= مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ».

[1] قول أبي هُرَيْرَةَ رَضَايِّلَهُ عَنهُ: «قَالَ أَبُو القَاسِم» المعروفُ أن الصحابة يقولون: قال رسولُ الله، لكن لمَّا كان الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يتكنَّى بكنيته أحدٌ صار هذا كالعَلَم الخاصِّ به، وكثيرًا ما يُعَبِّر بهذا أبو هُرَيْرَةَ رَضَايِّلَهُ عَنهُ، مثل قوله في الذي خرج من المسجد بعد الأذان: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القاسِم» (١) فلا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا في حال الضرورة والعُذْر، أو إذا كان يُريد أن يُصَلِّى في مسجد آخَرَ يعلم أنه يُدركه.

[1] الشاهد من هذا: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾ فأقسم النبيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ﴾ فأقسم النبيُّ عَلَيْهِ بربِّ الكعبة، وهذه ربوبيَّةٌ خاصَّةٌ، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَلَاهِ بَرِبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، رقم (٢٥٨/ ٢٥٨).

٦٦٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ سُلَيُهَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى لِلْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ سُلَيُهَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى يَسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةُ شَاءَ اللهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةُ وَاحِدَةً، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَحُمْونَ "أَا.

ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [النمل:٩١].

وربوبيَّة الله عَرَّوَجَلَّ إمَّا عامَّةٌ، مثل: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وإمَّا خاصَّةٌ، مثل: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وإمَّا خاصَّةٌ، مثل: ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ ﴾ [الأعراف:١٢١] وقد اجتمعا في قول السحرة: ﴿ مَامَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ ؛ [الأعراف:١٢١-١٢٢].

وفي هذا الحديث: الحَذَر من جمع الهال، وأن الهال خسارةٌ على صاحبه، إلا مَن بَذَلَه في طاعة الله، فإنه يكون ربحًا له في الدنيا والآخِرَةِ، ولكن هل يجب على الإنسان أن يُوزِّع ماله، وألَّا يُبْقِيَ عنده ثروة، أو نقول: إن الإنسان إذا أدَّى الواجب من الزكاة فها زاد عن ذلك فهو تطوُّع؟

نقول: لا يجب على الإنسان أن يَبْذُلَ من ماله شيئًا زائدًا على الزكاة، إلا ما كان له سببٌ، كإطعام الجائع، وكِسُوة العاري، وما أشبه ذلك.

وفي الحديث أيضًا: تكرار الكلام عند الاهتهام به؛ ولهذا كرَّر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هذا الكلام مرَّتين: «هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ!».

[١] الشاهد: قوله: «وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ».

وفي هذا الحديث: آيةٌ من آيات الله؛ حيث إنَّ سليهان عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَقسم أَن يَطوف على تسعين امرأة، أي: يُجامعهنَّ، فتأتي كلُّ واحدة بفارس يُجاهِدُ في سبيل الله، فقال له صاحبه: «قُلْ: إِنْ شَاءَ الله» فلم يقل؛ لقوة عزيمته عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في هذا، وكأنَّ الغالب أنه كلما جامَع امرأةً حملت، فأقسم بناءً على الغالب، ولكن ولدتْ واحدةٌ منهنَّ فقط شقَّ إنسان، أي: نصفَ إنسانٍ، فلم يحصل له من مطلوبه ولا شيءٌ واحدٌ، قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ».

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن تُقْضَى حاجته أن يُقيِّد القَسَم بمشيئة الله؛ لأنه إذا لم يُقيِّد ذلك بمشيئة الله صار فيه شائبةٌ من التَّألِّي على الله عَزَّقَجَلَ، والتَّألِّي على الله عَزَّقَجَلَ.

وعلى هذا فكُلَّما حلفت على شيء مستقبل فقل: إن شاء الله؛ لأنك تستفيد فائدتين: الفائدة الأُولى: أن هذا من أسباب تيسير ما حلفتَ عليه، وحصول مقصودك.

الفائدة الثانية: أنك لو لم تفعل لم يكن عليك كفَّارةٌ؛ لأن مَن حَلَفَ على يمين، فقال: إن شاء الله، فإنه لا يَحْنَثُ؛ لأنه علَّق الأمرَ بمشيئة الله، ومشيئة الله عَرَّفَجَلَّ فوق إرادته، فلو قال قائل: والله لأزورنَّ فلانًا غدًا إن شاء الله، ولم يَزُرْه، فليس عليه حِنْثُ، ولكن لو قال: والله لأزورنَّه غدًا، ولم يَزُرْه، وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ.

وبمعنى «إن شاء الله»: بإذن الله، وبإرادة الله، وبمشيئة الله.

فإن قال قائل: وكيف نُوَجِّه فعلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَجِمَهُٱللَّهُ حين كان يحلف في قتـال التتـار أنهم منصورون، فيُقـال له: قـل: إن شاء الله

### = تحقيقًا لا تعليقًا<sup>(۱)</sup>؟

قلنا: قال رَحِمَهُ أللَهُ هذا استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُكَ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ الله عَالَى اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَ الله عَرَاكِ الله عَرَاكِ الله سينصر مَن الله عَرَاكِ الله الله عَرَاكِ الله سينصر مَن ينصره، فأقسم رَحِمَهُ أللَهُ بمقتضى الدليل؛ لأن نصر الله لهم ليس من فعله، ولكنه ثابتٌ بخبر الله.

وكذلك أخذها من قوله تعالى: ﴿إِنَّـهُۥلَا يُفْـلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المؤمنون:١١٧] والتتار كانوا كفَّارًا، ولا يُمْكِنُ للكافر أن يُفْلِح، وهو وإن أُديلَ على أهل الحق لسببٍ من الأسباب فإنه لا يُمكن أن يُدال على أهل الحق إدالةً مُستقرَّةً.

وكذلك قال تعالى: ﴿إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ﴾ [الأنعام: ٢١] والتتار ظلَمةٌ، فقد قتلوا المسلمين، ونهبوا أموالَهُم، واستباحوا نساءَهُم، فمن هذه الآيات أخذ بأن الأمرَ مجزومٌ به. فإذا قال قائل: وهل يُشْتَرط أن يتَّصل قول: إن شاء الله بالقَسَم؟

نقول: الصحيحُ أنه لا بأس أن ينفصل الاستثناء والمستثنى منه، ويدلُّ لهذا هذا الحديثُ، وكذلك قول العباس بن عبد المطلب رَضَالِلَّهُ عَنْهُ لَمَّا خطب النبيُّ عَلَيْكُم، وبيَّن أن مكة حرامٌ حشيشُها وشجرُها، فلمَّا انتهى قال العباس رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إلا الإِذْ خِرَ، فقال عليه: "إلَّا الإِذْ خِرَ» (١).

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١٢)، وفي كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (١٣٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة، رقم (١٣٥٥/ ٤٤٧) (١٣٥٣/ ٤٤٥) عن أبي هريرة وابن عباس رَضَحَالِلَهُ عَنْهُر.

• ٦٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ الْبنِ عَازِبٍ، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَنْهُمْ، وَيَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ النَّاسُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَنْهُمْ، وَيَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ اللهِ عَيْلِةِ: «اَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ اللهِ عَيْلِةِ: «اَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ اللهِ اللهُ عَيْلِةِ: «اَتَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ، وَيَعْجَبُونَ مِنْهَا؟ اللهِ عَيْلِهُمْ يَوْلُولُ اللهِ عَيْلِهِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقوله ﷺ: «فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ» في لفظ آخَرَ: «فَقَالَ لَهُ المَلَكُ»(١)، وهو صاحبٌ؛ لأن المَلَك مُصاحبٌ، ويحتمل أنه صاحِبُهُ من البَشَر، فيكون قال له المَلَك وصاحِبُهُ أيضًا.

وقوله ﷺ: «تِسْعِينَ امْرَأَةً» كلُّ ما كان بعد الأعداد عشرين فما فوق يكون تمييزًا منصوبًا.

[١] الشاهد: قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ».

وفي هذا الحديث: فضيلة سعد بن مُعاذ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ؛ حيث إن مناديله في الجنة خيرٌ من هذه السَّرَقة من الحرير.

وفيه: الشهادة لسعد بن معاذ رَضَالِلَهُ عَنْهُ بالجنة؛ لأن كونه له مناديلُ في الجنة يستلزمُ أن يكون من أهلها، وقد قرَّرنا فيها سبق أن مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة: أنهم لا يشهدون بالجنة إلا لِمَن شهد له النبيُّ عَلَيْ عينًا أو وصفًا، فالوصف: أن تقول: أشهدُ لكل مؤمنِ بأنه في الجنة، أشهد أن كلَّ مَن قُتِلَ في سبيل الله فهو شهيدٌ، وهذا حقُّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب قول الرجل: لأطوفنَّ الليلة على نسائي، رقم (٥٢٤٢)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤/ ٢٣).

778 - حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةً رَخِيَلِيَهُ عَنَهَا قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً قَالَتْ: يِا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ عِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلِيَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ عِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءً أَوْ خِبَاءً أَوْ خِبَاءِكَ - شَكَّ يَحْبَى - ثُمَّ مَا أَصْبَحَ اليَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَاءِكَ أَوْ خِبَاءِكَ أَوْ خِبَاءِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَوْ خِبَاءِكَ أَوْ خِبَاءِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لكن لا تشهد لشخص بعينه.

أمَّا الشهادة بالعين فإن الذين شهد لهم الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بالجنة كثيرون، منهم العشرة الذين جمعهم الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في حديث واحد (۱)، ومنهم عُكَّاشة ابن مِحْصَنٍ رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُ؛ حيث ذكر الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ له أنه ممَّن يدخل الجنة بغير حسابٍ ولا عذابٍ (۲)، ومنهم سعد بن مُعاذ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ، وغيرهم، فهؤلاء نشهد لهم بالعين. [1] الشاهد: قوله عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم (٤٦٤٩)، والترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف، رقم (٣٧٤٨)، وابن ماجه في المقدمة، باب فضائل العشرة رَضَوَالِلَيْهَ عَنْهُمْ، رقم (١٣٣)، وأحمد (١/١٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب، رقم (٦٥٤١)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، رقم (٢٢٠/ ٣٧٤) عن ابن عباس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم (٢١٦/ ٣٦٧) (٣٦٨/ ٣٧١) عن أبي هريرة وعمران رَضِّاللَهُ عَنْهُمَا.

### وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد، منها:

١- جواز ذِكْرِ الإنسان بها يَكْرَهُ إذا دعتِ الحاجةُ إليه، كاستفتاءِ ونحوه؛ لأنها قالت: إن أبا سفيان رجل مِسِّيكٌ، أي: مُمسكٌ لا يبذل ولا يُنفق، وهذا من الغرائب أن يكون رأس قريش قبل إسلامه وهو بخيلٌ؛ لأن العادة أن البخيل لا يكون رأسًا، لكنَّ إرادةَ الله فوقَ كل عادة.

٢- جواز القضاء على الغائب، كذا قال بعضُهُم؛ لأن النبيَّ عَلَيْ أَذِنَ لها أن تأخذ بالمعروف، ولكن هذا الاستدلال فيه نظرٌ؛ لأن المسألة هنا ليست قضاءً، وإنها هي فتُوى؛ لأنها لو كانت قضاءً لطلب النبيُّ عَلَيْ منها البيِّنة على دعواها؛ لقول النبيِّ عَلَيْ والبَيِّنةُ عَلَى المُدَّعِى النبيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى المُدَّعِى النبيُ والفتوى على الغائب لا بَأْسَ بها؛ لأنها ليست مُلزمةً.

٣- اعتبار العُرْف في الشرع؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِلَّا بِالمَعْرُوفِ» والعرف: ما جرت به العادة عند الناس، إلا إذا كان العُرْفُ مخالفًا للشرع، فإنه هَدَرُّ؛ لأن الشرع إنها جاء بإصلاح الخَلْق، وكلُّ ما خالفه فإنه فسادٌ وإفسادٌ.

٤- جواز القسم على المستقبل بدون ذكر المشيئة اعتمادًا على حُسْنِ الظنِّ القوله عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ» أي: أنه سيزداد إيهانكِ وحجبَّتكِ لعزِّ خباء رسول الله عَلَيْهِ وأهل بيته، وهذا خبرٌ عن شيء مُستقبل هو بيد الله عَرَقَ عَلَى أنه سيكون.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، رقم (١٣٤١).

٦٦٤٢ حَدَّثَنَا أَحْدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْبِي عَلَيْهِ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَهَانِيًّ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضَى اللهِ عَلَيْهُ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَهَانِيًّ إِبْنُ مَسْعُودٍ رَضَى اللهِ عَلَيْهِ مُضِيفٌ مُضَافًا وَابُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قَالَ: «أَفَلَا إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قَالُ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَوَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ أَنْ اللهِ عَلْمَالُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُولِ اللهِ الْمُولِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِ الْمُؤْلِ اللّهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ اللهُ

٥- جواز صدقة المرأة من مال زوجها فيها جرى به العُرْف، مثل: التمرة، والتفاحة، والقُبضة من الطعام، وما أشبه ذلك؛ فإن الشرط العُرْفي كالشرط اللفظي، فإذا جرت العادة عند الناس بالصدقة بالشيء اليسير والثياب الحُلقَة وما أشبه ذلك وفعلت المرأةُ هذا بشيء من مال زوجها فلا بأسَ، ما لم ينصَّ على المنع، فإن نصَّ على المنع حَرُم ولو بالشيء القليل؛ لأن الهالَ مالُهُ، ولا يجوز أن نُنفق شيئًا من ماله إلا بإذنه.

وقوله: «وَأَيْضًا» مصدر: «آضَ، يَئِيضُ» بمعنى: رجَع، وهي منصوبةٌ دائًا، وعاملها محذوفٌ لا يُذْكَر معها، هكذا قال أهلُ الإعراب.

[1] الشاهد: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» وهذا قَسَم يُكْثِرُ منه الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وبه نعرف أن قول ابن عمر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُا: إن النبيَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَانت يمينه: «لَا وَمُقَلِّبُ القُلُوبِ» (١) أن هذا ليس على إطلاقه.

وفي هذا الحديث من الفوائد:

١ - فضيلة هذه الأُمَّة أن تكون نصف أهل الجنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي عليه؟، رقم (٦٦٢٨).

٣٦٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ مَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ وَلَلْ هُو اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٦٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ:......

٢- فضيلة الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ حيث كان إمام نصف أهل الجنة، مع أن الأُمَم السابقة عالمٌ لا يُحصيهم إلا الله عَرَّقِجَلَ، لكن هذه الأُمَّة هي نصف أهل الجنة، وقد ورد في السُّنن أن الجنة مئةٌ وعشرونَ صفًّا، منها ثمانون من هذه الأُمَّة أنه وعلى هذا فتكون هذه الأُمَّة ثُلثي أهل الجنة، والحمدُ لله.

[١] في هذا الحديث: فضيلةُ سورة: ﴿قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَـكُ ﴾ وأنها تَعْدِلُ ثُلُث القرآن؛ وذلك لأن القرآن خبرٌ عن الله عَرَّفَجَلَّ، وخبرٌ عن المخلوقات، وأحكامٌ، وهي قد تضمَّنت الخبرَ عن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فكانت تَعْدِلُ ثُلُث القرآن من هذا الوجه.

ولكن لا يلزم من المعادلة الإجزاء؛ ولهذا لو قرأها الإنسان ألف مرَّة في الركعة لم تُجزئ عن قراءة الفاتحة، وقد ثبَتَ عن النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا تُجزئ عن رقبةٍ واحدةٍ. كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (٢) ومع ذلك لا تُجزئ عن رقبةٍ واحدةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كم صف أهل الجنة؟، رقم (۲٥٤٦)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ، رقم (٤٢٨٩)، وأحمد (٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح، رقم (٢٦٩٣/ ٣٠).

[1] في هذا الحديث: أن من جملة ما يُقْسِم به الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قوله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ» وهذا تكرَّر كثيرًا، ومعنى: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ» أي: أن وجودها وبقاءها والتصرُّف فيها كلَّهُ بيد الله عَزَّوَجَلَّ، فوجودُ النَّفْس في الإنسان من الله عَزَّوَجَلَّ، فهو الذي خَلَقها، وبقاؤها إلى أجلها المُسَمَّى أيضًا بيد الله عَزَّوَجَلَّ، والتصرُّف فيها بيد الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، فصار هذا القَسَم قَسَمًا عظيمًا.

وكان الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يختار مثل هذا القَسَم؛ من أجل أن يعلم الناس تحقيق عبوديَّته، وأنه مربوبٌ، وأن الله ربُّه، حتى نَفْسُه التي هي نَفْسُه هي بيد الله عَرَّفَجَلَ؛ لئلا يتوهَّم واهمٌ أن للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من الأمر شيئًا، فإذا كانت نَفْسُه بيد الله فما سِوَى ذلك من بابٍ أَوْلَى.

وفي هذا الحديث: آية من آيات الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهو أنه يـراهم إذا ركعوا وإذا سجدوا، ويقول: «أَيَّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ» ونحن لا نرى مَن وراءنا إذا ركعنا أو سجدنا، لكن هذا من آيات النبيِّ ﷺ.

وكونه يرى مَن وراءه هذا خاصٌّ في حال الصلاة، أمَّا في غيرها فليس يرى مَن وراءه، ودليل ذلك: أن أبا هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لقيه في بعض أسواق المدينة، وكان على جنابةٍ، فانخنس رَضَالِيَّةُ عَنْهُ، واغتسل، ثم رجع، فقال له النبيُّ ﷺ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟» قال: «سُبْحَانَ اللهِ!

مَعَنْ هِشَامِ مَعَنْ أَضُوبُ أَنَ الْمُحَاقُ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ مَعَهَا أَوْلَادُ لَهَا، وَلَا ذُلَهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى " قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارِ [1].

= إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ (١) ولكنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ جعل له هذه الآية في حال الصلاة؛ من أجل أن يَرْقُب أصحابه في مُتابعته، وفي إتمام صلاتهم.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَ<mark>عَثُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ</mark>» يدخل في هذا كل ما يُطلَب فعله في حال الركوع والسجود، كمُتابعة الإمام، وعدم التخلُف عنه، وعدم وضْع الذِّراع على الأرض.

لكن هل كان يقع من الصحابة مثل هذا؟

الجواب: نعم، قد يقع من الصحابيِّ غفلةٌ أو سهوٌ، ورُبَّما يتخلَّف أيضًا، وقد كان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُسَوِّي صفوفَهُم، حتى خرج ذات يوم، فرأى رجلًا باديًا صدرُهُ (٢)، وقال: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ؟!» (١).

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَامُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» هذا عامُّ، وليس على إطلاقه؛ لأن المهاجرين -فيها يظهر - أحبُّ إلى رسول الله عَلَيْهُ من الأنصار؛ لأنهم أفضلُ، وإن كان الأنصار لهم مزيَّة ليست للمهاجرين، وهي إيواء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب عرق الجنب، رقم (٢٨٣)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (١٢٨/٤٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، رقم (٦٩١)، ومسلم:
 كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام، رقم (٤٢٧/ ١١٤).

النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلَا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأُ مِنَ الأَنصَارُ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنصَارُ شِعَارٌ، وَالنّاسُ دِثَارٌ» (۱)، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا يُراد به مَن سوى شعارٌ، والنّاسُ دِثَارٌ» (۱)، فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا يُراد به مَن سوى المهاجرين، فيكون عامًّا يُراد به الخاصُّ، أي: أنهم أحبُّ الناس بعد المهاجرين، ومعلوم أن كثيرًا من الذين أسلموا ليسوا مهاجرين، بل كانوا يأتون إلى الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ويأخذون منه دينهم، ويرجعون إلى قومهم.

وذكر البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في هذا الباب أحاديث مُكَرَّرةً، لا من أجل أن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ حلف بهذا القَسَم، ولكن أراد أن نأخذ الفوائد من متن الحديث.

لكن كيف نُوجِّه كثرةَ حَلِفِ النبيِّ عَيَالِيُّ؟

قلنا: المذكور هنا لا يدلُّ على الكثرة، بل كانت أيهانُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في كلامه بالنسبة إلى عدم الأيهان لا شيء، إنها كان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقسم في مواضع يحتاج إلى القَسَم فيها، إمَّا لإقناع المخاطب، وإمَّا لأهميَّة الموضوع، أو لغير ذلك من الأسباب.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١/١٣٩).



٦٦٤٦ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِكَ عُمَرَ رَضَالِكَ عُمَرَ رَضَالِكَ عُمْرَ رَضَالِكَ عُمْرَ رَضَالِكَ عُمْرَ رَضَالِكَ عُمْرَ رَضَالِكَ عُمْرَ بْنَ الحَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي رَكْبِ ابْنِ عُمْرَ رَضَالِكَ عُمْرَ بْنَ الحَطَّابِ وَهُو يَسِيرُ فِي رَكْبِ كُمْ وَضَالَ: «أَلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِأَلِيهِ، أَوْ لِيصْمُتُ اللهِ ا

[1] في هذا الحديث: دليلٌ على تحريم الحلف بالآباء؛ لأن ما نهى الله عنه فهو للتحريم.

وقوله عَلَيْدِالصَّلَاةُوَالسَّلَامُ: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» هل نقول: إن لنا أن نحلف بإخواننا؟

الجواب: لا يجوز؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ» وأيضًا نقول: إن ما كان سببًا لواقعة فإنه لا يتخصَّص بها؛ ولهذا أحيانًا يأتي جواب العلماء يقولون: مَن فعل كذا وكذا بناءً على السؤال، فإذا خُصِّص الكلامُ بناءً على السؤال أو على الحادثة فلا يعني أن الحكم يختصُّ بهذه الواقعة بعينها، فلو سمع الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ عُمَرَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ يحلف بأخيه لكان الحُكْم واحدًا.

وفي قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتُ» فيه دليلُ على أنه لا يحلف بالطتلاق ولا بالتحريم ولا بغيرهما من أدوات القَسَم، وإنها يحلف باللهِ أو يصمت، فمَن قال مثلًا: عليَّ الطلاق لأفعلنَّ كذا قلنا: هذا خطأُ؛ لأنه خلاف ٦٦٤٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ما أَمَرَ به النبيُّ ﷺ، ومَن قال: هذا حرامٌ عليَّ يُريد به اليمين قلنا: هذا أيضًا خطأٌ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيمُ لِمَ تَحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ [التحريم: ١] مع أن هذا يمين.

وهل يدخل في هذا التساؤل بالأرحام؟

الجواب: لا يدخل في هذا؛ لأنه ليس يمينًا، وإنها هو من باب التوسُّل بالقرابة لهذا الشخص.

وقوله عَلَيْدِٱلصَّلَاةُوَالسَّلَامُ: «فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ» إذا حلف بصفةٍ من صفات الله، مثل: وعزَّةِ الله، وعُدرةِ الله، وعلمِ الله، فهذا يُعْتَبر حالفًا بالله عَزَّقَجَلَ.

وهنا فائدة: إذا قال الإنسان: أقسمتُ فهل هي يمين؟

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَوْ أَنْكُرُو مِنْ عِلْمٍ ﴾ يَأْثُرُ عِلْمًا.

نقول: لا، إن كان خبرًا وهو كاذبٌ فليس بشيء، وإن كان خبرًا وهو صادقٌ فهو يمينٌ، وإن كان إنشاءً فهو يمينٌ، ومثلها: حَلَفْتُ.

[1] قوله: «ذَاكِرًا» أي: ذلك بنفسه «وَلَا آثِرًا» أي: ناقلًا عن غيري، كما قال تعالى: ﴿ أَوْ أَتُكْرَوْ مِنْ عِلْمِ ﴾ [الأحقاف: ٤] أي: أنه لم يَحْلِفْ رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ بها إطلاقًا؛ للبُعْد عمَّا نهى عنه النبيُّ عَلِيْةٍ.

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْةِ عُمَرَ.

٦٦٤٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضَالِللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضَالِللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٦٦٤٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجِ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ، فَقَالَ: قُمْ، فَلَأُحَدَّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِل، فَسَأَلَ عَنَّا، فَقَالَ: «أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟! حَلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَحْمِلُنَا، وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا! تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ، وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا، فَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى

## غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا»[١].

[1] سبق التعليق على هذا الحديث (١)، وفيه هنا زيادة فائدة، وهي: أن لحم الدجاج حلالٌ ولو كان يأكل شيئًا من القَذَر؛ ولهذا استقذره الرجل التيميُّ، وقد اختلف العلماء رَحِمَهُ اللَّهُ في الجلَّلة -وهي البهيمة تأكل النجاسة، وتكون النجاسة أكثر عَلَفِهَا- هل تحلُّ أو لا تحلُّ حتى تُحْبَس عن النجاسة، وتُطْعَم الطاهر ثلاثة أيّام؟ فمن أهل العلم من يقول: إنها تحلُّ وإن لم تُحْبَس ثلاثة أيام؛ وذلك لأن النجاسة

إذا استحالت صارت طاهرةً، وهذه النجاسة التي أكلتها استحالت، فصارت دمًا، فتغيَّرت، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رَحِمَهُٱللَّهُ.

والرواية الثانية -وهي القول الثاني للعلماء-: أنها لا تحلُّ حتى تُحْبَس وتُطْعَمَ الطاهرَ ثلاثةَ أيَّام؛ لأنها مثلُ الثوب المتنجِّس، إذا غُسِلَ صار طاهرًا (٢).

هذا إذا كانت النجاسةُ عَلَفَها أو أكثرَ عَلَفِها، أمَّا إذا كانت لا تأكل من النجاسة إلا شيئًا يسيرًا فلا خلاف في حِلِّها، وأنها لا تحتاج إلى حبْس، وعلى هذا فإذا خُلِطَ طعام الدَّجاج التي يذبحونها للأكل بدم نجس، ولكنه ليس أكثرَ عَلَفِها، فإنها لا تَحْرُمُ، ولا إشكال في حِلِّها، كما لو فرضنا أن الدم أربعون في المئة من غذائها، لكن إذا صار تسعين في المئة صار فيه هذا الخلاف.

وأنا مُتَردِّد في تحريمها، فإن صحَّ حديثُ النهيِ عن الجلَّالة (٣) فهو الفَيْصَلُ، وإن

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (١٨٥٥)، و(٦٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٧/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الاهلية، رقم (٢٨١١)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، رقم (٤٤٥١)، وأحمد (٢/ ٢١٩) عن عبد الله بن عمر و رَضَالِيَّكُ عَنْهُما.

= لم يصحَّ فالقولُ بالإباحة أصحُّ، وكذلك بيْضُها فيه هذا الخلاف.

وأمَّا الركوبُ فلا يَحْرُمُ؛ لأنها لا تُؤَثِّر، وهذا الحمارُ نَجِسٌ، ومع ذلك كان الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ يركبه شتاءً وصيفًا، والغالب أنه في أيام الصيف يعرق الحمارُ، فيُصيبه من عرقه، وفي الشتاء قد تُمُطر السماء، فيُصيبه من بلله.

فإذا قال قائل: ما سُمِد بالنجس من الأشجار والزروع هل حكمه حكمُ الجلّالة؟ نقول: في هذا خلاف، فقال بعضُ العلماء: حُكْمُهُ حكمُ الجلّالة، فلا يُؤكل إلا إذا قُطِعَ عنه الماءُ النجس، وسُقِيَ الماءَ الطاهرَ، ولكنَّ الصحيحَ خلاف ذلك، فإن جمهور العلماء على أنه طاهرٌ حتى وإن سُمِدَ بعَذِرَةِ الإنسان.

وكان الناس عندنا فيها سبق يسمدون بأرواث الحمير؛ لأن الحمير كانت هي المركوبة عند الناس، وكانت أحواشها يكون فيها سهادٌ جيِّد، فكان الناس يسمدون بها، ويأكلون التمر الذي سُمِدَ به، وهذا هو الحقُّ، حتى إن بعضَهُم قال: «أعطِ الشجرهُ.. مِكْتَل عَذِرَهْ.. تُعْطِك مِكْتَكَيْ ثمرهْ».

لكن إن ظهر طعمُ النجاسة على الثمرة فهنا يتوجَّه المنعُ، وأنها لا تحلُّ؛ لظهور أثر النجاسة على الثمرة.

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، رقم (٣٧٨٦)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة، رقم (١٨٢٥)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، رقم (٤٤٥٣)، وأحمد (٢٢٦/١) عن ابن عباس رَضِوَالِللَّهُ عَنْهُا. وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، رقم (٣٧٨٥)، والترمذي في الموضع السابق، رقم (١٨٢٤)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب النهي عن لحوم الجلالة، رقم (٣١٨٩) عن ابن عمر رَضَالِللَّهُ عَنْهُا.

= وهل يُؤْخَذ من هذا الحديث: ضَعْفُ قول مَن قال: إن من المُحَرَّمات ما يستخبثه العربُ؟

الجواب: لا يُؤخَذ؛ لأن الرجل استخْبَثَ بناءً على أصل، وهي أنها تأكل القَذَر. ويُؤخَذ من هذا الحديث: أنه إذا حلف الإنسان على شيءٍ، ورأى غيرَهُ خيرًا منه، فإنه يترك ما حَلَفَ عليه، ويأخذ بها هو خيرٌ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ» ليس فيه دليلٌ لقول الجَبْرِيَّة الذين يقولون: إن فعل العبد فعلُ الله، ولكن لمَّا كانت هذه الإبل الذَّوْدُ الخمسُ جاءت بغير فعل الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فليس هو الذي اشتراها، وإنها جاء الله بها غنيمة، أضافها النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى الله عَنَّوَجَلَّ.

كما أنه لا حُجَّة لهم في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرَ اللّهَ رَمَى ﴾ [الأنفال: ١٧] بل هو حُجَّة عليهم؛ لأن قوله: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ فيه إثبات للرَّمْي، لكنَّ الرَّمْيَ قد يُطْلَق على القها وقد يُطْلَق على الإصابة، فالإصابة من الله، والقذفُ من الرسول عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ ، فقد قَذَفَ بالتراب، لكنَّ إيصال التراب إلى كل عين من عيون المشركين هذا ليس بفعلِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ، وإنها هو من الله عَرَقِكَ لَ





٠٦٦٥- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهِ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ مَعْمَرٌ، عَنِ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ اللهُ ال

[1] الحَلِفُ بها ليس بصنم ولا معبودٍ مُحَرَّم كها سبق، لكن بالصَّنَمِ والمعبوداتِ يكون مُحَرَّمًا مع الشِّرْك، فلا يجوز الحَلِفُ باللات والعُزَّى ومناة وهُبَل وغيرها من المعبودات التي يعبدها الناس، فإذا اعتقد الحالف أن هذا المحلوف به له من التعظيم كها لله فهذا شِرْكٌ أكبرُ، وإذا كان لا يعتقد هذا، لكن في قلبه شيءٌ من التعظيم لهذا المحلوف به، فهذا شِرْكٌ أصغرُ.

وقول النبيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » وذلك ليُداوي الشِّرْك بالتوحيد؛ لأن الأمراض تُداوى بضدها، وكذلك قوله: «وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ» فإن القمار كسبٌ مُحَرَّمٌ، والصدقة عَكْسُهُ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِن رِّبَا لِيَرَبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رِّبَا لِيَرَبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رَبًا لِيَرَبُوا فِي آلوم: ٣٩] فدَاوى الشيء بضده.

وهذا كما أن الحديث يدلُّ على ثبوته شَرْعًا فكذلك قَدَرًا، فإن الشيءَ يُداوى بضدِّه، فمرض السُّكَّري يُداوَى بتناول الأشياء المُرَّة، والحمَّى تُداوَى بالماء البارد،

= وهكذا جميع الأدْوَاء تُداوى بضدِّها؛ لأن هذا يَكْسِرُ هذا.

ومثله الشرك يُداوَى بالتوحيد، فإذا قال قائلٌ: واللَّاتِ والعُزَّى! قلنا: قل: لا إله إلا الله، وإذا قال إنسانٌ: تعال أُقامرك قلنا: تصدَّقْ؛ لأنك أرَدْتَ أن تكتسب الهالَ بطريق مُحَرَّم، فأُخْرِج الهالَ بطريق يُقَرِّبُكَ إلى الله عَزَّوَجَلَّ؛ وذلك بالصدقة، ويكفي في ذلك أيُّ شيء يُسَمَّى: صدقةً.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على تحريم القهار، وهو الميسرُ، وضابط القهارُ: كل مُعاملةٍ يكون فيها المتعامِلان بين الربح والخسران، أي: أن يكون غانبًا أو غارمًا، وصُوَرها كثيرةٌ لا تنحصرُ.

فإن أوْرَدَ علينا مُوردٌ، وقال: حتى الإنسان الذي يشتري سلعةً يُمكن أن يرْبَحَ ويمكن أن يَخْسَرَ!

قلنا: هذا الرِّبْح والخَسارة ليس من مُقتضى العَقْدِ، بل هو أمرٌ خارجٌ عن مُقْتَضى العقد، وخارجٌ عن كشبِ المتعاقديْن، لكنَّ العَقْدَ في القهار هو نفسه عَقْدُ غَرَرٍ.

فإذا قال قائل: لو أن شخصًا كَسَبَ من القهار، ثم تصدَّق منه، فهل يُجزِئُهُ؟

نقول: إن تصدَّق به تقرُّبًا إلى الله عَرَّوَجَلَّ بالصدقة فإنها لا تنفعه؛ لأن الله طيِّبٌ لا يقْبَلُ إلا طيِّبًا، وإن تابَ وتصدَّق به؛ فرارًا منه وتخلُّصًا فإنه يُقْبَلُ، لكنه لا يُثابُ ثوابَ المتصدِّق، وإنها يُثاب ثوابَ التائب فقط.

وقول المؤلّف -رحمه الله تعالى-: «وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ» هذا تعميمٌ بعد تخصيص،

= فإن الطواغيتَ كُلُّ ما عُبِدَ من دون الله، ويدخل في ذلك أيضًا طواغيتُ البَشَر، مثل: بعض الرؤساء الذين يكون لهم سيطرة، حتى تكون عظمتُهم في نفوس تابعيهم مثل عظمةِ الله.





7701 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْ اللهِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ اللهِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفْتُ كَفْهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ كَفْتُهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" فَنَبَدَ النَّاسُ هَذَا الْجَاتِم، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا" فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ [1].

[١] الحَلِف على الشيء وإن لم يُحَلَّف الإنسانُ هذا ثابتٌ في مواضعَ كثيرة، وله أسبابٌ، منها:

١ - غرابة الشيء، فيحلف لإزالة الغُرْبَة في النفوس.

٢- أن يكون المخاطَب شاكًّا في الأمر، فيحلف من أجل أن يزول عنه الشكُّ.

٣- أن يكون الأمر المحلوف عليه أمرًا هامًا يحتاج إلى يقين، فيحلف عليه من أجل إثبات هذا الأمر، وتَحَقُّقِ وُقُوعه، وهذا كثيرٌ في القرآن.

هذه هي أسباب الحَلِف، أمَّا إذا استُحلف الإنسان فالأمرُ واضحٌ.

وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الله أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن:

الأول: قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُو ۖ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ [يونس:٥٣].

الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾

[سبأ:٣].

الثالث: قوله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَنُوا قُلُ بَكِي وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ﴾ [التغابن:٧].

وسبَق في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [الهائدة: ٨٩] أن بعض المُفَسِّرين قال: إن المراد بحفظ اليمين ألَّا يحلف إلا عند الحاجة إليها، وإذا قلنا: إن من أسباب اليمين هذه الأمور الثلاثة فإن اليمين في هذه الحال تكون مُحتاجًا إليها.

## وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائدَ، منها:

١ - تحريم لُبْسِ خاتم الذهب على الرجال.

٢- صراحة النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم، وأنه أول مَن يعمل بها أُوحي إليه؛ لأنه عَلَيْهِ الضَّلَامُ قال للناس: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ» ثم قال: «وَاللهِ لَا أَنْبَسُهُ أَبَدًا».
 لَا أَنْبَسُهُ أَبَدًا».

وعلى هذا فإذا كان للإنسان رأيٌ في مسألة من مسائل العلم، ثم تبيَّن له خلافُ ذلك، فإنه يَحْسُن أن يقول: إني كنتُ أرى كذا، ولكنِّي الآن أرى كذا، وهذا يحتمل أن يكون رُجوعًا عن الفتوى الأُولى، فيكون له في المسألة قولٌ واحدٌ.

أمَّا إذا صرَّح بالرجوع، فقال: كنتُ أرى ذلك، ولكنِّي رجعتُ عنه، فلا شَكَّ في أنه ليس له فيها إلا قولٌ واحدٌ. وأمَّا إذا قال: كنتُ أقولُ كذا، ولكنِّي أقول الآن كذا، فهذا ليس بصريح أنه رجع عن الأوَّل، لكنه صريحٌ بأنه أفتى بخلافه.

وكذلك لو أفتى في الأول بقول، ثم أفتى بعد ذلك بقول آخر، ولم يتعرَّض للأول، إمَّا نسيانًا، وإمَّا قصدًا، فهنا لا تكون فتواه الثانية مُبطلَةً لفتواه الأُولى، لكن هل يصحُّ أن نقول: له فيها قولان؟ وأنه يجوز لِمَن يُقَلِّده أن يأخذ بهذا أو بهذا؟

نقول: نعم، ولا ضَيْرَ على الإنسان أن يكون له في المسألة قولان؛ لأنه غيرُ معصوم، فقد يتبيَّن له خطأُ قوله الأول، وقد يتردَّد فيه، فيعدل عنه، وليس هذا من باب التناقض؛ لأن أسباب الاختلاف مُتعدِّدةٌ وكثيرةٌ، وما زال الأئمَّة المجتهدون يكون لهم أقوالٌ كثيرة في مسألة واحدة، فهاهو إمام أهل السُّنَّة أحمد بن حنبل رَحِمَهُ اللهَّ أحيانًا يكون عنه في المسألة الواحدة ستة أقوال أو سبعة؛ لأن الإنسان الذي يتبع الأدلة لا يُستغرَب عليه أن تختلف أقوالهُ؛ لأنه قد يظهر له علم بها لم يكن عَلِمَ به من قبلُ، وقد يتجدَّد له فَهْمٌ بها لم يكن يفهمه من قبلُ، وقد يُناظر بالقول، فإذا نُوظر به يتغيَّر رأيهُ؛ لأن هناك فَرْقًا بين أن تأخذ بقول بدون أن يُجادِلَك فيه مُحادلٌ، وبين أن يُجادِلَك فيه أُحادلٌ،

وهنا مسألةٌ: إذا نَقَل العالِم قولَ بعض أهل العلم فهل يعني هذا أنه يُفتي به؟ الجواب: هذا معناه أن لك أن تتَبع هذا القول؛ لأنه أحيانًا يكون العالِم قد أُشْكِلَ عليه الأمرُ، فينقل قول مَن يثق بقوله، ويكتفي به، لكن لا نقول: إن هذا قوله، وإنها نقول: إنه قول مَن أحالنا عليه.

أمَّا إذا نقل الخلاف ولم يُرَجِّح، فهذا يعني أن الإنسان إذا أخذ بهذا أو بهذا فهو جائزٌ.

٣- في هذا الحديث: فضيلةُ الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ، وشدَّة اتَّباعهم لرسول الله وَعَلَيْهُ عَنْهُمْ، وشدَّة اتَّباعهم لرسول الله وَعَلَيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ عَيْلِيْهِ وَهُم أَهُلُ الاتَّباع، وانظر إليهم حينها خلع النبيُّ عَلَيْهِ وهُ و يُصَلِّي فيهها، وقد أمرهم أن يُصَلُّوا في نِعالِهم، اليهم حينها خلع النبيُّ عَلَيْهِ وهُ و يُصَلِّي فيهها، وقد أمرهم أن يُصَلُّوا في نِعالِهم،

= لكن لشدَّة اتِّباعهم للنبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خلعوا نعالَهُم (١)، مع أن الأصل في الأمر أنه باقٍ، لكن خوفًا من أن يكون الأمرُ قد نُسِخَ، فإن الزمن زمنُ تشريع، كها أنهم يعلمون أن صلاة الظُّهر أربعٌ، ولمَّا صلَّى خسًا لم يُنَبِّهوه، بل تابعوه؛ بناءً على أنه يحتمل أنها زيدَت (١)، ولمَّا سلَّم من ركعتين من الظهر أو العصر لم يُنَبِّهوه؛ لاحتمال أنه قُصِرَت الصلاةُ (١).

وهذا يدلُّ على أن الصحابة رَضَايَتَهُ عَنْهُمْ هم أشدُّ الناس اتِّباعًا للرسول عَيَّالِيْهُ، ومَن قَدَح فيهم فالقَدْح في نفسه؛ لأنه هو أهلُ القَدْح.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة، رقم (٤٠٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد، رقم (٤٨٢)، ومسلم في الموضع السابق، رقم (٩٧/٥٧٣).



وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الكُفْرِ.

٦٦٥٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ فَهُوَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْدٍ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ فَهُو كَمَا قَالَ: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ المُؤْمِن كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَتْلِهِ» [1].

[1] قول المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الكُفْرِ» كأنه يُشير بهذا إلى ضعف حديث: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» (١) ولكنه عند كثير من العلماء حديث صحيح، والكُفْر إمَّا أكبرُ وإمَّا أصغرُ، وكون الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم ينسبه إلى الكُفْر في هذا لا يمنع أن يَرِدَ حديثٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌ ينسبه إلى الكُفْر.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلَامِ» أي: مَن قال: هو يهوديُّ إن فعل كذا، وفَعَله «فَهُو كَمَا قَالَ» أي: يصير يهوديًّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان، باب لا يحلف باللات والعزى، رقم (٦٦٥٠)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، رقم (١٦٤٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان، باب في كراهية الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، وأحمد (٢/ ١٢٥).

= أو نصرانيًا، وعلى هذا ففي الحديث حذفٌ تقديرُه: من حلف وحَنِثَ فهو كما قال، وليس مُجَرَّدُ اليمين بذلك يكون كما قال.





٣٦٥٣ - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَهُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا، فَأَتَى النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ: قَطَعَتْ بِيَ الجِبَالُ، فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ﴾ فَذَكَرَ الحَدِيثَ (١)[١].

[1] قول البخاريِّ رَحَمُهُ اللهُ: «لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» يعني: أنه لا يجوز أن يجمع الإنسان بين مشيئة الله ومشيئة غيره بالواو؛ لأن الواوَ تقتضي التسوية، فإذا قلت: «ما شاء الله وشئت» فكأنك جعلت مشيئة العبد بإزاء مشيئة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى ؛ ولهذا ليَّا قال رجلٌ للنبيِّ عَلَيْهِ: ما شاء الله وشئت، قال: «جَعَلْتَنِي للهِ عَدْلًا ؟! -أي: مُشابهًا ونظيرًا - بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ »(٢).

وأمَّا «ما شاء الله ثم شئت» فهذا لا بأسَ به؛ وذلك لأن «ثم» تقتضي الترتيب بمُهْلة وتراخٍ، وتدلُّ على أن معطوفَها متأخِّر في المرتبة عن المعطوف عليه.

وكذلك إذا قال: «ما شئتَ» فقط وهو ممَّا يُمكن فيه مشيئة الخَلْق فإنه لا بأسَ به، كما قال النبيُّ عَلَيْه الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ لرجل سأله: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ»(٢)

<sup>(</sup>١) وصله البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع، رقم (٣٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠/ ٩٧).

فإذا كانت المشيئة التي أُضيفت إلى المخلوق عماً يُمكنه القيام بها، ولم تُقْرَن بمشيئة الله
 بالواو، فلا بأس.

وقوله رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ؟» هنا تردَّد البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، مع أنه جزَمَ بالنَّفْيِ في الأول؛ لأن قوله: «أَنَا بِاللهِ، ثُمَّ بِكَ» يحتمل أن يكون المراد:

أولًا: أنا بالله وُجودًا ثم بك، وهذا لا يصحُّ أبدًا؛ لأنه لا إيجاد من المخلوق لشيء، بل هو خاصُّ بالله عَرَّوَجَلَ.

ثانيًا: أنا بالله ثم بك استعانة، وهذا جائزٌ؛ لأن الاستعانة بالمخلوق فيها يقدِرُ عليه جائزٌ.

ثالثًا: أنا بالله ثم بك عِياذًا أو لِياذًا، وهذا أيضًا جائزٌ؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق فيها يقدر عليه المخلوق جائزةٌ، كها قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ وَجَدَ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ»(۱).

فلهذا تردَّد البخاريُّ رَحَمَهُ اللَّهُ: هل يقولها أو لا؟ وذلك لأن فيها معنَّى واحدًا لا يستقيم ولا بـ: «ثم» وهو: أنا بالله ثم بك إيجادًا؛ فإن المخلوق لا علاقةَ له بإيجاد المخلوقات.

وأمَّا حديث: «فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ» فالبلاغ هنا معناه الوصول، أي: لا أستطيع الوصول إلى حاجتي إلا بالله ثم بك، فخصَّه بالبلاغ، فليس محتملًا لمعنى فيه كراهةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠١)، ومسلم: كتاب الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم (٢٨٨٦/ ١٢).

واعلم أن كل المسائل الكونية لا يجوز فيها العطف إلا بـ: «ثم» أمَّا المسائل الشرعيَّة فيجوز بالواو، مثل: «الله ورسوله أعلم» ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٥٩] فإن هذا إيتاءٌ شرعيٌّ، وأيضًا قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنَا أَنَ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضّلِهِ ﴾ [التوبة: ٧٤] فإن هذا إغناءٌ شرعيٌّ.

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب:٣٧] فنعم، هذا أمرٌ كونيٌّ، لكنَّ النعمتين مختلفتان، فأنعم الله عَزَّوَجَلَّ عليه بالإسلام، وأنعمت عليه بالعِشق؛ لأن المراد به زيدُ بن حارثة رَضِيَالِللهُ عَنهُ.

وعلى هذا فلو قال قائلٌ: هل سيحضر فلانٌ غدًا؟ فلا يصح أن تقول: الله ورسوله أعلمُ؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا عِلْمَ له في ذلك، لكن الأمور الشرعية أعلمُ الخَلْق بها هو محمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.





وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا، قَالَ: «لَا تُقْسِمْ» (١)[١].

[1] قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ لا ندري هل أراد البخاريُّ رَحَمَهُ اللّهُ التي في سورة النور، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَمِنْ أَمْرَتَهُمْ لَيْ أَمْرَتَهُمْ لَيْ أَمْرَتَهُمْ لَيْ أَمْرَتَهُمْ لَيْ فَاللّهُ بَهْ اللهِ جَهْدَ لَيَخُرُجُنَ ﴾ [النور: ٥٠] أو التي في سورة النحل، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمُ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل: ٣٨]؟ فإن كانت الأُولى فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: ﴿قُل لاَ نُقْسِمُوا ﴾ وهذه هي التي تُطابق الأثر المُعَلَّق الذي ذكره المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللّهُ في قوله: ﴿قُل لاَ نُقْسِمُوا ﴾ وهذه هي التي تُطابق الأثر المُعَلَّق الذي ذكره المؤلِّفُ رَحَمَهُ اللهُ في قوله: ﴿قُل لاَ نُقْسِمُوا ﴾ وذلك لأنهم كانوا يقولون: واللهِ لئن أمَرْ تَنا لنخرجنَّ، فقال الله تعالى: ﴿قُل لَا نُقْسِمُوا طَاعَةُ مَعُرُوفَةً ﴾ أي: عليكم طاعةٌ معروفةٌ بدون قَسَم.

وفي هذه الآية: إشارةٌ إلى كراهة النَّذْرِ؛ لأن النذر إلزامُ العبدِ نفسَهُ بها لم يجب عليه من العبادات.

وظاهر الحديث هنا: أن النبي ﷺ لم يُخبر أبا بكر رَضَالِتُهُ عَنهُ، فإذا كان لم يُخبره فهل يجب على أبي بكر أن يُكَفِّرَ؟

الجواب: نعم، يجب عليه أن يُكَفِّر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، رقم (٧٠٤٦)، ومسلم: كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، رقم (٢٢٦٩/ ١٧).

٣٦٥٤ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ ابْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرُ: ابْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ وَضَالِلَهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ وَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ البَرَاءِ وَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيةً اللهِ اللهُ قَسِمِ [1].

## فإذا قال قائل: إن الحديث لم يُذْكَر فيه أنه كفَّرَ!

قلنا: هذا لا يمنع من وُجوب الكفّارة؛ لأن السكوت عن شيء واجبٍ لا يدلُّ على عدم على سقوط الوجوب، بخلاف السكوت عن شيء لم يجب، فإنه يدلُّ على عدم الوجوب، وهذه قاعدة قد تشتبه على بعض الطلبة، ففي هذا الحديث لم يُذْكَر وجوبُ الكفّارة، فنقول: لا حاجة لذِكْرِهَا، فها دامت الكفّارة قد عُلِمَ وجُوبُهَا في نصوص الخفّارة، فنقول: لا حاجة لذِكْرِهَا، فها دامت الكفّارة قد عُلِمَ وجُوبُهَا في نصوص أُخْرَى فإن عدم ذِكْرِها لا يدلُّ على سقوط الوجوب بالاتّفاق، أمّا إذا لم يُوجَد إلا هذا الحديث الذي لم يُذْكَر فيه الوجوبُ فحينئذٍ نقول: عدم ذِكْرِ الوجوب دليلٌ على عدم الوجوب.

[1] إبرار المُقْسِم يعني: أنه إذا أقسم عليك أخوك فإن من حقّه عليك أن تَبرَّ بقسمه، ولكن هذا مشروط بها إذا لم يكن مُعْتَدِيًا أو يكن عليك ضررٌ، فإن كان مُعْتَدِيًا فإنه لا يلزَمُك أن تبرَّ بيمينه، كها لو قال: أُقْسِم عليك أن تُخبرني كيف تنام مع أهلك؟ وماذا تأكل؟ وكم أولادك؟ وكم مالك؟ فهذا ينبغي أن يُوبَّخ على هذا العمل، ولا يلزمك أن تبرَّ بيمينه.

وكذلك لو كان غير مُعْتَدِ، لكن يضرُّ ني ما أُخبره به، فإنه لا يلزمني أن أبرَّ بيمينه. أمَّا إذا لم يكن كذلك فإن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بإبرار المُقْسِم؛ لِمَا فيه 7700 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ: أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأُبَيُّ: أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ، فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأُبَيُّ: أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ، فَاشْهَدْنَا، فَأَرْسَلَ يَقْوَلُ: ﴿إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، يَقُرأُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ، وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى، فَلْمَا مَعَهُ، فَلَمَا مَعَهُ، فَلَمَ الْعَبِي قَلْمَ مَعَهُ، فَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَامَ مَعَهُ، فَلَمَا وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

من القيام بحقّ أخيه، وانتفاء تعرُّضه للكفّارة، وهذا الأمر هنا سُنَّة مُؤكّدة.

فإن قال قائل: ما الصارف عن الوجوب في هذا الحديث؟

قلنا: لأنه إلزامٌ للغير بها لا يلزمُهُ، ولسدِّ الباب؛ لئلا يبدأ كلُّ إنسان يقول لشخص: والله لتُخبرنِّ عن كذا! ولأنه قد يكون فيه ضررٌ على الإنسان.

ثم إن هذه المسائل إن دعت الحاجة إلى الوجوب، كما لو حلف عليه أن يُخبره: مَن الذي يُريد أن يعتديَ على ماله، أو ما أشبه ذلك؟ فهنا رُبَّما نقول بوجوب هذا.

فإن قال قائل: ولهاذا لم يبرَّ النبيُّ عَلَيْةً بقَسَم أبي بكر رَضَالِتَهُ عَنْهُ؟

قلنا: لأنه قد لا يكون من الخير أن يبرَّ الإنسان بالقسم، فقد يكون في هذه الرُّؤْيَا شيءٌ مكروهٌ، لو عَبَرَه لوقع، فتركه النبيُّ عَلَيْهِٱلصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، ولم يخبر به الخَلْق.

فإن قال قائل: وإذا قال الإنسان لصاحبه: أسألك بالله فهل هو قَسَم؟ فالجواب: أنَّ هذا سؤالٌ بالله.

«هَذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاء»[١].

[1] الشاهد من هذا: قوله: «فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ» فأبرَّها النبيُّ ﷺ، وحضر إليها.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ﴾ هـذه جملةٌ فيها حصرٌ ، وليس معنى ذلك: أنَّ مَن لا يَرحم لا يُرحَم، فقد يتعرَّض للرحمة مَن ليس عنده رحمةٌ للخَلْق، لكن المعنى: أن رحمة الخَلْق من أسباب رحمة الله، فالحصرُ كأنه مقلوبٌ.

[٢] في هذا الحديث بيَّن النبيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنه لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد ذكورًا كانوا أم إناثًا تمسُّه النار إلا تحلَّه القَسَم، والمراد: أنهم يكونون له حِجابًا من النار.

وظاهر الحديث: ولو كان من أصحاب الكبائِر، وقد يُقال: إن هذا سبب، والسبب قد يُوجَد له مانع، كغيره من الأسباب التي تكون سببًا لدخول الجنة، ولكن يُوجَد مانع يمنع من الدخول.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ» هي قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًا ﴾ [مريم:٧١]. ٦٦٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنِي غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَلَى أَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلً مُسْتَكْبِرٍ "اللهِ عَتُلً مُسْتَكْبِرٍ "اللهِ عَتُلُ مُسْتَكْبِرٍ "اللهِ اللهِ عَتُلُ مُسْتَكْبِرٍ "اللهِ اللهِ عَتْلُ مُسْتَكُبِرٍ اللهِ اللهِ عَتْلُ مُسْتَكْبِرِ "اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقد اختلف العلماء رَحْهُمُّوالله في الورود المذكور في هذه الآية، فمنهم مَن قال: إنه العبور على الصراط، ومنهم مَن قال: إنهم يَرِدُونها فِعْلًا، ويقعون فيها، ولكن لا يُعَذَّبون فيها كما يُعَذَّب الكُفَّار، بل هي نارٌ خاصَّةٌ، كما قال الله عَزَّفِجَلَّ عن نار إبراهيم: ﴿ كُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فلا تضرُّهم.

والأصح: أن المرادبه: العبورُ على الصراط، ومَنْ عَبَرَ على الشيء فوقه فهو واردٌ له، لكن ظاهر هذا الحديث يُرَجِّح القولَ الثانيَ، وأنها تمشُّه فعلًا.

والحكمة من هذا الورود: أن الله عَرَّقَجَلَّ يُري العباد أن له الملك المُطْلَق، وأنه يفعلُ ما يشاء في عباده.

فإن قال قائل: لكن على القول الثاني كيف نجمع بينه وبين قول النبيِّ ﷺ: «فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالبَرْقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، وَشَدِّ الرِّجَالِ»(١)؟

قلنا: لا مانعَ من أن يمرَّ كالبرق، ويسقط، ويخرج؛ لأن المرور غيرُ الورود، فقد يمرُّ الإنسان على الشيء بعَجَلِ، ثم يقعُ فيه.

[١] قوله ﷺ: «لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ» أي: أن له عند الله عَزَّفَجَلَّ منزلةً، لكنه عند

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة، رقم (١٩٥/ ٣٢٩).

الخلق لا منزلة له، بل هو مُتضعِف، أي: يرى نفسهُ ضعيفًا، لا يحبُّ أن يرفع نفسه ويظهر ويشتهر، وهو عند الناس أيضًا ضعيفٌ ليس له وزنٌ ولا قيمةٌ، كما جاء في الحديث الآخر: (رُبَّ أَشْعَتَ مَدْفُوعِ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»(١).

أمَّا أهل النار فإنهم «كُلُّ جَوَّاظٍ» أي: عاتٍ غليظُ الطبع «عُتُلُّ» أي: كالعَتلَة، وهي آلةٌ من الحديد صُلْبة يُحْفَر بها «مُسْتَكْبِرٍ» أي: مُستعلٍ على الحَلْق، فأهلُ الجنة تجدُهم دائمًا مُتطامنين مُتضعِفين، لا يستكبرون، ولا يرفعون رؤوسَهُم، وأهلُ النار بالعكس.

لكن اعلم أنه في مقام العِزَّة والفخرِ لا بأس أن يفخرَ الإنسانُ، كما قال الرسولُ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَمُ: ﴿إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي هَذَا المَوْضِعِ ﴾(٢) فإذا قَصَدَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ: ﴿إِنَّهَا مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي هَذَا المَوْضِعِ ﴾(٢) فإذا قَصَدَ الإنسان إغاظةَ الكُفَّار فلا بأسَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين، رقم (٢٦٢٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧/ ١٢٣).



٦٦٥٨ – حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلِيدٍ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَةُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَةُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْهَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ[1].

[1] الحَلِفُ بالشهادة: أن يقول: أشهدُ بالله؛ ولهذا سمَّى النبيُّ عَلَيْهِ الشهادة في اللّعان أيهانًا أن مع أنها شهادة، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِم بِأَللّهِ إِنّهُ, لَمِنَ اللّعان أيهانًا أن مع أنها شهادة، كما قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَشَهَدَ أَنَعُ شَهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَتِم بِأَللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٦] وقال: ﴿ وَيَدُرُونُ عَنّها الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِم بِأَللهِ إِنّهُ لَمِنَ الْحَدِيثِينِ ﴾ [النور: ٨] فإذا قال: أشهدُ بالله تضمَّن هذا شهادةً ويمينًا، وعلى هذا حَمَلَ البخاريُّ رَحْمَهُ أللَهُ قُولَهُ عَلَيْهِ في هذا الحديث: «تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ».

والوجه الثاني في الحديث: أنهم إذا شهدوا أكَّدوا الشهادة بالأيَّمان، فيقول: أشهد أن فلانًا في ذمته لفلان كذا، والله إنَّ له كذا، فهم لضعف أمانتهم وعدم ثِقَتِهم بأنفسهم يجعلون مع الشهادة يمينًا، فأحيانًا يَحْلِفُ ثم يشهدُ، وأحيانًا يشهدُ ثم يَحْلِفُ؟ لأنه غيرُ مُؤْتَمَن، فيريد أن يُقوِّي ذلك باليمين مع الشهادة، وهذا هو الأصحُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في اللعان، رقم (٢٢٥٦)، وأحمد (١/ ٢٣٨).



٦٦٥٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيُهَانَ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: أَخِيهِ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِم - أَوْ قَالَ: أَخِيهِ - لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ تَصْدِيقَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ ﴾.

• ٦٦٦٠ قَالَ سُلَيُهَانُ فِي حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ؟ قَالُوا لَهُ، فَقَالَ الأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ وَفِي صَاحِبٍ لِي، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا [1].

[1] عَهْدُ اللهِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى هو ما ذَكَره الله عَرَقَجَلَ في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَيْمَنِهِم ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران:٧٧] فعهدُ الله هو ما عَهدَ به إلى عباده، ومنه: بيان الحقّ والعِلْمِ الذي أعطاهُ الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى العبدَ؛ فإن إعطاءَ الله العبدَ عليًا هو عهدٌ من الله بينه وبين العبد أن يُبَيِّنه للناس، كها قال تعالى: ﴿ وَإِذْ آخَذَ اللهُ مِيثَنَى ٱلّذِينَ ٱلْوَتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُكُمُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران:١٨٧] ولو سألت أيَّ عالمِ من الذين أُوتوا الكتاب: هل بينك وبين الله عهدٌ أبرمتَهُ، فقلتَ: يا ربِّ! أُعاهدك أن أُبيِّن ما علَّمتني للناس؟ لقال: لا، لكن إعطاءُ الله عَرَقَجَلَّ العِلمَ للشخص هذا عهدٌ، لكنه عهدٌ بالفعل، وليس عهدًا بالقول.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بها عاهدوا الله عليه، سواء كان العهدُ باللسان، أو كان بالفعل ﴿ وَآيَ مَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ وهذا هو الشاهد من الآية،

ويكون هذا في الخصومة؛ حيث تقع بين رَجُلين خصومةٌ، فيدَّعي أحدُهما على الآخر أن في ذمته له كذا وكذا، فيقول المدَّعَى عليه: ليس في ذِمَّتي لك شيءٌ، فيُوجِّه القاضي إلى المدَّعَى عليه إذا لم يكن للمُدَّعِي بيِّنة، ويقول له: أتحلف؟ فيحلف: والله ما في ذمَّتي لفُلان شيءٌ، وفي هذه الحال يحكم القاضي ببراءة المُدَّعى عليه، فيكون المُدَّعى عليه لفُلان شيءٌ، وفي هذه الحال يحكم القاضي ببراءة المُدَّعى عليه، فيكون المُدَّعى عليه حالدي حَلَف وهو كاذب اشترى بيمينه ثمنًا قليلًا، وهو ما أنكره من حقِّ خصمه، وهو قليلٌ مها بلغ من الكثرة؛ لأن متاع الدنيا كلِّها قليلٌ.

وفي هذا الحديث: أن اليمين الكاذبة التي يُقْتَطَعُ بها مالٌ رَجُل مسلم هي من كبائر الذُّنوب، والاقتطاع نوعان:

النوع الأوَّل: جَحْدُ ما عليه لغيره، كما لو ادُّعِيَ على شخص بأن في ذمَّته لفلان كذا وكذا، وأنْكر.

النوع الثاني: ادِّعاءُ ما ليس للمُدَّعي، كما لو ادَّعي على شخص بأن في ذِمَّته كذا وكذا له، ثم حَلَفَ على ما ادَّعي به.

لكن مَن فعل هذا فكيف تبررا أُ ذِمَّته؟

نقول: يبرأ بردِّه، ويتوبُ إلى الله، ويتوبُ الله عليه، ولا كفَّارةَ عليه؛ لأنها على أمْرٍ ماضٍ، وكلُّ يمين على أمْرٍ ماضٍ فلا كفَّارَة فيها، لكن إمَّا أن يأثَمَ، وإمَّا أن يَسْلَم.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» هذا القيد بيانٌ للغالب، وإلا فلو اقتطع بها مالَ مُعاهَد فهو كهالِ المُسلمِ، أمَّا مال الحربيِّ فهو حلالٌ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ» جملة حاليَّة من لفظ الجلالة في:

لَقِيَ الله ) وفيه: إثبات الغضب لله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، والقاعدة عند السلف: أن الغضب صفة حقيقيَّة ثابتة لله عَرَّوَجَلَّ تليقُ به، وأخطأ مَن فسَّرها بأنها الانتقام؛ لأن الانتقام فعلُ، وليس غضبًا، بل هو نتيجة الغضب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنا مِنْهُمْ ﴿ وَلِيس غضبًا، بل هو نتيجة الغضب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنفَمَنا ﴾ جزاءً، مِنْهُمْ ﴿ [الزخرف:٥٥] و ﴿ ءَاسَفُونَا ﴾ بمعنى: أغضبونا، وهي شرطٌ، و ﴿ أَننَقَمُنا ﴾ جزاءً، ومعلومٌ أن الجزاء غيرُ الشرط.

وقد أنكر الأشاعرةُ وغيرُهم من أهل التعطيل وصفَ الله بالغضب، وقالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليقُ بالله، وجوابنا عن هذا أن نقول: هذا غضبُ المخلوق، أمَّا غضب الخالق فإنه يليقُ به.

ونقول لهم أيضًا: أنتم أثبتُم أن الله يُريد، وصحَّحتُم وصْفَ الله عَرَّفَجَلَّ بالإرادة، مع أن الإرادة ميلُ المُريد إلى ما ينفعه أو يدْفَعُ عنه مضرَّةً، ومعلومٌ أن الله تعالى لا ينتفع بشيء، ولا يضرُّه شيء، فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق! قلنا: قولوا أيضًا: هذا غضبُ المخلوق، وأثبِتُوا للخالق غضبًا يليقُ به كها أثبتُمْ له إرادةً تليقُ به، وإلا فأنتم مُتناقضون.

وهنا فائدةٌ: هل يُسَمَّى أو يُوصَف الله عَزَّوَجَلَّ بـ: «المُنتقِم»؟

نقول: المنتقم صفة، ولكنها ليست صفةً مُطلَقةً، بل هي صفة فعليَّة مُقيَّدة، فلا يجوز أن نُطلق على الله اسم «المنتقم» أو وصف «المنتقم»؛ لأن الله قيَّد ذلك، فقال: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] وقال: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُمنلَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢] وقال: ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُمنلَقِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٤١] لكن يصحُّ أن يُقال: «ذو انتقام» أي: صاحب انتقام، وهذا لا يُعْطِي الوصف العامَّ كما يُعطيه وصف «المنتقم»؛ ولهذا يصحُّ أن نقول: «إن الله ذو انتقام»

= على سبيل الإطلاق، ولا يصحُّ أن نقول: «إن الله المنتقم، أو منتقم، على وجه الإطلاق، بل لا بُدَّ أن يُقَيَّد.

وهل يُؤخّذ من الحديث: أنه يجوز للإنسان إذا دخل في مكان أن يسأل عن الحديث الذي كانوا يتكلّمون فيه؟

نقول: هو هنا رَضَالِلَهُ عَنْهُ يُريد العِلْمَ؛ لأن عبدَ الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ كان يُحَدِّثهم بعلم، وليست مسائل دنيويَّة.





وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ»(١).

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْدُ: «يَبْقَى رَجُلْ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا» وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا» وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبِيُّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ» (٢).

وَقَالَ أَيُّوبُ: «وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ»(٣).

٦٦٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِةٍ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ».

رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً [1].

[1] قول البخاريِّ رَحِمَهُ آللَّهُ: «بَابُ الحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ» هذا من باب عطف العامِّ على الخاصِّ؛ لأن العزة من الصفات، فيجوز للإنسان أن يحلف بعِزَّة الله، فيقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾، رقم (٧٣٨٣)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، رقم (٢٧١٧/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، رقم (۲۵۷۳)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (۱۸۲/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده، رقم (٢٧٩).

= وعِزَّةِ الله لا أفعل كذا.

ويجوز أيضًا أن يحلف بأيِّ صفة من صفات الله المعنويَّة، سواء كانت الصفة المعنويَّة ذاتيَّةً كاللازمة، أو فِعْلِيَّةً كالتي تحدث تَبَعَ مشيئةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، مثل: النزول إلى السماء الدنيا؛ وذلك لأن صفة الله تعالى من الله، فإن الصفاتِ تابعةٌ للموصوف، فكما أن الله عَزَّهَ عَظيمةٌ جليلٌ حقيقٌ أن يُقْسَم به، فكذلك صفاتُهُ عظيمةٌ جليلٌ حقيقٌ أن يُقْسَم به، فكذلك صفاتُهُ عظيمةٌ جليلٌ حقيقٌ أن يُقْسَم به، أن يُقْسَم بها.

مثال ذلك: أن يقول: وقدرةِ الله لأفعلنَّ، وعلمِ الله لأفعلنَّ، ورحمةِ الله لأفعلنَّ، ورحمةِ الله لأفعلنَّ، واستواءِ الله على عرشه لأفعلنَّ، ونزولِ الله إلى السماء الدنيا لأفعلنَّ.

وقال بعض العلماء: إنها لا تكون يمينًا إلا إذا نوى اليمين؛ وذلك لأنها قد لا تُطْلَق على الصفة، فقد يُراد بعلم الله: المعلوم، مثل: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ مِشَىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ وَلَا يَحِيطُونَ مِثَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَلَا يَحِيطُونَ مِعْلُومَه إلا بها مِنْ عِلْمِهِ وَلَا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فإن معناها على أحد القولين: من معلومه إلا بها شاء، والمعلوم شيءٌ بائنٌ عن الله عَرَّقَجَلَ، ليس من صفته.

فلم كانت محتملةً للصفة ومحتملةً للمخلوق فإنها لا تكون يمينًا إلا بالنّيّة التي تُعَيِّن أحد الاحتمالين.

أمَّا الصفات الخبريَّةُ غير الوجه ففي الحلف بها شيء من النظر، مثل: اليد، والقدم، والعين، أمَّا الوجه فيُحْلَف به؛ لأنه يُعَبَّر به عن الذات، كقوله تعالى: ﴿وَيَبَقَىٰ وَبَهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحمن: ٢٧].

وقوله رَحِمَدُ اللَّهُ: «وَكَلِمَاتِهِ» يجوز الحلف بكلمات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فتقول: وكلماتِ

الله التامّات الأفعلنَّ كذا، والا بأس؛ الأن الكلمات صفةٌ من صفات الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،
 وكلُّها غيرُ مخلوقة، حتى الكلمات الكونية التي بها يخلُقُ عَرَّوَجَلَّ هي غير مخلوقة، فيجوز الحَلِفُ بها، وعَطْفُها على الصفات في الترجمة من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، ففي الترجمة: عطف عامٍّ على خاصٍّ، وعطف خاصٍّ على عامٍّ.

لكن إذا قال قائل: أُقسم بآيات الله! فهنا نقول له: ماذا تُريد بآيات الله؟ هل تُريد المخلوقات؟ فهذا لا يجوز؛ لأن المخلوقاتِ من آيات الله، أو تُريد بآيات الله كلماته كالقرآن، كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ كالقرآن، كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥]؟ فإن أراد هذا الثاني فهو جائزٌ. وعندي أن العامَّة الذين يحلفون بآيات الله لا يُريدون إلا القرآن، لكنَّ الأحسنَ أن يُثرَك هذا.

## ثم استدلَّ البخاريُّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ بأدلة:

الأول: حديثُ ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهَا أَن النبيَّ عَلَيْكِهُ كَان يقول: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ» وهذه استعاذةٌ بعِزَّة الله، لكن لتحقق الصفة في الموصوف، كأنه يقول: أعوذ بعزَّتك؛ لأنك عزيزٌ.

واستنبط البخاريُّ رَحِمَهُ أَللَهُ من ذلك جواز الحَلِف بالعِزَّةِ، وقد قال الله عن إبليس: ﴿فَبِعِزَٰذِكَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص:٨٦] وهذه صيغة قَسَم؛ لأنها أُجيبت باللام: ﴿لَأَغْوِينَهُمُ ﴾.

الثاني: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: «يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ!

= اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا» والشاهد: قوله: «لَا وَعِزَّتِكَ» وهي للتأكيد.

الثالث: قول أيوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ" وهذا حَلِفُ نبيّ، والأنبياء مُبرَّؤونَ من الشِّرْك، فلا يُمكن أن يجلفوا بيمين لا يَحِلُّ القَسَمُ بها. الرابع: أن النار تقول: "قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ" أي: حسبي حسبي وعزَّتِك. فإن قال قائل: وهل يجوز الاستخاثة والاستعاذة بصفات الله؟

فالجواب: نعم، ومنه: «أعوذ بنور وجهك» وليس المراد: الشعاع، بل المراد: نور الوجه نفسِهِ، والنورُ صفةٌ، كما أن المصباح هو النور نفسُهُ، وله شعاع.

لكن اعلم أنه لا يجوز دعاء الصفات، بل نقل شيخُ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ في كتاب الاستغاثة في الرَّدِّ على البَكْري» أن هذا كُفْرٌ باتِّفاق المسلمين (١) لأَنَك إذا دعوْتَ الصفة فقد جعلتها شيئًا بائنًا عن الله شريكًا له، فإذا قلت: يا قُدْرة الله! اغفري لي، فقد جعلتها شيئًا بائنًا عن الله شريكًا له، فإذا قلت: يا قُدْرة الله! أغفري لي، فقد جعلتها شيئًا آخر غيرَ الله يُدْعَى.

وأمَّا قول: «برحمتك أستغيث» وما أشبه ذلك فالمعنى: أستغيث بك؛ لأنك رحيمٌ. وكذلك لا بأسَ أن يقول مثلًا: أسألك بعِزَّة الله، لكن لا يجوز أن يقول الإنسان لشخص: أسألُك بالله إلا في أشياء تدعو إليها الضرورةُ.

فإن قال قائلٌ: وما حكم قول بعض الناس: لا والموجودِ؟

<sup>(</sup>١) تلخيص كتاب الاستغاثة (١/ ١٨١).

قلنا: هذا خطأً؛ لأن «الموجود» ليس من أسهاء الله عَزَّوَجَلَ، فإن أسهاء الله كلَّها حُسْنى، والموجود قد يكون موجودًا خبيثًا، وقد يكون طيِّبًا، ولكن يقول: لا والحيِّ الذي لا يموت.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ» قد يُشكل على بعض الناس: كيف أضاف الرَّبَّ إلى العِزَّة، وهي صفةٌ من صفاته غيرُ مخلوقة؟

فنقول: إن الرَّبَّ هنا بمعنى: صاحب، فـ: «رَبُّ العِزَّةِ» أي: صاحبُ العِزَّة، وليس بمعنى: خالق.

وفي هذا الحديث: إثبات القَدَم لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو قَدَم حقيقيٌّ يليق به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو قَدَم حقيقيٌّ يليق به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولا يُشبه أَقْدَام المخلوقين.

وأنكر أهلُ التعطيل هذا، وقالوا: لا يُمكن أن يكون لله تعالى قَدَم، والمراد بالقَدَم هنا في قوله: «حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ» أي: مَن قدَّمهم اللهُ للنار، ولا شَكَ أن هذا تحريفٌ؛ لأمرين:

الأول: أن هذا يكون في الآخِر بدليل قوله: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟».

الأمر الثاني: أن قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ» لا يُناسب أن يُلْقَى فيها أُناس؛ لأنه إذا القِيَ فيها أُناسٌ فإن هذا يقتضي أن تتَسع، بخلاف ما إذا وضَعَ الله فيها القَدَم، فإنها تنضمُّ وينزوي بعضُها إلى بعض، وتقول: قَطْ، قَطْ!





قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ لَعَيْشُكَ.

[١] قول البخاريِّ رَحِمَهُ آللَّهُ: «بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ» يعني: هل هذا يمينُّ أَوْ لا؟

نقول: إن صيغته ليست صِيغةَ قَسَم؛ لأن القَسَم يكون بالواو والباء والتاء أو «ها» مثل: هالله، لكنه بمعنى القَسَم، وعَمْرُ الله أي: حياةُ الله.

وقال ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُا فِي قوله تعالى: ﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرُ إِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧] قال: «لعَيْشُك» أي: لحَياتُك، مِنْ: «عاش، يعيشُ، عَيْشًا» وليس المراد: ما يأكله من الطعام، ولكن هذا من باب قَسَمِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بحياة النبيِّ عَلَيْكِيْ، ولله أن يُقْسِمَ بها شاء من خلقه.

إلا أنه قد وردت أحاديثُ مرفوعةٌ وموقوفةٌ تَدُلُّ على جواز الحَلِف بـ: «لعَمْرُك» ومنه: حديث ابن عباس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: «لَعَمْرُكَ» (١) وهذا ليس قَسَمًا صريحًا، وإنها هو بمعنى القَسَم، فهو كقول الرجل لزوجته: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالقٌ، يُريد الحَلِفَ.

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: سنن أبي داود: كتاب الإجارة، باب في كسب الأطباء، رقم (٣٤٢٠)، ومسند الإمام أحمد (٢١٠/٥).

وأخرجه مسلم من قول ابن عباس: كتاب الجهاد، باب النساء الغازيات يرضخ لـهن، رقم (١٨١٢) (١٣٧).

7777 - حَدَّثَنَا الأُويْسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، (حَ) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ النِّهْ بِنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ حِينَ قَالَ ابْنَ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ حِينَ قَالَ اللهُ، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّاهَا اللهُ، وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ: فَقَامَ النَّبِيُّ لَهُ اللهِ بْنِ أُبِيِّهُ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّدُ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّهُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّةُ اللهِ اللهِ لَنَوْتُكُنَةُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّهُ اللهِ لَنَقْتُكَنَةً اللهِ اللهِ لَنَقْتُكَنَّهُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّهُ اللهِ لَنَقْتُكَنَّهُ اللهِ لَنَقْتُكَنَا لَيْ اللهِ لَنَقْتُكَنَا لَاللهِ لَنَوْتُكُلِقَهُ اللهِ لَنَوْتُكُنَا لَا اللهُ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُكَنَا لَاللهِ لَنَوْتُكُلِقَامَ اللهُ اللهُ لَنَعْتُكُونَ اللهِ لَنَقْتُكَامَ اللهِ لَنَامِ اللهِ لَنَهُ اللهِ لَنَقْتُكُولُهُ اللهِ لَنَقْتُكُنَا لَهُ اللهِ لَنَامِ اللهِ لَنَامَ اللهُ لَنَامُ اللهِ لَنَقْتُكُونَا اللهِ لَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللهِ لَنَامُ اللهِ لَنَقْتُكُوا اللهِ اللهِ اللهِ لَنَامَ اللهِ اللهِ لَنَامَ اللهُ اللهِ لَلْهُ لَا لَاللهِ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللهِ لَنَامَ اللهُ اللهِ اللهِ لَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

[1] الشاهد: قوله: «لَعَمْرُ اللهِ» وأقرَّه النبيُّ ﷺ على ذلك، و «عَمْرُ الله» أي: حياتُهُ.

وقصة الإفك: أن المنافقين روَّجوا أن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا حَصَل منها ما هي بريئةٌ منه حين تخلَّفت عن الجيش في طلب عِقْدٍ لها، وأن صفوان بن المُعَطِّل رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وَجَدَها، وحملها على بعيره، فخاض الناس في هذا خوضًا عظيمًا، والقصة معروفةٌ مشهورةٌ.





777٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَةُ عَنْهَا: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللّهُ بِٱللّغْوِ فِي آيتكنِكُمُ ﴾ قَالَ: قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي عَنْ عَائِشَة رَضَالِيَةُ عَنْهَا: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ ٱللّهُ بِٱللّغُو فِي آيتكنِكُمُ ﴾ قَالَ: قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ [1].

[1] اللَّغُوُ هو الذي لا يُقْصَد؛ ولهذا قال عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَلَنكِن يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتَ قَلُوبُكُمْ ﴾ وفي آية المائدة قال: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُ كُمُ بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩] أي: بما أنفذتُم وأحكمتُم عَقْدَهُ.

[1] هذا إذا كان الإنسان يُحكِّت أو يتحدَّث أو يتحدَّث الناس إليه فإنه يقول دائمًا في عَرْض الحديث: لا واللهِ ما أنا بذاهبٍ! لا واللهِ ما أنا بآتٍ! بلى واللهِ إني رأيتُ فلانًا! بلى واللهِ سآتي! وهذه كلماتُ لَغْوٍ، لا يُؤاخَذ الإنسان عليها، لا من جهة العقادها وإلزامه بالكفَّارة إذا حَنِثَ، ولا من جهة الإثم بهذه اليمين؛ لأنه غير قاصدٍ لها.

واستدلَّ كثيرٌ من العلماء بهذه الآية على أن كل كلام لا يُقْصَد فلا حُكْمَ له، فعلى هذا يُوجَد في بعض الناس مَن يَكْثُر على ألسنتهم الطلاق، يقول: عليَّ الطلاق ما فعلتُ كذا! عليَّ الطلاق لأفعلُ كذا! لكنهم لا يقصدونه، فيُجْعَل هذا كحُكْم اليمين لَغْوًا، لا يُؤَاخَذُ به الإنسان. وهناك فرقٌ ظاهرٌ بين الشيء الذي تقصده وتعْزِمُ عليه،

= وبين الشيء الذي يأتي بدون قصد، فإن الثاني لا حُكْمَ له، والأول هو الذي يُؤاخَذُ به الإنسانُ.





وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَى وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُ مُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ عَلَى وَقَالَ: ﴿ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [1].

[1] يجب أن يُعْلَم أن الحَلِفَ على الهاضي ليس فيه كفَّارةٌ، وإنها الذي فيه الكفَّارة هو الشيء المستقبل، لكن إذا قال الإنسان: واللهِ ما فعلتُ كذا فلا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون لم يفعله، فهو سالمٌ.

الثانية: أن يكون قد فعله، وليس فيه اقتطاع مالِ مُسْلِمٍ، فهو آثمٌ، لكنه دون الكبائر.

الثالثة: أن يكون فيه اقتطاع مالِ مُسْلِمٍ، بأن يقول مثلًا: واللهِ ما كسرتُ قلم فلان! وهو قد كَسَره، فهذا من الكبائر.

وأردف البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ الترجمة بالآية؛ ليُبَيِّنَ أن الخطأ كالنَّسْيان، والنِّسْيانُ: هو ذُهول القلب عن معلوم، والخطأ: هو الجهل بالشيء المعلوم.

ولم يُفصح المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في الترجمة بحكم الحِنْثِ ناسيًا، لكن إردافُهُ بالآية في قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ ﴾ يدلُّ أنه إذا حَنِثَ ناسيًا فلا شيء عليه، وكذلك قال موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ للخَضِر: ﴿ لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ وهذا يدلُّ على أن النِّسيانَ لا يُؤَاخِذُ به الإنسان، وما قصَّ الله علينا هذه القصص إلا لتكون عِبْرَةً.

٦٦٦٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:.....

والجِنْثُ: أن يفعل ما حَلَف على تركه، أو يَتْرُكُ ما حَلَف على فِعْلِهِ، فإذا كان ناسيًا فلا كفَّارة عليه أيضًا، ولكن عليه أن فلا كفَّارة عليه، وإذا كان جاهلًا –وهو المخطئ – فلا كفَّارة عليه أيضًا، ولكن عليه أن يتخلَّص منه إذا ذكر أو عَلِمَ، فإذا قال: والله لا ألبَسُ هذا الثوب، ثم لبسه يظنُّه غَيْرَهُ، ثم عَلِمَ ذَكَرَ، وجب عليه خلعُهُ، ولو قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم لبسه يظنُّه غَيْرَهُ، ثم عَلِمَ أنه هو، وجَبَ عليه خلعُه، ولو حَلَفَ ألَّا يُكلِّم فُلانًا، فأتاه رجلٌ، فجعل يُكلِّمه وهو لا يدري مَن هو؟ وفي أثناء الكلام عَلِمَ أنه الذي حلف ألَّا يُكلِّمه، فهنا يُمسك عن كلامه، لكن فيها سَبَقَ ليس عليه شيءٌ.

[1] من نعمة الله: أن الإنسان إذا حدَّ ثته نفسُهُ بشيء، ولم يَرْكَن إليه، فإنه مَعْفُوُّ عنه، أيًّا كان هذا الشيء، حتى فيما يتعلَّق بالخالق عَنَّ يَكَن إلى هذا الشيء ولم تتقبَّله، فإن بالخالق بشيء لا يليق به سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، ولكنَّك لم تَرْكَن إلى هذا الشيء ولم تتقبَّله، فإن ذلك لا يضرُّك، ولكن عليك أنْ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي عنه، فإن ركنْتَ إليه صار عملًا قلبيًّا تُؤاخَذُ عليه.

ووجه العلاقة بين الباب والحديث: أن حديث النفس لا يُؤاخَذ به الإنسانُ؛ لأنه يقع أحيانًا بغير اختيار الإنسان، وبغير إرادته، فكذلك النِّسْيانُ والخطأُ لم يَقْصِدْ فيه الإنسانُ الجِنْثَ.

سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِمْ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ، فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَعْلَ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَالَةِ: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ».

٦٦٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ ابْنِ رُفَيْع، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيْهُ: زُرْتُ ابْنِ رُفَيْع، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيْهُ: زُرْتُ قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: «لَا حَرَجَ»

### [١] الثلاث التي أشار إليها في الحديث الأوَّل:

الأُولى: زرتُ قبل أن أرْمِي؟ يعني: طفتُ طواف الزِّيارة قبل رمْيِ جمرة العَقَبَة. الثانية: حلقتُ قبل أن أذْبَحَ؟ فإن الذَّبْح هو الأول، كها قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُرْ حَتَى بَبُلُغَ اَلْهَدَىُ مَحِلَّهُۥ﴾ [البقرة:١٩٦].

الثالثة: ذبحتُ قبل أن أرْمِي؟ فقال: «لَا حَرَجَ» أي: ليس عليك إثمٌ. فكأنه رَحْمَهُ أللَّهُ أراد أن يُبَيِّن الثلاث بحديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

وهذا اللفظ الأخيرُ الحديثُ به مُطْلَقٌ، وحديثُ عبد الله بن عَمْرو بن العاص وَ الله عَنْهُ مُقَيَّد في قوله: أحسبُ كذا، لكنه قال: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ» ولم يقل: ولا تَعُدْ، فدلًا هذا على أن الترتيب بين هذه الأفعال ليس على سبيل الوجوب، وإنها هو على سبيل الاستحباب.

٦٦٦٧ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْبُنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَيِ سَعِيدٍ، عَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يُصَلِّى، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَجَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ، فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ، فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ فِي النَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ فَصَلً؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ فِي النَّالِثَةِ: فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوَضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، وَاقْرَأُ بِهَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ كَتَى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ الْفَحْدُ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِيًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَنَا اللَّهُ الْفَعْ رَأُسُكَ حَتَّى صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَنَّ مَا الْفَعْ رَأُسُكَ حَتَّى تَسْتَوِي قَائِيًا، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَنَا أَنْ الْمَعْدِي قَائِيًا، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا اللَّهُ الْفَعْ رَأُسُكَ عَلَى الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا اللَّهُ الْفَعْ لَا اللَّهُ الْفَعْ لَلْكُ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا اللَّهُ الْفَعْ لَا الْمُعْدِي اللَّهُ الْفَعْ لَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَعْ لَا فَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَهُ الْمُعْتَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللْفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْتَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلَ الْمُسْتِلَا الْمُعْلُ الْمُعْلُ الْمُعْتَلَ الْمُعْتِلَ الْمُسْتَالِهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْل

٦٦٦٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ،....

وقول البخاريِّ رَحِمَهُ أَللَهُ: «حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ» كأنه -والله أعلم - نَسِيَ: هل تلقَّى الحديث من ابن الهيثم، أو مِنْ مُحَمَّد عنه؟ وهذا لا يضرُّ؛ لأن الغاية هو ابنُ الهيثم.

[۱] الشاهد من هذا: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يأمره بإعادة ما سَبَقَ من صلاته؛ لأنه كان جاهلًا.

فإن قال قائل: لكن لهاذا لم يردَّ النبيُّ عَلَيْهُ عليه السلامَ في المرَّة الأُولى؟ قلنا: صرَّح في ألفاظٍ أُخْرى بأنه ردَّ عليه السلامَ من أوَّل الأمْرِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام، رقم (٦٢٥١)، ومسلم:

عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ، قَالَتْ: هُزِمَ المُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ! أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَهَانِ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَبِي! أَبِي! فَاحْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ اليَهَانِ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَبِي! أَبِي! قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ.

٦٦٦٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ، عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»[٢].

[١] هذا فيه الجهلُ؛ لأنهم مع شدَّة القتال لم يعرفوا أباه.

وقوله: «أَبِي! أَبِي!» لم ينتبهوا له مع شدَّة القتال، فقتلوه، لكنه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ تصدَّق بديته على المسلمين، فها زالت فيه بقيَّةٌ حتى لَقِيَ الله، أي: أن هذه القضية اكتسب فيها خيرًا، فصار فيه بقيَّةُ خيرٍ، والإنسان يُوفَّق في بعض القضايا حتى يجعل الله فيه خيرًا كثيرًا بسببها.

[٢] الشاهد من هذا: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ أَكُلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» فإنه يدلُّ على أن الإنسان إذا حَنِثَ ناسيًا في الأيْهانِ فلا كفَّارة عليه؛ لأنه إذا رُفِعَ عنه الإثمُ وفسادُ الصوم فإن الجِنْثَ من بابٍ أَوْلَى، وهو كذلك، فلو قلت: واللهِ لا أُكلِّم زيدًا، فكلَّمتَهُ ناسيًا، فلا كفَّارَة عليك، لكن لا تُكلِّمه مَرَّةً ثانيةً مُتعمِّدًا.

كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧/ ٤٥).

• ٦٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأُولَيَئِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَة، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَئِنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَة، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ الأَعْرَبِ اللهِ ابْنُ النَّيْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَة، قَالَ: صَلَّة بِنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ الأَوْلَيَانِ قَبْلَ أَنْ يَعْلِسَ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، فَكَبَرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وُسَلَّمَ اللَّهُ عَبْرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ، وَسَلَّمَ اللهَ

77٧١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْ أَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ:.....

والصحيح أيضًا: أن النّسيانَ أو الجهلَ مَغْفُوٌّ عنه حتى في الطلاق، فلو قال لزوجته: إن كلّمتِ فُلانًا فأنتِ طالقٌ، فكلّمته ناسيةً، فإنها لا تَطلُقُ ولو أراد الطلاق، وكذلك لو كلّمته جاهلةً، فإنها لا تَطلُقُ ولو أراد الطلاق، وأمّا إذا أراد اليمين فهي يمينٌ.

[١] في هذا الحديث: العَفْوُ عن النّسيان؛ وذلك أنه ترك واجبًا من واجبات الصلاة، لكن ليّا كان نسيانًا جبرَهُ سجودُ السهو.

وفيه أيضًا: أن الإنسان إذا نَسِيَ وترك واجبًا من واجبات الصلاة فإن صلاته لا تَبْطُلُ، ولكن عليه سجودُ السهو، ويكون قَبْلَ السلام.

والقاعدة في هذا: أن سجود السهو إذا كان عن نقص فهو قَبْلَ السلام، وإذا كان عن زيادة فهو بعد السلام، وإذا كان عن شكّ فإن كان فيه ترجيحٌ فهو بعد السلام، وإن لم يكن فيه ترجيحٌ فهو قَبْلَ السلام،

ولا يُتَصَوَّرُ النقص في الحقيقة إلا في ترْكِ الواجب.

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ صَلَّى بِمِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا -قَالَ مَنْصُورٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ، أَمْ عَلْقَمَةُ ؟ - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَسَجَدَ بِمِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ، أَمْ نَقَصَ؟ فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ » [1].

٦٦٧٢ - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:.....

[۱] في هذا الحديث: دليلٌ على أن مَن شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فإنه يتحرَّى الصواب، أي: ما يترجَّح عنده، فيُتِمُّ ما بقيَ، ويُسَلِّم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين، أمَّا إذا لم يُمْكِن التحرِّي فهنا يأخذ بالأقلِّ.

وعليه نأخذ من هذا قاعدةً في باب سجود السهو، وهي أن الإنسان إذا شكً في عدد الركعات، وتحرَّى الصواب، وبني عليه، فإنه يسجدُ بعد السلام.

أمَّا موضوع الحديث فإنه قد ثَبَتَ من غير شكَّ أن النبيَّ ﷺ صلَّى خسًا، ولمَّا سلَّم قيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قالوا: صلَّيت خسًا (١)، وهو صريحٌ، والشكُّ في أنَّ هذا السياق إمَّا من إبراهيم، أو من علقمة رَحِمَهُ مَاللَّهُ، لكن غيرهما لم يشكَّ في أنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ صلَّى خسًا، فسَجَد سجدتين بعدما سلَّم.

وقوله: «هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ؟» هذا مرويٌّ بالمعنى، فإن هذا السياق فيه شكُّ: هل زاد أو نقص؟ فكأن الراوي لم يضبط؛ ولذلك رواهُ بالمعنى، وأمَّا اللفظ ففي غير هذا السياق قال الرسول ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي

تقدم تخریجه (ص: ٦٩٥).

أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَةِ: ﴿لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ قَالَ: «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا»[1].

٣٦٧٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ......

= صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ »(١).

[1] الشاهد من هذا: قوله: ﴿لَا نُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ فأقرَّ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذلك، وقال: «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا».

لكن هل يُؤاخَذ الإنسانُ على النِّسْيان؟

نقول: أمَّا الله عَزَّفَجَلَّ فقد قال لمَّا أمرَ عباده أن يقولوا: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَو أَخْطَانًا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: «قَدْ فَعَلْتُ » (٢) فلا يُؤاخَذ على النِّسيان إلا ما كان من حقّ العباد، فلا بُدَّ أن يُؤاخَذ به الإنسانُ، فلو أن إنسانًا أعطاك كيلو عنب، وقال: اذهب به إلى البيت، فنسِيت، وذهبت به إلى بيتك، وأكلتَهُ، فهنا تضمنُهُ، لكن لا تأثمُ، لكن لو أكلته عمدًا مع الذِّكْر فإنك تأثمُ وتضمنُ.

فإن قال قائل: لكنِ الحَفِرُ لامَ موسى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَمَّا نَسِيَ! قلنا: لأنه دخل معه في الأصل على ألَّا يُعارضَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس، رقم (١٢٦/ ٢٠٠)

رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ عَيَّلِةٌ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ»[1].

[1] كأن البخاريَّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُريد أن يُفَرِّق بين نسيان المأمور أو الجهل بالمأمور وبين نسيان المحظور، فقد سبَقَ أن نسيان المحظور ليس فيه شيءٌ، فإذا نُهِيتَ عن شيء، ففعلتَه، فهذا يُسَمَّى: فعل محظور، فإذا نسيتَ فقد نسيتَ في فعل المحظور.

وإذا أُمِرْتَ بشيء فتركته فهذا تركُ مأمور، وتُعْذَرُ فيه بالنِّسْيان من حيثُ الإثمُ، أمَّا من حيثُ الإثمُ، أمَّا من حيثُ الأداء فلا تُعْذَرُ؛ ولهذا لو سلَّمت من ركعتين ناسيًا فلا إثم عليك، ولكن يجب عليك أن تُتَمِّمَ، كما فعل النبيُّ ﷺ (١).

وفي قصة البراء بن عازب رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ أنه ذبح الأضحية قبل أن يُصَلِّي صلاة العيد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد، رقم (٤٨٢)، ومسلم في الموضع السابق، رقم (٩٧/٥٧٣).

= جاهلًا يظنُّ أنه لا بأسَ به، فهل عَذَره النبيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ بالجهل؟

الجواب: لا؛ لأنه فعلُ مأمورٍ؛ ولهذا أمرَهُ وأمرَ غيرَهُ مَّن ذبح قبل الصلاة أن يذُبَح بدَلَهَا.

ونظير ذلك: لو صلَّى الإنسان قبل دخول الوقت جاهلًا، ثم تبيَّن له أن الوقت لم يدخل، فهنا يجب عليه إعادة الصلاة.

وفي هذا الحديث: أن البراء رَضَالِتَهُ عَنْهُ كان عنده عَناقٌ جَذَعٌ، وهي الصغيرة من أو لاد المعز، فاستأذن النبيَّ عَلَيْهِ أن يذْبَحَ العَناقَ بدلًا عن الشاة، فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «نَعَمْ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» (١).

وأكثرُ أهل العِلم على أن هذا من الخصيصة الشخصيَّة، أي: أن إجزاء العَنَاق خاصُّ بهذا الرجل شخصيًّا، وأن غيرَهُ لا يحلُّ له أن يذْبَح عَنَاقًا؛ لأنها لم تتمَّ السنَّ الواجبَ.

وقال شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ: إنه ليس في الشريعة تخصيصٌ شخصيٌّ، بل إنها الأحكام تتبع المعاني والأوصاف، فإذا وُجِدَت المعاني والأوصافُ الموجِبةُ لهذا الحُكْم ثَبَتَ الحُكْم، حتى خصائص النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم تكن خصائص له شخصيَّة، بل هي خصائصُ معنويَّةٌ بصفته نبيًّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، فخصَّه الله عَنَّهَ جَلَّ بخصائص المعنويَّةُ بصفته نبيًّا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فخصَّه الله عَنَّهَ جَلَّ بخصائص المعنويَّةُ بصفته نبيًّا عَلَيْهِ الصَّلامُ وضعًا حصل له مثل ما حصل بخصائص اقتضاها هذا الوصف، فقال رَحْمَهُ اللهُ: لو أن شخصًا حصل له مثل ما حصل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، رقم (٥٥٦٣)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١/٥)، وفيهما أن النبي ﷺ قاله لأبي بردة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

لهذا الرجل، فذبح أضحيته قبل الصلاة جاهلًا، وكان عنده عَنَاقٌ، فأراد أن يذبحها بدلًا عن التي ذبحها في الأول، قلنا له: إنها تُجزئ عنك، ولو أراد أحدٌ أن يذبح هذه العَنَاق ابتداءً لقلنا: لا تُجْزئ؛ لقول النبيِّ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» (ا) والعَنَاقُ ليست مُسنَّةً، فلا تُجزئ، لكن تُجزئ عن هذا الرجل الذي ذبح شاته المجزئة قبل الوقت، وأراد أن يُعيد الأضحية في وقتها، فأذِنَ له الرسولُ ﷺ.

وما ذهب إليه شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللّهُ هو الصحيح (٢)، أي: أنه لا شيءَ في الشريعة يُعْطَى للشخص نفسه دونَ غيره، بل لِهَا حصل فيه من المعنى الذي أوْجَبَ هذا الحُكْمَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۲/۱۷).



﴿ وَلَا نَنَّخِذُوٓا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُ مُ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ دَخَلًا ﴾ مَكْرًا وَخِيَانَةً.

[1] قول المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَابُ اليَمِينِ الغَمُوسِ» ﴿غَمُوسٌ»: ﴿فَعُولُ» وهي صيغةُ مُبالغة مُشْتَقَّةٌ من الغَمْس؛ وذلك أن هذه اليمين تَغْمِسُ صاحبَها في الإثم، ثم في النار.

واختلف العلماء رَحِمَهُ مُاللَهُ: هل اليمين الغَموس كلَّ يمين كاذبة، أو أن اليمين الغَموس ما اقْتُطِعَ فيها مالُ امرئٍ مُسْلِمٍ فقط؟ على قولين لأهل العلم، والراجح: أنها اليمين التي يُقْتَطَعُ بها مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؛ لأنها هي التي ورد فيها الوعيدُ، مثل: قوله وَ الله عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ اللهَ اللهِ عَلْمَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ اللهُ اللهَ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلْمَ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المساقاة، باب الخصومة في البئر، رقم (۲۳۵۷)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، رقم (۱۳۸/ ۲۲۰).

أمَّا التي لا تتضمَّن ذلك فلا شَكَّ أنها عظيمةٌ؛ لأن الكذب من حيث هو كَذِبٌ مُحَرَّمٌ، وهو من كبائر الذنوب عند بعض أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ (۱)، وإذا كان كذلك فإذا اقترن باليمين الكاذبة صار أشدَّ إثمًا.

ثم استدلَّ المؤلِّف رَحَمُهُ اللهُ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ وَ اللهُ اي خيانةً ومَكْرًا، فتحلف للشخص بالله عَزَّفَجَلَّ وأنت ماكرٌ فيه وخادعٌ له، يقول الله عَزَّفَجَلَّ في عقوبة هذا: ﴿ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَ ﴾ والمراد بها: قدمُ هذا الذي اتَّخذ أيهانه دَخَلا ﴿ وَيَذُوفُوا اللهُ ﴿ وَلَكُمُ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴿ وَلَكُمُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكُمُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ ا

ثم ذكر المؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ حديثَ عبد الله بن عَمْرٍ و رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا فِي الكبائر، وهي: الأُولى: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ» أي: أن يتَّخذ لله شريكًا في مُلْكه، أو في عِبادته، أو في أسمائِهِ وصفاتِهِ.

الثانية: «عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ» أي: قطعُ برِّهما، وهما: الأم والأب. الثالثة: «قَتْلُ النَّفْسِ» يعني: التي حرَّم الله إلا بالحقِّ. الرابعة: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» وهذا هو الشاهد من الحديث.



<sup>(</sup>١) انظر: الشرح الكبير (١١/ ١٧٩ -١٨٠).



وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُ ﴾.

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرُ لَّكُوْ إِن كُنتُهُ تَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾[١].

[١] جَعَلَ المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ الترجمة آياتٍ من كتاب الله عَزَّ فَجَلَّ.

وقوله عَنَوَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَٱيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ أي: يأخذون بالعهد والأيّهان ثمنًا قليلًا، فيُعاهدون ويغدرون من أجل الدنيا، ويحلفون ويحنثون من أجل الدنيا، ومن ذلك: إذا حلف المدَّعى عليه بأنه ليس في ذمَّته للمُدَّعِي شيء وهو كاذبٌ، فهذا قد اشترى بيمينه ثمنًا قليلًا، فلو ادَّعى شخصٌ على آخر بمئة ريال، فقال: ليس لك عندي شيءٌ، وحَلَفَ على أنه ليس عنده شيءٌ، فالثمن القليل الذي اشتراه في هذه المسألة هو مئةُ ريال.

وقوله تعالى: ﴿أُولَاَيِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: لا نصيب ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ ﴾ يعني: تكليم رِضَى، أمَّا تكليم الغضب فإنه رُبَّما يُكلِّمهم؛ ولهذا إذا قال أهل النار: ﴿رَبِّنَا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ يقول الله عَزَّوَجَلَّ لهم: ﴿ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون:١٠٨-١٠٨] في كلِّمهم.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ أي: نَظَرَ رحمة ورأفة، وليس المراد: نَفْيَ النظر العامِّ؛ لأن الله تعالى لا يخْفَى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السهاء، بل ينظر كلَّ شيء.

وقوله: ﴿وَلَا يُزَكِيهِم ﴾ أي: لا يجعلهم من الزَّاكين؛ لأنهم ليسوا أهلًا لذلك، فليس عندهم زَكَاءٌ.

وبانتفاء هذه الأشياء: الخَلَاق والكلام والنظر والتزكية أتى بعد ذلك بالأمر الثبوتيّ، فقال: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِكُمْ فَهذا وعيدُ مَنِ اشترى بعهد الله ويمينه ثمنًا قلبلًا.

وفي حديث أبي ذرِّ رَضَالِلُهُ عَنهُ المشهورِ أَن النبيَّ عَلِيهٌ قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قالها ثلاثًا، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا! مَن هُم يا رسول الله؟ قال: «المُسْبِلُ، وَالمَنَّانُ، وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتهُ بِالْحَلِفِ الكاذب، فهذا بِالحَلِفِ الكاذب، فهذا عَن المُروِّج، أو الذي يزيد في ثمن سلعته بالحَلِف الكاذب، فهذا عَن اشترى بأيهانه ثمنًا قليلًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠١/١٠٦).

وقوله جلَّ ذكره: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ ﴾ أي: لا تجعلوا الحَلِفَ بالله ﴿ عُمْضَةُ لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَقَوُّا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ النّاسِ ﴾ أي: إذا حلفتم على أمر فلا تجعلوا هذا اليمين مانعًا لكم من البرِّ والتقوى والإصلاح بين الناس.

مثال البرِّ: قال: واللهِ لا أُصَلِّي الضحى اليوم، ثم قيل له: صلِّ، قال: قد حلفتُ! فهنا نقول له: لا تجعل الله عُرْضَةً لأيهانك أن تبرَّ، بل افعل البرَّ.

مثال التقوى: قال: واللهِ لأشربنَّ الخَمْر، فقيل له: اتقِ الله ولا تشربها، قال: قد حلفتُ! فإننا نقول له: لا تمنعك اليمينُ من التقوى.

مثال الإصلاح بين الناس: جاء رجلٌ لآخر، وقال له: سمعتُ أن بينك وبين فلان خصومةً، فلعلك تَصْلُح مع الرجل، فالصُّلْح خيرٌ! قال: ارجع وراءك، لا تدخل بيننا! فقال: والله لا أُصلح بينها، ثم جيء إلى هذا الحالف، وقيل له: أَمَا علمتَ أن بين فلان وفلان مشاحَّةً، فأَصْلِح بينها، فقال: لقد حلفتُ! فنقول له: لا تجعل الله عُرْضَةً لأيهانك أن تُصْلِح بين الناس.

هذا هو معنى الآية؛ ولهذا قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ »(١).

وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّنَّهُ سَمِيعٌ ﴾ أي: لأقوالكم ﴿ عَلِيكُ ﴾ بأحوالكم.

وقوله جلَّ ذكره: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَّنًا قَلِيلًا ﴾ المراد بالثمن القليل: ما كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان، باب قول الله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيْمَنِكُمُ ﴾، رقم (٦٦٢٢)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، رقم (١٦٥٢/ ١٩).

= من أُمْرِ الدنيا، فإذا عاهَدَ الإنسانُ، ثم غَدَرَ من أجل الدنيا، فقد اشترى بعهد الله ثمنًا قليلًا، قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّمَا عِندَ اللهِ هُو خَيْرٌ لَكُو ﴾ أي: إذا وفيتم بالعهد ولو على حساب ما يفوتكم من الدنيا فلا يهمنَّكم؛ لأن ما عند الله خيرٌ لكم ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وهذه جملةٌ شرطيَّةٌ، يعني: إن كنتم من ذوي العِلْمِ فإن ما عند الله هو خيرٌ لكم.

وهنا ينبغي أن تَقِفَ عند قوله: ﴿هُوَ خَيْرٌ لَكُرُ ﴾؛ لأنك لو وصلت لكانت الجملةُ الشرطيَّةُ شرطًا في الخيريَّة، أي: إن كنت تعلم فهو خيرٌ، وإن كنت لا تعلم فليس بخير، مع أنه هو خيرٌ، سواء علمت أم لم تعلم.

وقوله: ﴿إِنَّ مَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ هنا كُتِبَت «ما» وحدها مع أنه في القرآن كثيرًا ما تُكْتَب «إِن» و «ما» جميعًا، مثل: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥] فلهاذا فُصِلَت «ما» عن «إن» هنا؟

الجواب: لأن «ما» هنا موصولة، و «ما» في قوله: ﴿ إِنَّمَا آَمَوَلُكُمُ وَأَوْلَادُكُو فِتْنَةٌ ﴾ كَافَّةٌ، وإذا كانت «ما» اسمًا موصولًا فإنه يجب فصلها عن «إن» وإذا كانت كافّة فإنه يجب وصلها ب: «إن» فإذا قلت: «إنها القائم زيدٌ» فهنا تكون موصولة ب: «إن» وإذا قلت: «إن ما قام زيد» يعني: إن الذي قام زيد، فهنا تكون مفصولةً.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَنهَدَثُمْ ﴾ أي: إذا عاهَدْتُم أحدًا بالله فأوفوا بالعهد ﴿ وَلَا نَنقُضُوا ٱلأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ حيثُ ربطتموها بعهد الله ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾.

مثال ذلك: أن تقول: أعاهدك بالله لأفعلنَّ كذا، فهذا عهدٌ بالله، يجب عليك أن

7777 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَائِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَ ٱلّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَآيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ.

٦٦٧٧ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فَأَتَيْتُ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! وَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «بَيِّنَتُكَ، أَوْ يَمِينُهُ» قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمِرِئِ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» [1].

= تُوفِيَ به، وليس كقولك: أُعاهدك أن أفعل، فإن الأول أغلظُ؛ ولهذا قال عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْتُكُمُ كَفِيلًا ﴾؛ لأنك إذا قلت: أُعاهدك بالله فكأنها جعلتَ الله كفيلًا عَزَّقَجَلُ وبعَهْدِهِ.
عليك، فلا تخونَنَ، ولا تَغْدِرَنَّ بذمَّة الله عَزَّقَجَلُ وبعَهْدِهِ.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» هذا قيدٌ، فهل يخرج به مالُ المُعاهَد، أو نقول: إن هذا بناء على الأغلب؟

الجواب: الثاني فيها يظهرُ؛ وذلك لأن مال المُعاهَد مُحْتَرَمٌ كهال المسلم، وإن كان مالُ المسلم أقوى حُرْمَةً، لكن المُعاهَد قد عُوهد من قِبَل البَشَرِ بأنه مُؤَمَّن على ماله ونفسه.

وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائدً، منها:

١ - وقوع الخصومة بين الأقارب، وأنها لا تُنكر؛ لأن النبي عَلَيْتِهُ لم يُنكِر على
 الأشعث بن قيس رَضَوَلِيَّةُ عَنْهُ الخُصومةَ مع ابن عمِّه.

٢- أنه ليس للمُدَّعِي إلا يمينُ المدَّعَى عليه إذا لم يكن للمُدَّعِي بَيِّنَةٌ، حتى وإن كان المُدَّعى عليه مُتَّها بالكذب، أو كان كافرًا؛ لأن الأشعث لمَّا قال: «إذن يحلف عليها» بيَّن له النبيُّ عَلَيَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أنه إذا حَلَفَ كاذبًا فعليه هذا الوعيدُ، ولم يقل: إذن لك ما ادَّعيت به، وقال الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لبني سهل لمَّا ادَّعَوْا على يهودِ خَيْبَرَ أنهم قتلوا صاحبهم، قال: «تُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» (١) فأثبت أن يمينهم مُبْرِئةٌ، فحقوق الآدميِّنَ لا يُفَرَّق فيها بين المُؤْمِن والكافِر.

لكن هل تُقْبَل شهادة الكُفَّار؟

الجواب: شهادة الكُفَّار بعضِهِم على بعض مقبولةٌ، وتُقْبَل شهادتهم بالنسبة للمسلم في مسألة مُعَيَّنة ذكرَها الله تعالى في سورة المائدة، فقال سُبْحانهُوَتِعَالى: ﴿أَوَ المسلم في مسألة مُعَيَّنة ذكرَها الله تعالى في سورة المائدة، فقال سُبْحانهُوَتِعَالى: ﴿أَوَ الْحَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ اَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي الْلَأَرْضِ ﴾ [المائدة:١٠٦] فاختلف العلماء: هل هذا خاصُّ بالوصية في حال السفر إذا لم يُوجَد مسلمٌ؛ لأن الأصل أن شهادة الكافر مردودةٌ، فتُقْبَل فيها جاء به النصُّ فقط، أو هو عامٌّ في كل مكان اضطررنا فيه إلى استشهاد الكافر؟ فشيخ الإسلام رَحَمَهُ اللهُ يميلُ إلى أن شهادة الكافر مقبولةٌ في كل مكان تعذَّرت فيه شهادة المسلم (٢)، وهذا يقعُ كثيرًا، كما لو كان الذين في الشركة كلُّهم كفَّارًا، ووقع شهادة المسلم (١٠)، وهذا يقعُ كثيرًا، كما لو كان الذين في الشركة كلُّهم كفَّارًا، ووقع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب القسامة، رقم (٦٨٩٨)، ومسلم: كتاب القسامة، باب القسامة، رقم (١٦٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات، (ص:٩١٥).

= بين رجُلين عقدُ بَيْعٍ أو إجارة أو رهْنٍ، وليس عندهما إلا هؤلاء الكُفَّار. وإذا حكيتُ القوليْنِ ولم أُرَجِّحْ فإنه لم يترجَّح عندي شيء.

٣- من فوائد الحديث: أنه يُسْأَل المُدَّعِى أَوَّلًا: هل لك بيِّنةٌ أو لا؟ فإذا قال: لي بَيِّنةٌ أقامها، وإلا حَلَفَ المُدَّعى عليه.

واختلف العلماء: هل للقاضي أن يُحلِّف المُدَّعى عليه من غير طلب المُدَّعى، أو لا بُدَّ أن يطلب المُدَّعِى؟ فإذا قال للمُدَّعِى: هل لك بَيِّنَةٌ؟ قال: لا، فهل يُوجِّهُ اليمينَ إلى المُدَّعى عليه، ويقول: احلف أن المُدَّعِى لا يستحقُّ عليك شيئًا، أو ينتظر حتى يقول المُدَّعِى: حلِّفه؟ مَن نَظَرَ إلى قرينة الحال قال: إنه لا يحتاج إلى طلب المُدَّعِى؛ لأن الحال تقتضي أن المُدَّعِى يطلب اليمينَ، ومَن نظر إلى ظاهر سياق القضية قال: إنه لا بُدَّ من أن يطلب المُدَّعِى اليمينَ؛ لأن الحق للمُدَّعِي.

ثم إذا حلف المُدَّعى عليه فهل تكون اليمينُ مُزيلةً للحقِّ، أو هي قاطعةٌ للخصومة؟

الجواب: الثاني؛ فإن اليمين تقطعُ الخصومة، وتُفَرِّق بين المتخاصمين، وتُفَرِّق بين المتخاصمين، وتنتهي القضيَّةُ، لكن لو قامت بيِّنةٌ بعد اليمين بصحة ما قال المُدَّعِي فإنه يُؤخَذ بالبيِّنَةِ، ويُحْكَم للمُدَّعِي بها.

فإذا قال المُدَّعِى: ما لي بَيِّنَةٌ! ثم أقام بيِّنةً بعد ذلك، فهل تُقْبَلُ؟

الجواب: قال الفقهاء: لا تُقْبَلُ؛ لأن إقامتها بعد قوله: ما لي بيِّنةٌ! تناقضٌ، فإنه نفى أن يكون له بيِّنةٌ في الأول، فكيف يُقيمها؟! بل نقول له: إنك قد أَكْذَبت نفسَك.

فإن كان ذكيًّا، وقال: لا أعلمُ لي بيِّنةً، ثم أقامها بعدُ، فإنها تُقْبَلُ؛ لأن نَفْيَ العِلْمِ لا يقتضي العدم، وهو يقول: لا أعلمُ؛ لأنه قد يكون نَسِيَها، أو قد تكون البيِّنةُ شهدت وهو لم يَدْرِ بها، أو ما أشبه ذلك.

ولكن بعضُ العلماء رَحَهُمُ اللهُ قال: إنه إذا صدرت الكلمة: «ليس لي بَيِّنَةٌ» من عاميً، ثم أقام البَيِّنَة بعدُ، فإنه يُحْكَمُ بالبَيِّنَة؛ لأن العاميَّ لا يُفَرِّقُ بين قوله: لا أعلم، وبين قوله: ليس لي بيِّنةٌ؛ لأنه لا يعلم بذلك، وهذا القول هو الصحيح، فإذا قال: ليس لي بيِّنةٌ، وعَلِمْنَا من قرائن الحال أنَّ مُراده بذلك أنه لا يعلم لنفسه بَيِّنةً، ثم أقامها بعدُ، فإنها تُقْبَلُ.

لكن لو أن المُدَّعِى أقام بَيِّنَةً بأن له عند فُلان مئة ريال، وادَّعى المُدَّعى عليه الذي ثبتت عليه مئة ريال أنه قضاها، وهذا يكون كثيرًا، فها موقف القاضي هنا؟

نقول: موقفه أن يحكم بالبَيِّنَةِ، ويقول للمُدَّعَى عليه: أنت الذي فرَّطْتَ، لهاذا لم تُقِمْ بيِّنةً على قضائك الحقَّ؟ وأنا ليس لي إلا الظاهرُ، لكن هل نقول: في هذه الحال يُحكَفَ المُدَّعِى على أن صاحب الحقِّ لم يقضه؟

الجواب: هذا مَحَلُّ خلاف بين أهل العلم، فمنهم مَن حلَّف المُدَّعِى؛ لاحتمال صِدْقِ المُدَّعى عليه، ومنهم مَن لم يُحَلِّفُهُ، وقال: هذا الرجل أقام بَيِّنَةً بأنه ثَبَتَ له عند فلان كذا وكذا، فنحكم بالبَيِّنَة، واحتمالُ كون فلانٍ قد قضى ما عليه واردٌ، لكنَّ التفريطَ منه، فلماذا لم يُقم بيِّنةً على دفعه؟ خصوصًا إذا كان قد ثَبَتَ عليه ببيِّنة، فإنه من الإهمال أن يردَّهُ بلا بيِّنَةٍ.

٤- من فوائد الحديث: ذكر صفةٍ من صفات الله عَنَّوَجَلَّ يُنْكرها أهلُ التعطيل،
 وهي الغضب، وهو دليلٌ على القوة والسلطة؛ لأن الغاضب يغضب لقُدْرته على
 الانتقام، بخلاف الحُزْن، فإنَّ الله عَنَّوَجَلَّ لا يُوصَفُ بالحُزْن؛ لأن الحُزْن صفةُ نقص.

ولهذا لو ضربك شخصٌ أكبرُ منك لحَزَنْتَ، لكن لو كان مثلك أو دونك لغَضَبْتَ وبَطَشْتَ به، فالغضبُ صفةُ كمال في مَحَلِهِ؛ ولذلك يُوصَفُ الله عَرَّهَجَلَ به إذا انتُهِكَت حُرُماته سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.





#### [١] هذه ثلاث مسائل:

الأولى: اليمينُ فيها لا يملك، مثل: أن يقول: واللهِ لأُعتقنَّ عبد فلان، أو واللهِ لأُعلقنَّ المرأة زيد، أو واللهِ لأبيعنَّ مال فلان، فهل ينعقد هذا اليمين أو لا؟

الجواب: من العلماء مَن يقول: إن اليمين تنعقدُ، وإنه إذا لم يُوفِ به فعليه الكفَّارة، ومنهم مَن يقول: إنها لا تنعقد.

وينبني على ذلك: ما لو اشترى العبدَ الذي حَلَفَ على عتقه وهو لغيره، ولم يُعتقه، فهل يحنث في يمينه أو لا؟ فإن قلنا: إن اليمين منعقدةٌ ولم يُعتقه حَنِثَ ولزِمَتْهُ الكفَّارةُ، وإن قلنا: إنها غير منعقدة فإنه لا يَحْنَثُ.

المسألة الثانية: اليمين في المعصية، فهل تنعقد أو لا؟

مثال ذلك: حلف شخص ليشربنَّ الخَمْرَ، ومن المعلوم أنه لا يُباح له أن يشرب الخَمْرَ؛ لأن الحرام لا يُباح باليمين، ولو قلنا بإباحة الحرام باليمين لكان كلُّ واحد يُريد الحرام يحلف ويستبيحُهُ، فنقول لهذا: لا تشرب الخَمْرَ، لكن هل تنعقد يمينهُ أو لا؟ في هذا خلافٌ، والصحيح: أنها تنعقد، ولا يجوز أن يفعل المعصية، وعليه الحِنْثُ.

المسألة الثالثة: اليمينُ في الغضب، كما لو قيل لإنسان: اذهب إلى فلان زُرْه، فإنه رجلٌ طيِّبٌ، وكان بينهما عداوةٌ، فغضب، وقال: أزور فلانًا، وقد فعل بي، وفعل بي، وفعل بي؟! والله لا أزوره، ثم زاره بعد ذلك، فهل يَحْنَثُ وتلزمه الكفَّارةُ أو لا؟

٦٦٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْتِهُ أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ، فَقَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى اللهِ كَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ» وَوَافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْ: إِنَّ اللهَ -أَوْ- إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَحْمِلُكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ يَحْمِلُكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ يَحْمِلُكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

## نقول: الغضب له ثلاثُ درجات:

المرتبة الأُولى: الغضب اليسيرُ الذي يملكُ الإنسانُ نفسَهُ فيه، ولا شَكَّ في اعتبار القول فيها؛ لأنه يَمْلِكُ نفسَهُ، والغضبُ من طبائع ابن آدم.

المرتبة الثانية: الغايةُ، وهي الغضب الكثير الذي لا يدْرِي الإنسان: هل هو في السماء أو في الأرض؟ وهل هو ذَكَرٌ أو أُنثى؟ وهذه لا عِبْرَة بالقول فيها باتفاق العلماء؛ لأنه يُشبه المجنونَ، فلا أراد اللفظ، ولا أراد المعنى.

المرتبة الثالثة: الوسط بين ذلك، فهو يعقل، لكن لا يستطيع أن يَمْنَعَ نفسَهُ، وهذه مَحَلُّ خلاف بين العلماء، والصحيح: أن ما يُشْتَرط فيه الاختيارُ فإنه لا عِبْرَةَ بقوله في هذه الحال، فالذي لا يقعُ حال الإكراه لا يقعُ في حال الغضب هذه؛ لأن هذا له مُكْرِهٌ داخليٌّ، وهو نفسُهُ، قد أكرهَتُهُ، فلا يملك، وقد قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(۱).

وعلى هذا فلو حلف في المرتبة الثانية فإن يمينه لا تنعقد، وفي الأُولى تنعقد، وفي الوُسْطَى لا تنعقد على الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب الطلاق على غلط، رقم (۲۱۹۳)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (۲۰٤٦)، وأحمد (٦/ ٢٧٦).

7779 حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمُرْيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ وَعَلْقَمَة بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي صَالِلهُ عَنْ عَدِيثِ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي صَالِلهُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِي صَالِلهُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة رَوْجِ النَّبِي صَالَيْكِ عَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، كُلُّ حَدَّثَنِي صَالَيْكَ مِنْ الحَدِيثِ: فَقَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا، كُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ: فَقَالَ لَهُا أَهْلُ اللهُ وَاللهِ إِنْ اللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ ﴾ العَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا فِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بَيْ وَاللهِ إِنِّي الْفَرُونُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ بَيْقَالُ أَبُو بَكْرٍ اللهُ إِنِّ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ يَعْفُولُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الل

[1] في هذا الحديث: دليلٌ على أن اليمين تنعقدُ في حال الغضب؛ لقوله عَلَيْهِ السَّمِ اللهِ العَضِب؛ لقوله عَلَيْهُ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ » ولكنَّ المراد بالغضب هنا: المرتبة الأُولى، هذا هو الظاهر؛ لأنه يبعد أن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يصل إلى المرتبة الثانية أو الثالثة.

[۲] هذا الحديث حدَّث به الزُّهْرِيَّ أربعةٌ، وكان الزهريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ من أوسعِ الناس حديثًا، وأكثرِهِم روايةً، فحَفِظَ اللهُ على يده من سُنَّة الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ الشيءَ الكثيرَ، فرَحِمَهُ ٱللَّهُ، وجزاه خيرًا.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على انعقاد اليمين حال الغضب؛ لأن الله عَرَّفَجَلَ قال: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ ﴾ فجعل لها اعتبارًا، ومن المعلوم أن الغضب الذي

= أصاب أبا بكر رَضَالِيَهُ عَنهُ من المرتبة الأُولى، فإنه غَضِبَ على مِسْطَحِ بن أُثاثة رَضَالِيَهُ عَنهُ ؛ حيثُ قال في ابنته عائشة رَضَالِيَهُ عَنهَا ما قال مع قرابته؛ لأنه كان ابن خالته، ولا شَكَّ أن هذا يُغْضِبُ، فحَلَفَ رَضَالِيَهُ عَنهُ ألَّا يُنفق عليه، فلما أنزل الله: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ ﴾ ويدخل في ذلك أبو بكر رَصَالِيَهُ عَنهُ ﴿ أَن يُؤْتُواۤ أُولِي الْقُرِبِي ﴾ مثل: مِسْطَحٍ رَضَالِيَهُ عَنهُ ﴿ وَلَيْعَفُوا ﴾ أي: لا يُواخِدوا بالذَّنْب رَضَوَلِيَهُ عَنهُ وَلَيْعَفُوا ﴾ أي: لا يُواخِدوا بالذَّنْب ﴿ وَلَيْعَفُوا ﴾ أي: يعفو الإنسان إذا ولَّى عنك وَلَيْصَفُحُوا ﴾ أي: يُعْرِضُوا عنه، مأخوذٌ من صَفْحَة العُنتى ؛ لأن الإنسان إذا ولَّى عنك قابلتك صَفْحَة عُنُقه، والعَفْوُ قد لا يكون فيه الصَّفْحُ، فقد يعفو الإنسان عن المُؤاخذة، لكن لا يزال يذكر الذَّنْب، فإذا عفا وصَفَحَ لم يُؤاخذ بالذَّنْب، ولا كأنه جَرَى عليه.

قال الله عَزَوَجَلَ ﴿ أَلَا تَحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ وهذا عَرْضٌ من الله عَزَوَجَلَ بهذا الرِّفق واللِّين، قال أبو بكر رَضَالِيّلَهُ عَنْهُ: بلى، واللهِ إني لأُحِبُّ أن يَغْفِرَ اللهُ لي، فرجع النفقة، أي: ردَّها، وقال: واللهِ لا أنزعها منه أبدًا؛ لأنه رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ أعطاها؛ لأنه يحبُّ أنْ يَغْفِرَ اللهُ له.

ولم تُذْكَر الكفَّارةُ؛ لأن الأصل أن الإنسان إذا فعل ما حلف على ترْكِهِ أو بالعكس كفَّر.

وقوله: «فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ» بالنصب؛ لأن «رَجَعَ» يُستعمَل لازمًا ومتعدِّيًا.

مثال اللازم: رجعتُ من السفر.

٦٦٨٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّنَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ اللَّذِي هُو خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا».

مثال المتعدّي: قال الله تعالى: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللهُ إِلَى طَآبِهَةِ مِنْهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٣]
 أي: ردّك، والكاف في: ﴿ رَّجَعَكَ ﴾ مفعولٌ به.





وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَفْضَلُ الكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (١).

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَاكُونِ﴾ (٢).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ كَلِمَةَ ٱلنَّقَوَىٰ ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

٦٦٨١ – حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ اللهِ اللهُ كَلِمَةً أُحَاجً لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ».

٦٦٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ اللهِ عَلَيْةِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّهَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِي أَلِي الرّهُ مَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ العَظِيم».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، رقم (١٣٧ / ١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿قُلْ يَتَأَهَلَ ٱلْكِئَبِ ﴾، رقم (٤٥٥٣)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (١٧٧٣/ ٧٤).

٦٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَلِمَةً، وَقُلْتُ أُخْرَى: هَنْ مَاتَ يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أُخْرَى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أُخْرَى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أُخْرَى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أُخْرَى:

[1] أراد المؤلِّفُ رَحَمُ اُللَهُ في هذا الباب أن يُبَيِّن: هل الكلام عند الإطلاق يشمل الذِّكْر أو لا يشمله؟ فبيَّن أن ذلك على نِيَّةِ الإنسان، فإذا قال: والله لا أتكلَّم اليوم، فإن كان يُريد ألَّا يتكلَّم كلام إنسان لم يَحْنَثْ بالقرآن، ولا بالذِّكْر، ولا بالصلاة؛ لأن هذا لا يُسَمَّى كلام إنسان، وإن أطلق أو أراد التعميم - يعني: أيَّ كلمة تكون من لسانه - فإنه على نيته.

# ثم استشهد رَحِمَهُ ٱللَّهُ بأدلَّة:

الأول: قول النبيِّ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ النبيِّ عَلَيْ اللهُ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ القرآنُ فإنه الناسُ هو هذه الأربع، وأمَّا القرآنُ فإنه أفضل منها؛ لأن القرآنَ كلامُ الله، تكلَّم به، فسمَّى النبيُّ عَلِيْ هذا التسبيح والتحميد والتعليل والتكبير سيَّاه: كلامًا.

الثاني: أن النبي ﷺ كتب إلى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوْآِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ ﴾ وهي: ﴿ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَدُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

الثالث: قول مُجاهد رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿كَلِمَةَ النَّقُونَ ﴾: «لا إله إلا الله» وهذا يدلُّ على أن الذِّكْر يُسَمَّى كلامًا.

وقوله: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» قال العلماء: إن الواو هنا للحال، والباء للمصاحبة، يعني: أُسَبِّحُ الله والحالُ أن تسبيحي مصحوبٌ بالحمد، فيجمعُ الإنسانُ هنا بين التنزيه والتمجيد والثناء، فالتنزيه في قوله: «سُبْحَانَ» والتمجيدُ والثناءُ في قوله: «وَبِحَمْدِهِ»؛ لأن الله عَزَقِجَلَّ مُنَزَّهٌ عن صفات النقص، ثابتٌ له صفاتُ الكمال.

وهذا الحديث خَتَمَ به المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ كتابه، والحكمةُ من ذلك: أنها كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، فأحبَّ أن يَخْتِمَ كتابَهُ بها يُحِبُّه اللهُ عَزَّفَجَلَّ.

الدليل السادس: حديث عبد الله بن مسعود رَضَايَّكُ عَنهُ أَن الرسول عَلَيْهُ قال كلمةً، وهي: «مَنْ مَاتَ كَبُعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وقال هو رَضَايِّلَهُ عَنهُ كلمةً: «مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وقال هو رَضَايِّلَهُ عَنهُ كلمةً: «مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ الجُنَّةَ» فَفَهِمَ ابنُ مسعود رَضَايِّلَهُ عَنهُ من منطوق الكلام في قوله عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ لا يجعلُ لله مَاتَ يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» فَهِمَ منه أَنَّ العكس بالعكس، فمَنْ مات لا يجعلُ لله نِدًّا أُدْخِلَ الجُنَّة.

فإن قال قائل: أليس هناك حالٌ وسطٌ بين النار والجنة؟

فالجواب: لا؛ لأنه ليس ثَمَّ إلا دارانِ: إمَّا نارٌ، وإمَّا جنَّةٌ، فمن نجا من النار دَخَلَ الجنَّةَ.

وهذه الأحاديثُ والآثارُ التي ذكرَها المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تدلُّ على أن التسبيح والتحميد كلامٌ، وأن الإنسان إذا قال: والله لا أتكلَّم اليومَ، فسبَّح وحَمِدَ، ولم يكن له نيَّةٌ، فإنه يكون حانثًا.

وفي هذا: دليلٌ على أن الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، وأن قول

الرابع: قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لِمَّا حضرت أبا طالب الوفاة: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أُحَاجَ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ » فسمَّى الرسولُ ﷺ «لا إله إلا الله» كلمةً.

والمعنى: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ عمَّه أن يقول: «لا إله إلا الله» لعلها تنفعه عند الله عَزَّفِجَلَّ، ولكنَّ هذا العمَّ كان قد سبقت له الشقاوة، فأبى أن يقول: «لا إله إلا الله»؛ لأنه كان عنده رَجُلان من قريش، ليَّا رَأَياه قد تأهَّب قالا له: أترغبُ عن ملة عبد المُطَّلِب؟! وهي ملَّةُ الشِّرْك، فكان آخِرُ ما قال: هو على ملَّة عبد المُطَّلِب، فات على هذه الكلمة، فشَفَعَ له النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عند الله، فكان في ضَحْضَاحٍ من نار، وعليه نعلانِ يغلي منها دِماغُهُ (۱)، وإنه لأهونُ أهل النار عذابًا، وهو يرى أنه أشدُّهم عذابًا.

وقوله: «أُحَاجً» بالفتح جوابًا لكلمة: «قُلْ» وهي مجزومةٌ، وحُرِّكت بالفتح للتخفيف أو لالتقاء الساكنين، ويُقال بالرفع: «أُحَاجُّ» وتكون الجملة صفةً لـ: «كَلِمَةً».

الدليل الخامس: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم» فسمَّى هذا التسبيح: كلمةً.

وما أَوْلَانا أَن نقول هاتين الكلمتين دائمًا؛ لأنهما حبيبتان إلى الرحمن جَلَّوَعَلَا، وهما كما قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ السَّلَامُ: «خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ» فإنهما كأنهما شَطْرٌ من بيتِ رَجَزِ؛ من خِفَّتِهِمَا على اللسان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٢٥٦٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (٢١٠).

وقوله: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» قال العلماء: إن الواو هنا للحال، والباء للمصاحبة، يعني: أُسَبِّحُ الله والحالُ أن تسبيحي مصحوبٌ بالحمد، فيجمعُ الإنسانُ هنا بين التنزيه والتمجيد والثناء، فالتنزيهُ في قوله: «سُبْحَانَ» والتمجيدُ والثناءُ في قوله: «وَبِحَمْدِهِ»؛ لأن الله عَرَّهَ عَن صفات النقص، ثابتٌ له صفاتُ الكمال.

وهذا الحديث خَتَمَ به المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كتابه، والحكمةُ من ذلك: أنهما كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، فأحبَّ أن يَخْتِمَ كتابَهُ بها يُحِبُّه اللهُ عَنَّوَجَلً.

الدليل السادس: حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَن الرسول عَلَيْهُ قال كلمة ، وهي: «مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وقال هو رَضَالِيَّهُ عَنْهُ كلمةً: «مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» وقال هو رَضَالِيَّهُ عَنْهُ من منطوق الكلام في قوله عَلِيْهُ: «مَنْ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ الجَنَّة» ففهم أبن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ من منطوق الكلام في قوله عَلِيْهُ: «مَنْ مَاتَ لا يَجعلُ لله مَاتَ يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» فهم منه أنَّ العكس بالعكس، فمَنْ مات لا يجعلُ لله نِدًّا أُدخل الجنَّة.

فإن قال قائل: أليس هناك حالٌ وسطٌ بين النار والجنة؟

فالجواب: لا؛ لأنه ليس ثُمَّ إلا دارانِ: إمَّا نارٌ، وإمَّا جنَّةٌ، فمن نجا من النار دَخَلَ الجنَّةَ.

وهذه الأحاديثُ والآثارُ التي ذكرَها المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ تدلُّ على أن التسبيح والتحميد كلامٌ، وأن الإنسان إذا قال: والله لا أتكلَّم اليومَ، فسبَّح وحَمِدَ، ولم يكن له نيَّةٌ، فإنه يكون حانثًا.

وفي هذا: دليلٌ على أن الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة، وأن قول

= ابن مالكِ رَحْمَهُ أَللَّهُ فِي الأَلفية (١):

# وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ

أن هذا على اصطلاح النحويين، أمَّا في اللغة فالكلمة هي الجملة المفيدة، فقد تكون خطبة في صفحات، ومع ذلك تُسَمَّى: كلمة، قال الله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ الله لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً ﴾ أَحَدَهُمُ المَوْنُون ٩٩-١٠٠] مع أنها كلهات، لكن سهَّاها الله عَزَقَجَلَّ كلمةً؛ لأن الكلمة في اللغة العربية غيرُها في اصطلاح النحويين.

وفي هذا: دليلٌ على أن النية تُخَصِّص العامَّ، وهو كذلك، فمَن نوى بالعامِّ خاصًّا فهو على نيته، فلو قال رَجُل: زوجاتي طوالق، وله أربعُ زوجاتٍ، وقال: نويتُ ثلاثًا منهنَّ: فلانة، وفلانة، وفلانة، فإن الرابعة لا تَطْلُق؛ لأنه خصَّص العامَّ بالنَّيَّة، ولو قال: واللهِ لا أتكلَّم، وهو يُريد: لا يتكلَّم في هذا المجلس فقط، فإنه لا يَحْنَثُ إذا تكلَّم في مجلس آخَرَ؛ لأن النَّيَّة تُقَيِّد المُطْلق.

لكن إذا قال: والله لا أُكلِّم أحدًا، ولم يَنْوِ شيئًا، فأشار، فهل يَحْنَثُ؟

نقول: هذا على نيَّتِهِ، لكنَّ المُتبادَرُ من قوله: «لا أُكلِّم» أنه باللفظ؛ لأن الإشارةَ لا تُسَمَّى كلامًا؛ ولهذا لو أشار المصلِّي إشارةً مفهومةً لم تبطل صلاتُهُ.



<sup>(</sup>١) ينظر: «شرح ألفية ابن مالك» لابن عقيل (١/ ١٣).



٦٦٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُعْدِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فَعَالَ: فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لكن إذا أُطْلِق الشهر فهو من الهلال إلى الهلال، فلو أراد أن يصوم شهرين مُتتابعيْنِ، وبدأ من الهلال فإنه يختم بالهلال الثالث، وإذا لم يبدأ بالهلال فقيل: يُكمل ستين يومًا، وقيل: بالهلال أيضًا، وهو الصحيح، فإذا بدأ في اليوم الخامسَ عَشَرَ، فإن آخر صومه يكون في اليوم الرابع عشر ولو نقص الشهر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا»، رقم (۱۹۰۸)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۰/٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالُ فَصُومُوا»، رقم (۱۹۰۷)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۰/٤).

= وقوله: «وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ» ذلك أن الرسول ﷺ سقط من فرسِه، فانفكَّت رِجْلُهُ، أي: أن القَدَم انفكَّت، وانطلق العصبُ بعد أن كانت مُتَرَكِّبًا بعضُهَا مع بعضٍ.





٦٦٨٥ – حَدَّثَنِي عَلِيٌّ: سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ عَيَلِيًّ أَعْرَسَ، فَدَعَا النَّبِيِّ عَيَلِيًّ لِعُرْسِهِ، فكَانَتِ الْعَرُوسُ خَادِمَهُمْ، فَقَالَ سَهْلُ لِلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا لِعَرُوسُ خَادِمَهُمْ، فَقَالَ سَهْلُ لِلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ أَلَا.

٦٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْ اللهِ عَنْ سَوْدَةً زَوْجِ النَّبِيِّ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَنْ عَكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَوْدَةً زَوْجِ النَّبِيِّ خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةً، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا،

[1] الغالب أن البخاريَّ رَحِمَهُ اللَّهُ إذا قال: بعضُ الناس. أنه يُكَنِّي عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه رَحِمَهُمْ اللَّهُ.

[۲] وجه ذلك: أن النبيذ يكون من التمر، ويكون أيضًا من الزبيب، فيُنْبَذ التمر في الماء، ويبقى لمدَّة يوم أو يوم وليلة، ورُبَّها يبقى أكثر في البلاد الباردة؛ من أجل أن يكتسب الهاء من حلاوة هذا المنبوذ، ومن أجل أنَّ الفضلات التي في الهاء يمتصُّها التمرُ، فيخرج الهاء نقيًّا حُلْوًّا.

## ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا [٣].

## [٣] في هذا الحديث من الفوائد:

١ – أن جِلْدَ المَيْتَة يطْهُر بالدَّبْغ؛ لأنهم صاروا ينبذون فيه، أي: يجعلون فيه الهاء،
 وينبذون فيه التمر حتى صار شَنَّا.

٢- ضعف القول بأن جِلْد المَيْتَة لا يَطْهُر بالدَّبْغ، وإنها يُباح استعهالُه في اليابسات فقط، والصواب: أنه يَطْهُر بالدَّبْغ، وأنه يجوز استعمالُهُ في الهائعات والجامدات.

واختلف العلماءُ في جِلْدِ ما لا يُؤْكَل كجِلْد الذِّئب والسَّبُع وما أشبهه، فذهب بعض العلماء إلى أنه يطهر بالدَّبْغ أيضًا؛ قياسًا على طهارة جِلْد المَيْتَة بالدَّبغ؛ لأنَّ جِلْد المَيْتَة صار بموتها نجسًا، فكذلك جِلْدُ ما لا يُؤْكَل يكون نجسًا، فإذا دُبغَ صار طاهرًا.

ولكن الراجع: أنه لا يطهر بالدبغ؛ لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث: «دِبَاغُهَا - يعني: جلود الميتة - ذَكَاتُهَا»(١) والذكاةُ إنها تُؤَثِّر في مأكول اللحم.

وأيضًا فلا يصح القياسُ من جهة أن الفرع أقوى نجاسةً من الأصل؛ لأن جِلْدَ المأكول إنها تنجَّس بالموت نجاسةً طارئةً، والأصلُ فيه الطهارة، أمَّا جِلْدُ ما لا يُؤْكَل فنجاستُهُ أصليَّةٌ، فهو أقْوَى، ولا يُمكن أن يُقاس الأقْوَى على الأضعف، فإذا كان الأضعف يطهر بالدَّبْغ فإن هذا لا يطهر بالدَّبْغ، هذا هو القولُ الراجح في هذه المسألة، لكن يجوز استعمالُهُ في اليابسات.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم (٤٢٤٠)، وأحمد (٦/٥) عن سلمة بن المحبق رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه النسائي في الموضع السابق، رقم (٤٢٤٢) عن عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

وهنا فائدةٌ: الصحيح أن عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا تزوَّج بها النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بعد خديجة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا أَن لَمَ يدخل بها خَفِيَ على بعض الناس، فظنَّ أنه تزوَّج سَوْدَة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قَبْلَها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢١٠ - ٢١١) وفيه: لما هلكت خديجة، جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان ابن مظعون، قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؟» قالت: إن شئت بكرا، وإن شئت ثيبا؟ قال: «فمن البكر؟» قالت: ابنة أحب خلق الله عَرَّقِجَلَّ إليك عائشة بنت أبي بكر، قال: «ومن الثيب؟» قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك، واتبعتك على ما تقول، قال: «فاذهبي فاذكريها على»، فدخلت بيت أبي بكر... الحديث.



٦٦٨٧ – حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ حَتَّى لَجَقَ بِاللهِ.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ، جَذَا الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ، جَهَذَا الْ

٦٦٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَا لَمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟) فَقُلْتُ:.....

[1] هذه المسألة ترجع إلى العُرْف، فإذا لم يكن عُرْفٌ فإن تأديم الخُبز باللحم يُعْتَبر إدامًا؛ لأن أصل الإدام من الالتئام والجَمْع، فإذا أخذ الإنسان خُبْزَةً، ووضع فيها تمرًا أو عسلًا أو جُبنًا، وأكلَها، فهذا إدامٌ.

نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا» فَانْطَلَقُوا، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَأَخْبَرْثُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ! فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَالْمُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو طَلْحَة عَتَى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ» فَأَتَتْ بِذَلِكَ الحُبْزِ، فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ الحُبْزِ، فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَفُتَ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا، فَأَلَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَكَنُ الْعَوْمُ مُكَّةً مُهَا، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَذَنْ لَعَشَرَةٍ» فَأَذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَكُلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، فَمَ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَكُلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَكُلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، فَأَكُلُوا حَتَى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: «اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ» فَأَكُلُ القَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالقَوْمُ صَبْعُونَ أَوْ ثَهَانُونَ رَجُلًا الْ

[1] هذا من آيات الله؛ حيثُ أنزل الله عَزَّوَجَلَّ البركة في هذا الطعام -وهو خبزٌ يسيرٌ من شعير - حتى شبعوا، وكانوا سبعين أو ثهانين.

## وفي هذا الحديث من الفوائد:

١- أنه يجوز للمدعوِّ أن يصحبَ معه أصحابَهُ، ولكن عند الاستئذان يقول: أأدخلُ ومَن معي؟ أو أتأذن لِمَن معي؟ لأن صاحب البيت قد يكون له حاجةٌ خاصَّةٌ في المدعوِّ، لا يُحِبُّ أن يدخُلَ معه أحدٌ، فإذا استأذنه لهم كان على بصيرة من الأمر؛ لأن منْعَهُم من الدخول أهونُ من ردِّهم بعد الدُّخول.

أمَّا إذا كان الأمرُ واضحًا فلا حاجة إلى أن يستأذِنَ؛ لأن الرسول ﷺ لم يستأذن لِمَن معه، وقد يُقال: إن النبي ﷺ لمَّا كان مُصطحبًا لأنس بن مالك رَضَالِيَّهُ عَنْهُ -وكان

= من أهل البيت- كان هذا بمنزلة الاستئذان.

٢- بيانُ كمال عقْلِ أُمِّ سُليم رَضَائِيَّهُ عَنْهَا؛ لأن أبا طلحة رَضَائِيَّهُ عَنْهُ كأنه استغرب أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يأتي بالقوم جميعًا، ولكنها قالت: الله ورسوله أعلم، يعني: فلو لا أن النبي عَلَيْهِ قد علم بأن الطعام سيكفيهم ما أتى بهم.

٣- جواز الشَّبَع، ولكن هذا أحيانًا، وإلا فإن الأفضل أن يكون الإنسان أَكْلُه أَثْلاثًا: ثُلُثٌ للطَّعام، وثُلُثٌ للشراب، وثُلُث للنَّفس، فإذا جاع أَكَل، هذا هو الأحسنُ والأَوْلَى، أمَّا أن يملأ الإنسان بطنَهُ حتى يكاد لا يقوم إلا برديف يُساعده فهذا لا ينبغي.

والشاهد من هذا الحديث: أن هذا الخبر من الشعير أُدِمَ بعُكَّة من سَمْنٍ، فالدُّهْنُ قد يكون إدامًا؛ لأن الإدام اسمٌ لكل ما يُؤْتَدمُ به من أيِّ نوع كان.





٦٦٨٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَةٍ يَقُولُ: يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَةٍ يَقُولُ: فَوَلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّلَةٍ يَقُولُ: ﴿ يَتَمَولُهُ اللهِ عَمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضَالِكُهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ١٠٤.

[1] هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ، يدخل في جميع أبواب العلم من العقائد والعَمَليَّات كالطهارة والصلاة والصدقة والحجِّ والبيع والرهن والنذور، وليس هناك حديثٌ -فيها نعلم- أوسعُ منه؛ لأنه يدخل في العادات والعبادات، وفي كلِّ شيء.

وذكر المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ أن من جملة ما يدخل فيه: الأيْهان، فإن الأيْهان بحسب ما نوى الإنسان بيمينه، وقد ذكر أهلُ العلم رَحِمَهُ واللهُ في ترتيب ما يُرْجَع إليه في الأَيْهان: أنه يُرْجَع أوَّلًا إلى نية الحالف بشرط: أن يحتَمِلَها اللفظُ، حتى ولو نوى خلاف ظاهر اللفظ، فإننا نرجع إلى نِيَّتِهِ.

مثال ذلك: قال رجلٌ: واللهِ لا أنام الليلة إلا على فراش، ونوى الأرض، فخرج إلى الصحراء، فنام على الأرض، فهنا اللفظ يحتمل النيَّة، قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ ﴾ [البقرة: ٢٢] مع أن ظاهر اللفظ: أن المراد به: الفراش

= الذي يُفْرَشُ على الأرض، لا ظَهْرُ الأرض.

مثال آخَرُ: قال: والله لا أُكلِّم الناس اليومَ، فخرج من بيته، وسلَّم على كلِّ مَن لاقاهُ، وقال: أردتُ بالناس الفسقة، وأنا لم أُسَلِّم إلا على عُدول، فهنا لا يَخْنَثُ؛ لأن «الناس» صيغَتُها العموم، واللغة العربية تُبيح أن يُريد الإنسان بالعموم الخصوصَ، قال الله تعالى: ﴿النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [آل عمران:١٧٣] وهم لم يقل لهم جميعُ الناس، ولم يجمع لهم جميعُ الناس.

مثال ثالث: قال رجل: واللهِ لا أُكلِّم الناس، فخرج إلى السوق، وصار يُسَلِّم على الفسقة والعدول، والصغار والكبار، ولم يمرَّ بأحد إلا سلَّم عليه، وقال: أردت ألَّا أُكلِّم الناس بغير السلام، فهنا لا يَحْنَثُ أيضًا؛ لأن اللفظ يحتمله.

أمَّا إذا كان اللفظ لا يحتمل النيَّة فإنه لا يُرْجَع إليها؛ لأنها لَغْوٌّ.

مثال ذلك: قال رجل: واللهِ لا أبيع الخُبْزَ اليوم، ثم أخذ طبقًا من خُبْز، فباعه، فقيل له في ذلك، فقال: أردتُ بالخبز اللحمَ، فهنا يَحْنَثُ؛ لأن الخُبْزَ لا يُمْكِنُ أن يكون معناه اللحم.

فإن عُدِمَتِ النِّيَّةُ رُجِعَ إلى سبب اليمين: ما السبب الذي جعله يَحْلِفُ؟

مثال ذلك: جاءَهُ رَجُلٌ، فقال: إن زَيْدًا يسبُّك ويغتابك ويُفْشِي عنك أسرارًا، فقال: واللهِ لا أُكلِّم زيدًا ما عشتُ، ثم إن الرجل الذي قال له: إن زيدًا كان يغتابك ويشبُّك ويُفْشِي أسرارك قال: كنتُ أحسبه زيدًا، فإذا هو عَمْرٌو، فكلَّم زيدًا بعد أن حلف ألَّا يُكلِّمه، فهنا لا يَحْنَثُ؛ لأنه تبيَّن عدمُ سبب اليمين.

فإن لم يكن سبب رُجِع إلى الحقيقة التي يدلُّ عليها اللفظ، والحقيقة ثلاثة أقسام: عُرفيَّة، وشرعيَّة، ولُغويَّة، أي: أن اللفظ قد يكون له حقيقةٌ في الشرع، وحقيقةٌ في العُرْف، وحقيقةٌ في اللغة، وقد تتَّفق الختان، العُرْف، وحقيقةٌ في اللغة، وقد تتَّفق الختان، وقد تنفر د إحداها في معنى عن صاحبتَيْها.

فيُرْجَع إلى العُرْف؛ لأنه أقربُ إلى مراد المتكلِّم، ولكن إذا كان للعُرْفِ معنى صحيحٌ شرعًا. صحيحٌ شرعًا.

مثال ذلك: قال: واللهِ لأشترينَ اليوم شاةً، ثم خرج إلى السوق، واشترى معزًا، فهنا يَحْنَثُ؛ لأن العُرف عندنا أن الشاة هي الأُنثى من الضأنِ، لكن في اللغة الشاة تُطْلَق على المعز والضأنِ، ونحن نقول: إذا اختلفت اللغة والعُرْفُ قُدِّم العُرْفُ؛ لأنه أقرب إلى مقصود المُتكلِّم، لاسِيَّا العامة، فإنهم لا يعرفون مدلول الألفاظ إلا ما كان في عُرْفهم.

مثال آخر: قال: والله لا أبيع اليوم شيئًا، ثم خرج وباع دخانًا، فهنا لا يَحْنَثُ؛ لأن هذا البيع شرعًا فاسدٌ غيرُ صحيح، فإذا كان للفظ في الشرع معنى صحيحٌ وفاسدٌ يُحْمَل على الشرعيِّ الصحيح.

لكن متى نرجع إلى الحقيقة اللُّغوية؟

الجواب: إذا لم يكن هناك حقيقة شرعيَّة للفظ، ولا حقيقة عُرفيَّة، فحينئذِ نرجعُ إلى اللغة.

مثال ذلك: قال: والله لا أُصَلِّي اليومَ، ثم قام فصلَّى، فإنه يَحْنَثُ؛ لأن هذا حقيقةٌ

شرعيّةٌ وعُرفيّةٌ، لكن لو قال: أردت الحقيقة اللغوية: ألّا أدعو الدعاء المُجَرّد، لا الدعاء الذي في الصلاة، فحينئذٍ نقول: لا حِنْثَ عليك؛ لأن لفظك يحتمل المعنى الذي أردت.

ومن هنا ذهب شيخُ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللهُ إلى أن الطلاق يجري مَجُرى الأيّمان، كما أن العِتْق يجري مَجُرَى الأيّمان (۱) فلو قال إنسان: إن دخلتُ هذا البيت فزوجتي طالقٌ، وهو لا يُريد أن يُطلِّق زوجتَهُ، لكن يُريد أن يمتَنِعَ، فهذا عند جمهور العلماء –ومنهم الأئمَّة الأربعة – أنه لو دخل البيت الذي علَّق الطلاق على دخوله لطلُقت المرأةُ ولو كان ينوي المَنْعَ، ولكنَّ شيخَ الإسلام رَحْمَهُ اللهُ يقول: ما دام لا يُريد طلاق امرأتَهُ، وإنها يُريد مَنْعَ نفسه، لكنه جَعَل هذا من باب التغليظ على نفسه، فإن زوجته لا تَطلُق، وعليه كفَّارةُ يمينٍ.

واستدلَّ رَحَمُهُ اللَّهُ بهذا الحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَةِ» وهذا لم يَنْوِ الطلاق، واستدلَّ أيضًا بالآثار التي جاءت عن الصحابة في العِتْق: أن الإنسان إذا نَذَرَ أن يُعتق عبدَهُ نذرًا جاريًا بَحْرى اليمين فإنه يُجزئه كفَّارةُ يمين، فلو قال: إن كلَّمتُ زيدًا فعبدي حُرُّ، فقد ورَدَ عن الصحابة أنه لا يلزمه تحريرُ عبْدِهِ، وعليه كفَّارةُ يمين، لكن لم يَرِد عنهم شيءٌ في الطلاق.

قال شيخُ الإسلام رَحَمَهُ أللَهُ جوابًا عن ذلك: إن الحَلِفَ بالطلاق ليس معهودًا في عهد الصحابة؛ ولذلك لم يَرِد عنهم في ذلك فُتيا، كما أن الحلف بالعِتْق ليس معهودًا في عهد الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فلم يقع فيه فُتيا من الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قال: وإذا كان الصحابة حَكَموا بأن العِتْق المُعَلَّق على شرط الجاري مَجْرى اليمين حكمُه

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣٣/ ٥٨).

= حُكْمُ اليمين مع تشوُّف الشارع للعِتْق، وتغليبه في السريان، فالطلاقُ المكروهُ شرعًا من بابٍ أَوْلَى ألَّا يَقَعَ (١).

وما قاله رَحْمَهُ الله هو عينُ الصواب، فالطلاقُ المقصودُ به الحَثُ أو المنعُ أو المنعُ أو المنعُ أو التحديقُ أو التحديقُ أو التحديقُ أو التحديقُ أو التحديقُ أو التحديقُ الناس -خصوصًا البادية - من طلاق زوجاتهم، وتشتُت بيوتهم، إلا هذا القولُ.

ويُؤَيِّده من حيثُ الدليلُ: قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثُحْرَمُ مَا أَمَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجَلَّهَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم:١-٢] فجعل التحريم يمينًا، مع أنه لم يحلف، ولكن قال مثلًا: حرامٌ عليَّ أن أدخل هذا البيت، فدخله، فنقول: عليك كفَّارةُ يمين.

والصحيح: أن هذا شامل للزوجة، فلو قال: حرام علي زوجتي إن دخلتُ هذا البيت، فدخله، فإن الزوجة لا تَحْرُم عليه، ولكن عليه كفَّارةُ يمين؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها سواءٌ؛ فإن الكل ممَّا أباح الله عَرَّفَجَلَّ، فإذا حرَّمه على نفسه قاصدًا بذلك معنى اليمين كان له حكم اليمين، بل حتى الظِّهار –على القول الراجح - إذا أجراه بَحْرَى اليمين كان يمينًا، مثل: أن يقول: إن فعلتُ كذا فزوجتي كظَهْر أُمِّي على، فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ اليمين إذا أراد به اليمين.

ونقول من باب التقريب: الغالب أن الإنسان إذا حَلَفَ على فعله أو على فعل غيره أنه يُريد اليمين، ويبعد جـدًّا أن يُريد الطـلاق؛ لأن زوجته لا ذنْبَ لها حتى تَطْـلُق

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۵/ ۲۵۹).

= إذا فعل هو أو غيره، فإذا قال: إن دخلتُ البيت فزوجتي طالقٌ، أو قال لشخص: إن دخلتَ البيت فزوجتي طالقٌ، فالغالب أنه لا يُريد الطلاق، وإنها يُريد اليمينَ.

لكن إذا خاطب الزوجة بذلك، وقال: إن دخلتِ البيتَ فأنتِ طالقٌ، فهذا هو الذي فيه الاحتمال مُتساوٍ، وهو الذي يُمكن أن نسألَهُ، ونقول له: ماذا نويت؟ لأنه يحتمل أن يقول: إن دَخَلَتِ البيت فهي طالقٌ؛ لأنها عاندتني، وامرأةٌ تُعاندني لا أُريدها، فيكون حينئذٍ أراد الطلاق، ويحتمل أنه قال ذلك يُهَدِّدها بهذا؛ لأجل أن تمتنعَ.

وكلُّ هذا نأخذه من قول الرسول ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى». ثم ضرب الرسول ﷺ مَثَلًا بالهِجْرة، والهِجْرة هجرتان:

الأُولى: هجرة بالبدن، ومنه: قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ﴾ [الحشر: ٨] وهي أن ينتقل الإنسانُ من بلدِ الشِّرْك إلى بلد الإسلام، وبَلَدُ الشِّرْك ليست التي يحكم حُكَّامها بغير ما أنزل الله، وإنها التي يُعْلَن أنها بلادُ شِرْك، ويُعْلَن فيها شعائرُ الكُفْر كالنواقيس، وليس فيها شعائرُ الإسلام كالأذان والجُمُعة والجهاعة وشهر رمضان، أمَّا بلادٌ يُعْلَنُ فيها بالأذان، ويحضر الناس فيها الجهاعة والجُمُعاتِ فهي بلادُ إسلام ولو كان حُكَّامها يحكمون بغير ما أنْزَل الله؛ لأن الكُفْر هنا ليس في الدار، وإنها في الحاكم، أمَّا الدارُ فهي دارُ إسلام؛ ولذلك تجدُ أهْلَها يتربَّصون بهذا الحاكم رَيْبَ المنون أَنْ يَقْضِيَ اللهُ عليه أو يقضي الله عليه بأيديهم، ولو أننا جعلنا كُلَّ بلد يحكم حُكَّامها بغير ما أنْزَل الله بلادَ كُفْر فلا أظنُّ أننا نجد اليوم بلاد إسلام إلا نادرًا.

الهجرة الثانية: هجرةٌ بالعمل، وهي هجرةُ المعاصي، وقد أشارَ إلى ذلك النبيُّ

= عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ فِي قوله: «المُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»(١).

ويُمكن أن تكون هذه الهجرةُ لله عَرَّفَجَلَ، ويُمكن أن تكون لغير الله، كرجل يتصنَّع بترك المُحَرَّمات أمام شخص يرجوه، كما لو كان يشرب الدُّخانَ، لكن تصنَّع بتركه عند مَن يرْجُوه، أو كان يَحْلِقُ لِحْيَتَهُ، لكن يتصنَّع بإعفائها عند مَن يَرْجُوه.

وحُدِّثت أن جماعةً من المُدَرِّسين تقرَّر رحيلُهم إلى بلادهم في يوم الثلاثاء مثلًا، وكانوا يُعفون لجِاهُم في البلاد التي يُدَرِّسون فيها، فلما كان ليلة الثلاثاء قالوا: سنُسافر في الصباح، وسنقدم على أهلنا، فلنحلق اللِّحية، فحلقوا اللِّحي تمامًا، ولكنَّ الله فَضَحَهم، فلم يُسافروا، بل تأخَّرت الرِّحلة، فلما كانوا في الصباح، وجاؤوا إلى الناس قال الناس: سبحانَ الله! أنشأكم الله خَلْقًا آخَرَ! فحصل لهم خَجَلٌ عظيمٌ.

فهجرة حَلْقِ اللِّحْية في مثل هذا هجرةُ عملٍ، لكن من الناس مَن يَهْجُرُ حَلْقَ اللِّحْية ويُعفيها لله عَزَّوَجَلَّ، ومنهم مَن يفعلُ ذلك تصنُّعًا.

وكذلك الهِجْرة من البلد، فمنَ الناسِ مَن يخرجُ من البلد مُهاجِرًا إلى الله عَزَّوَجَلَ، ومنهم مَن يخرج لدنيا يُصيبها أو امرأة يتزوَّجها.

ثم انظر إلى قول النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ » كيف أظهر، ولم يقل: فهجرتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه؟ وذلك لأن هجرتَهُ إلى اللهِ وَرَسُولِهِ » كيف أظهر، ولم يقل: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا هجرتَهُ إلى أمْرِ عظيم شريفٍ، وأمَّا في الثاني فقال: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » ولم يقل: إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوَّجها ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم (١٠).

لأن المراد حقيرٌ؛ فلحقارته طَوَى ذِكْرَه النبيُّ ﷺ، وهذا من بلاغة كلام الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وهنا مسألة: إذا كان الشخص يُريد أن يُسافِرَ إلى بلده، فحلق اللِّحْية؛ لأنه لو أعفاها لوجد الأذَى والسجنَ، فهل له ذلك؟

الجواب: قال الله تعالى: ﴿ الْمَ اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ مَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ مَنْ اللهُ اللهُ

لكنْ لو جيءَ بالإنسان، وقيل له: احلق وإلا أو دعناك السجن، فحينئذ قد يُقال: إنه يَجِلُّ له الحَلْقُ؛ لأنه مُكْرَة، أو أُمسك وحُلِقَت لحيته غصْبًا عليه، وأمَّا أن يتوقَّع فلْيَصْبِرْ، وإذا خضع الناسُ لمثل هذا التهديد من وُلاةِ الأُمور اندثرتْ معالمُ الإسلام، وإذا تكاتفوا وأبى كلُّ واحد إلا أن يبْقَى على ما يقتضيه الإسلامُ حَصَلَ خيرٌ كثيرٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، رقم (٦٩٤٣).



• ٦٦٩٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ اللهِ بْنِ كَعْبِ، وَكَانَ قَائِدَ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ ﴿ وَعَلَى ٱلثَلَاثَةِ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ ﴿ وَعَلَى ٱلثَلَاثَةِ اللهِ عَنْ بَنِيهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكِ فِي صَدِيثِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ إِنَّ عَرِيدٍ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْ خَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكٍ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلٍ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكٍ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكٍ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُو خَيْرٌ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ فَرَسُولِهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ وَاللَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ وَلَهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

[1] قصة الثلاثة مبسوطة في التاريخ، ومُشار إليها في القرآن الكريم في قوله عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَعَلَى النَّلَاثَةِ اللَّيْنِ النَّيِ عَنَا الحكم فيهم حين رجع من تبوك، وليس المراد بقوله: ﴿ غُلِقُوا ﴾ أي: تخلَفوا عن الغزو؛ ولهذا قال: ﴿ غُلِقُوا ﴾ أي: خلَفهم غيرُهم، والذي خلَفهم الرسولُ عَيْدِ الصَّلَاهُ وَالسَلامُ حين جاء الناس بعد رجوعه من تبوك يعتذرون، وهؤلاء الثلاثة رَضَيَلَيّفَ عَثَمُ منعهم إيها بهم أن يعتذروا بهاليس بعُذْر، وأخبروا بالصدق، وقالوا: ما لنا عُذر الواصر حُهُم كعبُ بنُ مالك رَضَيَليّفَ عَنْهُ الله كان أشبّهم، وذكر أنه ليس له عُذر اوأن عنده راحلتين، وأنه لو جلس عند أحد من ملوك الدنيا لخرج منه بعُذْر؛ لأنه قد أُوتي جَدَلًا، ولكنه يُخاطب النبيَّ عَيْدِهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ فيخشى أن يُحدِّث يعذره به، فينزل الوَحْي فاضحًا له، كها قال تعالى: فيخشى أن يُحدِّث القَلَة لَهُ النَّهِمَ إِلَيْهِمَ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمُ فَاعْرِضُوا عَنْهُمُ إِنَّا لَهُ اللهُ عَلَى الفَرْمَ وَالْهَ لَكُمُ الْمَرْصُولُ عَنْهُمُ فَاعْرِضُوا عَنْهُمُ فَا النبي عَلَيْهُمُ وَحِدُ الْهُ مَن عَن الْقَرِّمِ الْفَسِقِين ﴾ [النوبة: ٥٠ - ٢] الله كَان مُن القَلْ القَوْمِ الفَسِقِين ﴾ [النوبة: ٥٠ - ١٩].

والذي يقرأ ما جاء في التاريخ يعرف ما حصل لهم من الأدب مع الله ورسوله، والانصياع للأوامر، وعدم الضّوضاء والفوضى، وليسوا كبعض الناس الموجودين الآن إذا جاءهم شيءٌ قاموا يتكلّمون، حتى إنهم رَحَوَليَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَمَّوا أَربعين ليلةً جاءهم رسولُ رسولُ الله على قال: إن الرسول عَلَيْهُ يأمركم أن تعتزلوا نساءكم، هذا وقد كان الناس كلُّهم هاجرين لهم، حتى أبو قتادة رَحَوَليَّهُ عَنْهُ ابن عمِّ كعب بن مالك وهو من أَحبِّ الناس إليه كان يأتيه في بُسْتانه، ويُسلِّم عليه، فلا يردُّ عليه السلام؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَمَرَهم أنْ يهجروهم، وكان الرسول عَلَيْهِ يأتي إليه كعبُ ابنُ مالك رَحَوليَهُ عَنْهُ ويُسلِّم، فيقول: لا أدري أحرَّك شفتيه بردِّ السلام أم لا؟ هذا وهو أحسنُ الناس خُلُقًا، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّالَهُ أَلَّالًا كَانُ السَّلَام أم لا؟ هذا وهو أحسنُ الناس خُلُقًا، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّالًا كَانَ السَّلَام أم لا؟ هذا وهو أحسنُ الناس خُلُقًا، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَالًا كَانَ السَّلَام أم عَلَيْهِ السَّلُونُ السَّلَام أم عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهِ السَّلَام أم عَلَيْه الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّاسِ خُلُقًا، عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلْسَلَام أم عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ السَّلَةُ وَالسَّلَام أم عَلَيْهُ الْعَلَى الْلَّاسِ عُلَيْهُ النَّاسِ عُلَيْهُ السَّلَام أم اللهُ عَلَيْهِ السَّلَام أم عَلَيْهُ الْعَلَامِ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ اللَّلُهُ عَلَيْهُ السَّلَام أم عَلَيْهُ اللَّلْهُ عَلَيْهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْهِ عَلَيْهُ اللَّلْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهَامُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ الْهَالِمُ عَلَيْهُ الْهَالْهُ عَلَيْهُ الْهَا عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ الْهَامُ عَلَيْهُ الْهَاعُ عَلَيْهُ

وابْتُلِيَ كعبُ بن مالك رَضَى اللهُ عَنْهُ ببلوى عظيمة؛ حيثُ جاءه كتابٌ من ملك غسَّان، يقول: إنه بَلَغَنا أن صاحبك قد قَـلَاك، فالحَقْ بنا نُواسِك! يعني: تعـالَ إلينا، ونجعلك

ملكًا مِثْلَنا، لكنه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ذهب بالكتاب إلى التنُّور، فأَوْقَد به؛ لئلا تغلبَهُ نفسُهُ الأمَّارةُ
 بالسوء فيها بعدُ أن يذهب إلى مَلِكِ غسَّان، ويقول: هذه الوثيقة.

والمقصود: أنه لمّا جاءه رسولُ رسولِ الله عَلَيْةُ يقول له: اعتزل امرأتك! قال: ماذا أفعل؟ أُطلِقها، أم ماذا؟ وهذا يعني أنه لو قال له: طلِقها لطلَّقها، فقال الرسولُ: لا أحري، إنها أمرك النبيُّ عَلَيْةُ أن تعتزلَ امرأتك، فقال رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ لامرأته: الحقي بأهلك! أمّا الاثنان فاستأذنا من الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أن تبقى عندهما زوجاتهما؛ لأنهما كبيرا السِّنِّ.

فلمًا مضى خمسون ليلةً أنزل الله تعالى التوبة، أي: بعد شهرين إلا عشرة أيّام، والناس قد هجروهم، وتنكّرت لهم الأرض، حتى كانوا يقولون: هذه المدينة أو غيرها? وأنا أعتقد لو أن الإنسان منّا بقي عشرة أيام يخرج إلى السوق، ويُسَلِّم على الناس، وعلى أصدقائه وأحبّائه وأقربائه، ولا يردُّون عليه السلام، فسوف يخرج هاربًا إلى البَرِّ، وإن كان عنده نقصُ إيهان فرُبَّما ينتحر، ولكن هؤلاء رَضَاً يَسَعُمُ صبروا، والعاقبة للمتقين.

فلما أنْزَل الله عَرَّفَجَلَّ توبَتَهُم كانت هذه بُشْرى عظيمةً للرسول عَلَيْ وخرج فارسٌ إلى ديار قوم كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ ليبُشِّرَهُ، وذهب رجل صيِّتٌ قويُّ الصوت إلى سَلْع -وهو جبلٌ قريبٌ من المسجد النبويِّ - فنادى بأعلى صوته: يا كعبَ بنَ مالك! أَبْشِر بتوبة الله عليك، فكان الصوت أسرعَ من الفرس، فكانت البِشَارة لصاحب الصوت، فلمَّا جاء البشيرُ إلى كعب رَضَالِللهُ عَنْهُ نزع ثوبيه: الإزارَ والرداءَ، وأعطاهما البشيرَ الذي بشَّرَهُ، واستعار ثوبين من جيرانه.

ثم جاء إلى الرسول عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَلَا سِدري السِلام أَم لا؟ وَجَدَهُ مُته لِلَّا وَجُهُهُ بِالأَمس يُسَلِّم عليه، ولا يدري: أحرَّك شفتيه بردِّ السلام أَم لا؟ وَجَدَهُ مُته لِلَّا وَجُهُهُ مستنيرًا، فَرِحًا مسرورًا، يقول له: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» وقام الناس يُهنتونه بتوبة الله عليه، وفرح رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ بهذا فَرَحًا عظيهًا، وقال: إن من توبتي اي: من تحقيقها، وشُكْر نعمة الله عليها - أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله عَنَّهَ جَلَ تقرُّبًا، وإلى رسوله عَلَيْهُ توزيعًا وتنفيذًا؛ لأن الجهة مختلفةٌ، فهو يتصدَّق تقرُّبًا إلى الله، ويُعطيها الرسول عَلَيْهُ من أجل أن يُوزِّعها ويتصرَّف فيها.

ولكنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المبعوث بالطمأنينة والتَّوُّدَة قال له: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» (١) وهذا من حُسْن تربية الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ لأنه يعرف أن الإنسان عند النَّشُوةِ وفي أول أمْرِهِ قد يَنْسَى مصالحه، وينسى الواجبات التي عليه؛ فلهذا قال رَضِ وَلَيْلَهُ عَنْهُ: أنخلع من مالي كلِّه صدقةً.

ولهذا ينبغي للإنسان عند حدوث مثل هذه الأمور أن يكون مُتأنِّيًا، وألَّا ينجرف مع عاطفته.

فإن قال قائل: لهاذا لا نحمل كلام كعب بن مالك رَضِّ اللَّهُ عَنهُ في التصدُّق بجميع ماله على أنه يسأل النبيَّ عَلَيْ عن ذلك؟

قلنا: هذا يحتمل، لكن الظاهر أنه أراد الخبرَ، والأصلُ في الخبر أن يكون محمولًا

<sup>(</sup>۱) الحديث بطوله أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب، رقم (٢٧٦٩).

على ظاهره، والاستفهامُ خلاف الظاهر، فإذا ورَدَ الكلامُ بصيغة الخَبَرِ فإنه يُحْمَلُ على
 الخَبَرَ إلا بقرينةِ قويَّةٍ.

ودلَّ هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا منَّ الله عَنَّ فَجَلَّ عليه بتوبة أن يتصدَّق ببعض ماله، كما فعل كعبُ بن مالك رَضِيَاتِيَّهُ عَنْهُ.

وكذلك لو نذر أن يتصدَّق بهاله، فإنه لا يلزمه أن يتصدَّق بكل ماله، بل يتصدَّق بالنُّلُث فقط، ويُجزئه، ولا كفَّارَةَ عليه؛ وذلك لأن الصدقة بالهال كلِّه ليست من الأمور الجائزة، كها أقرَّ النبيُّ عَيَنهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ أبا بكر رَضَيَالِيَّهُ عَنهُ المشروعة، لكنها من الأمور الجائزة، كها أقرَّ النبيُّ عَينهِ الصَّلَامُ وَاننا ننهاه عن ذلك، أن يتصدَّق بجميع ماله (۱)، فإذا لم يكن عند الإنسان قوة توكُّل فإننا ننهاه عن ذلك، لكن مع قوَّة التوكل نُبيح له هذا دون أن نقول: إنه ينبغي له أن يتصدَّق بجميع الهاك؛ فإن الأفضل خلاف ذلك، وألَّا يتصدَّق الإنسان بجميع ماله؛ لأنه مأمورٌ أن يبدأ بنفسه، ثم بمَن يعولُ، ورُبَّها يحتاج الإنسانُ الهالَ في المستقبل، لكن يكون حين الفرَح والنَّشُوة ناسيًا ما يُستقبَل، فكان من الأفضل ألَّا يتصدَّق بهاله كله، وألَّا يُنذِرَ أن يتصدَّق بأكثرَ من الثُّلُث فإنه يكفيه ثُلُثُ الهال، كها الصدقةَ بهاله كلّه، وأنه لو نَذَرَ أن يتصدَّق بأكثرَ من الثُّلُث فإنه يكفيه ثُلُثُ الهال، كها قال ذلك أهلُ العِلْم، إلا إذا كان المنذورُ مُعَيَّنًا، كها لو قال: لله عليَّ نَذْرٌ أن أتصدَّق على الثُّلُث.

فإن قال قائل: لكن هل إجزاء الثُّلُث هنا من باب القياس على الوصية؟ قلنا: لا؛ لأنه في الوصية إنها مُنِعَ من الزائد لأجل حقِّ الورثة، أمَّا هنا فلا يُشاركه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الرخصة في ذلك، رقم (١٦٧٨)، والترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر رَضِّحَالِلَهُ عَنْهُ رقم (٣٦٧٥).

= أحدٌ، وأيضًا فالوصية ممنوعٌ أن يزيد فيها على الثُّلُث، وهنا ليس بممنوع، لكن لا يُشْرَعُ أن يتصدَّق بجميع المال، لكن لو تصدَّق بالنصف أو بالثلثين فلا نستطيع أن نقول: إنه غيرُ مشروع.





وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثَحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾[١].

[1] قول البخاريِّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَابٌ إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا» يعني: فهاذا يكون الحُكْمُ؟ ومثل هذه الترجمة التي تأتي غير مجزوم بها تدلُّ على أن المترجم الذي كتبها لم يتبيَّن له الحُكْمُ، وجعل الأمرَ مَوْكُولًا إلى القارئ، فنقول: تحريم الطعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسمُ الأول: أن يُريد به الحُكْمَ الشرعيّ، فإذا حرَّم ما أحلَّ اللهُ فإن التحريم نوعٌ من الشِّرْك؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال: ﴿ اَتَّخَدُوۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ اَرْبَابًا فِي من الشِّرْك؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قال: ﴿ اَتَخَدُوۤا اَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ اَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] فقال عَدِيُّ بنُ حاتم رَضَالِكُ عَنهُ: يا رسول الله! إنا لسنا نعبدهم! قال: ﴿ أَجَلْ! وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللهُ فَيَسْتَحِلُونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُونَهُ، وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللهُ فَيُحَرِّمُونَهُ، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ » (١) فإذا قصد به إثبات حكم التحريم صار هذا نوعًا من الشِّرك، وذلك مثل صنيع أهل الشرك في الجاهلية؛ حيث كانوا يُحَرِّمون السائبة والوصيلة والحامِي والبَحِيرة.

القسم الثاني: أن يُريد به الكذب، مثل: أن يقول: هذا حرامٌ، وهو يعرف أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة التوبة، رقم (۳۰۹۵)، والبيهقي -واللفظ له- في «السنن الكبرى» (۱۱/۱۰).

= حلال، لكن يكذبُ، كما يكذب الناس بعضُهُم على بعض، فهذا يُعَدُّ كذبًا، والكَذِب حرامٌ.

القسم الثالث: أن يُريد به الامتناع، فإذا قال: إن هذا حرامٌ عليَّ -يعني: أنني ممتنعٌ عنه - فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ اليمين.

ورُبَّما يكون البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ جعل الترجمة مُطلَقَةً؛ من أجل هذا التقسيم.

مثال ذلك: إذا قال رجل: هذه الخُبْزَةُ حرامٌ! قلنا له: كذَبْتَ، فهذا قد قصد الكَذِبَ، وإذا قال: هذه الخُبْزَةُ حرامٌ، لا يأكلها أحدٌ، ومَن أكلها فعليه التعزيرُ! فهذا نوعٌ من الشِّرْك؛ لأنه تحريمُ ما أحلَّ الله، وإذا قال: هذه الخُبْزَةُ حرامٌ! بمعنى: أنني لن أذوقها، فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ اليمين، وهذا في كل شيء على القول الراجح، حتى في المرأة، فلو قال الرجل لزوجته: هي حرامٌ عليَّ، ولم يَنْوِ الطلاقَ، فإن حُكْمَهُ حكمُ اليمين، وليس بظهار كها ذهبَ إليه كثيرٌ من أهل العلم، فإن الظهار أن يقول: هي عليَّ كظهر أُمِّي، أو بأختي، أو ما أشبه ذلك، أمَّا إذا قال: هي عليَّ حرامٌ فهو أخفُ من قوله: هي عليَّ كظهر أُمِّي شبَّه أحلَ ما يكون من النساء بأحرم ما يكون، بخلاف ما إذا قال: هي عليَّ حرامٌ، فقد يكون حرامًا كالمَيْتَةِ والخِنْزِير، وما أشبه ذلك.

إذن: إذا حرَّم شيئًا من الحلال من زوجة أو أَمَة أو طعام أو لباس أو سكن أو مُكالمة أحدٍ، أو ما أشبه ذلك، فحُكْمُهُ حُكْمُ اليمين، ودليلُ هذا: قوله تعالى: ﴿ مُكَالَمَة أَحدٍ، أو ما أَشبه ذلك، فحُكْمُهُ حُكْمُ اليمين، ودليلُ هذا: قوله تعالى: ﴿ يَكُونَ مُنَ أَمَلُ اللّهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ آَلُ قَدْ فَرَضَ اللّهُ التّحريمَ يَمينًا، فقال: ﴿ يَحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ لَكُونَ قَعِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ١-٢] فسمَّى اللهُ التحريمَ يمينًا، فقال: ﴿ يَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾

والتحِلَّة «تَفْعِلَة» بمعنى التحليل؛ وذلك أن الإنسان إذا حَلَفَ على الشيء فهو بمنزلة تحريمِهِ عليه؛ لأنه أرادَ أن يمتنع منه، فإذا كفَّر قَبْلَ أن يَحْنَثَ سُمِّي هذا: تَحِلَّة، كأنه حلَّ العُقْدَة التي هي اليمين، أمَّا إذا فَعَلَ الشيء ثم كفَّرَ فهذا يُسَمَّى: كفَّارةً.

فإذا قال رجلٌ: واللهِ لا أُكلِّم فُلانًا، فكلَّمه، ثم أمرناهُ أن يُطعم عَشَرَةَ مساكينَ، فهذا يُسَمَّى: كفَّارةً، وإذا قال رجلٌ آخَرُ: واللهِ لا أُكلِّم فُلانًا، ثم نَدِمَ، فأطعم عَشَرَةَ مساكينَ عن هذا اليمين، فهذا يُسَمَّى: تحلَّةً.

وقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ﴿فَرَضَ ﴾ هنا بمعنى: شَرَعَ، وليست بمعنى: أَوْجَبَ؛ لأنها لو كانت بمعنى: أَوْجَبَ لعُدِّيت بـ: «على» فقيل: فَرْضٌ عليكم.

وفي هذه الآية الكريمة: عتابٌ يسيرٌ للنبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ؛ حيثُ حرَّم ما أحلَّ الله له ابتغاءَ مرضات أزواجه، وفي قوله عَزَّقِجَلَّ: ﴿وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الإشارة إلى أن هذا نوعٌ من الذَّنْب؛ حيث خُتِمَت بالمغفرة والرحمة.

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسان أن يُراعي الزوجات إلى حدِّ أن يُحرِّم على نفسه ما أحلَّ الله له، بل ينبغي أن يكون الإنسان رجلًا بمعنى الكلمة، بحيث يكونُ له القوامةُ على زوجته، وليست لها القوامةُ، وهذا هو مقتضى الفِطْرة والخِلْقَة التي خُلِقَ عليها الذَّكر والأُنْثى: أن يكون الذَّكرُ هو صاحب الشأن والإمْرة والولاية، ولكن الذين انتكست قلوبُهُم من الكُفَّار والمشركين والمُلْحِدِين ومَن ضاهاهم انتكسوا، فجعلوا الإمْرة للمرأة، وقدَّموها على الرجل، ولكن يُقال: إذا كان الله نكَّس فطرَتَهُم في عبادة الخَلَاق عَنَهَجَلَّ فلا غرابة أن تَنْتَكِسَ فِطَرُهُم بتقديم ما أخَّره الله عَزَهَجَلَّ، وهنَ النساء.

وهنا نقول: هل النبيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ يُمكن أَن يُذْنِب؟

الجواب: قال النبيُّ عَلَيْهِ كلمةً عامَّةً: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ النَّوَّابُونَ» (ا وقال الله عَرَّفَجَلَّ له: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﴿ لَيْ لِيَغْفِرَ لِكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن اللَّهِ عَرَاكَ وَيَعْرَفُ اللهُ عَرَّفَرَكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ وَمَا تَأْخَرَ وَيُشِمَ فِعَمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرُكَ اللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ وقال الله تعالى له: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَالسَّتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِينِنَ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمُنُونَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

ولكنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ معصومٌ بالاتِّفاق من كل ذنْبٍ يَخْدِشُ بالرسالة، مثل: الكذب، والخيانة، والخِشِّ، والسرقة، والزِّنا، وما أشبه ذلك، حتى إنه قال عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ» (٢) فلا يُمكن أن يأتي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ» (٢) فلا يُمكن أن يأتي بشيء يُعَدُّ خيانةً ولا بالاشارة.

أمّا ما لا يخدش بالرسالة فإنه قد يقع من البَشَر، لاسِيّا قبل النُّبُوَّة، فإن موسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قبل النُّبُوَّة كان قد قتلَ نفسًا بغير حقِّ، لكن إذا تاب الله عليه صار خيرًا منه قبل التوبة؛ ولهذا لم يحصل الاجتباء والهداية لآدم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إلا بعد أن عَصَى، ثم تاب، قال الله عَزَّقَ جَلَّ: ﴿ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَىٰ اللهُ مُ مَ الجَنبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدى الله و الصحيح في مسألة وقوع الذُّنوب من الأنبياء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (۲٤۹۹)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، رقم (۲۵۱)، وأحمد (۳/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب قتل الأسير، رقم (٢٦٨٣)، والنسائي: كتاب المحاربة، باب الحكم في المرتد، رقم (٤٠٧٢).

ولكنهم يمتازون عن غيرهم -بالإضافة إلى ما سَبَقَ من أنه لا يُمكن أن يقع منهم من الذُّنوب ما يخدشُ بالرسالة- بأنهم لا يُقَرُّون على ذَنْبٍ، بل لا بُدَّ أن يُنبَّهوا عليه حتى يَرْجِعُوا، بخلاف غيرهم، فإن الإنسان قد يَعْمَى عن الحقِّ، ويَبْقَى على الذُّنْب إلى أنْ يموت وهو لا يدري عنه.

وأمَّا مَن مَنَع الذَّنب مطلقًا من الأنبياء فإن الآيات تردُّ عليه، فكيف يُجيب عن قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [الفتح:٢]؟ فإذا قال: هذا مجازٌ، والمعنى: ليغفر لك ما تقدُّم من ذنوب أُمَّتِكَ وما تأُخَّرَ، فإننا نقول: هذا منْ أبعدِ ما يكون؛ لأننا نقول: إن قلتم كذلك فكيف تُجيبون عن قوله تعالى: ﴿وَبُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠ وَيَنْصُرَكَ ٱللهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح:٢-٣]؟!

وإن أبيتم إلا أن تتعنَّتُوا فكيف تُجيبون عن قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد:١٩]؟ وكيف تُجيبون عن قول الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ نفسِه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلُّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»(١) وقوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ»(٢) وما أشبه ذلك؟

ولا يُمكن أن يُجيبوا عن هذا بأنَّ الرسولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ إِنهَا قصد التعليم؛ لأنه إذا قصد التعليم فيُمكنه أن يُعَلِّمَ بدون أن يُضيف الذُّنوب إلى نفسه، وهو إذا أضاف الذُّنوب إلى نفسه -وهو لم يُذنب- كان هذا جنايةً على النفس، وهي نَفْسٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٢١٦/٤٨٣). (٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب قول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ»، رقم (٦٣٩٨)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب في الأدعية، رقم (٩١٢١/ ٧٠).

7791 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:

بشريَّة مُتَّصلة بالرسالة، وأيضًا فإنه يستطيع أن يقول للناس: استغفروا من ذنوبكم!
 كما قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى اللهِ؛ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَوْمِ إِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ» (١).

فإن قال قائل: وما حكم قول بعض الناس: لا أحدَ معصومٌ إلا النبيُّ عَلَيْكُم ؟

قلنا: لعل قصدهم بهذا: الخطأ في الحكم، بأن يقول: هذا حرامٌ، وهذا حلالٌ، فلا أحدَ معصومٌ إلا الرسول ﷺ، أمَّا إذا كان قصْدُهم الفعل فقد تقدَّم ذِكْرُ الصحيح في هذا.

وقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴾ هذا يدلُّ على أن الإنسان يَحْرُم عليه أن يُحرِّم ما أحلَّ الله له.

وقوله: ﴿ طَيِّبَتِ مَا آحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ هذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأن كل ما أحلَّ اللهُ لنا فهو طيِّب، كما قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار، رقم (٢٧٠٢/ ٤٢). ويُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (٦٣١٧).

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فَلْتَقُلْ: إِنِّي عَنْدَهَا عَسَلًا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فَنَزَلَتْ: ﴿ وَيَنَا النّبِي لَا مَنْ لَهُ لَكَ ﴾ ﴿إِن نَنُوبَا إِلَى اللّهِ ﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَة، ﴿ وَإِذْ أَسَرَ النّبَي لِهُ لِمَ يَعْضُ أَزُوبِهِ عَدِيثًا ﴾؛ لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا».

وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ: «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا»[1].

[1] قوله: «زَعَمَ عَطَاءً» وقوله: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ» الزعم يُطْلَق على القول، وهو في الأكثر: على القول الذي لا حقيقة له، كما قال تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُعَثُونَ ﴾ [التغابن: ٧] ولكنه يُطْلَق على القول الصادق كما هنا.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الغَيْرَة بين الضَّرَّات ثابتةٌ حتى بين أفضل ضرَّاتٍ في هذه الأُمَّة، وهن زوجاتُ النبيِّ ﷺ، فكانت تقعُ بينهنَّ الغَيْرَةُ كما تقعُ بين سائر النساء.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الغَيْرَة إذا حملت الإنسان على ما يكره فإنه لا يُؤاخَذُ بذلك، حتى إن بعض أهل العلم يقول: إذا قَذَفَ شخصًا على سبيل الغَيْرَة فإنه لا يُحَدُّ؛ لأن هذا شيءٌ يأتي رغمًا على الإنسان، ولا يَمْلِكُ نفسَهُ عنده.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴿ يعني: عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عُمَر رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ، فأبواهما وزيرا رسول الله ﷺ، وهما من أحْظَى النساء عند

النبي ﷺ، وكانتا اتَّفقتا على هذا، وإنها قالتا للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ هذا؛ غَيْرةً؛ لأجل
 ألَّا يشرب مرَّةً ثانيةً عند زينب؛ إذ كيف تسقيه العسل، ونحن لا نسقيه؟!

والمغافير: نَبْتُ كريهُ الرائحة، وإذا أكل منه النحل فإنه قد يظهر ذلك في العسل الذي يخرج من النحل.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ ﴿إِن ﴾ شرطيَّةُ، و ﴿نَوُباً ﴾ فِعْل الشرط، و ﴿فَقَدْ صَغَتْ ﴾ ليست جوابَ الشرط؛ لأن ميلَ القلوب كان قبلَ التوبة، ولو كان جوابًا له لكان بعده، لكن الجواب محذوفٌ، والتقدير: إن تتوبا إلى الله يَتُبْ عليكها، أو فواجبٌ عليكها التوبة، أو ما أشبه ذلك.

وقوله: ﴿قُلُوبُكُما ﴾ «قلوب» جمعٌ.

فإذا قال قائل: كيف جمع القلوب، مع أن الله عَزَّفِجَلَّ يقول: ﴿ مَّا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُّلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، ﴾ [الأحزاب:٤] وهما امرأتان؟!

فالجواب: يقولون: إنه إذا أُضيف المُتعدِّدُ إلى جَمْعِ فالأفصحُ فيه الجمعُ، ثم الإفراد، ثم التثنية إذا أُضيف إلى مُثنى، فيُقال: ﴿ قُلُوبُكُما ﴾ أفضل، ولو كان في غير القرآن قلنا أيضًا: قلباكها، وقلنا: قَلبُكها؛ لأن المُفْرَد المضاف يُفيد العموم، ما لم يكن في ذلك لَبْسٌ، فإن كان في ذلك لَبْسٌ فإنه يجب أن يُصاغ على ما يزول به اللَّبْسُ، فإذا كنت تُخاطب رَجُلين عندهما عَشَرَة عبيدٍ، فقلت: أعْتِقاً عَبِيدَكها، وأنت تُريد جميعَ العبيدِ، فلا بُدَّ أن تأتي بالجَمْع؛ لأنك لو قلت: «عَبْداكُمًا» لم تدلَّ الجملةُ إلا على عبديْنِ من عشرة، ولو قلت: «عبدًكها» لم تدلَّ إلا على عبديْنِ من عشرة، ولو قلت: «عبدَكها» لم تدلَّ إلا على عبدٍ واحد مُشترَكِ، فإذا كان

= يُخْشَى اللَّبْسُ من مخالفة الواقع وَجَبَ أن يُصاغَ المضافُ على حَسَبِ الواقع، إن جمعًا فجمعٌ، وإن مُثنى فمُثنى، وإن مفردًا فمفردٌ، وإلا فإن القاعدة: الجمعُ، ثم الإفرادُ، ثم التثنيةُ.





وَقَوْلِهِ: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ ﴾ [١].

[1] قال المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَابُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ» ولم يقل: «باب النذر» وذلك لأن النذر له جهتان:

الجهة الأولى: إنشاء النذر، وهذا مكروة بكل حال؛ لِمَا يأتي في الأحاديث التي ذكرها المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

والجهة الثانية: الوفاءُ بالنذر، وهذا أقسام:

القسم الأول: نذْرُ الطاعة، ويجب عليه الوفاءُ به؛ لأن الطاعة بالنذر تكون فريضةً؛ لقول النبيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (١) وسواء كان النذر مُطلَقًا أم مُعَلَّقًا.

مثال المُطْلَق: أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أُصَلِّي ركعتين.

ومثال المُعَلَّق: أن يقول: لله عليَّ نذرٌ إن نجحت أن أصوم يومين، أو إن شفا الله مريضي فللهِ عليَّ نذرٌ أن أصوم شهرين، أو كما يفعله بعضُ الجهَّال يقول: إن جاء الله لولدي بولد ورأيتُه يمشي فلله عليَّ نذرٌ أن أصوم سنتين، وما أشبه ذلك، فإن هذا نذرٌ مُعَلَّقُ يجب الوفاءُ به كما يجب الوفاءُ بالمُطْلَق؛ لعمومِ قول النبيِّ عَلَيْقِهُ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

القسم الثاني: نذرُ المعصية، قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ نَذَرُ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ» (١).

مثال ذلك: أن يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أصومَ يوم العيد، فهنا لا يجوزُ الوفاءُ به، لكن هل يُعْتَبر مُنعقدًا أو لا؟

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه مُنعقد، وبناءً على هذا: يقضي يومًا، ويُكَفِّر، ويرى آخرون: أنه لا ينعقد؛ لأنه نذرُ معصيةٍ، فلا حُكْمَ له، وقد قال النبيُّ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ (٢) وعلى هذا فلا يجبُ عليه قضاءُ اليوم، ولا يجب عليه كفَّارةٌ؛ لأنه نذرٌ لاغٍ، وهذا قول قويٌّ، لكن قد ورَدَ حديثٌ بأن عليه كفَّارة يمينِ (٢).

القسم الثالث: نذرُ المباح، فهذا حُكْمُهُ حكمُ اليمين، يُخَيَّر بين فعله وبين كَفَّارة اليمين، وفعله أفضل، مثل: أن يقول: لله عليَّ نذرُ أن ألبَسَ ثوبي هذا الليلة، فهنا نقول: إن شاء لبسه، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين؛ لأن هذا النذر حُكْمُهُ حكمُ اليمين.

القسم الرابع: نذرُ اللِّجاج والغَضَب، أي: ما يحصل من الإنسان من النذر؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر فيها لا يملك وفي معصية، رقم (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، وأخرجه البخاري بمعناه: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتأب الأيهان، بأب من رأى عليه كفارةً إذا كأن في معصية، رقم (٣٢٩٢)، والترمذي: كتاب النذور، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ أن لا نذر في معصية، رقم (١٥٢٥)، والنسائي: كتاب الأيهان، باب كفارة النذر، رقم (٣٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية، رقم (٢١٢٥)، وأحمد (٢/ ٢٤٧).

= لقصد التصديق بها يقول، أو تكذيب ما يقوله خصْمُهُ، أو الحتُّ على الشيء، أو المنعُ من الشيء، فهذه أربعةُ أغراضِ.

مثال التصديق: حدَّثنا رجل بحديث، فقلنا: هذا كذِبُ! فقال: لله عليَّ نذر إن كان كذبًا أن أصوم سنتين، فغرضه من هذا النذر: أن نُصَدِّقه؛ لأنه إذا قال هذا الكلام فقد عرفنا أن الرجل صادقٌ؛ لأنه ليس أحدٌ من الناس يُريد أن يصوم سنتين.

مثال التكذيب: رجل حدَّثه آخَرُ بحديث، فقال: هذا كذِبٌ! وإن كنتَ صادقًا فلله عليَّ نذر أن أصوم سنتين، فهنا غرضه من هذا: تكذيبُ الرجل.

مثال المنع: أن يقول: إن كلَّمتُ فُلانًا فلله عليَّ نذرٌ أن أصوم سنتين، فهذا الغرض منه: المنعُ.

مثال الحثِّ: أن يقول: إن لم أُكلِّم فلانًا الليلة فلله عليَّ نذرٌ أن أصوم سنتين، فهنا المقصود به: الحثُّ.

وفي هذه الحال نقول: لا يلزمك أن تَفِيَ بها نَذَرْتَ، ولكنك تُخَيَّرُ بين فعله وكفَّارة اليمين؛ لأن هذا النذرُ حُكْمُهُ حُكْمُ اليمين.

القسم الخامس: النذر المُطْلَقُ، بأن يقول: لله عليَّ نذرٌ، ويسكت، فهذا فيه كفَّارةُ يمين؛ لحديثٍ أخرجَهُ أهلُ السُّنَنِ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينِ»(١).

هذه هي أنواع النَّذُر التي ذكرها أهلُ العلم، وهي معلومةٌ بالاستقراء، وليس فيها نذرٌ يجبُ الوفاء به إلا واحدًا، وهو نذرُ الطاعةِ؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَامُ وَالْمَنْ نَذَرُ الطاعةِ؛ لقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَامُ : «مَنْ نَذَرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب النذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ، رقم (١٥٢٨).

٦٦٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيُهَانَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يَقُولُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ابْنُ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا يَقُولُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِي عَلِيهِ ابْنُ الْخُورِ فِنَ النَّذِرِ مِنَ البَخِيلِ اللَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ عَيْكِ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ».

٦٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَا يَانِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ،

= أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ (۱) لكن هذا بشرط: ألّا يكون من قسم نذر اللّجاج والغضب، وهو الذي يُقْصَد به المنعُ أو الحثُّ أو التصديق أو التكذيب؛ لأن ما كان من باب اللّجاج والغضب فحُكْمُهُ حُكْمُ اليمين ولو كان نَذْرَ طاعةٍ.

[1] قول ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «أَوَلَمْ يُنْهُوْا عَنِ النَّذْرِ؟» الذي نهاهم هو رسولُ الله عَلَيْهُ، ثم استدلَّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لِهَا قال: إن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ» وكثيرٌ من الناس يظنُّون أن النذر يُقَدِّم ويُؤخِّر، فإذا ضاقت بهم الضوائق نذروا.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ البَخِيلِ» لأن الغالب أن الإنسان ينذرُ مالًا، والبخيلُ لا يُخرج المالَ، لكن إذا كان نذرًا أخرجَهُ رغمًا عنه.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۷۸٤).

وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ، فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ »[١].

[1] هذا سياق أجودُ من حديث ابن عُمر رَضَالِلهُ عَنْهُا، فقوله: «لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ» أي: أن المريض -مثلًا - إذا قال: إن شفاني الله لأصومنَّ شهرين، فإننا نقول: هذا النذرُ لا يأتيك بشيء، فإن كان الله قد قدَّر لك الشفاء فسوف تُشْفَى بلا نذر، وإن لم يُقَدِّر لك الشفاء فإنه لا ينفعك هذا النذر بشيء «وَلَكِنْ» إذا نذرَ «يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى القَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ الله بِهِ مِنَ البَخِيلِ» هذا إذا نذرَ مالًا، وهو وفي المثال هنا نذرَ صومًا، فأتى عليه النذرُ بشيء لم يكن يفعله من قبل، وهو الصوم؛ ولهذا قال: «فَيُؤْتِي عَلَيْهِ -أي: على نذره - مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ».

واختلف العلماء رَحَهُ مُواللَّهُ في النذر: هل هو مكروة أو مُحَرَّم؟ والقول بالتحريم أقربُ إلى الصواب من القول بالكراهة؛ وذلك لأنَّ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نهى عنه، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (١) وإذا كان لا يأتي بخير فهو -إذن- يأتي بشرِّ؛ ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللَّهُ إلى أن النذر حرامٌ (٢)، وهو قول قويُّ وجيهٌ، هذا من جهة الدليل.

وأمّا من جهة التعليل فلأن الإنسان يُلْزِم نفسَهُ بشيء هو في عافية منه، ولا ينبغي للإنسان أن يُلْزِمَ نفسه بها لم يُلزمه اللهُ به، بل يحمدُ الله على العافية، فإذا الزَمَ نفسَهُ بشيء للإنسان أن يُلْزِمَ نفسه بها لم يُلزمه الله به، بل يحمدُ الله على العافية، فإذا الزَمَ نفسَهُ بشيء لم يُلْزِمْهُ به الله كان في هذا شيءٌ من الجناية على النفس، ويدلُّك لهذا: أن الذين ينذرون يندمون ندمًا عظيمًا، وأحيانًا لا يقومون بها نـذروا، وحينئـذٍ يُخْشَى عليهم مـن العقوبـة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر، رقم (١٦٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنْظَر: الاختيارات، (ص:٤٧٥).

العظيمة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَبِنَ ءَاتَكْنَا مِن فَضْلِهِ عَلَى النَّهَ الله إن آتاهم من فضله تصدَّقوا لنَّصَدَّقَنَ وَلَنكُونَنَ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴾ فهؤلاء نذروا بأن الله إن آتاهم من فضله تصدَّقوا وصَلُحوا، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ءَاتَكُهُم مِّن فَضْلِهِ عَبَيْلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ فكانت العقوبة: ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما آخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا فَكانْت العقوبة: ﴿ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا آخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا صَافَوا يَكُذِبُونَ ﴾ [النوبة: ٧٥-٧٧].

فها أكثر الذين يندمون على ما فعلوا من النذر، ثم يتهاونون ولا يُوفون، فيُخْشَى عليهم أن تَحِلَّ بهم هذه العقوبة: أن يُعْقِبَهم اللهُ نفاقًا في قلوبِهم إلى يوم يلقونه؛ ولهذا أرى من الواجب على طلبة العلم أن يُبَيِّنوا للناس كثيرًا بأن النَّذر أقلُّ أحواله الكراهة، وأنه يُؤدِّي إلى الندم، كها هو واقعٌ كثيرًا.





7٦٩٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ: حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ جَمْرَةَ: حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ جَمْرَانُ: ﴿ حَدَّثُنَا زَهْدَمُ مُّ ثَنْ مُ لَلْهُ مَهُمْ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ -قَالَ عِمْرَانُ: ﴿ خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ -قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ؟ – ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، ......

[1] قول المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ» وذلك لأن الوفاء بالنذر واجبٌ، وترك الواجب يستوجب الإثم، ولكن يجبُ أن نعلم أن كل معصية رُتِّب عليها الإثمُ -ما عدا الشرك بالله - فإنها تحت المشيئة؛ ولهذا يُقال: الواجب يستحقُّ تاركُهُ العقاب، ولا يُجْزَم فيُقال: يُعاقب، إلا إذا أراد القائل بقوله: يُعاقب أي: حُكمًا لا عينًا فهذا صحيحٌ، أمَّا عين الشخص فلا نجزم أن يُعاقب كُلُّ مَنْ ترك واجبًا أو كُلُّ مَن فَعَل مُحَرَّمًا؛ لأن الله عَنَهَجَلَّ يقول: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

وعلى هذا فقول المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ» مرادُهُ به: الجنس، يعني: الحكم، وليس مراده: الشخص، فالشخص لا نجزم بأنه يَأْثُمُ، فقد يُعْفَى عنه.

وقوله: «مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ» يعني: النذر الذي يجبُ الوفاءُ به، وهو نذرُ الطاعة، وقد سَبَقَ أن قسَّمنا النذر إلى خمسة أقسام، وبيَّنَا حُكْمَ كُلِّ قِسْمٍ.

## وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»[١].

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي» الخطاب هنا للصحابة مباشرة، وللأُمَّةِ حكمًا، فهو للأُمَّةِ جميعًا، فخير الأُمَّةِ: قَرْنُه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وقول عمران رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: ﴿ لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا» المعروف أنه ذكر اثنتين بعد قرنه، وهو الذي يُعَبِّر عنه العلماء بـ: «القرون الثلاثة المُفَضَّلة».

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ يَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ» هذا هو محلَّ الشاهد، وهذا على سياق الذمِّ، ويُراد بالنذر هنا: النذر الذي هو نذرٌ لله عَزَّوَجَلَ، ويشمل ما هو أعمُّ أيضًا، فيشمل العِهدَ بين الإنسان وبين غيره من الناس، فتجده يُعاهِدُ ولا يفي.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ» قد يقول قائل: إن المتبادر أن يقول: يُؤْتَمَنُونَ فيخونون، وهنا قدَّم الخيانة، فقال: «وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ»!

فنقول: إن المعنى يختلف اختلافًا عظيمًا؛ لأنه إذا قيل: يُؤتمَنون فيخونون فمعنى هذا: أنه تقع منهم الخيانة مرَّةً واحدةً، أمَّا إذا قال: «وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ» فمعنى هذا: أن الخيانة سجيَّة وخُلُقٌ لهؤلاء، فهم يخونون ولا يأتمنهم الناس؛ لعلمهم بأنهم خَونَةٌ.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ» أي: يشهدون بالشيء من غير أن تُطْلَب منهم الشهادة، ولكن ما معنى: من غير أن تُطْلَب منهم الشهادة؟ هل المعنى: من غير أن تُطْلَب منهم الشهادة أداءً، أو المعنى: من غير أن تُطْلَب منهم الشهادة أداءً، أو المعنى: من غير أن تُطْلَب منهم الشهادة تحمُّلا، أي: يشهدون بشيء لا يعلمون عنه؟

نقول: الحديثُ مُحْتَمِلٌ، فعلى المعنى الثاني لا إشكالَ في ذمٍّ هؤلاء الذين يشهدون

= بدون أن يتحمَّلوا الشهادة؛ لأنهم إذا شهدوا بدون أن يتحمَّلوها صاروا شهداء زُورٍ، وشهادة الزُّور من أكبر الكبائر.

وأمّا على المعنى الأول -وهو أن يُؤدُوا الشهادة قبل أن تُسْأَل منهم - فهذا فيه إشكالٌ؛ حيث إن ظاهره يُعارض قولَ الرسول عَلَيْ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» (١) ؛ فإن ظاهر هذا الحديث يُخالف ظاهر حديث عِمْران رَضَائِيلَهُ عَنْهُ على الوجه الذي ذكرناه، فاختلف الناس في الجمع بينها، فقيل: إن معنى قوله عَينهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» يُحْمَل على أحد معنيين:

المعنى الأول: أن هذا كنايةٌ عن سُرعة المبادرة بالشهادة، بحيث يكون من شدَّة مُبادرته إذا احتيج إليه كأنها يُؤدِّيها قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَها.

المعنى الثاني: أن هذا يُحْمَلُ على شخص له شهادةٌ لآخَر دون أن يعلمها المشهود له، ففي هذه الحال يُؤدِّيها قبل أن يُسْأَلها؛ لأن المشهود له لم يعلم، وهذا يقع كثيرًا، فلو فرضنا أن رجلًا كان نائبًا في المسجد، وكان يتحدَّث حوله رَجُلان، فقال أحدهما للثاني: أتذكر حين أقرضتك مئة ألف ريال؟ قال: نعم، أذكر ذلك، وهي عندي لك، ثم بعد ذلك أنكر المُقِرُّ، فهؤلاء كانوا يظنُّون أن هذا الرجل نائمٌ لا يسمع، وهو سامعٌ، ففي هذه الحال يُؤدِّي الشهادة قبل أن يُسْأَلها؛ لأن صاحب الحقِّ يعلم بأنه شاهدٌ بذلك، فهذا من خير الشهداء.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب بيان خير الشهود، رقم (١٧١٩/ ١٩).

وقوله عَلَيْهِ السَّمَنُ السَّمَنُ الْهَا السَّمَنُ إذا قال قائل: إن السَّمن من خَلْق الله عَنَّهَ عَلَيْهِ السَّمَنُ الإنسان أن يكون خفيف اللحم، ولكن الله عَنَّهَ عَلَى الله عَنَّهَ عَلَيْ الإنسان أن يكون خفيف اللحم، ولكن يسمن، وقد يُحِبُّ أن يكون سمينًا، ولكن لا ينال السِّمَن، فكيف يُلام الناس على أمْرٍ لا حيلة لهم به؟

نقول: إن المراد بذلك: أن هؤلاء القوم يعتنون بتربية أبدانهم وتسمينها، كما تُسمَّن الشاةُ في المراعي الجيِّدة، فتجد الواحدُ منهم ليس له هَمُّ إلا أكْلُهُ وما يُتْرِف بدنَهُ، وهذا يشغل القلب عمَّا هو أهمُّ، وهو تسمين الرُّوح بالعلم والإيهان، فيكون هذا القرن الذي يأتي بعد القرون الثلاثة يهتمون بتسمين أبدانهم وإترافها، ولا يهتمُّون بغير ذلك، فيظهر فيهم السِّمَن؛ ولهذا نجد أنه كلما كَثُر هَمُّ الإنسان قلَّ كَمُهُ، هذا هو الغالب.

ويُذْكَر لنا ونحن صغارٌ -والله أعلم بصحته - أن رجلًا ابتُلي بكثرة اللحم، وصار سمينًا جدًّا، وصار يتعب، فذهب إلى طبيب، فجعل الطبيب يفحصه، ويجسُّ جميع بدنه، فقال: إنك سوف تموت بعد أربعين أو عشرين يومًا فصار هذا الرجل يأخذه الهمُّ، لا ينام في الليل، ولا يأكل في النهار، فما مضى نصف المدة إلا وقد خفَّ وزنه كثيرًا بسبب الهمِّ، فلما مضت المدة لم يَرَ موتًا، فجاء إلى الطبيب، فسأله، فقال: أنا أُريد منك أن يُصيبك الهم حتى ينزل وزْنُك، وإلا فالموتُ عِلْمُهُ عند الله عَرَقَجَلَ.





﴿ وَمَا أَنفَ قَتُم مِن نَفَ قَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكُذْرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [١].

[1] قول الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَا أَنفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ ﴾ ﴿ مِن ﴾ هنا للبيان؛ لأنها جاءت بعد مُبْهَم، فإن اسمَ الشَّرْط من الأسهاء المُبْهَمة، فإذا جاءت بعده (مِن صارت للبيان، و ﴿ نَفَقَةٍ ﴾ هنا نكرةٌ في سياق الشَّرْطِ، فتكون عامَّةً، أي: نفقة قليلة أو كثيرة.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكُذُرٍ ﴾ هذا معطوفٌ على الجملة الشرطية، ويحتمل أن يكون المراد بالنذر هنا أحد أمرين:

الأول: ما يُلْزِم الإنسان به نفسَهُ من طاعة الله.

الثاني: جميع الواجبات، فإن الإنسان إذا تلبَّس بالواجب صار كالنذر في وُجوب الوفاء؛ ولهذا قال الفقهاءُ: كلُّ مَن دخل في واجب فإنه يحرم عليه قطعُهُ إلا لضرورة، فإذا كان عليه قضاء رمضان وصام حَرُم عليه أن يُفطر، وإذا كان عليه كفَّارةُ يمينٍ فصام حَرُم عليه أن يُفطر؛ ولهذا قال الله تعالى في الحج: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَهُم وَلَيكُوثُوا نَدُورُ وَلُهذا قال الله تعالى في الحج: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَهُم وَلَيكُوثُوا نَدُورُ وَلُهذا قال الله تعالى في الحج: ﴿ ثُمَّ لَيقَضُوا تَفَنَهُم وَلَيكُوثُوا نَدُورُ وَلَهذا قال الله تعالى في الحج: ٢٩] وهذا القول هو الصحيح: أن المراد بالنذر هنا: ما أَوْجَبَهُ الإنسان على نفسه بالدخول فيه، وهو الشروع في الواجبات، أمَّا النذر الذي يُلزم به الإنسان نفسه فهذا –وإن كان الله يعلمه، ويُحاسب عليه – لكن ليس من الأُمور التي تُحْمَد ويُسَنُّ للإنسان فِعْلُها.

٦٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ»[1].

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَاإِتَ ٱللَّهَ يَعَلَمُهُۥ ﴿ دَائِمًا يُعَبِّرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الْجَزَاء بِالعلم، وفي ذلك نُكتتان:

الأُولى: أن علم الله بالشيء يترتَّب عليه أثرُهُ، وهو المجازاةُ، وقد يكون هناك مُبطل يُبطل هذا العمل، فلا يكون هناك ثوابٌ، فالتعبيرُ بالعلم أعمُّ من التعبير بالثواب. الثانية: أن الإنسان يعلم بأنه لن يضيع من هذا العمل شيءٌ؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ بعلمه.

وأحيانًا يذكر الله عَزَّوَجَلَّ الثواب بالإنباء: ﴿ قُلُ بَكَ وَرَقِ لَلْبَعَثُنَّ ثُمُّ لَنُنَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ ﴾ [التغابن: ٧] وإذا أخبر الله عَزَّوَجَلَّ بالعمل فهو إمَّا أن يُجازي عليه، وإمَّا أن يَعْفُو عنه إن كان إثها، وإن كان خيرًا جازى عليه الحسنة بعَشْر أمثالها كها هو معروفٌ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ ﴿مِنْ ﴾ زائدةٌ، و﴿أَنصَارٍ ﴾ مبتدأٌ مرفوعٌ بالابتداء، وعلامة رفعه الضمةُ المُقَدَّرةُ على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، و﴿مَا ﴾ هنا مُهملةٌ، مع أنَّ القرآن يأتي على لُغَة الحجازيِّينَ، لكن لأنه لم يُراعَ الترتيب هنا.

[1] نَذْرُ الطاعة لا بُدَّ من فِعْله، فإن لم يفعل كان مُعَرِّضًا نفسَهُ لعقوبةٍ عظيمةٍ ذكرَها اللهُ عَنَّوَجَلَّ في قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَهَدَ ٱللّهَ لَبِثُ ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَا اللهُ عَنَّوَجَلَّ فِي قوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَهَدَ ٱللّهَ لَبِثُ ءَاتَـٰهُ مِ مِن فَضَلِهِ عَهُدُ أَللّهُ لَهِ عَهُ وهـ ذا ضَدُّ الصدقـة وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَا مَا مَا اللّهُ مَ مِن فَضَلِهِ عَهُ مَا أَلُولُ بِهِ عَهُ وهـ ذا ضَدُّ الصدقـة

= ﴿وَتَوَلَّوا وَهُم مُعَرِضُونَ ﴾ وهذا ضدُّ الصلاح الذي التزموا به ﴿ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ وهذا جزاءٌ من أعظم الجزاء، فإنه نفاقٌ في القلب، وليس نفاقًا عمليًّا كنفاق الإنسان بالكذب أو بالخيانة أو ما أشبه ذلك، ثم إنه نفاق إلى الموت ﴿يِمَا أَنْهُ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [التوبة: ٢٥-٧٧] فهم جَمَعوا بين إخلاف الله ما وعدوه والكذِب.

وأمَّا نَذْرُ المعصية فقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» لكنْ هل يلزَمُه كفَّارةٌ أو لا؟

الجواب: قال بعض العلماء: إنه يلزمه كفَّارةٌ؛ لأن النبيَّ ﷺ قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَكَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ »(١) ومنهم مَن قال: لا تلزمُهُ الكفَّارةُ، والقول بلزوم الكفَّارة أحوطُ.

مثال ذلك: إذا قال: والله لا أُصَلِّى اليوم مع الجماعة، فنقول: هذا نذرُ معصيةٍ، وعليه أن يُصَلِّى مع الجماعة، وأن يُكفِّر كفَّارة يمين، وكذلك لو قال: والله لأغشنَّ اليوم في الامتحان، فإننا نقول: يَحْرُمُ عليه أن يُوفِيَ؛ لأنه نذرُ معصيةٍ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ.

مسألة: إذا كان الإنسانُ نَذَرَ صيام ثلاثة أيام، وكان من عادته أن يصوم الأيام البيض، فهل له أن ينوي صيام الأيام البيض وقضاء النذر في هذه الأيام الثلاثة؟ نقول: لا بأسَ بذلك إنْ شاءَ الله.



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٧٨٥).



٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي ابْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» [1]. الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» [1].

[1] انظر كيف يرفع الله بالعلم أقوامًا! فإن نافعًا رَحْمَهُ ٱللّهُ كان مولى، أي: عبدًا، أعتقه عبدُ الله بن عمر رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ، ومع ذلك يروي عنه أحد أو لاد عُمر رَضِيَالِيّهُ عَنْهُ؛ لأن نافعًا لزم ابنَ عمر رَضِيَالِيّهُ عَنْهُا ولازمه؛ ولهذا تجد مرويّاته عنه كثيرةً.

وقول المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ» يعني: فهل ينفك اليمين والنذر أو يبقى؟

نقول: هنا شيئان: تعيين، ووصف أو سبب، فالتعيين: أنه قال: واللهِ لا أُكلِّم هذا الرجل، والوصف أو السبب: أنه كان جاهليًّا مُشركًا، فهل نُقَدِّم التعيين، أو نُقَدِّم المعنى الذي من أجله نَذَرَ أو حَلَف؟

نقول: إن كان هناك نيَّةٌ فإننا نأخذ بنيته، فقد يقصد التعيين، مثل: أن يكون بينه وبينه مشاجرةٌ خاصَّةٌ، فيحلف ألَّا يُكلِّمَهُ، ولم يكن في باله أنه مشرك أو مسلم، فهنا إذا كلَّمه بعد الإسلام فإنه يَحْنَثُ؛ لأنه قصد عين الشخص بقطع النظر عن ديانته.

وأحيانًا يحلف أو ينذر ألَّا يُكَلِّمه؛ لأنه على الجاهلية، فهذا إذا أسلم ثم كلَّمه فلا

= حِنْثَ عليه؛ لزوال المعنى الذي من أجله نَذَرَ أو حَلَفَ، وقد سبقَ أن الأيّمان يُرْجَع فيها إلى نية الحالف أوَّلًا، ثم إلى السبب، ثم إلى ما يدلُّ عليه اللفظ.

ثم استدلَّ المؤلِّف رَحْمَهُ اللهُ بأن عمر رَضَ اللهُ عَالَى اللهِ إِنِي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِية أَن أَعتكف ليلةً فِي المسجد الحرام، والاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله، فقال عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» وهذا الأمرُ يحتمل أن يكون للإباحة؛ لأن عُمر رَضَ اللهُ عَنهُ سأله: هل يُوفي أو لا؟ وجواب الاستفهام عن الفعل يكون للإباحة، لكن نظرًا إلى أنه سمَّاه نَذْرًا، فقال: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» قد يمنع أن يكون الأمرُ للإباحة، وأن يكون الراباحة، وأن يكون دائرًا بين الوجوب أو الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا أيضًا رُبَّما يُوحي بأن الكُفَّار مخاطبون بفروع الشريعة.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن النذر يصحُّ من الكافر؛ لأن عُمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ كان كافرًا حين النذر، لكن بشرط: أن يعتقد الكافر أن هذا عبادةٌ؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يتعبَّدون بالاعتكاف في المسجد الحرام كما يتعبَّدون بالطواف فيه.

وفيه: دليلٌ على أنه يجوز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليل ليس محلَّا للصوم، ولكن الحديث قد ورد على ثلاثة أوْجُهِ:

الأول: أن أعتكف يومًا (١).

الثاني: أن أعتكف ليلةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم، رقم (٣١٤٤)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب نذر الكافر، رقم (١٦٥٦/ ٢٨).

الثالث: أن أعتكف يومًا أو ليلةً بالشكِّ (١).

فمن العلماء مَن قال: إن التعبير بالليلة عن اليوم سائغٌ، وباليوم عن الليلة سائغٌ، وإن أصل هذا النذر: يوم وليلة.

ولكن هل هذا الاعتكاف من باب الأمور المشروعة، أو من باب الأمور الجائزة التي لا تحرم، لكن لا يُنْدَب إليها؟

الجواب: الذي نرى أنه من القسم الثاني؛ لأن بعض الأعمال يُقِرُّها الشارع، لكن لا يشرعها للأمة على سبيل العموم؛ ولهذا أمثلة، منها:

- الرجل الذي كان يختم صلاته بـ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ كلما قرأ، فأقرَّه النبيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ولكنه لم يشرعه للأُمَّة لا بفعله ولا بقوله (٢)، فلم يقل: يا أيُّها الناس! اختموا قراءة صلاتكم بـ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ ولا كان هو يفعله.
- الوصال، فأقرَّهم على أن يُواصلوا إلى السَّحر (")، لكنَّهُ ندَبَهم إلى أن يُعَجِّلوا الفِطْر (١٠).
- ان رجلًا سأله عن أُمِّه افتُلِتَت نفسُها، وأنها لو تكلَّمت لتصدَّقت، قال: أتصدَّق عنها؟ فقال: «نَعَمْ»(٥) ولكن لم يقل للناس: تصدَّقوا عن أمواتكم، لا الذين ماتوا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب سورة الإخلاص، رقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال، رقم (١٩٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، رقم (١٩٥٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور، رقم (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، رقم (٢٧٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (٤٠٠٤/ ٥١).

فجأة، ولا الذين ماتوا بمرض.

• أن سعد بن عُبادة رَضَّ اللَّهُ عَنهُ استأذنه أن يقف نحرافه -أي: نحلًا يُخْرَف في المدينة على أُمِّه بعد موتها، فأذِنَ له (١)، ولكنه لم يقل للناس: أوقفوا عقاراتكم لأمواتكم، بل أومأ بإرشاده عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إلى خلاف ذلك؛ حيثُ قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ الإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ (٢) ولم يقل: يتبرَّع له بصدقة أو وقْفٍ، مع أن سياق الحديث في العمل، فكان من الأمور المشروعة أن يذكر عملًا يجعله الإنسان لوالديه.

وعلى هذا نقول: لا يُسَنُّ للإنسان أن يعتكف يومًا أو ليلةً، ولكن لو فعل لم نُنْكِر عليه.

فإن قال قائل: كيف نجمع بين إثبات ما هو جائزٌ غيرُ مشروعٍ، وقول العلماء في تعريف السُّنَّة: إنها القول والفعل والتقرير؟

قلنا: هذا لا يُنافيه؛ لأن السُّنَّة هنا تقريرٌ على الجواز، ولولا تقرير الجواز لعُدَّ بِدْعَةً.

فإن قال قائل: لهاذا أمر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بالوفاء بالنذر الذي وقع في الجاهليَّة، ولم يأمر بقضاء الصلاة؟

قلنا: الفرق بينهما: أن النذر ممَّا أوجبَهُ الإنسانُ على نفسه، فهو الذي التَزَمَهُ، وأمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي، رقم (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقّم (١٦٣١/ ١٤).

الصلاة فهي من حقّ الله، وقد قال الله تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ
 لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨].

وهنا مسألة: هل يُنْدَب للإنسان كلما دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه يُنْدَب له ذلك، ويستدلُّ بحديث عُمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، ولكن نقول: هذا لا يُنْدَب إليه؛ لوجهين:

الأول: أن فعل عُمر رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ ليس مندوبًا على ما قرَّرناه.

الثاني: أن هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأن عُمر رَضَالِلهُ عَنهُ نذر أن يعتكف، فهو يُريد المسجد للاعتكاف، لكن هنا في المسألة جاء للصلاة، ولم نسمع أن أحدًا من الصحابة كان إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف فيه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الصحابة أسبق الناس إليه، ولكان الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُبلِغه للأُمَّة؛ لأنه مفروضٌ عليه أن يُبلِغ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ البلاغ المُبينَ، وقد قام به على الوجه الأكمل، ولم يدع شيئًا يُقرِّب إلى الله عَنَ وَجَلَّ إلا دلَّ الأُمَّة عليه، وحَسْبُنا أن نأي إلى المسجد كما أمر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ففي صلاة الجمعة مُبكرين، وفي غيرها إذا سمعنا النَّداء، ولا بأسَ أيضًا أن نتقدَّم إلى المسجد إذا أردنا زيادة قراءة، أو ما أشبة ذلك.





وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا! وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَحْوَهُ.

٦٦٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو اليَهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ عُبَدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ السَّفْتَى النَّبِيَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَلْمَ أُمِّهِ، فَتُوفِيّتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَةً بَعْدُ.

٦٦٩٩ – حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَلَيْهَا وَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاقْضِ اللهَ، فَهُو أَحَقُّ بِالقَضَاءِ»[1].

[1] مَن مات وعليه نَذْرٌ، فهل يُقْضَى عنه؟ لم يجزم البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، ولكنه استدلَّ بأثرين عن ابن عُمر وابن عباس رَضَ اللَّهُ عَنْهُمُ أن امرأة جعلتْ أُمُّها على نفسها صلاة بقُباء، فقال: «صَلِّي عَنْهَا» أي: في نفس المسجد، ولو كان المخاطب ذكرًا لقال: «صَلِّ عنه» بدون ياء.

وفي هذا: دليلٌ على أن مَن نَذَرَ شيئًا من العبادات ومات قبل أن يقضيَهُ فإنه يُقْضَى

= عنه، سواء كان صلاةً أو غيرها.

وقوله: «جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ» هل تتعيَّن الصلاة بقُباء؟

نقول: إذا نذر الصلاة في المساجد الثلاثة فإنه يلْزَمُه أن يُصَلِّي في المكان الذي نذره، إلا أنه يَجِلُّ له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، أمَّا غير المساجد الثلاثة فقد قال النبيُّ عَلَيْهِ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ» (١) فلا يجوز شدُّ الرحل إلى غيرها، ولكن قباء لا يُشَدُّ الرحل إليه من المدينة؛ لأن الرسول عَلَيْهِ كان يأتيه كلَّ سبت عنرها، وقباء من المساجد التي تُقْصَد لذاتها؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى مَا المَدِينَةُ عَنْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:١٠٨].

ولكن لو أن الإنسان الذي نذر أن يُصَلِّي بقُباء -وهو في المدينة - صلَّى في مسجد النبيِّ عَلَيْ لَهُ لكان ذلك مُجزئًا، بدليل: أن رجلًا قال للنبيِّ عَلَيْ في فتح مكة: يا رسول الله! إني نذرتُ إن فتح الله عليك مكة أن أُصَلِّي في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» فأعاد عليه، قال: «شَأْنُكَ إِذَنْ»(٢) أي: أن الأمر إليك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (۱۳۹۷/ مكة والمدينة، رقم (۱۳۹۷/ عن أبي هريرة رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب مسجد بيت المقدس، رقم (١١٩٧) عن أبي سعيد رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت، رقم (۱۱۹۳/ ۱۳۹۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم (٣٣٠٥)، وأحمد (٣/ ٣٦٣).

فهذا دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل، هذا من جهة الدليل، وأمَّا من جهة النظر فلأنه إذا أتى بالأفضل فقد أتى بالمفضول؛ لأن الأفضل مشتمل على أُجْرِ المفضول وزيادة.

فإن قال قائل: كيف تُقْضَى عنه الصلاة وقد قررنا سابقًا أن الصلاة لا تدخلها النِّيابةُ؟

قلنا: هذا في صلاة الفريضة بأصل الشرع، فالواجبُ بأصل الشرع لا تدخله النِّيابةُ إلا فيها جاءت به السُّنَّة، مثل: الصوم، والحج.

وأمَّا حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا فقد ورد بعدَّة ألفاظٍ، منها: أن السائل امرأةٌ، ومنها: أن السائل امرأةٌ، ومنها: أن الناذرة أُمُّ (١)، فهل هذا الخلاف يُعَدُّ اضطرابًا يُوهن الحديث ويُضعفه؟

الجواب: يرى المحققون من أهل الحديث أن مثل هذا الاختلاف لا يُعَدُّ اضطرابًا؛ وذلك لأنه لا يُؤثِّر على أصل المعنى، فلعلَّ الرواة اختلفوا فيه بناءً على أنه يجوز نقلُ الحديث بالمعنى، أو على أن الواحد منهم يقول: إذا نسيتُ الشخص فلا يهم؛ لأن المقصود هو الحكم؛ فلذلك لا يعدُّون مثل ذلك اضطرابًا، فصحَّحوا مثلَ هذا الحديث، وصحَّحوا مثلَ حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَكَ عَنْهُما في بيعه الجَمَل للرسول هذا الحديث، وصحَّحوا مثلَ حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَكَ عَنْهُ في بيعه الجَمَل للرسول على الاختلاف في ثمنه، وصحَّحوا حديث فَضالة بن عُبيد رَضَالِيَكَ عَنْهُ في القلادة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، رقم (١٨٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل، رقم (۲۰۹۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب نكاح البكر، رقم (۷۱۵).

التي اشتراها بدنانير وفيها خَرَز<sup>(۱)</sup>، واختلف الرواة في مقدار الثمن؛ وذلك لأن هذا
 لا يُؤَثِّر في أصل الحديث، فلا يُعَدُّ اضطرابًا مُوهنًا للحديث.

وقوله: «إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ» ظاهر الحديث: وجوبُ قضاء النذر بالحجِّ وإن لم يُدرك الناذر زمنَهُ، فلو قال: لله عليَّ نَذْرٌ أن أَحُجَّ هذا العام، ومات قبل أن يُدركه الحجُّ، فهل يُقْضَى عنه؟

نقول: هذا ينبني على خلاف عند العلماء: هل التمكُّن من الأداء شرْطٌ، أو ليس بشرط؟ فمَن قال: إن التمكُّن من الأداء شرْطٌ قال: إنه لا يُقْضَى عنه النَّذُر في هذه الحال؛ لأنه لم يتمكَّن من الأداء، بل مات قبل ذلك، ومَن قال: إنه ليس بشرْطٍ، وقال: إن النذر يثبت بمُجَرَّد إلزام الإنسان نفسَهُ به، سواء تمكَّن من أدائه أم لم يتمكَّن قال: إنه في هذه الحال يُقْضَى عنه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم (١٥٩١).



• ٦٧٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ مَالِكِ، عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ المَلِكِ، عَنِ اللَّهِ عَنِ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، اللَّهِ عَنْ عَائِشَة رَضَالِكُ عَنْ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلَا يَعْصِهِ (٢).

[1] قول المؤلِّف رَحِمَهُ أُللَهُ: «بَابُ النَّذْرِ فِيهَا لَا يَمْلِكُ» أي: في شيء لا يدخل تحت مِلْكِهِ، كها لو قال: لله عليَّ نذر أن أُعتق هذا العبد وهو لغيره، فإن هذا النَّذْرَ لا ينعقد؛ وذلك لأنه لا يملك إعتاقَهُ، ولكن يجب عليه كفَّارة يمين؛ لأن كل نَذْرٍ عَقَدَه الإنسان ولم يُوفِ به لعُذْرٍ حسِّيٍّ أو شرعيٍّ فإنه يجب عليه أن يُكفِّر كفَّارة يمينٍ.

وقوله: «وَفِي مَعْصِيَةٍ» مثل: أن تقول المرأة: لله عليَّ نذر أن أصوم أول يوم من حيضتي، فإن هذا النذر لا يصحُّ، ولا ينعقد؛ لأنه نَذْرٌ مُحَرَّمٌ، أو يقول قائل: لله عليَّ نذر أن أصوم يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق، أو يقول: لله عليَّ نَذْرٌ أن أُصَلِّي نذر أن أصلي ركعتين بعد العصر، فكل هذا نَذْرُ معصيةٍ، لا يجوز الوفاءُ به، ولكن ماذا يلزمه؟

نقول: يجب عليه أن يُكَفِّرَ كفَّارةَ يمينٍ.

[۲] سبق التعليق على هذا الحديث، وبيّنًا أنه إذا نذر أن يُطيع الله وَجَبَ عليه طاعةُ الله، سواء كان هذا النذر مُعَلَّقًا، مثل: أن يقول: إن شفا الله مريضي فلله عليّ نذر أن أتصدّق بكذا، أو كان غير مُعَلَّق، مثل: أن يقول: لله عليّ نذر أن أتصدّق بكذا، فيجب عليه أن يُوفي بنَذْرِهِ.

١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَعْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهَ لَعَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ » وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. النَّبِيِّ عَنْ اللهَ لَعَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ » وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ. وَقَالَ الفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ [1].

وإذا نذر نذرًا مُعَلَّقًا، كما لو قال: لله عليَّ نَذْرٌ إن شفا الله مريضي أن أذْبَح شاةً أو جَزُورًا، فهل يأكل منه؟

نقول: هنا نسأله عن نيته، فإن كان قصده بهذا أن يتصدَّق بلحمها؛ شُكْرًا لله عَنَوَجَلَّ فإنه يجب عليه أن يتصدَّق بها جميعًا، ولا يجوز أن يأكل منها؛ لأن ما أخرجه لله لا يأكل منه، وإن كان يُريد بذلك أن يذبح هذا على سبيل الفرح والابتهاج والسرور حكما يفعله الإنسانُ إذا قَدِمَ له قادم، فإنه يذبح، ويدعو الناس إلى ذلك - فهو بالخيار، إن شاء ترك تنفيذ النَّذْر، ولكن يُكفِّر كفَّارة يمين؛ لأن هذا من باب نذر المُباح، وقد سَبقَ في أقسام النذر أن نذر المباح يُحَيَّر بين فعله وكفَّارة اليمين، وإن شاء ذبح الشاة، ودعا إليها، وأكل منها؛ لأن هذا ليس من باب نَذْرِ الطاعة، ولكنه من باب نَذْرِ المباح.

[1] كأن هذا الرجل نذر أن يمشي مشيًا يشقُّ عليه، وتَعِبَ، فصار يمشي بين ابنيه مُتمسِّكًا بها، فقال النبيُّ عَلَيْ الله لَغَنِيُّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وهذا إشارةٌ من الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى أن هذا الفعل لا ينبغي، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر نذرًا يشتُّ عليه، فإن فعل فإن النَّذر ينعقد، ولكن لا يفعله، ويُكَفِّرُ كفَّارة يمين بناءً على القاعدة.

وقوله: «تَعْذِيبِ» مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعل، و«نَفْسَ» مفعولٌ به، وإذا أردت أن تعرف مثل هذا التركيب فحَوِّل المصدر إلى فعل، فقل: إن الله غنيٌّ عن أن يُعَذِّب

٦٧٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِةٍ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ.

٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيُهَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيُهَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيُّ وَاللَّهُ وَهُو يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ وَهُو يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ وَيُودُ أَمْرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ [1].

= هذا نفسَهُ، تجد أن «هذا» فاعل، و «نَفْسَ» مفعول به.

[1] في هذا الحديث: أن النبي عَلَيْ رأى رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره، فقطعه، وكان هذا الزِّمام قد عُلِّق بأنفه، وصاحبه يقوده به، وهذا يُؤثِّر على الطائف، وعلى الطائف، ولأن هذا الحبل الذي رُبِط بأنفه لا بُدَّ أن يُضَيِّق المكان على الطائفين، فإن المسافة هنا أكبر عمَّا إذا أمسكه بيده؛ فلهذا قطعه النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ مُ أمره أن يقوده بيده.

وفي هذا: دليلٌ على جواز تغيير المُنْكَر باليد، وهو واجب لِمَن قَدَرَ عليه؛ لقول النبيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ» (١) وقوله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» أي: لم يستطع حسَّا أو حُكْمًا.

مثال الحس: أن يكون المنكر كبيرًا لا يقوى أن يُغَيِّره.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، رقم (٧٨/٤٩).

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَيْلِهُ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَيْلِهُ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتْكَلَّمَ، وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مُرْهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدُ، وَلايَتِمَّ صَوْمَهُ».

قَالَ عَبْدُ الوَهَابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ [1].

مثال الحكم: أن يُمكنه أن يُغَيِّره، وعنده قوة، لكن يخشى من مفْسَدَة أكبر، ففي هذه الحال يدرأ هذه المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى.

[1] في هذا الحديث: أن النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رأى رجلًا قائبًا -وفي لفظ: أنه كان قائبًا في الشمس (١) - فسأل عنه، فذكروا أنه نَذَرَ نَذْرًا شديدًا من أربعة أنواع:

الأول: أن يقوم، ولا يقعد.

الثاني: أن يتشمَّس، ولا يستظلَّ.

الثالث: أن يصوم.

الرابع: ألَّا يتكلَّم.

ولا شك أنه مُعَذّب لنفسه بهذا النذر، وسبحانَ الله العظيم! كيف يقع من الإنسان هذا النذر؟! ولهذا قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مُرْهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ» ضد قوله: ولا يتكلَّم «وَلْيَسْمَظِلَّ» ضد قوله: ولا يستظل «وَلْيَقْعُدْ» ضد قوله: يقوم «وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»؛ لأنه إذا أتم صومه في ظلال وهو قاعد لم يضرَّه؛ فلهذا أمره النبيُّ ﷺ أن يُتِمَّ صومَهُ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتــاب الأيهان، باب النذر في المعصية، رقم (۳۳۰۰)، وابن مــاجه: كتاب الكفارات، باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، رقم (۲۱۳٦).

لأن صومه طاعةٌ، وقد قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (۱)
 وأمَّا كونه لا يستظلُّ ويقف ويسكت فهذا ليس بطاعة؛ فلهذا أمره النبيُّ عَلَيْكِةٍ أن يَدَعَ
 هذا الذي نَذَرَ من هذه الثلاثة، وأن يُتِمَّ صومَهُ.

وفي هذا: دليلٌ على أن نذر المُباح أو المكروه أو المُحَرَّم لا يُوفى، لكن المباح يُخَيَّر بين فعله وبين كفَّارة اليمين، بخلاف المُحَرَّم والمكروه، فإنه يُنْهَى عنه، وعليه الكفَّارة؛ لأن كل نَذْرٍ لا يُوفَى ففيه الكفَّارةُ، وهذا المذكور في الحديث هو من المباح في الأصل، فإن شقَّ عليه فقد نقول: إنه من المكْرُوه أو المُحَرَّم، وهو شبيه بالنذر فيها لا يملكه؛ لأن الإنسان لا يملك أن يُعَذِّب نفسه، فإن نفسه أمانةٌ عنده يجب عليه أن يرعاها حقَّ رعايتها.



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۷۸٤).



٥٠٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيُهَانَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَخَلِي نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِي عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى وَفَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى وَالفِطْرِ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا.

الأَضْحَى وَالفِطْرِ، وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا.

٦٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا اليَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُمِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ [1].

[1] هذا الجواب من ابن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُمَا يدلَّ على أن الإنسان لا يصوم إذا وافق يوم النَّحْر؛ لأن صوم يوم النحر حرامٌ، ولكنَّ الأثرَ الثانيَ عنه يدلُّ على أنه يصوم يومًا بدله، ولكن هل عليه كفَّارة لفوات المحل أو لا؟

الجواب: قال أهل العلم: يجب عليه أن يصوم يومًا بدله، ويُكفِّر؛ لأن الصيام طاعة، و «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ» وكونه في هذا اليوم معصية، فيأتي بالطاعة مجتنبًا للمعصية، وهو قد عيَّن يومًا مُعَيَّنًا، وتركه، فعليه من أجل تفويت هذا اليوم كفَّارَة يمين؛ لأن هذا النذر تضمَّن شيئين، هما: الصوم، وكونه في هذا اليوم، فأمَّا كونه في هذا

= اليوم فمُتعذّرٌ شرعًا، فعليه كفّارةٌ؛ لأنه لن يصوم هذا اليوم، وأمَّا الصوم فيجب عليه.
لكنّ الرجل الذي نذر ألّا يأتي عليه يومٌ إلا صام هذا لا يُمكن أن يصوم يومًا
بدله؛ لأن اليوم الثاني سوف يكون أداءً، لكن يُكفّر كفّارَةَ يمين.





وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»(١).

وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةِ المَسْجِدِ<sup>(۱)</sup>.

٦٧٠٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّة، إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَيْبَى الضَّبَيْبِ -يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، بَنِي الضَّبَيْبِ -يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ - لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ مَعْمَ لَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي القُرَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي القُرَى بَيْنَهَا مِدْعَمٌ يَعْظُ رَحْلًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الجَنَّةُ الْحَقَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَهُمْ عَائِرٌ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الجَنَّةُ الْعَلَى مَنْ المَعَالِهُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ المَقَاسِمُ لَا المَقَامِ عَلَى اللهُ المَقَامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المَقَامِ عَلَى اللهُ المَقَامِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم (٢٧٣٧)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (١٦٣٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم (٩٩٨/ ٤٢).

## بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْلَةٍ، فَقَالَ: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ»[١].

[1] قول المؤلِّف رَحِمَهُ أللَّهُ: «هَـلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنَّذُورِ: الأَرْضُ، وَالغَنَمُ، وَالغَنَمُ، وَالنَّرُوعُ، وَالأَمْتِعَةُ؟» يعني: إذا نذر أن يتصدَّق بهال فهل الهال خاصُّ بالذهب والفضة، أو يشمل حتى هذه الأشياء؟

نقول: إن كان هناك نيَّةٌ فقد سَبَقَ أن النية تُخَصِّصُ العامَّ، وأنه يُرْجَع في الأيْهان والنذور إلى النية قبل كل شيء، وإن لم يكن نية فلا شَكَّ أن هذه الأشياء: الأرض، والغنم، والزروع، والأمتعة كلها داخلةٌ في الهال، فإذا نذر أن يتصدَّق بهال، وأطلق ولم يَنْوِ ذَهَبًا ولا فضَّةً، وتصدَّق بمتاع أو بطعام أو بشاة وما أشبه ذلك، فالصدقة صحيحةٌ، وتُجْزِئُ.

وكذلك لو نذر أن يتصدَّق بثُلُث ماله فإن هذا يشمل كلَّ ما يملك من دراهم ودنانير وأمتعة وأراضٍ وغيرها، ويدلُّ لهذا:

أُولًا: قول عُمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ للنبيِّ عَلَيْكَةٍ: «أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ» فسمَّى الأرضَ: مالًا، فدلَّ هذا على أن الأرض تدخل في المال.

وقوله: «أَنْفَسَ مِنْهُ» أي: أغلى منه عندي في نفسي.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» يعني: وقَّفتها، وقعل ذلك عُمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، فحبَّس أصلها، وتصدَّق بثمرتها.

الدليل الثاني: قول أبي طلحة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ للنبيِّ ﷺ: «أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ» وهي حائطٌ كانت مستقبلةً المسجدَ النبويَّ، وكان النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يأتي إليها،

= ويشرب من ماء فيها طيِّب عَذْب، وليَّا نزل قوله تعالى: ﴿ لَن نَنالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا فَيُجُرُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] جاء أبو طلحة رَضَالِلَهُ عَنهُ إلى النبيِّ عَلَيْكُ، وقال: يا رسول الله! إن الله أنزل هذه الآية، وإن أحبَّ مالي إليَّ بيرحاءُ، وإنها صدقةٌ إلى الله ورسوله، فقال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ بَخ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ﴾ فجعلها أبو طلحة لأقاربه وبني عمه (١).

والشاهد من هذا: أنه سمَّى الحائط: مالًا.

الدليل الثالث: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِلَهُ عَنهُ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالمَتَاعَ» فقال: «إِلَّا الأَمْوَالَ» مع أنه قال: «لَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَةً» فدلَّ ذلك على أن ما سوى الذهب والفضة يُسَمَّى: مالًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٤٦١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، رقم (٩٩٨).



وقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّـٰرَنَهُۥ إِطْعَـامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾.

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي القُرْآنِ «أَوْ» «أَوْ» فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ.

وَقَدْ خَيْرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَعْبًا فِي الفِدْيَةِ.

٦٧٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجُاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ مُحَافِّةٍ - فَقَالَ: «فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فِدْيَةٌ مَنْ صِيامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ».

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالمَسَاكِينُ سِتَّةٌ اللهُ اللهُ

[1] قول البخاريِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كَفَّارَات الأَيْمَانِ» يعني: ما نوعها؟ هل هي على الترتيب، أو على التخيير؟

نقول: قول الله عَزَّقَجَلَّ: ﴿فَكَفَّـٰرَتُهُۥ إِطْعَـامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدْ يَجِدْ فَصِـيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامِ ﴾ [الهائدة: ٨٩] قد جمع = تخييرًا وترتيبًا، فالتخير في الخصال الثلاث الأُولى، وهي: الإطعام والكِسُوة وتحرير الرقبة، والترتيب بين هذه الثلاث وبين الصيام، فلا يُجْزِئُ الصيام مع القُدْرة على واحدة من هذه الثلاث.

وبدأ الله تعالى بالإطعام؛ لأنه أيسرُ، ثم الكِسُوة، ثم الرَّقبة، لكنَّ العِتْقَ أفضلُ من الإطعام والكِسُوة.

وقول المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ: «وما أمر النبيُّ ﷺ حين نزلت: ﴿فَفِذْيَةُ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُوِ ﴾ يعني: حيث خيَّر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كعْبَ بن عُجْرَة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ بين هذه الثلاث.

وقوله: «وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةً» ذكره رَحْمَهُ الله بصيغة التمريض؛ لأنها ليست على شرطه، يُذْكَر عنهم: «مَا كَانَ فِي القُرْآنِ «أَوْ» «أَوْ» فَصَاحِبُهُ بِالخِيَارِ» أَي: إذا جاءت «أو» في القرآن فالإنسان مُخيَّر، كها في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّرَبُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُونُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴿ وهذا التخيير ليس تخييرَ مصلحة، أي: ليس واجبًا على الإنسان أن يتخيَّر ما فيه المصلحة لغيره، ولكنه تخيير تَشَةً، أي: بحسب ما يشتهي فليفعل، وهذا في كفَّارة الأيمانِ.

وفي فدِيْة الأذَى قال الله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ وبناءً على القاعدة التي ذُكِرَت عن ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا نقول: الفِدْيَة على التخيير: صيام أو صدقة أو نسك.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن قَلَاهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِـ ذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَذَلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [الهائدة: ٩٥]

= يكون هذا على التخيير أيضًا.

أمَّا إطعام العشرة فقد قال الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ أي: من الوسط، فلا يلزمك الأعلى، ولا يجوز منك الأدْنَى، بل الأوْسَط، والمُعْتَبَر في هذا حال المُخْرِج.

ولم يُقَدِّر الله عَزَّوَجَلَّ هذا الإطعام، فيكون راجعًا إلى العُرْف، فها صار إطعامًا فهو إطعام.

وبناءً على هذا القول نقول: إن الإنسان لو جمع عشرة مساكين وغداًهم أو عشّاهم فقد أجزأ ذلك عنه؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعم عَشَرَة مساكين، فإن لم يفعل فقال بعض العلماء: عليه لكل واحد نصف صاع من غير البُرِّ، ورُبُع صاع من البُرِّ، ولو قال قائل: إن عليه ما يكفي لإطعام العَشَرَة بدون تقدير؛ لأن المُدَّ من البُرِّ قد يُطْعِم رجلين أو ثلاثةً، فعليه ما يُطعم هؤلاء العشرة في بيوتهم.

أمّا الكِسُوة فإن الواجب ما يُسَمّى: كِسُوةً، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأمّا الكِسُوة فإن الواجب ما يُسَمّى كِسُوةً وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأماكنهم، فعندنا -مثلًا- لا يكون كسوةً إلا بالقميص والشماغ أو الغُترة، وهذا أدنى شيء، وكمالُهَا أن يُعطيه مع القميص سراويلَ أو إزارًا وفنيلةً أيضًا.

أُمَّا عِتْق الرقبة فمعناه: تحريرها من الرِّقِّ، ولم يذكر الله عَنَّوَجَلَّ أنه لا بُدَّ أن تكون مُؤْمِنَةً، ولكن أكثر أهل العلم اشترطوا أن تكون مُؤْمِنَةً؛ لوجوه:

الأول: القياس على كفَّارة القَتلِ؛ حيثُ قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ \* ﴾ [النساء: ٩٢].

الثاني: أن النبي رَبِيَا اللهُ اختبر أَمَةَ مُعاوية بن الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهُ حين أراد أن يُعتقها،

= فسألها: «أَيْنَ اللهُ؟» قالت: في السهاء، قال: «مَنْ أَنَا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» فيه إشارةٌ إلى أن عتق غير المؤمن ليس بمشروع.

الثالث: أن غير المُؤمن رُبَّما يذهب إلى الكفار، فيكون عونًا لهم على المسلمين. فإن لم يجد ما تقدَّم فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، وهل يُشْتَرط التتابع؟

نقول: الصحيح: أنه يُشْتَرط، فلا يجوز الإفطار بين الثلاثة إلا من عُذْر؛ لأن ابن مسعود رَسِحَالِسَهُ عَنهُ كان يقرأ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَنَابِعَةٍ) (٢) وهو رَحِحَالِسَهُ عَنهُ من القُرَّاء الذين أوصى النبيُّ عَلَيُ باتباع قراءتهم، فقال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ غَضًا من القُرَّا فَلْيَقْرُأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» (٢) يعني به: عبد الله بن مسعود رَحِحَالِسَهُ عَنهُ وأحيانًا يطلب منه الرسول عَلَيْ أن يُسْمِعَه القراءة، كها قال له ذات يوم: «اقْرَأْ عَلَيّ» فقال: يا رسول الله! أقرأ عليك وعليك أُنْزِل؟! قال: «فَإِنِي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فقرأ سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِتْنَا مِن كُلِ أُمَةٍ بِسَهِ عِيدٍ وَحِتَنَا فِلْ عَنْ عَيْرَاء فَلْ الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣ ٥-١٤٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب فضل عبد الله بن مسعود، رقم (١٣٨)، وأحمد (١/٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾، رقم (٤٥٨٢)، وفي كتاب فضائل القرآن، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، رقم (٥٠٥٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضل استماع القرآن، رقم (٨٠٠/ ٢٤٧).



[1] قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُوْ تَجَلّهُ أَيْمَنِكُمْ ﴾ ﴿فَرَضَ ﴾ هنا بمعنى: شرع ؟ لأن ﴿فَرَضَ ﴾ إن تعدَّت باللام فهي بمعنى: أوْجَبَ، وإن تعدَّت باللام فهي بمعنى: شَرَعَ أو أحل، مثل: قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ ﴾ [الأحزاب:٣٨] أي: فيها أحلَّ الله له.

و في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ هذا دليلٌ على فوائدَ، منها:

١- أن الإنسان إذا كان لا يستطيع خِصال الكفَّارة فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأذنكي.

٢- قبول قول الإنسان فيما يتعلَّق بالعبادات، فهنا قال الرجل: لا أستطيع! ولم يقل الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: هاتِ بيِّنةً على أنك لا تجد ما تُعتق به الرَّقبة، أو على أنك لا تستطيع أن تصوم! والإنسان مُؤْمَن على عبادته فيما بينه وبين ربه؛ ولهذا قال العلماء: لو أمسك إنسانًا، وقال له: صلِّ، فقال: قد صلَّيتُ، فإنه لا يتعرَّض له، ولو أمسك شخصًا، وقال له: أدِّ زكاة مالك، فقال: قد أدَّيتُ زكاة مالي، فإنه لا يتعرَّض له، اللهم إلا إذا كان غنيًا كبيرًا، بحيث لو كان قد أخرج زكاته لتبيَّن ذلك للناس، فهنا قد لا نُصَدِّقه؛ لأن العُرف يُكَذِّبه، أمَّا إذا كان من عامَّة الناس فإننا نُصَدِّقه، ولا نُلزمه.

٣- حُسْنُ خُلُق النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فإنه لم يُوبِّخ هذا الرجل، مع أنه فعل فعل فعل عظيًا، حتى إنه كان يقول: هلكتُ! وذلك لأن الرجل قد جاء تائبًا يُريد المَخْلص والمَخْرج عمَّا وقع فيه، بخلاف الإنسان المُعاند، فلكل مقام مقال، وكلَّ إنسان يُعامَل بحسب حاله.

٤- أن الكفَّارة تسقط عن العاجز عنها، وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي عَلَيْ لله للهذا الرجل أن الكفَّارة بقيت في ذمَّتِهِ.

وقال بعض العلماء: بل في هذا الحديث دليلٌ على أن الكفّارة لا تسقط عن العاجز؛ وذلك لأن الرجل قال: لا أستطيع أن أُطعم ستين مسكينًا، فلما جيء بالتمر قال عَلَيْدِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدّقْ بِهِ» ولكن في هذا نظر؛ وذلك لأن هذا التمر جاء في نفس القضية، فلو أن إنسانًا حينها فعل شيئًا يُوجب الهال لم يكن عنده مال حين فِعْلِه، لكنه في نفس الوقت جاءه الهال، فهنا نقول: يجب عليك أن تتصدّق بها يلزمك.

فإذا قال قائل: هل تُحدِّدون هذا بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، أو شهر، أو شهرين؟ فالجواب عن ذلك أن نقول: لا نُحدِّده؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليلٍ، ولكن نقول: ما جرى به العُرْف، فإذا كان في نفس المكان فهذا يلزمه.

إذن: الصحيح: أن هذا الحديث يدلُّ على أن العاجز عن الكفَّارة حين وجوبها تسقط عنه، ولا تبْقَى في ذِمَّتِهِ، وهذا الذي قلناه هو ظاهر الحديث، ويُؤيِّده العموماتُ الدالَّةُ على أنه لا واجبَ مع العَجْز.

وأيضًا فإن قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» يقتضي أنه لا بُدَّ من ستين مسكينًا، ممَّا يدلُّ على أن الرسولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَم يُعطِه عن الكفَّارة، وإنها أعطاه على أنها صَدَقَة له، والكفَّارة سَكَتَ عنها.

فإن قال قائل: إذا كان عنده من الطعام ما يكفي لخمسين، فهل يُطعمهم؟ قلنا: هنا يسقط عنه الوجوب، وقد يُقال: يُطعم الموجودَ الآن، ورُبَّما يأتيه رِزْقٌ، ويُطعم الباقيَ إذا قلنا بأنها لا تسقط.

٥- من فوائد الحديث: جواز الضَّحِك من ذوي الهيئات والشرف والسِّيادة، وأن الضَّحِك لا يُعَدُّ مُحالِفًا للمروءة، ولكن يجب أن نعلم أن أكثر ضَحِكِ الرسول عَلَيْدِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ التبسُّمُ (١)، ولم يُحْفَظ عنه أنه قَهْقَه، أمَّا ما يفعله بعض الناس إذا ضحك قهقه حتى تكاد السقوف التي فوقه تسقط منه فلا شَكَّ أن هذا خلاف المُروءة،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الشمائل رقم (٢٢٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ١٥٥ رقم ٤١٤)، والبيهقي في الشعب رقم (١٣٦٢).

لكنَّ الضَّحِك المعتادَ الذي يدلُّ على انبساط الإنسان وانشراح صدره هذا أمرٌ يُحْمَد عليه الإنسان؛ ولهذا في حديث أبي رَزين العُقيليِّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ليَّا أخبر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عليه الإنسان؛ ولهذا في حديث أبي رَزين العُقيليِّ رَضَالِتُهُ عَنْهُ ليَّا أخبر النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أن الله تعالى يَضْحَكُ قال: يا رسولَ الله! أو يضحك ربُّنا؟ قال: «نَعَمْ» قال: لن نعدم من ربِّ يَضْحَكُ خيرًا (۱)، أي: إن الذي يضحك هو الذي يُؤمَّل ويُرْجَى فيه الخيرُ.

٦- أن الإنسان إذا كان مُحتاجًا فلا بأسَ أنْ يسألَ لنفسه.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨١)، وأحمد (٤/ ١١).



١٠١٠ - حَدَّثَنَا مُعُمَّدُ بْنُ مَحَبُّوبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِكُ عَنْ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: هَلَكْتُ! فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، وَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ! فَقَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: هَالَ: «نَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا ، قَالَ: هَجَدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ: هَنَالَ: هَنَالَ: هَنَالَ هَالَ: هَبَوْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## [١] هذا الحديث يدلُّ على فوائدً، منها:

١ جواز إعانة المُعْسِر في الكفَّارة، ومن ذلك: كفَّارة اليمين، فلو أن أحدًا علم أن شخصًا فقيرًا وجبتْ عليه كفَّارةُ يمين، فأهدَى إليه أو بعث إليه بشيء يُكفِّر به، فلا بأسَ، ولا حرَجَ.

لكن هل يجب عليه أن يقبل الإعانة؟

الجواب: لا يلزمه أن يقبل الإعانة؛ لَهَا فيها من المنَّة، لكن إن أُعطي وقَبِلَ فلا بأس.

وهنا فائدة: هل هناك فرق بين الإعانة والصدقة؟

الجواب: نعم، فإن المتصدِّق يرى أنه أعلى يدًا من المُتصدَّق عليه، وأن المتصدَّق عليه، وأن المتصدَّق عليه نازل الرُّتبة، أمَّا الإعانة فهي تُشبه الهِبَة، كها لو أعان الرجل أخاه في حمل شيء فإن هذا ليس كالمتصدِّق، بل المُتصدَّق عليه أدنى حالًا من الذي أُعين.

٢- جواز الحلف بدون استحلاف؛ لأن الرجل قال: والذي بعثك بالحق.

٣- جواز الحلف على غلبة الظنِّ؛ وذلك لأن هذا الرجل حلف أنه لا يُوجَد
 أهْلُ بيت أفقر منه، ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يطف بالبيوت حتى يستبرئها،
 وينظر: هل هم أفقر منه أو لا؟ فمن الجائز أن يكون هناك مَن هو أفقر.

فإن قال قائل: إذا كان هذا الرجل ليس في بيته شيء، فها هو الذي يُمكن أن يكون أفقر منه؟

نقول: يمكن أن يكون الذي أفقر منه ليس عليه مثلُ لباسِه، كما في قصة الرجل الذي قال للرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الواهبة نفسها قال: زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجةٌ، فسأله عن صداقها، قال: إزاري، وليس عليه إلا إزارٌ، وليس عنده طعام ولا أيُّ مال<sup>(۱)</sup>، ورُبَّما يكون أحد أفقر منه بألَّا يكون في بيته شيء، وعليه ديون.

وعلى هذا فنقول: في هذا دليلٌ على جواز اليمين على غلبة الظنّ، وأنه لا يَحْنَثُ لو كان على مستقبل، كما هو القول الراجح، فلو حلف على ظنه: ليقدمنّ زيد غدّا، فلم يقْدَم، فليس عليه كفّارة؛ لأنه إنها حلف على ما يغلب على ظنّه أن فلانًا سيقْدَم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم (١٢١٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، رقم (٧٦/١٤٢٥).

= ولم يحلف على أنه سيُلزم فلانًا بالحضور، أمَّا لو كان نيَّته أن يُلزمه بالحضور فإنه يَخْنَثُ إذا لم يُحْضِره.





[۱] وجه الدلالة: أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَم يُقيِّد ذلك بالقريبين أو البعيدين. وألفاظ هذا الحديث محتلفة، مع أن الراوي واحدٌ، وهو أبو هُرَيْرَةَ رَضَيَاللَهُ عَنهُ، وسبب هذا الاختلاف: أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، ومن المعلوم أن الأحاديث الواردة عن النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ تُرْوَى بالمعنى إلا ما كان مُتَعبَّدًا بلفظه الأحاديث أنه مشروع على هذا الوجه وإنهم يروونه بلفظه، مثل: ألفاظ التشهد، والتعوُّد من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، على أن فيها اختلافًا في ألفاظها، لكنَّ والتعوُّد من عذاب التي يُتعبَّد بها تُرْوَى بلفظها، أمَّا ما يُقْصَد به المعنى فإنه يُرْوَى بالمعنى؛ ولهذا تختلف الألفاظ فيه كثيرًا.

فلو قال قاثل: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ يُرْوَى على عدة أوجه، ألا يُمكن أن نعدَّ

= هذا اضطرابًا في الحديث يُوجب ضعفه؟!

فالجواب: لا؛ لأن هذا الاختلاف لا يختلف به المعنى، ومعلوم أن الإنسان لا يُمكن أن يضبط كل ما يسمعه من غيره بلفظه، ولكن بالمعنى.





٦٧١٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ: حَدَّثَنَا القَاسِمُ بْنُ مَالِكِ المُزَنِيُّ: حَدَّثَنَا الجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مُدَّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ.

٦٧١٣ – حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الوَلِيدِ الجَارُودِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً – وَهُوَ سَلْمٌ – حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ المُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكُ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلَا نَرَى الفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ.

وَقَالَ لِي مَالِكُ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ، فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ، قَالَ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّهَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟

٦٧١٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي ابْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَمُدِّهِمْ»[1].

[١] كان الإمام مالك رَحْمَهُ اللَّهُ يرى أنه لا يُزاد في المُدِّولا في الصاع عن مُدِّ النبيِّ

عَلَيْ وصاعه حتى في صدقة الفِطْر، فلو كان الصاع في عُرْفنا أكثرَ من صاع النبيِّ عَلَيْ ولهذا فإنه يَكْرَه أن تُؤدَّى بصاع النبيِّ عَلَيْهُ ولهذا قال وَحَمُهُ الله تُؤدَّى بصاع النبيِّ عَلَيْهُ ولهذا قال رَحَمُهُ الله تعالى في المناظرة هنا قال: لو جاءكم أميرٌ، فضرب مُدًّا أصغرَ مِن مُدِّ النبيِّ قال رَحَمُهُ الله تعالى في المناظرة هنا قال: لو جاءكم أميرٌ، فضرب مُدًّا أصغرَ مِن مُدِّ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وصاعه، فكذلك عَلَيْهِ المَدَّ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وصاعه، فكذلك إذا جعل مُدًّا أكبرَ، فلا تُعطوا إلا بمُدِّ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وصاعه.

وصاع النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقول لنا شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رَحْمَهُ اللَّهُ: إنه يَزِنُ ثهانين رِيالًا فرنسيَّا، وإن الصاع في القصيم يزن مئة وأربعة ريالات فرنسيَّة، فعلى هذا تكون الزيادة بمقدار الرُّبُع وخُمُس الرُّبُع، أي: أن صاعنا يَفْضُل صاعَ النبيِّ عَلَيْكِمُ بالرُّبُع وخُمُس الرُّبُع، فأضف إلى صاع النبيِّ عَلَيْكِمُ وخُمُس رُبُعِه يكنْ صاعنا.





7۷۱٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، ابْنُ مُسْلِمةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهُ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْهُ، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» [1].

[١] أراد المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ تعالى بهذا الباب أن يُبَيِّن أن قوله تعالى في كفَّارة الأَيْهان: ﴿أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أنه لفظٌ مُطْلَقٌ، واللفظ المُطْلَق يبقى على إطلاقه.

وقد اختلف العلماء رَحَهُمُ اللهُ: هل يُشْتَرط الإيمانُ في عِتْقِ الرَّقبة في كفَّارة اليمين أو لا؟ فمنهم مَن قال: إنه يُشْتَرط، ومنهم مَن قال: إنه لا يُشْتَرط، فمن قال: إنه يُشْتَرط قال: يُحْمَل هذا المُطْلَق على المُقَيَّد في كفَّارة القَتْل؛ لأن كفَّارة القتل قال الله عَرَّقَ جَلَّ فيها: ﴿فَدِيَةٌ مُسَكَمَةٌ إِلَى آهَ لِهِ و تَعَرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنكةٍ ﴾ [النساء: ٩٧] ومنهم مَن قال: يبقى القيدُ في كفَّارة القتل على ما هو عليه، ويبقى الإطلاق في كفَّارة الظهار وفي كفَّارة اليمين على ما كان عليه، وعلَّل هذا بأن كفَّارة القتل كفَّارة في ذنبٍ أشدَّ وأعظم، فإن قتل النفس أعظمُ من الجِنْث في اليمين، وأعظمُ من الظهار.

ولكن مع ذلك اتَّفقوا على أن الرقبة المؤمنة أفضلُ من غير المؤمنة، وأنه كلما كانت الرقبة أزْكى فهي أفضل، كما ترجم له البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ؛ حيث قال: «وَأَيُّ الرِّقَابِ

= أَزْكَى؟ الله عَنه الرّقاب أزكاها: أقواها إيهانًا بالله عَنَّوَجَلَ وأَنفَسُها عند أهلها، وأغلاها ثمنًا الأن المؤمنة كانت أزكى لوصف قام فيها، وهو الإيهان، والتي هي أغلى وأنفس عند أهلها لوصفٍ في غيرها، وهو الهال، فإنه كلها كانت أغلى كان بَذْلُ الهال فيها أدلَّ على الإيهان بالنسبة للباذل، وكذلك كلها كانت أنفس عند أهلها.

وفي الحديث الذي ساقه المؤلِّف رَحِمَهُ ٱللَّهُ: فضيلة العِتْق، ولكن لو قال قائل: ما مناسبته للترجمة؟

## فالجواب من وجهين:

الأول: أنه إذا كان العِتْق سببًا للإعتاق من النار فإنه يكون سببًا للنجاة من الإثم المتوقَّع بفعل الذنب الذي فيه الكفَّارة.

الثاني: من قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «رَقَبَةً مُسْلِمَةً» فإن المسلمة أَزْكَى من غيرها، وهذا يُناسب قوله: «وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟».





وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ وَأُمُّ الوَلَدِ.

٦٧١٦ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْهَانِ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ: أَنْ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَيَّالِةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَيَّالِةٍ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي مِنَّةٍ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي مِنَّةٍ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ [1].

[1] قول المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ: «بَابُ عِنْقِ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَعِنْقِ وَلَدِ الرِّنَا» يعني: هل يصتُّ عِنْقُهم؟ فذكر أربعةً:

الأول: المُدَبَّر، وهو مَن عُلِّق عِتْقُهُ بالموت، مثل: أن يقول: إذا متُّ فعبدي حرُّ، وسُمِّي مُدَبَّرًا؛ لأن عتقه عُلِّق بدُبُر حياة الميت، أي: ما بعدها.

الثاني: المُكاتَب، وهو الذي اشترى نفسه من سيِّده.

الثالث: أُم الوَلد، وهي التي أتت من سيِّدها بولد قد تبيَّن فيه خَلْق إنسان.

الرابع: ولد الزِّنا، وهو ولد الأَمَة التي زُنِيَ بها؛ لأن ولد الزنا ليس له أب.

والجواب: أمَّا عِتْق هؤلاء في غير الكفَّارة فلا إشكالَ فيه؛ لأنه تعجيل للعتق، لكن إذا كان في الكفَّارة فهل يُقال: إن إعتاقهم يُجزئ مع انعقاد سبب الحريَّة أو لا؟ وكذلك ولد الزنا لمَّا كان ناشئًا عن وطء حرامٍ هل يُجزئ عتقه؟

نقول: نعم، يصحُّ عتق المُدَبَّر والمُكاتَب؛ لأن فيه تعجيلًا للعِتْق، وكذلك أُم الولد وولد الزنا.

فإن قال قائل: إذا اشترى الإنسان مَن يعتق عليه بمُجَرَّد العَقْد فهل يُجزئه في الكفَّارة؟

قلنا: يُجزئه؛ لأنه يصدق عليه أنه أعتقه، ولو شاء لم يشترِه، وبقي على رقِّه.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الدَّين مُقَدَّم على العِتْق في التدبير، وأن الإنسان إذا دبَّر عَبْدَهُ، وكان عليه دَين، فإنه يُباع العبد، ويُوفى الدَّين، ولا يُقال: إن العتق قويُّ السِّراية والنفوذ؛ لأن العتق تطوُّع، ووفاء الدَّين واجبٌ.

ولهذا كان القول الراجع: أن مَن عليه دَين واجبٌ فإنه لا يجوز له أن يتبرَّع بشيء من ماله، لا صدقة ، ولا هديَّة ، ولا وقفًا ، إلا بعد أن يقضي دَينه ؛ وذلك لأن الدَّين واجبٌ ، وما سواه تطوُّع ، ورُبَّما يُقال: إن الشيء القليل يُتسامَحُ فيه ؛ لأن صاحب الدَّين يسمح فيه في الغالب، وقد يُقال: إننا إذا سمحنا بالقليل وتصدَّق اليوم بريال، وغدًا بريال، تجمَّع عليه كثيرٌ ، فالأوْلى سدُّ الباب، ويُقال: إذا كنت تُريد التقرُّب إلى الله عَرَقَجَلَ من الصدقة ؛ لأنه ما تقرَّب أحد إلى الله بشيء أحبَّ إليه ممَّا افترض عليه، ووفاء الدَّين واجبٌ.

فإن قال قائل: مَن عليه دَين فهل يجوز له أن يترفُّه بعضَ الأحيان؟

فالجواب: الذي أرى أنه لا يترفّه ما دام الهال الذي في يده لا يُقابل الدّين، أمَّا إذا كان يُقابل الدّين فالأمرُ سهلٌ.



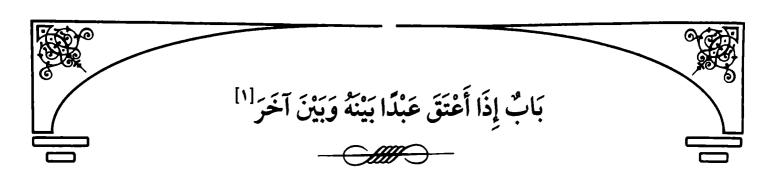

[1] هذه الترجمة انفرد بها واحد عمَّن نقلوا الكتاب، فالأقرب أنها تُعْتَبر شاذَّةً، حتى على قاعدة المُحَدِّثين، لاسِيَّا وأنه لم يذكر فيها حديثًا.

وأمَّا عِتْق العبد المشترك ففيه خلاف بين العلماء، فإذا كان عند الإنسان نصفا عبديْن، وعليه رَقَبة، فهل يُجْزئ أن يُعتق نصيبَهُ من هذا العبد، ونصيبه من العبد الآخر؟

الجواب: يرى بعض العلماء: أنه لا يُجزئ، ويرى آخرون التفصيل، وهو أنه إن كان غنيًّا أجزاً؛ لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غنيٌّ سرى العِتْق إلى جميع العَبْد، وألزم بدفع قيمة نصيب شريكه، وعلى هذا فإذا أعتق نصفي عبديْنِ يعتق عليه العبدان جميعًا، وهذا التفصيل جيّد؛ لأنه إذا أعتق ما يملكه من هذا العبد وما يملكه من هذا العبد فقد أتم عتق رَقَبَةٍ، بل لو أعتق ما يملكه من هذا العبد وحده بنيَّة أنه إذا سرى العتق إلى باقيه فإنه ينوي به تمام الكفارة فلا بأس، وهذا هو الصحيح.





٦٧١٧ – حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِيْهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيمَا؛ فَإِنَّهَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»[1].

[1] الوَلاء: هو العصوبة التي تكون على المُعْتَق، وقد يكون المال الذي يُخَلِّفه هذا العتيق مالًا كثيرًا، فرُبَّها يتَّجر هذا العتيق إذا عتق، ويكسب أموالًا كثيرةً تبلغ الملايين، فإذا أعتق الإنسان عبدًا في الكفَّارة فلمن يكون ولاؤُهُ؟ هل يكون له، أو يكون للفقراء؛ لأنهم هم أهل الكفَّارات، أو يكون لبيت المال؟ المسألة فيها خلافٌ بين العلماء:

القول الأول: أن الولاء لِمَن أعتق مطلقًا ولو في كفَّارة، أو في أيِّ شيء كان، وهذا هو المشهورُ من مذهب الحنابلة رَحَهُمُ اللَّهُ اللهُ لعموم الحديث: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

القول الثاني في المسألة: أن الذي يُعْتَق في الكفَّارة والزكاة يكون ولاؤُهُ لبيت الهال أو لمستحقِّي الزكاة، وإن كان في كفَّارة فهو لمستحقِّي الزكاة، وإن كان في كفَّارة فهو للفقراء، وما أُعتق تطوُّعًا وتقرُّبًا إلى الله عَزَّوَجَلَّ فو لاؤه لِمَن أعتقَهُ.

فإن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: هذا الحديث عامٌّ، وأكثر الذين يُعْتِقون إنها

<sup>(</sup>١) الإقناع (٣/ ٢٤٥).

= يُعْتِقون في كفَّارة أو زكاة، وإذا نظرنا إلى المعنى وأنه: كيف تعود ثمرة زكاته وكفارته عليه؟ قلنا: ينبغي أن نجعل الولاء فيها أُعتق بكفَّارة للفقراء، والولاء فيها أُعتق بزكاةٍ لأهل الزكاة، وهذا القول الثاني أحوطُ.





7۷۱۸ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُومِ مَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطِ بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ » ثُمَّ لَبِنْنَا مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ » ثُمَّ لَبِنْنَا مَا شَاءَ الله ، فَأَتِي بِإِيلٍ ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ ، فَلَيَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ مَا شَاءَ الله ، فَأَتَي بِإِيلٍ ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ ، فَلَيَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ عَلْكُمْ ، فَقَالَ أَبُو اللهُ لِنَا النَّبِيَ ﷺ نَسْتَحْمِلُه ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا ، فَحَمَلْنَا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِي عَيْقٍ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: ﴿ مَا أَنَا حَمُلْنَا مُ مُلَكُمْ ، بَلِ الله حَمَلَكُمْ ، مَلِ الله حَمَلَكُمْ ، فَقَالَ: ﴿ مَا أَنَا حَمُلْنَا مُنْ لَا يَحْمِلُنَا ، فَقَالَ الله عَلْمُ مَا عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ: ﴿ مَا أَنَا حَمُلْنَا مُنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ عَيْرَا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينٍ ، وَأَتَيْتُ النَّذِي هُو خَيْرٌ » الله عَلْمُ عَنْ مَا عَلْمَ عَيْرَهُا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ عَيْرَهُا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ عَيْرَا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ عَيْرَا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ عَيْرَا مِنْهَا ، إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ النَّيْرِ اللْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعَلَى يَمِينٍ ، فَأَرَى عَيْرَهُا خَيْرًا مِنْهَا وَلِلْكُ اللّهُ عَلَى يَمِينٍ ، وَأَتَيْتُ النَّذِي عُولَ خَيْرٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## [١] الاستثناء في اليمين له وجهان:

الوجه الأول: أن يستثني من العموم بـ: ﴿إلا ﴾ أو إحدى أخواتها، مثل: أن يقول: والله لا أزور فلانًا إلا أن يزورني، أو: والله لا أُكلِّم زيدًا حتى يستقيمَ على أمر الله، أو: والله لا أُكلِّم زيدًا إلا أن يعتذر عمَّا جنى عليَّ فيه، فإن هذا يُعْتَبر يمينًا منعقدةً غير مُعَلَّقة بالمشيئة.

ولكن لا بُدَّ أن يكون الاستثناء مُقارنًا للمستثنى منه، والشرط مقارنًا للمشروط، وإلا أمكن كلُّ واحد أن يقول: اللهم إني لا أحلف على يمين إلا وأنا أشترط فيها، وهذا لا يكفي؛ لأن النيَّةَ لا تكفي.

الوجه الثاني -وهو الذي أراده البخاريُّ رَحِمَهُ اللهُ بدليل سياق الحديث-: أن يقرن يمينه بقوله: «إن شاء الله» مثل: أن يقول: واللهِ لأسافرنَّ غدًا إن شاء الله، فيُعَلِّقها بالمشيئة، والتعليق بالمشيئة يُعْتَبر استثناءً؛ ولهذا قال أهل العقائد: الاستثناءُ في الإيهان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فجعلوا الشرط استثناءً.

وفائدة الاستثناء بـ: «إن شاء الله» أمران:

الأمر الأول: تسهيل أمْرِهِ، وتحقيق يمينه، ودليل ذلك: ما جرى لسليهان عَلَيْهِ السَّلَامُ حين قال: «واللهِ لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأةً، تلد كل واحدة منهنَّ غلامًا يُقاتل في سبيل الله» فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف عليهنَّ، فولدت واحدة منهنَّ شقَّ إنسان، قال النبيُّ عَلَيْهِ : «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله كَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ»(۱).

الأمر الثاني: أنه لو حَنِثَ فلا كفَّارة عليه، ودليل ذلك: قول النبيِّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»(٢).

ثم لا بُدَّ أن ينطق بالاستثناء بلسانه، فلو نوى بقلبه فإنه لا ينفعه؛ لأن الرسول عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلِمُ اللهِ عَنَّهَ وَلَوْنَ فِي أَنفُسِمِمُ ﴾ [المجادلة:٨].

لكن لا يُشْتَرط أن يُسْمِع صاحبَهُ، فلو قال: واللهِ لا أُكَلِّمك، ثم قال بلسانه: إن شاء الله، فإنه لا حِنْثَ عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الاستثناء في الأيهان، رقم (۲۷۲۰)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (۲۳/۱۲۵۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب النذور، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (١٥٣١).

والكتابة مثل النطق، فلو كتب اليمين كتابةً واستثنى فهو كما لو نطق.

ولكن اختلف العلماء فيما إذا قال: «إن شاء الله» تبرُّكًا -أي: ليتقوَّى على فعل الشيء - لا على سبيل التعليق، فحَنِثَ، فهل تلزمه الكفَّارة، أو لا؟ فقال بعض العلماء: لا كفَّارة عليه؛ لعُموم قول النبيِّ عَلَيْتٍ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» وقال آخرون: بل عليه أن يُكفِّر؛ لأن قوله: «إن شاء الله» للتبرُّك إنها أتى به زيادةً في التصميم على الفعل، وليس لتعليق الأمْرِ بمشيئة الله.

ولكن الأخذ بالعموم أَوْلَى، وأنه إذا قال: «إن شاء الله» تبرُّكًا أو تعليقًا فلا حِنْثَ عليه، وحديث سليهان عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حين قيل له: «قُلْ: إِنْ شَاءَ الله أَ» يُقْصَد به التبرُّك، ومع ذلك قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَثُ» (١) وأيضًا فإن أكثر الناس يقولون هذا تبرُّكًا مع اعتقادهم أن الأمر كلَّه بيد الله.

ثم اختلف العلماء: هل يُشْتَرط أن ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام، أو لا يُشْتَرط؟ والصحيح: أنه لا يُشْتَرط، فلو قال الإنسان: والله لأسافرنَّ غدًا، وليس في نيَّته أن يقول: إن شاء الله، ثم لمَّا فرغ من قوله: والله لأسافرنَّ غدًا قال: إن شاء الله، فعلى القول باشتراط نيَّته لا بُدَّ أن يكون قد نوى قبل أن يُتِمَّ الكلامَ الأوَّل، وعلى القول الثاني باشتراط نيَّته لا بُدَّ أن يكون قد نوى قبل أن يُتِمَّ الكلامَ الأوَّل، وعلى القول الثاني وهو الراجح - يصحُّ أن يقول: «إن شاء الله» ولو لم يَنْوِها إلا بعد، ودليلُ هذا: قصة سليمان عَلَنه الصَّلاةُ وَالسَلامُ، فإن النبيَّ عَلَيْ قال: إنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنَف، وَكَانَ مَلَا لَهُ فِي حَاجَتِهِ مع أنه لم يكن نوى، وإنها قيل له: قبل: إن شاء الله، ومع هذا لم يقل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الاستثناء في الأيهان، رقم (۲۷۲۰)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (۱٦٥٤/ ٢٣).

= عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ اعتمادًا على عزيمته، فحصل ما حصل.

إذن: الصحيح: أنه لا يُشْتَرط أن ينوي الاستثناءَ قبل تمام المستثنى منه، وهل يُشْتَرط الاتصال؟

نقول: يُشْتَرَط الاتِّصال عُرفًا بأن يكون الكلام مُتَّصلًا بعضه ببعض، ولو جاء الاستثناء في آخر الكلام، بدليل: ما ثبت في الصحيحين أن النبيَّ ﷺ خطب الناس يوم الفتح، وبيَّن حُرمة مكة، وأنه لا يُعْضَد شوْكُها، وليَّا انتهى من الخُطبة قال العباس رَصَّالِلَهُ عَنْهُ: إلا الإِذْخِر -وهو نَبْت معروفٌ في الحجاز، له سيقان دقيقة، يجعلونه في القبور بين اللَّبِن؛ من أجل ألَّا يخرَّ التراب على الميت، وكذلك يجعلونه للحدَّادين يُوقدون به الفحم؛ لأنه سريع الاشتعال، أشبه شيء له عندنا: السَّبَط - فقال النبيُّ ﷺ: "إلَّا الإِذْخِرَ» (١) مع أنه فصل بين المستثنى والمستثنى منه، لكن الكلام مُتَّصل.

وكذلك لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه بعُذْر، كرجل قال: واللهِ لأصومنَّ غدًا، ثم لمَّا زال العُذْر قال: إن شاء الله، فإنه ينفعه هذا الاستثناء؛ لأنه فصل بعُذْر.

وهل يضرُّ الفصل بالغضب المتوسط؟

الجواب: نعم؛ لأن الغضب المتوسط يتحكَّم الإنسان فيه بنفسه.

فصار الاستثناءُ على القول الراجح لا يُشْتَرط فيه النِّيَّة قبل تمام المستثنى منه، وإنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (۱۱۲)، وفي كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (۱۳٤۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة، رقم (۱۳۵٥/ ٤٤٧) (۱۳۵۳/ ٤٤٥) عن أبي هريرة وابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

٦٧١٩ – حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْهَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَقَالَ: «إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ -أَوْ- أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ»<sup>[۱]</sup>.

= يُشْتَرط فيه الآتِّصال، ولكن إذا انفصل لعُذْر أو انفصل بالكلام المتتابع بعضه مع بعض فإن ذلك لا يضرُّ.

وكلُّ ما جرى مجرى اليمين فحُكْمُه حُكْمُ اليمين في هذا من طلاق أو عتق.

والشاهد من هذا الحديث: قوله ﷺ: «إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرً وهذا هو المشروع في الأيْهان: أن الإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليُكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خيرٌ، مثل: أن يقول: واللهِ لا أتصدَّق اليوم بشيء، ثم يأتيه فقيرٌ يسأل، فهنا الأفضل أن يُكفِّر عن يمينه، ويتصدَّق؛ لأن الصدقة هنا خيرٌ.

فإذا كان الشيء مستوي الطرفين -أي: أن الجِنْثَ وعدَمَهُ سواء في الخيريَّة - فالأَوْلَى أن يحفظ يمينه، وإذا كان حفظُ اليمين هو الخير صار ذلك أَوْكَد وأَوْكد.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» هل نقول: إن ظاهره: أن يبدأ بالتكفير، فيكون التكفير تحلَّة، أو له أن يُؤخِّر التكفير؟

الجواب: نقول: هو بالخيار، فإن شاء فعل ما حلف عليه ثم كفَّر، وإن شاء كفَّر ثم حَنِث، وقد سَبَقَ أنه إذا قُدِّمت الكفَّارة صارت تحلَّة، وإذا أُخِّرت فهي كفَّارةٌ.

ووقع في بعض النسخ: «إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ» والصحيح: النسخة التي فيها حذف: «وَكَفَّرْتُ» الثانية.

[1] في هذه الطريق: دليلٌ على أن الإنسان إذا حلف على شيء، ورأى غيره خيرًا

• ١٧٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيُهَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ طَاوُسٍ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيُهَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي المَلكَ - قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِولَدِ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثُ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي خَاجَهِ» وَقَالَ دَرُكًا لَهُ فِي اللهُ عَنْثُ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ» وَقَالَ مَرَّةً يَرْوِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَوْ السَّتُشْنَى).

وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ١١.

= منه، أن الأفضل أن يُكَفِّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خيرٌ، إلا إذا كان الذي هو خيرٌ واجبًا، فإنه يجب أن يَحْنَث، ويُكَفِّرَ عن يمينه، مثل: أن يقول: واللهِ لا أُصَلِّينَ في الجماعة، فهنا يجب عليه أن يَحْنَث، ويُصَلِّيَ مع الجماعة، ويُكَفِّرَ عن يمينه.

[1] قوله: «فَنَسِيّ» أي: ترك، ومنه: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيّ ﴾ [طه: ١١٥] أي: ترك، ومنه أيضًا: قوله تعالى: ﴿نَسُوا ٱللّهَ فَنَسِيّهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧] أي: تركهم، فمن شدَّة عزمه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لم يقل: إن شاء الله، كأنه خاف أنه إذا قال: إن شاء الله يثني عزمَهُ.

وقوله: «فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ» هذا يعدُّونه من المرفوع حكمًا؛ لأنه لم يقل: يرويه عن النبيِّ ﷺ؛ لكن المعروف أن سند الصحابي غايته النبيُّ ﷺ؛ فلهذا جعل العلماء في مصطلح الحديث قَوْلَ الصحابيِّ: يرويه، أو رواه، أو ما أشبه ذلك من المرفوع حكمًا، وليس مرفوعًا صريحًا؛ لأنه لم يُصَرِّح بالرَّفْع.



٦٧٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ القَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ، قَالَ: فَقُدِّمَ طَعَامُهُ، قَالَ: وَقُدِّمَ فِي طَعَامِهِ كَمْ دَجَاجِ، قَالَ: وَفِي القَوْم رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْم اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: ادْنُ؛ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبِدًا، فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَم الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَ: «وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِبِلِ، فَقِيلَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ هَوُّ لَاءِ الأَشْعَرِيُّونَ؟ فَأَتَيْنَا، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ: فَانْدَفَعْنَا، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَحَمَلْنَا، نَسِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمِينَهُ، وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ عَيَيْ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ، قَالَ: «انْطَلِقُوا؛ فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا».

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الكُلَيْبِيِّ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا أَيُّوبُ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا أَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[1] الشاهد من هذا: قول الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: "إِنِّ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا» لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا» وفي السياق السابق قال: "إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ». الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ».

والحكم في هذه المسألة: أنه يجوز أن يُكفِّر، ثم يُخنَث، ويُسمَّى تقديمُ الكفَّارة على الجِنْثِ: تحلَّة، ويجوز أن يَحْنَث أوَّلًا، ثم يُكفِّر، ويُسمَّى ذلك: كفَّارة، وقد قال الله تعالى في الأوَّل: ﴿ فَلَ فَضَ اللهُ لَكُو تَجَلَّة أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] وفي الثاني: ﴿ وَلَكِن نَهُ إَن اللهُ لَكُو تَجَلَّة أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] وفي الثاني: ﴿ وَلَكِن نَهُ إَلَيْكُنَ أَلَا مُلَا مَن يُواخِذُ كُمْ مِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَنَ أَلَا مَكُو تَجَلّة أَيْمَنِكُمْ أَلَا الكَفَّارة؛ لوجود الفقراء، ويخشى ألَّا هذا واسعٌ، فقد يكون الإنسان يُجِبُّ أن يُعَجِّل الكفَّارة؛ لوجود الفقراء، ويخشى ألَّا يجدهم بعد هذا، وقد يكون بالعكس.

وقوله عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ» أي: أن الله عَنَّوَجَلَّ هو الذي يسَّر لكم هذه الإبِلَ حتى تسهل حملكم؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنها حلف ألَّا يحملهم في الأوَّل؛ لأنه ليس عنده شيءٌ، ثم بعد ذلك يسَّر الله تعالى إبلًا جاءت من غير أن يكون الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ قد احتسبها، فقال: «إِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ».

٦٧٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ: أَخْبَرَنَا اللهِ عَلِيَةِ: الْبُنُ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ: «لَا تَسْأَلَ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذْ احَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُو خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ».

تَابَعَهُ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيعُ [١].

[١] الشاهد من هذا: قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ» فهنا الكفَّارة كانت بعد، لكن لو قدَّمها لكانت تحلَّةً.

وفي هذا الحديث: النهي عن سؤال الإمارة، وبيَّن النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الحكمة من ذلك بأنه إن أُعطيها من غير مسألة أُعين عليها، وإن أُعطيها عن مسألة وُكِلَ إليها.

فهل يُلْحَق بها سائر الولايات، كالقضاء وحفظ الأموال وإمامة الصلاة وما أشبه ذلك، أو نقول: هو خاصٌّ بالإمارة؟

الجواب: في قصة يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنه قال للمَلِك: ﴿ أَجْعَلَنِي عَلَى خُزَآبِنِ الْجُوابِ فَي قَصة يوسف: ٥٥] وهذا معناه أن يكون وزيرًا على المال، وعثمان بن أبي الخاص رَضِيَ لِيَّهُ عَنهُ قال للنبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اجعلني إمام قومي، قال: ﴿ أَنْتَ العاص رَضِيَ لِيَّهُ عَنهُ قال للنبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اجعلني إمام قومي، قال: ﴿ أَنْتَ

إِمَامُهُمْ »(١)

= وسأله رجل عملًا من الأعمال، فقال: «إِنَّا لَا نُولِي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ»(٢) والنصوص في هذا تكون مُتعارضةً أو شِبْهَ مُتعارضةٍ.

ولكننا نقول: أمَّا الإمارة فلا يسألها الإنسان أبدًا؛ لأنها على خطر؛ فإن الأمير قد يرى في نفسه عزًّا وسلطةً على الغير، ويحصل منه ظلمٌ وعدوانٌ، وأمَّا غيرها فإذا كان لمصلحة فلا بأس، مثل: أن يكون القائم على هذا العمل غير أهل له إمَّا لجهله، أو خيانته، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسأل أن يكون في هذا العمل، وعليه تُحمَّل قصة يوسف عَينوالصَّلامُ؛ لأن يوسف رأى أن الهال قد ضاع، فقال: ﴿ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ لِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥] هذا هو الضابط.

وقد يُقال: إن هذا الضابط يشمل الإمارة أيضًا، وإن النهي إنها هو عن السؤال المُجَرَّد الذي لا يشتمل على مصلحة، فإن كان سؤالًا يشتمل على مصلحة بحيث رأى أن الأمير مُضيِّع لأمانته ظالمٌ لرعيَّته، فيسأل أن يكون أميرًا بدله؛ من أجل إزالة ظلمه وغُشْمِه، فإن هذا لا بأسَ به، بل قد يتعيَّن عليه إذا كان أهلًا؛ لأن هذا هو مقتضى النصوص، وإن طلبها من أجل السُّلطة والولاية على الخَلْق فهذا لا يُعان عليها، ويُنهى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، رقم (٥٣١)، والنسائي: كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، رقم (٦٧٣)، وأحمد (٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب ما يُكْرَه من الحرص على الإمارة، رقم (٧١٤٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة، رقم (١٧٣٣/ ١٤).

عن ذلك.

والمسألة على خطر؛ فإن الإنسان قد يدخل على أنه يُريد الإصلاح ثم يتخلُّف. ويدخل في هذا الوزارات ورئاسة المجالس، فهؤلاء الذين يُرَشِّحون أنفسهم هو

= طلب لها بالفعل، وأمَّا عضوية المجالس فقد يُقال: إنها ليست مثل الرئاسة؛ فإن العضو لا يُعْتَبر قوله فصلًا.





وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمَّ ۚ لِلذَّكِّرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّهُ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِـيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ءَابَآ وُكُمْ وَأَشَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَ مِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الله ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكُ أَذُوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنِ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِا ٓ أَوْ دَيْنِ ۚ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِنَا بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا ۚ أَكَثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآ مُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا آوَ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وَصِيَّةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللَّهِ

[1] الفرائِضُ: جمع فريضة بمعنى: مفروضة، ولها اصطلاحات مُتعدِّدة، فالفرائض في التكليف: ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام، وهي مُرادِفَةٌ للواجبات، والفرائض في باب الصدقة: النصيب المُقَدَّر إخراجُهُ في الهال، والفرائض في باب المواريث: النصيب المُقَدَّر أخراجُهُ في الهال، والفرائض في باب المواريث: النصيب المُقَدَّرُ شرعًا للوارث.

والورثة ثلاثة أقسام: أصحاب فروض، وعصبة، وذوو أرحام، وإن شئت فقل: اثنان؛ لأن ذوي الأرحام يُنزَّلون منزلة مَن أَدْلَوا به، فإن أَدْلَوا بذي فرْضٍ ورثوا ميراثَ فرْضٍ، وإن أَدْلَوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب؛ ولهذا لو قال قائلٌ: إن الورثة ذو فرض وعصبة، وجَعَل ميراث ذوي الأرحام مبنيًّا على هذا لصحَّ، لكن العلماء قالوا: إنهم ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم؛ لأن ذوي الأرحام لم يُجْمِع العلماء على ميراثهم، بخلاف أصحاب الفروض والعصبة، فقد أجمعوا على ميراثهم، فمن ثَمَّ احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم.

ثم ساق المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ آيتي المواريث، وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء.

وقول الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَكَدِكُم ﴾ الوصية: هي العهدُ إلى الشخص بالمُوصَى به على سبيل الاهتمام، وفي هذا: دليلٌ على أن الله عَزَّوَجَلَّ أرحم بأو لادنا منَّا؛ لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا.

والأولاد يشمل الذَّكر والأُنثى؛ ولهذا قال: ﴿اللَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنشَيَّنِ ﴾ وهذا الحكم لكلِّ مَن يرث من الفروع، فإذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، فابنٌ وبنتُ له ثُلثان ولها ثُلث، وابنُ ابنٍ وبنتُ ابنٍ له ثُلثان ولها ثُلث، وابنُ ابنٍ وبنتُ ابنِ له ثُلثان ولها ثُلث، وابنُ ابنِ ابنِ وبنتُ ابنِ ابنِ كذلك.

ثم قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِن كُنَّ ﴾ أي: الوارثاتُ ﴿ فِسَآهُ فَوْقَ ٱثَّنَتَيْنِ ﴾ هذا يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة، فإذا زِدْنَ على الثّنتين ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾

= ولا يزيد الفرضُ بزيادتهنَّ، فالثلاث والثلاث مئة سواء.

وقوله عَزَّيَجَلَّ: ﴿ فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ ﴾ يُفْهَم منه: أنه إذا كنَّ نساءً اثنتين فليس لهنَّ الثُّلْثان، لكن ما الذي لهنَّ؟ إذا قلنا: النصف مَنَعه قوله: ﴿ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا الشَّتَان، لكن ما الذي لهنَّ؟ إذا قلنا: النصف بالواحدة، وعلى هذا فتكون الثُّنتان خارجتين من الأول ومن الثاني؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن قوله عَنَّهَجَلَّ هنا: ﴿ فَوْقَ ﴾ زائدٌ، وإن تقدير الآية: فإن كنَّ نساءً اثنتين فها فوق، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه لم يُعْهَد في اللغة العربية زيادةُ الاسم، وإنها الزيادة تكون في الحروف، ووجه ذلك: أن الحرف معناه في غيره، والاسم معناه في نفسه، وما كان معناه في نفسه لا يُمكن أن يكون زائدًا؛ من أجل القرينة.

وقال بعض العلماء: بل إن ﴿ فَوْقَ ﴾ مُعتبرة أصليَّة غير زائدة، وأمَّا الثِّنتان فليس لهنَّ النصف؛ لخروجها بقوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ ولم يذكر الله عَنَوَجَلَّ فرضًا للفروع من الإناث إلا النصف أو الثُّلثين، وليس هناك شيءٌ وسطٌ بينها، وإذا كان كذلك فإن قوله: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ يخرج به الثِّنتان فلم زاد، ويدلُّ لهذا:

- النص، وهو أن النبي ﷺ أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثّلثين<sup>(١)</sup>.
- القياس؛ وذلك في قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة: ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، رقم (۲۸۹۲)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، رقم (۲۰۹۲)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب، رقم (۲۷۲۰)، وأحمد (۳/ ۳۵۲).

لَهُ, وَلَدٌ وَلَهُ, أُخَتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا أَثَنَتَنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء:١٧٦] قالوا: وإذا كانت الأختان لهما الثَّلُثان فالبنتان أَوْلَى؛
 لأن صِلَة البنتين بأبيهما أقوى من صِلَة الأُختين بأخيهما؛ ولهذا أجمع العلماء على أن البنتين لهما الثَّلُثان.

وعلى هذا فتكون فائدة قوله: ﴿فَوْقَ ﴾ الإشارة إلى أن فرضهنَّ لا يزداد بزيادتهنَّ. وعلى هذا فتكون فائدة قوله: ﴿وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ أنه ليس معها ابنُّ؛ لأنه لو كان معها ابنُّ لدخلا في قوله: ﴿لِلذَكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَئِنِ ﴾.

وهذه الآية تدلُّ على أن الفروع ثلاثة أقسام:

- فإذا كانوا ذكورًا وإناثًا فميراثهم غيرُ مُقَدَّر؛ لأنه تعصيبٌ، للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين.
  - وإذا كُنَّ إناثًا فقط فالواحدة لها النصف، وما زاد فلهما الثُّلثان.
- وإذا كانوا ذكورًا خُلَّصًا فميراثهم غير مُقَدَّر؛ لأنه إذا كان الذَّكر إذا شارك الأُنثى جعلها عاصبةً فكيف إذا كانوا ذكورًا؟! يكون التعصيب من باب أَوْلَى.

وبهذه الجملة القصيرة تمَّ ميراث الفروع كاملًا.

وليًّا ذكر الله عَزَّوَجَلَّ ميراث الفروع ذكر ميراثَ الأصول، وإنها بدأ بميراث الفروع؛ لأنهم ألصقُ بالآباء من الآباء بالأبناء؛ وذلك لأن الفرع بَضْعَة من أصله، وليس الأصل بَضْعَةً من فرعه، قال النبيُّ عَلَيْهِ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي» (١) فلهذا بدأ الله عَزَّوَجَلَّ بذِكْر ميراث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب مناقب فاطمة رَضَالِلَهُ عَنْهَا، رقم (٣٧٦٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل فاطمة بنت النبي ﷺ، رقم (٢٤٤٩).

الفروع، ثم انتقل إلى ذِكْر ميراث الأصول، فقال عَرَّقَ عَلَى: ﴿ وَلِأَبُونَهِ ﴾ يعني: أباه وأمَّه، وأُطْلِق عليهما اسم الأبوين تغليبًا وتشريفًا؛ لأن شرف الذكوريَّة أعلى من شرف الأُنوثة؛ فلهذا غُلِّب اسمُ الأب على اسم الأم ﴿ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ أي: الأبنُ أو البنتُ ﴿ إِن كَانَ لَذَ ﴾ أي: للميت ﴿ وَلَدُ ﴾ وكلمة ﴿ وَلَدُ ﴾ تشمل الذَّكر والأُنثى، الواحدَ والمُتَعَدِّدَ، فإذا هلك هالك عن أُم وابن فللأم السُّدُس، وعن أبٍ وابنِ فللأب السُّدُس، وعن أبٍ وابنِ فللأب السُّدُس، وعن أبٍ وأم وابنِ فللأب السُّدُس، وللأم السُّدُس.

لكن اعلم أن الأب والأم مع الأولاد لهما ثلاث حالات:

الأولى: أن يكونا مع ذكور خُلُّص، فليس لهما إلا السُّدُس لكل واحد.

الثانية: أن يكونا مع إناث خُلَّص، فلكلِّ واحد منها السُّدُس، وإن بقي شيءٌ بعد فَرْض البنات أخذه الأبُ بالتعصيب، فإذا هلك هالك عن أُم وأب وبنت، فالبنت لها النصف، وللأم السُّدُس، وللأب السُّدُس، والباقي تعصيبًا؛ لقول النبيِّ ﷺ: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ »(۱) وإن هلك عن أبوين وبنتين، فللأم السُّدُس، وللأب السُّدُس، وللبنتين الثُّلُثان، وهنا لا يبقى شيءٌ.

الحال الثالثة: أن يكونا مع ذكور وإناث، فليس لهما إلا السُّدُس لكل واحد.

ثم قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ ۚ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ ﴾ فاشترط الله لإرث الأمِّ الثَّلُثَ شرطين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب «الجِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا»، رقم (١٦١٥/ ٢).

الأول: ألَّا يكون له ولدٌ.

الثاني: أن يرثه أبواه.

مثاله: هلك عن أمِّه وأبيه، فللأم الثُّلُث، والباقي للأب.

فإذا قال قائل: كيف قلتم: إن الباقي للأب؟

نقول: لأنه اجتمع شخصان في حقّ، وقُدِّر نصيبُ أحدهما، فيكون الباقي للآخر، كما لو أعطيت إنسانًا مالًا مضاربة، وقلت: يا فلان! هذا المال مضاربة معك، ولك رُبُع الربح، يعني: والباقي لصاحب المال، فكذلك لمَّا قال الله عَرَّفَجَلَّ: ﴿فَلِأُمِهِ الثَّلُثُ ﴾ وسكت عن الأب علمنا أن له الباقي؛ وذلك لأن الحقَّ المشترك بين شخصين إذا قُدِّر نصيبُ أحدهما صار للآخر الباقي.

فإن لم يكن للميت ولدٌ، وورثه مع أبويه أحدٌ، فإن الحكم يختلف؛ لأنه فاتَ الشرط، وهذا إنها يكون في العُمَريَّتين، وهما: زوجٌ وأُم وأب، وزوجة وأُم وأب، وثَمَيان بهذا الاسم؛ لأن أول مَن قضى بهما عُمر بن الخطاب رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

المسألة الأولى: هلك عن زوج وأُم وأب، فهنا للزوج النصف، ويبقى نصفٌ، هو نصيب الأُم والأب، وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمعا في نصيب صار للأم ثُلُث هذا النصيب، فهذا النصف للأم ثُلُثه، وللأب الباقي، وهذا في غاية ما يكون من القياس.

المسألة الثانية: هلك عن زوجة وأُم وأب، فميراث الزوجة هنا الرُّبُع، ويبقى ثلاثة أرباع، وهذا الثلاثة أرباع مال مُشْتَرك بين الأم والأب، وقد علمنا ممَّا سبق أن المال

المشترك بين الأم والأب يكون للأم ثُلثه، وعلى هذا فللأم بعد فرض الزوجة ثُلث الباقي، والباقي للأب، وهذا هو الحكمة -والله أعلم- في قول الله تعالى: ﴿وَوَرِثُهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.

ثم قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ ﴾ أي: للميت ﴿ إِخُوةٌ ﴾ وورثه أبواه ﴿ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ والفاءُ في قوله: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخُوةٌ ﴾ تدلُّ على أن الجملة التي بعدها مُفَرَّعة على الجملة التي قبلها، يعني: فإذا ورثه أبواه وكان له إخوةٌ فلأُمَّه السُّدُس.

مثاله: هلك عن أمّه وأبيه وأخويه الشقيقين، فهنا للأم السُّدُس؛ لأن له إخوة، والباقي للأب، والإخوة لا يرثون مع الأب، وهذا هو القولُ الراجحُ المُتعيِّن بمقتضى ظاهر الآية، وهو قول الأئمَّة الأربعة (۱)، وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ الله وقال: إن الأم في هذه المسألة ترث الثُّلُث؛ لأن الإخوة محجوبون، والمحجوب لا يَحْجِب (۱)، وفي قوله نظرٌ؛ وذلك لأن الآية ظاهرةٌ جدًّا في أن هذه الجملة مُفَرَّعة على ما سبق، نعم، لو قال الله عَنَّهَ جَلَّ: وإن كان له إخوة لكان هناك احتمالٌ لِمَا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ أللَّهُ.

وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه عامَّة الأُمَّة، وهو أن الإخوة يحجبون الأم من الثُّلُث إلى السُّدُس وإن لم يرثوا.

فإن قال قائل: ﴿إِخْوَةٌ ﴾ هنا جمع، فما الدليل على أن الأخوين لهما حكمُ الإخوة؟

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٩٨)، الشرح الصغير (٤/ ٦٢٢)، نهاية المحتاج (٥/ ١١)، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٨/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات، (ص: ٢٨٤).

قلنا: من الأجوبة في هذا: أن أقل الجمع اثنان.

والتمس بعضُ العلماء حِكْمَةً في هذا بأن الأب إذا كان للميت إخوة فسيُنفق على هؤلاء الإخوة؛ لأنهم أبناؤه، فيحتاج إلى مال أكثر، وهذا منقوض بأمرين:

الأول: أنه لو كان له إخوة من الأم، فإن الأب لا يُنفق عليهم؛ لأنهم أولاد الأباعد.

الثاني: أنه إذا كان الأبناء -الذين هم إخوة الميت- أغنياء فإن الأب لا يُنفق عليهم لغِناهم، لكننا نقول: لا حاجة إلى التعليل؛ لأن العِلة إذا نُقِضَت فقد انتقضت وبطلَت، بل نقول: إن مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل، فقال: ﴿ اَبْنَا وُكُمُ وَأَبْنَا وُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيّهُم أَوْرَبُ لَكُو نَفْعا فَريضكَة مِن الله وقال في الآية الأَخْرى: ﴿ يَلُكُ حُدُودُ الله ﴾ [النساء:١٣] وقال في الثالثة: ﴿ يُبَيّنُ الله لَكُ لَكُمُ أَن يَضِلُوا ﴾ [النساء:١٣] وقال في الثالثة: ﴿ يُبَيّنُ الله لَكُمُ أَن يَضِلُوا ﴾ [النساء:١٧٦] فنحن إن وجَدْنا علّة ظاهرة فذلك المطلوب، وإن لم نجد فلا حاجة أن نُعلل بعلل تكون منقوضة ؛ لأنك إذا علّت بعلّة ينقضها الخصم خُصِمْت ؛ ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنّب التعليل بها يُمكن نقضُه؛ لأنه إذا ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنّب التعليل بها يُمكن نقضُه؛ لأنه إذا في عليه ضَعُف جانِبُهُ.

والخلاصة: يكون للأم السُّدُس مع وجود الولد، أو مع وجود جَمْعٍ من الإخوة، ولها الثُّلُث بشرطين:

الأول: ألَّا يكون له إخوةٌ.

الثاني: ألَّا يرثه سوى أبويه.

ولهذا قال الفَرَضِيُّون: إن الأُم ترث الثُّلُث بثلاثة شروط: ألَّا يكون فرع وارث، ولا عدد من الإخوة أو الأخوات، وألَّا تكون المسألة إحدى العُمَريَّتين.

ثم قال الله عَزَّوَجَلَّ بعد أن ذكر الفرائض وما يلحقها من التعصيب قال: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيبَةٍ يُوصِى بِهَا ﴾ أي: الميت، يعني: أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية، وعلى هذا فإذا أوصى الميت بشيء فإننا نُقَدِّره معدومًا من الهال، ونجعل القسمة بعد خصم الوصية.

وظاهر الآية: أن الوصية تُقَدَّم على الميراث قلَّت أم كَثُرت، ولكن هذا الإطلاق قد قيَّدته السُّنَّة بقيدين:

القيد الأول: ألَّا تزيد الوصية على الثُّلُث.

القيد الثاني: ألَّا تكون لوارث.

ومعلوم أن السُّنَّة تُقَيِّد القرآنَ، وتُخَصِّمه، وتُبَيِّن مُجْمَلَهُ.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿أَوَ دَيْنٍ ﴾ يعني: في ذمة الميت، والدَّين ليس هو المفهوم عند العامة، وهو ما أُخِذَ على سبيل التورُّق، بل يشمل كلَّ ما ثبت في ذمة الميت من قرض، أو ثمن مبيع، أو أُجرة بيت، أو ضهان مُتْلَف.

إذن: الميراثُ مسبوقٌ بشيئين، هما: الوصية، والدَّين، لكن يبقى النظر في الترتيب بين الوصية والدَّين، أيهما يُقَدَّم؟

الجواب: يُقَدُّم الدَّين؛ للدليل والتعليل، فأمَّا الدليل فإن عليَّ بن أبي طالب رَضِيَّالِلَّهُ عَنْهُ

= قال: إن النبيَّ عَلَيْكُ قضى بالدَّين قبل الوصيَّة (١)، وأمَّا التعليل فلأن الدَّين واجبُ، والوصية تطوُّع، ومعلومٌ أن الواجب أهمُّ من التبرع والتطوُّع؛ فلذلك قُدِّم الدَّين على الوصية.

فإن قال قائل: لهاذا قدَّم الله عَزَّوَجَلَّ الوصِيَّةَ على الدَّين؟

فالجواب عن ذلك: أنَّ الوصية قُدِّمت على الدَّين في الذِّكر لا في الحُكْم؛ لأن «أو» لا تقتضي الترتيب، بل ظاهر: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةٍ ﴾ إن كان هناك وصية ﴿أَوْ دَيْنٍ ﴾ إن كان هناك وصية ﴿أَوْ دَيْنٍ ﴾ إن كان هناك دَين، فلا تكون الآية دالَّة على اجتهاعها، وعلى هذا فليس في الآية ترتيب حتى يُقال: إن هذا يَرِدُ على ما قلنا من أن المُقَدَّم الدَّين، لكن هل هناك فائدة من تقديم الوصيَّة ولو ذِكْرًا لا حُكْمًا؟

الجواب: يقول العلماء: فيها فائدتان:

الأولى: أن الدَّين له مُطالِب بخلاف الوصية، فإن الموصَى له قد لا يعلم بالوصية، ولا يُطالب بها.

الثانية: أن الدَّين واجبٌ، فيَهُون على الورثة أن يقوموا به، وأمَّا الوصية فإنها تبرُّع، فرُبَّما يتباطأ الورثة في تنفيذها؛ فلهذا قُدِّمت ذِكْرًا لا حُكْمًا.

وقوله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ عَابَآ أَوُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدْرُونَ آيَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ أي: أن الآباء لا ندري أيُّهم أقرب نفعًا ؟ هل هو الابن اللهم أقرب نفعًا ؟ هل هو الابن الأكبر، أو الأصغر، أو الأوسط؟ وهذا يدلُّ على جهل الإنسان الجهلَ السحيقَ إذا كان

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية، رقم (٢١٢٢)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب الدين قبل الوصية، رقم (٢٧١٥)، وأحمد (١/ ١٣١).

لا يدري عن أبيه وابنه، أو عن أبنائه، أو عن آبائه أيُّهم أقرب نفعًا؟ وهم أقرب الناس إليه.

وقوله: ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ لَكُرُ نَفْعًا ﴾ عامٌّ، يعني: في الدنيا، وفي الآخرة.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ اللهِ ﴾ أي: أن الله عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ ذلك فريضة يجب إيصالها إلى أهلها، ومن هذا الحُكْم أَخَذْنا أن تعلُّم عِلْم الفرائض فرضُ كفاية، ووجهه: أن ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجبٌ، فإذا كان الله تعالى فَرَضَ علينا أن نُقسِّم المال كما قال، فإن الواجب علينا أن نتعلَّم كيفية هذه القسمة.

ثم قال عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ يعلم آباءنا أو أبناءنا أيّهم أقربُ لنا نفعًا، ويعلم المناسب في الأحكام ﴿حَكِيمًا ﴾ يضع الأشياء في مواضعها.

وخَتْمُ هذه الآية الكريمة بالعلم والحكمة أنسبُ ما يكون؛ لأن المقام يقتضي علمًا بالاستحقاق، ويقتضي حكمةً في وضع الحق في نصابه؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

وهذه الآية تُعْتَبر: باب ميراث الأصول والفروع.

ثم قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ وَلَكُمْ ﴾ الله هنا للتمليك ﴿ نِصْفُ مَا تَكُ كَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ ا

الأول: المال، وهو ما يقعُ عليه عقد الشراء والبيع.

الثاني: الاختصاص، وهو ما يختصُّ به صاحبُهُ، ولا يقع عليه البيع والشراء، كالكلاب المُعَلَّمة.

الثالث: الحق، كحقِّ الشُّفعة.

وقوله: ﴿أَزُوَجُكُمُ ﴾ جمع زوج، والمراد بهنَّ: النساء، والدليل على أن المراد بهنَّ النساء: قوله: ﴿وَلَكُمُ ﴾ والخطاب هنا للذُّكور.

وقوله: ﴿إِن لَمْ يَكُن لَهُرَكَ وَلَدُ ﴾ أي: إن لم يُوجَد لهنَّ ولدُّ ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَكُلْمَةُ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ ﴾ والمراد بالولد هنا: الذَّكَر أو الأُنْثى، وكلمة ﴿وَلَدُ ﴾ في الجملتين نكرة في سياق الشرط، فتكون عامَّةً للواحد والاثنين، وتكون كذلك عامَّةً لولد الصُّلب وولد صُلب الصُّلب، وهم أولاد الأبناء وإن نزلوا.

وقوله عَزَّفَجَلَّ: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَاۤ أَوْ دَيْنِ﴾ سبق الكلامُ على هذه الجملة.

وقوله: ﴿ وَلَهُ كَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وعموم ﴿وَلَدُ ﴾ في الموضعين يشمل الولد من نفس الميت أو من غيره، فلو كان للزوجة التي ماتت ولدٌ من غير الزوج الذي يرثها فالحُكُمُ لا يختلف بين أن يكون من زوج سابقٍ أو أن يكون من الزوج الذي ماتت في حِباله، وكذلك الزوج إذا مات فلا فَرْقَ بين أن يكون الأولاد الذين خَلَّف من هذه المرأة التي ورثته أو من امرأة أخرى، فالولد يُعْتَبر بالميت، لا بالباقي من الزوجين، وعلى هذا فإذا مات الزوج وليس

= له أولادٌ، وللمرأة أولاد، فإنها ترث الرُّبُع؛ ولهذا قال: ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ﴾.

ثم قال عَنَقِجَلَّ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ اَمْرَاَةً ﴾ أي: وإن كان رجل أو امرأة، لكن قدَّم الخبر، و﴿يُورَثُ كَلَلَةً ﴾ أي: يكون إرثه بالكلالة، والكلالة: الحواشي، مأخوذةٌ من الإِكْليل، وهو الشيء المحيط بالشيء، ﴿وَلَهُ ﴾ أي: الرجل ﴿أَخُ أَوَ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَر مِن ذَلِكَ أَي: الرجل ﴿أَخُ أَوَ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَر مِن ذَلِك فَهُمَ شُرَكَا وُ وَهُولاء هم الإخوة من الأم بالاتّفاق، فإذا مات إنسان عن إخوة من الأم، وإرثه كلالة، أي: ليس له ولد ولا والد، فليس له أب، ولا جدّ، وليس له أب، ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يُورَث كلالة، فللواحد من الإخوة من الأم السُّدُس، ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يُورَث كلالة، فللواحد من الإخوة من الأم السُّدُس، ولا ثنين فأكثر الثُلُثُ؛ ولهذا قال: ﴿فَلِكُلِ وَحِدٍ مِنْ اللهُ مُنْ مَنْ فَانَ الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكَثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا وَ فِا النَّلُثُ ﴾.

ويُستفاد من الآية الكريمة: أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث، لا يُفَضَّل الأخ على الأُخت، بخلاف الأشقَّاء أو لأب؛ فإن للذَّكر مثلَ حظِّ الأُنثين؛ لأن إرث الإخوة من غير أم بالتعصيب، وإرث الإخوة من الأمِّ بالفَرْض؛ فلهذا كان ذكرُهم وأُنثاهم على حدِّ سواء.

وعلى هذا فإذا هلك هالك عن أخ من أُمِّ وعمِّ فإن للأخ من أُمِّ السُّدُس، وإن هلك عن أخوين من أُمِّ وعمِّ فللأخوين الثَّلُث، وعن أخ من أُمِّ وأُخت من أُمِّ وعمِّ فلهم الثَّلُث، وعن أربعة إخوة من أُمِّ وعمِّ فلهم الثَّلُث؛ لأن الله قال: ﴿فَإِن كَانُوا الشَّكُ مِن ذَلِكَ فَهُم شُرَكَا أَهُ فَي الثَّلُثِ ﴾.

وفي قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ شُرَكَا مُ ﴾ دليلٌ على أن الشركة المُطْلَقة تُحْمَلُ على التساوي،

فلو وهبت رجلًا وامرأة شيئًا، وقلت: هذا لكها، أنتها شريكان، فإنه يكون بينهها نصفين.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِــيَّةِ يُوصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ ﴾ أي: أن هذا الميراث من بعد الوصية أو الدَّين، وقد سبَقَ أن الدَّين مُقَدَّم على الوصية، وسبق وجهُ ذِكْرِ الوصية قَبْلَ الدَّين في الآيات.

وقوله عَرَّوَجَلَّ: ﴿عَيْرَ مُضَكَآرِ ﴾ أي: أنه يُشْتَرط في الوصية ألَّا يكون فيها مُضارَّة، فإن كان فيها مضارَّة –وهي التي تزيدُ على الثُّلُث – فإنها تُمُنَع، ويَحْرُمُ عليه أن يُوصيَ بأكثر من الثُّلُث؛ لأن الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ منع سعد بن أبي وقَّاص رَضَالِيَّهُ عَنْهُ حتى وصل إلى الثُّلُث، وقال: «الثُّلُث، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(۱).

وعلى هذا فلو أوصى الميِّتُ بأكثر من الثُّلُث لم يُنَفَّذ إلا الثُّلُث فقط، وما زاد عليه فإنه لا يُنَفَّذ.

وهنا مسألة: رجلٌ ذو مال، وقد بلغه الكِبَر، فذهب به أو لادُهُ إلى دار المُسَنِّين، فغضب عليهم، وكتب كلَّ ماله لأعمال البِرِّ، وهو صحيح العقل والجسم، فهل ينفذ؟

الجواب: نعم، ينفذ؛ لأن هذه ليست وصيَّةً، ولكنها وقفٌ مُنَجَّزٌ، أمَّا لو أوْصَى به لم ينفذ إلا الثُّلُث، وكذلك لو كان هذا في مَرَضِ الموت، ووقَّف جميع ممتلكاته، لم ينفذ إلا الثُّلُث.

ومثل هذا: لو طلَّق زوجته وهو صحيح، ثم مَرِضَ بعد الطلاق ومات، فإنها لا ترث منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، رقم (٥٣٥٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨/ ٨).

٣٧٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهُا يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضَالِيَهُ عَنْهَا يَقُولُ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْهِ......

وليُعْلَم أن الإنسان إذا أوقف شيئًا فقد خرج عن ملكه، فـلا يتصرَّف فيه ولا بالسُّكني، إلا إذا استثنى أن له مغلَّه في حياته، أو أنَّ له السُّكني في حياته.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَصِـيَّةُ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ وَصِـيَّةً ﴾ هنا مصدرٌ حُذِفَ عامله، أي: أُوصيكم وصيَّةً من الله، وحَذْفُ عامل المصدر أبلغُ من ذِكْرِهِ.

وقوله: ﴿مِّنَ ٱللّهِ ﴾ أي: أن الله عَنَّوَجَلَ هو الذي أوصانا بهذا، وبه نعرف أن الله أرحمُ بنا من أقاربنا، كما هو أرحمُ بنا من آبائنا وأُمَّهاتنا كما في الآية الأولى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَكَ لِهِ اللّهِ اللّهُ فِي آوَلَندِ كُمْ ﴾.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ أي: ذو علم وحِلْم، ومن حِلْمِهِ عَزَّوَجَلَّ: أنه فرض لكل أحد ما يستحق.

ثم قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَلْكَ ﴾ المشار إليه ما سبق من قسمة المواريث ﴿ حُدُودُ اللّهِ ﴾ التي حدَّدها ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ ، يُدَخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا اللّهَ عَرَسُولَهُ ، يُدَخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا اللّهَ يُرسُولَهُ ، اللّهَ عَرسُولَهُ وَرسُولَهُ ، اللّهَ عَرسُ اللّهَ وَرسُولَهُ ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ ، يُدَخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ ، عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء:١٣-١٤] وفي هاتين الآيتين: دليلٌ على أنه لا يجوز أبدًا أن يُزاد الوارثُ عمَّا فَرضَ اللهُ له .

ويُؤْخَذ منها: تحريم الوصية للوارث؛ لأنه لو أوصى للوارث لتعدَّى الحدود،

فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ<sup>[١]</sup>.

وقد جاءت السُّنَّة مُصرِّحةً بذلك في قول النبيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ كَوَّ مَعْلَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»<sup>(۱)</sup>.

[١] في هذا الحديث دليلٌ على فوائدً، منها:

١ - بيان مشروعيَّة عيادة المريض، لكن هل فيه دليلٌ على أنه يُشْرَع أن تكون العيادة ماشيًا؟

نقول: يحتمل هذا وهذا، ولكن لا شَكَّ أن الذي يعود المريض ماشيًا أكثر احتسابًا -فيها يبدو من العمل- من الذي يعود المريض راكبًا.

٢ - بركة آثار النبي عَلَيْة، فإن النبي عَلَيْة لمَّا توضَّأ وصبَّ عليه وَضوءه أفاق،
 ولكن هل يتعدَّى ذلك إلى غيره؟

الجواب: لا، فالتبرُّك بالآثار من عَرَق أو ثوب أو فضل وضوء، أو ما أشبه ذلك، هذا خاصُّ برسول الله ﷺ، لا يَشْرَكه أحدٌ فيه، ودليل هذا: أن الصحابة لم يستعملوا هذا فيها بينهم، فلم يتبرَّكوا بآثار أبي بكر ولا عُمر ولا عُثمان ولا عليٍّ رَضِاً اللهُ عَنْمُ وإذا لم يتبرَّكوا مع قيام السبب عُلِمَ أنه ليس بمشروع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم (۲۸۷۰)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب لا وصية لوارث، رقم (۲۷۱۳) عن أبي أمامة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه النسائي: كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، رقم (٣٦٧١)، وأحمد (١٨٦/٤) عن عمرو بن خارجة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق، رقم (٢٧١٤) عن أنس رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ.

فإن قال قائل: ألا يُعْتَبَر التبرُّك بالنبيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ من الشرك؟

قلنا: لا؛ لأنه يُتَبَرَّك به بإذن الله عَنَّوَجَلَ، وما كان بإذن الله فإنه ليس بشرك حتى السجود لآدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ هو شِرْكٌ لولا أن الله عَنَّوَجَلَّ أَمَرَ به.

وهذا التبرُّك بالرسول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ يكون في حياته، أمَّا بعد موته فإنه لا يُتبرَّك بتراب قبره، ولكن يُتبرَّك بآثارِهِ، كما كانت أُمُّ سَلَمَةَ رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا تتبرَّك بشعره، ويُسْتَشفى بها في المرض (۱).

فإن قال قائل: كُتُبُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلى الملوك ونحوهم هل يجوز التبرُّك بها؟

فالجواب: هذه لا يُتبرَّك بها، لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارًا، وكيف كان الخطُّ في ذلك الوقت مثلًا؟ وكيف كان الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يأتي بمُخْتَصر القول دون التطويل؟

٣- أن آيات الكتاب العزيز منها ما يكون له سبب، ومنها ما لا يكون له سبب،
 وكلُّ آية فيها ﴿يَسْعُلُونَكَ ﴾ فإن لها سببًا؛ لأن سببها سؤالُهُم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، رقم (٥٨٩٦).



وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ، يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ.

٦٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ الْعَلَى اللهِ ﷺ وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا أَكُونُوا عَبَادَ اللهِ إِخْوَانًا اللهِ إِخْوَانًا اللهِ إِخْوَانًا اللهِ إِخْوَانًا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

[1] قول عُقْبَة رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ: «تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ» أي: الذين يتكلَّمون بالظنّ، وليس عندهم عِلْمٌ، وإنها يتخبَّطون في دِين الله، وفي هذا: حثُّ على تعلُّم العلم، ولاسِيَّها إذا كَثُر الظانُّون كها قال عُقْبَة بن عامر رَضِيَالِيَهُ عَنْهُ، فإن هذا يتطلَّب منَّا أن نُركِّز على تعلَّم العلم؛ حتى ترسخ العلوم في أذهاننا؛ لئلا يأتيَ دور الظانِّينَ.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ» أي: أُحَذِّركم من الظن «فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» وذلك لأن الظن حديثُ النَّفْس.

فإن قال قائل: كيف نُجيب عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّهُ ﴾ [الحجرات:١٢] ولم يقل: كل الظن؟

قلنا: لأن الظن يكون إثمًا إذا لم يُبْنَ على قرائنَ، فما بُنِيَ على قرائن ظاهرة فليس بإثم.

فإن قال قائل: ما الفرق بين الظنِّ وحديث النفس؟

نقول: حديث النفس أن تُحدِّث ولكن لا تركن إلى الشيء، وأمَّا في الظنِّ فتركن إلى الشيء، وأمَّا في الظنِّ فتركن إليه.

## وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا» أيها أبلغ؟

الجواب: التجسس أبلغُ؛ لأن فيه زيادة، وهي الجيم فيها نقطة، ويُقال: إن زيادة المباني تدلُّ على زيادة المعاني، فيكون التحسُّس أهونَ من التجسُّس، فالتجسُّس أن تعمَّق في البحث، والتحسُّس البحثُ الخفيفُ، أو يُقال: إن التحسُّس البحثُ عن الأخلاق الحسيَّة؛ لأن التحسُّس من الحسِّ؛ وذلك مثل: أن يتنصَّت وينظر ماذا يعملون، والتجسُّس البحث عن الأخلاق المعنويَّة والأمور الباطنة: ما عقيدة الإنسان؟ ما فِكْرُه؟ وما أشبه ذلك.

فيكون التحسُّس البحث عن الأشياء الظاهرة المُدْرَكة بالحسِّ، والتجسُّس البحث عن الأشياء الباطنة المُدْرَكة بالجسِّ، وجسِّ النَّبْض، وما أشبه ذلك، وإذا قيل: إن معناهما واحد استرحنا.

وقوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «وَلَا تَبَاغَضُوا» أي: لا يبغض بعضُكم بعضًا.

وقوله: «وَلَا تَدَابَرُوا» أي: لا تدابروا في القلوب ولا في الأجساد أيضًا؛ ولهذا ليس من الأدب أن تجلس والناس وراءك، حتى إنه جاء في الحديث لَعْنُ مَن جلس وسط الحلقة (١)؛ وذلك لأنه يستدبر الناس، كما أنه يشمل التدابر القلبي، بحيث يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في الجلوس وسط الحلقة، رقم (٤٨٢٦)، والترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة، رقم (٢٧٥٣)، وأحمد (٥/ ٣٨٤).

قلب هذا إلى شيء، وقلب هذا إلى شيء مختلف؛ فإن ذلك خلاف الآداب الإسلامية.

وقوله عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ: «وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» هل «عِبَادَ» هنا خبر كان، أو منادى؟

نقول: يجوز الوجهان: كونوا يا عباد الله إخوانًا، أو كونوا عبادًا لله إخوانًا فيها بينكم، والمهم أن الرسول على أمرنا أن نكونَ إخوانًا.

ومناسبة هذا الحديث للباب: أن الظنَّ خلافُ العلم.





7۷۲٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ وَالعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ وَسُولِ اللهِ عَيَيِّةٍ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْرَرَ.

٦٧٢٦ - فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الهَالِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكلِّمُهُ حَتَّى مَا تَتُ اللهِ عَلَيْهِ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكلِّمُهُ حَتَّى مَا تَتُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكلِّمُهُ حَتَّى مَا تَتُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ وَيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ مَا تَتُ اللهِ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ مَا عُلَمْ عُلُهُ عَلَمْ عُلَمْ عُلُمْ عُلُمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَاهُ وَلَهُ عَلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلُولِكُ فَلَمْ عُلُمْ عُلَمْ عُلُمْ عُلَمْ عُمُ عَلَمْ عُلَمْ عُلُمْ عُلَمْ عُلُهُ عُلَمْ عُلَمْ عُلُمْ عُلَمْ عُلُمْ عُلِمُ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ عُلَمْ ع

[١] قول النبيِّ ﷺ: «لَا نُورَثُ» هذه كلمة عامَّةٌ، والضمير يعود إلى الأنبياء، كما جاء في لفظ آخر: «إِنَّا –مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ– لَا نُورَثُ»(١).

وقوله: «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» «مَا» اسم موصولٌ مبتدأٌ، و «صَدَقَةٌ» خبر المبتدأ، يعني: لا نُورَث كما يُورَث غيرُنا، فما تركناه من المال فإنه يجب أن يكون صدقةً لله عَزَّقِجَلَ، أمّا ما تركه غيرهم فإنه يكون للورثة، كما قال الله عَزَقِجَلَّ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَكُ أَرْوَجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٢] وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٤٦٣).

على هذا فإذا قلت: «لَا نُورَثُ» فقِفْ؛ لئلا يلتبسَ الأمْرُ، ثم قل: «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».

وحكمة ذلك ظاهرة جدًّا، وهي: أن الأنبياء لو وُرِثُوا لكان يظنُّ الناس أنهم ادَّعَوُا النبوة؛ من أجل تكديس الأموال، حتى تُورَث من بعدهم، ولكن منع الله تعالى ذلك، وجعل ما تركوه صدقةً.

وأمَّا تحريف الرافضة لهذا الحديث؛ حيث قالوا: إن معنى الحديث: لا نُورث الذي تركناه صدقةً، فحرَّ فوه لفظًا لينحرف معنى؛ لأنه إذا كان كذلك كان المعنى: لا نُورَث الذي تركناه صدقةً، بل يُتصدَّق به، ولكن لو كان الأمر كذلك فأين خِصِيصَة الأنبياء؟! فإن كل ما يتركه الإنسان صدقةً فإنه لا يُورَث، بل يُتصدَّق به إذا خرج من الثُّلُث، فإذا كان الأمْرُ كذلك لم يكن بينهم وبين الأنبياء فرْقُ.

ثم إن هذا التحريف مخالف لِهَا كان عليه الصحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُمُّ، ولا شَكَّ أن فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعليِّ وابن مسعود وابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُمُ وغيرهم أسدُّ من فهم هؤلاء.

وأمَّا ما جرى لفاطمة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا فإنه من الاجتهاد الذي نرجو الله تعالى أن يعفو عنها به؛ حيث هجَرَتْ أبا بكر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، وليس أهلًا لأن يُهْجَرَ؛ لأنه خليفة أبيها، ولكن هذا من الاجتهاد الذي إن أصابت فيه فلها أجران، وإن أخطأت فلها أجرٌ واحدٌ.

ونحن نُشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن الصواب مع أبي بكر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ومع بقية الصحابة. وأتى به المؤلِّف رَحْمَهُ اللَّهُ هنا في باب الفرائض؛ ليُبَيِّن أن آيات الفرائض العامَّة مخصوصة بأن ما تركه النبيُّ عَلَيْهُ لا يُورَث كما يُورَث سائرُ الناس، فيكون هذا من باب تخصيص الكتاب بالسُّنَّة كثيرٌ، فليس غريبًا أن ترد النصوصُ في القرآن عامَّة، ثم تُخَصِّصها السُّنَّة.

وقوله: «أَنَّ فَاطِمَةَ وَالعَبَّاسَ عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ» لعل هذا من النُّسَاخ، وليس من البخاريِّ رَحِمَهُٱللَّهُ لأن قول: «رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا» أفضلُ من قول: «عَلَيْهِمَاٱلسَّلَامُ»؛ لأن الرِّضا فيه سلامٌ وزيادةٌ، والسلام فيه نفيُ المكروه فقط.

وقوله: «أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لأن فاطمة ابنتُه، والعباس عمُّه، فالبنت لها النصف، والزوجات -لو فُرِضَ أنه يُورَث- لهنَّ الثمن، والباقي للعصبة، والعباسُ أقربُ من عليِّ بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وأَوْلَى بالميراث لوكان يُورَث.

لكن أبا بكر رَضَالِيَهُ عَنهُ شهد على رسول الله ﷺ بها نعلم أنه صادق فيه بأن الأنبياء لا يُورَثون، وأن ما تركوه صدقة، ثم أقسم ألّا يتجاوز ما مشى عليه النبي عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كائنًا مَن كان، ونحن نعلم أن قرابة الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عند أبي بكر رَضَالِيَّهُ عَنهُ أحبُّ من قرابة أبي بكر لأبي بكر كها صرَّح به في هذا الحديث نفسه (۱۱)، ولكن محبَّة الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ومحبة آل الرسول لا تقتضي مُخالفة ما شرعه الرسول عَلَيْهِ بل كلها ازداد الإنسان محبَّة للرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ولا الرسول فإنه يتبع منهجَهُم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب قرابة رسول الله، رقم (۳۷۱۲)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﷺ: «لا نورث»، رقم (۱۷۵۹).

مَلْ مَلْ مَنْ الْبِنْ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرُنِي مَالِكُ بْنُ الْبَنْ الْمَنْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهْ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرُنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ -وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ - فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ - فَقَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمْرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ وَسَعْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَلَى عَبْلِ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَبْلَمْ وَلَى اللهِ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَبْلَمْ وَلَى اللهِ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَلْ اللهِ عَلَيْ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَلْ مُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيٍّ قَالَ: اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَلْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ لِرَسُولِهِ عَيَالِيَّةٍ فِي هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ مَّاَ أَفَآءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، ﴿ إِلَى قَوْلِهِ:

ويحذو حذْوَهم، ويبرأ من الغُلُوِّ الذي يَبْرَؤون منه، كما كان النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُحَذِّر أصحابه من الغُلُوِّ فيه.

<sup>[1]</sup> وعلى هذا فهذا الحديث رُوِيَ من حديث أبي بكر وابنته عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فكلاهما سمعا النبي عَلِيلِيَّ يحدِّث بهذا.

﴿ وَلَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا ، وَبَثّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِي مِنْهَا هَذَا الْهَالُ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا ، وَبَثّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِي مِنْهَا هَذَا الْهَالُ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَي عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْهَالِ نَفَقَة سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي ، فَيَجْعَلُهُ جَعْلَ مَالِ اللهِ ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْهَالِ نَفَقَة سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي ، فَيَجْعَلُهُ جَعْلَ مَالِ اللهِ ، فَعَمِلَ بِذَاكَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْهُ حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ،

فَتُوفَى اللهُ نَبِيّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ، فَقَبَضَهَا، فَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ، ثُمَّ تَوَفَى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ، فَقَبَضْتُهَا سَنتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُهَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَذَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُهَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مَنَّ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُهَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مَنَّ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُهَا وَالأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟! فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا اللَّا أَكُفِيكُمَاهَا أَلْكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا اللَّهُ الْمَالَالُهُ فَعَامًا إِلَيَّ مَا لَكُمْ فَيَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللهُ اللَّهُ عَمَر ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمُ افَادْفَعَاهَا إِلَيَّ ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِهُ اللَّهُ اللَ

[1] هذا ممّاً يدلُّ على تواضع عُمر رَضَايَسَهُ عَنهُ، وعلى أنه ينبغي للإنسان -ولو كان فوق غيره - أن يتكلَّم معه بالإقناع؛ من أجل أن يطمئنَّ، وإلا فإن بإمكان عُمر رَضَايَسَهُ عَنهُ أن يقول: أنا لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله عَلَيْهُ وقضاء أبي بكر! وينتهي الأمْرُ، لكن كونه يُناشد هؤلاء الرَّهُ طَ الذين جاؤوا إليه في بيته، ثم يُناشد العباسَ وعليًا في هذا يدلُّ على تواضعه، وأنه ينبغي للإنسان -ولو كَبُر في قومه - أن يتكلم معهم عن إقناع؛ لأن الإنسان إذا اقتنع بالشيء طابت نفسُهُ، وسَهُل عليه الانقيادُ،

٣٧٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ﴾[١].

• ٦٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَنْهَا: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حِينَ تُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَرَدْنَ أَنْ يَكُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَرَدْنَ أَنْ يَعْشَنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَشَنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْشِنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْشِدُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ﴾؟[1].

لكن إذا أُتِيَ بعنف على أنه لا بُدَّ أن يُنفذه فهذا رُبَّما يُنفذه عن إغماض، ورُبَّما يُجادل
 ويُعاند ولا يُنفِّذ.

وكان عُمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قد سلَّمها للعباس وعليٍّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، ثم تنازعا فيها، ثم قال لها هذا الكلام.

[1] هذا الحديث يدلُّ على أن النبيَّ عَيَّةِ لا يُورَث، فقال: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا» ثم قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ» وهذا يُفيد معنى زائدًا على الحديث الأول، وهو أنه يُصْرَف على زوجات النبيِّ عَيَّةٍ مَّا ترك على سبيل الاستحقاق، لا على سبيل الإرْثِ؛ وذلك لقربهنَّ منه عَيَّةٍ؛ ولأن الله عَزَّوجَلً منعهنَّ من أن يتزوَّجن من بعده، والمرأة تحتاج إلى نفقةٍ، وأمَّا العامل فالظاهِرُ أن المراد به: العامل على ماله، فيُعْطَى بقدر أُجْرَتِهِ.

[٢] في هذا الحديث: فضيلةُ عائشة رَضَيَاللَّهُ عَنْهَا؛ حيث روت هذا الحديث الذي

يُحْرِمُها من الميراث، وأن الأمانة تجب مراعاتُها ولو على نفس الإنسان، كما قال الله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَا يَلُهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَتَا إِنهَ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء:١٣٥].





٦٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي آَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلُورَثَتِهِ »[1].

[1] هذا الحديث صريحٌ في أن مَن ترك مالًا فهو لورثته، والمال عند العلماء: كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فما لم يكن مباح النفع فليس بمال، وما كان مباح النفع للحاجة فليس بمال أيضًا.

وظاهر الحديث: أن مَن ترك غيرَ مال فليس لورثته، ويُحْمَل هذا على أنه ليس لورثته على سبيل التمليك، أمَّا على سبيل الاستحقاق فهو لهم بلا شَكِّ، مثل: أن يترك الميت كلبَ صيد، فإن كلب الصيد ليس بهال؛ لأنه لا يُباع، ولكن مَن كان بيده فهو أحتُّ به من غيره، فيكون الورثة أحقَّ بهذا الكلب من غيرهم، وإن استغنوا عنه تركوه.

وفي هذا: حُسْن ولاية النبيِّ عَلَيْهِ لأَمَّته؛ حيث قال: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وهذا يُطابق الآية تمامًا، وهي قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وَأَزْوَنَهُهُ وَالْمَا يُهُمْ ﴾ [الأحزاب:٦].

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ» يعني: من بيت المال، والولاة بعده عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يلزمهم قضاء الدَّين عن المَدِين

= المُعْسِر من المسلمين، كما يلزمهم الإنفاق عليه، ولكن المصالح العامة مُقَدَّمةٌ على المصالح الخاصَّة، فلو فرضنا أن الدولة عندها مالٌ، لكن المصالح العامة تستغرق هذا المال، فإنها مُقَدَّمة على قضاء الدَّين؛ لأن قضاء الدَّين مصلحةٌ خاصَّةٌ.





وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النَّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا الْنَتْيُنِ أَوْ أَكْثَرُ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى الثُّنْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ، فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَهَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْشَيْنِ [1].

[1] قول البخاريِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿بَابُ مِيرَاثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ﴾ هذا مذكورٌ في كتاب الله، قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ عَنَوْقَ اَوْلَدِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيْنِ ﴾ وهذا إذا اجتمع ذكور وإناث ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اَثْنَتَيْنِ ﴾ يعني: وليس معهنَّ ذكرٌ ﴿ فَلَهُ النِّسَاءُ اللهُ عَنَى الله عَنْ عَنَى وليس معهنَّ ذكرٌ ﴿ فَلَهُ النِّصَفُ ﴾ [النساء:١١] فإن كانوا ذكورًا فإنه يُقْسَم المال بينهم بالسويَّة، فالأولاد إمَّا أن يكونوا ذكورًا خُلَّصًا، أو إناثًا خُلَّصًا، وإذا كانوا وذكورًا وإذا كانوا أو ذكورًا وإذا كانوا إن الله خَلَّصًا فإنهن يرثن بالفرض: للواحدة النصف، ولِمَن زاد الثُلُثان، لا يزيد الفرض بزيادتهنَّ، فابنتان لهم الثُّلُثان، ومائتا بنت لهنَّ الثلثان، وإذا كانوا ذكورًا وإناثًا فللذَّكر مثلُ حظِّ الأُنشِين.

وقوله: «وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» إنها ذكره؛ لأنه رَضَالِللهُ عَنْهُ من أعلم الناس بالفرائض، بل قال بعض العلماء: إن ما قاله زيد رَضَالِلهُ عَنْهُ في الفرائض فإنه يجب المصيرُ إليه؛ لأن النبي عَلَيْهُ قال: «وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» (١) والجواب عن هذا الحديث من وجوه ثلاثة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب مناقب معاذ، رقم (۳۷۹۱)، وابن ماجه في المقدمة، باب فضائل خباب، رقم (۱٥٤)، وأحمد (۳/ ۱۸٤).

٦٧٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ »[1].

الأول: أنه ضعيف لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ، وصحة النقل المُثْبِت للحكم أو النَّافي له مهمة جدًّا.

الوجه الثاني: على تقدير صحته فإنه يُخاطب قومًا محصورين، وليس يُخاطب جميع الأُمَّة.

الوجه الثالث: على تقدير صحته وعمومه وأنه يُخاطب جميع الأُمَّة فلا يعني هذا أن زيدًا معصوم من الخطأ وإن كان أفْرَضَ الأُمَّة؛ لأنه لا معصومَ من الخطأ إلا الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وبناءً على هذا نقول: إن مذهب زيد رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ في ميراث الجدِّ والإخوة ليس مُلْزِمًا لنا، وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله، والصحيح: أن الجد أبا الأب بمنزلة الأب، يحجب جميع الإخوة، ولا يرث معهُ أحدٌ منهم.

[1] هذا الحديث يكاد يكون نصفَ الفرائض؛ لأن النبيَّ ﷺ ذَكَر أصحاب الفروض والعصبة، وبيَّن أنه يجب إلحاق الفرائض بأصحابها، وقال في العصبة: «فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ».

وأصحاب الفروض حدًّا: مَن يرث بتقدير، وعدًّا عشرة: الزوج، والزوجة، والأُم، والأب، والجد، والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات مطلقًا، والإخوة من الأُم. = فأمّا الزوج فإذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولدٌ ذَكَرٌ أو أُنثى فللزوج الرُّبُع، وإن لم يكن لها ولدٌ فله النصف.

وأمَّا الزوجة فأكثر فإن كان الزوج له أولاد فلها الثُّمُن، وإن لم يكن له أولاد فلها الرُّبُع.

ولا يُمكن أن يُتوفى رجل عن زوجات ثهان، أي: أن الزوجات تكون في حِباله، لكن يُمكن أن يرث منه زوجات ثهان.

مثال ذلك: رجلٌ مريض بمرض الموت المَخُوف، وعنده أربعُ نساء، وفي يوم من الأيام غضب عليهنَّ، وكان قد طلَّق كل واحدة منهنَّ مرَّتين، وبقيَ له واحدة فقال: أربعتكنَّ طوالق، فطُلِّقْنَ طلاقًا بائنًا، ولنفرض أن كل واحدة حين طلَّقها كانت في المخاض تَطلق، فولَدْنَ جميعًا بعد نصف ساعة، وخرجن من العِدَّة، وبعد خروجهنَّ من العدَّة تزوَّج أربعًا جميعًا في ليلة واحدة، ثم مات، فهنا يرثه ثمان زوجات، فالزوجاتُ الأُول يرِثْنَهُ؛ لأنه مُتَّهم بقصد حرمانهنَّ، والزوجات الأُخرُ يَرِثْنَهُ؛ لأنهنَّ زوجات، وجاتُهُ، مات وهنَّ في حِبَاله.

وكذلك يُمكن أن يرث منه أكثر من ثهان زوجات، فيُطَلِّق أربعًا قبل الدخول والخلوة مثلًا، وتنتهي عِدَّتُهُنَّ بمُجَرَّد الطلاق، ثم يتزوَّج أربعًا، ويُطَلِّقهنَّ قبل الدخول، فيَرثْنَ منه وإن لم يدخل بهنَّ.

وأمَّا الأُم فإمَّا أن ترث الثَّلُث، أو السُّدُس، أو ثُلُث الباقي، ليس لها سوى ذلك، فترث ثُلُثَ الباقي في العُمَريَّتين، وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، وسُمِّيتا

= العُمَريَّتين نسبةً إلى أمير المؤمنين عُمر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأنه أول مَن قضى بهما، لكن كيف نُوزِّع الميراث؟

نقول: إذا كانت المسألة: زوج وأم وأب فنقسم الهال ستَّةَ أَسْهُم، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثُلُث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان.

وإذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالمسألة من أربعة: للزوجة الرُّبُع واحد، وللأم ثُلُث الباقي واحد، وللأب الباقي.

فإذا لم تكن المسألة إحدى العُمريَّتين فإن كان هناك فرْعٌ وارثٌ أو عددٌ من الإخوة فللأُمِّ السُّدُس.

مثاله: هلك عن أُم وأب وابن، فللأُم الشُّدُس، وللأب السُّدُس، والباقي للابن.

مثالٌ آخر: هلك عن أُم وأخوين من أُم وعمِّ شقيق، فللأُم السُّدُس؛ لوجود جَمْع من الإخوة، وللإخوة من الأُم الثُّلُث، وللعمِّ الشقيق الباقي.

فإذا لم تكن المسألة إحدى العُمريتين، وليس فيها فرعٌ وارثٌ ولا عددٌ من الإخوة، فللأمِّ الثُّلُث.

وأمَّا الأب فإن كان معه فرعٌ وارثٌ ذَكَر فليس للأب إلا السُّدُس، وإن كان معه فرعٌ وارثٌ أُنثى فللأب السُّدُس فرضًا، وإن بقيَ شيء أخذه تعصيبًا، وإذا لم يكن فرعٌ وارثٌ فإن الأب يرث بالتعصيب، وليس له شيء مُقَدَّر، والجَدُّ في ذلك كالأب.

وأمَّا الجدة فليس لها إلا السُّدُس واحدةً كانت أو مُتعدِّدةً، بشرط: ألَّا يكون

= قبلها أُم أو جدَّة أقربُ منها، فإن كان قبلها أم أو جدَّة أقربُ منها فليس لها شيء، ولو كانت إحداهما من جهة الأم، والأخرى من جهة الأب.

وعلى هذا فلو هلك هالك عن أمِّه وأُم أبيه فليس لأم أبيه شيء؛ لوجود الأُم، ولو هلك هالك ولو هلك هالك ولو هلك هالك عن أم أبيه وأم جدِّه فهنا ترثه أمُّ أبيه؛ لأنها أقرب، ولو هلك هالك عن أُم أُمِّه وأُمِّ أبيه اشتركن في السُّدُس.

وأمَّا البناتُ فإذا كان معهنَّ ذكورٌ وَرِثْنَ بالتعصيب، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأُنثيين، وإذا لم يكن معهنَّ ذكورٌ فللواحدة النصف، وللثِّنتين فأكثر الثُّلُثان.

والأخوات كالبنات، لكن بشرط: ألَّا يُوجَد فرعٌ وارثٌ، ولا ذَكرٌ من الأصول؛ لأن الفرع الـوارث يختلف به إرث الأخـوات، والذَّكر من الأصـول –على القول الراجح– يُسقط الأخوات مطلقًا.

وأمَّا الإخوة من الأُمِّ فميراث الواحد السُّدُس، وميراث الاثنين فأكثر الثُّلُث، بشرط: ألَّا يُوجَد فرعٌ وارثٌ، ولا أصلٌ من الذكور وارثٌ، والأخوات لأم يَرِثْنَ مثلَ الإخوة لأُمِّ: للثِّنتين فأكثر الثُّلُث، وللواحدة السُّدُس.

وقوله عَلَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَهُو لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» هل المراد بالأولوية: مَن هو أشد حاجة، كما تقول: الفقير أَوْلَى بالإحسان من الغني، أو المراد بالأولوية: القرابة؟

الجواب: المراد الثاني؛ ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيًّا جدًّا، ومَن دونه فقيرًا، فإنه يُعْطَى الأول ولو كان غنيًّا.

= وقوله: «لِأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» إذا قال قائل: وهل الرجل إلا ذَكَر؟ فلماذا لم يقل: فلأَوْلَى ذَكَر؟

نقول: لأن قوله: «رَجُلٍ» فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيب لرجولتهم، ومعروف أن الرجال هم القوَّامون على النساء، فكأنَّ كلمة «رَجُلٍ» تعليل للحكم.

فإذا قال قائل: إذن لهاذا لم يقتصر على «رَجُلٍ»؟

نقول: لأنه لو اقتصر على «رَجُلٍ» لظنَّ مَن يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ؛ لأن غير البالغ لا يُسَمَّى: رَجُلًا.





٦٧٣٣ حَدَّنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّنَا سُفْيَانُ: حَدَّنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ عَلَى يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثُنُ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِياءَ خَيْرٌ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: الثُّلُثُ ؟ قَالَ: «النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، مِنْ أَنْ تَتُرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، مِنْ أَنْ تَتُكُفُّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، مَنْ أَنْ تَتُرُكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، مَنْ أَنْ تَتُرُكُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجْرَتَ عَلَيْهَا، وَنُ اللهُ إِلَى فِي امْرَأَتِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! آأُخَلَفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ وَتَعَمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَلَا إِنْ تُعْمَلَ عَمَلًا تَوْمَامُ وَيُعْمَلَ عَمْ لَعَمَلًا عَمَلًا عَمَلَا تُرْبِيدُ بِلَا إِنْ مَاتَ بِمَكَّةً وَلَا اللهِ عَلَيْكُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً.

قَالَ سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ [١].

[1] سبق التعليق على هذا الحديث (۱)، وفيه: دليلٌ على أن البنت من الورثة؛ لقوله: «وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي» ففي هذا: إبطال لِهَا كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يمنعون النساء من الميراث، ويقولون: إنه لا إرث إلا للأبطال الذين يُدافعون

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (١٢٩٥) و(٦٣٧٣).

7٧٣٤ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأُمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوفِي وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الإبْنَةَ النِّصْف، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، وَالأَخْتَ النِّصْفَ الْإِبْنَةَ النِّصْف، وَالأَخْتَ النِّصْفَ، وَالنَّصْفَ، وَالنَّصْفَ

عن البلاد، ويحملون السلاح، أمَّا النساء فليس لهنَّ حظُّ من الميراث؛ ولهذا قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا قَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ ﴾ [النساء:٧].

وقوله عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَالسَّلَامُ: «إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ» الولدُ هنا يشمل الذَّكَر والأُنثى، والواحد والمُتَعدِّد.

[١] أعطى الابنة النصف فرضًا، والأخت النصف تعصيبًا.

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا بأس أن يُعَبِّر الإنسان عن التعصيب بالفرض، فيقول مثلًا: للأُم الثُّلُث، وللأب الثُّلُثان، لاسِيَّما إذا كنت تُعبِّر أمام عامِّيٍّ، أمَّا إذا كنت تُعبِّر في باب التعصيب: والباقي؛ لقول النبيِّ ﷺ: في مجلس علم فالذي ينبغي أن تقول في باب التعصيب: والباقي؛ لقول النبيِّ ﷺ: «ألجِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكرٍ »(۱).

لكن لو كان بدل الأخت هنا عمَّةٌ فكيف تكون القسمة؟

الجواب: يكون المال كلُّه للبنت فرضًا وردًّا؛ لأن العمَّة من ذوي الأرحام.



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۸۵۳).



وَقَالَ زَيْدٌ: وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكرِهِمْ، وَأَنْتَاهُمْ كَأَنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُونَ وَلَدُ الإِبْنِ مَعَ الإِبْنِ الْأَبْنِ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّلْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ الل

[1] قول زيد بن ثابت رَضَالِلَهُ عَنهُ: «وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ» أي: أن ولد الأبناء بمنزلة الأبناء، وأمَّا ولد البنات فليس لهم شيء؛ لأن ولد البنات من ذوي الأرحام، لكن قال: «إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ» فإن كان دونهم ولد -أي: فوقهم - فإن كان ذكرًا لم يرثوا شيئًا، وإن كان أُنثى أخذت فرضها، والباقي لأبناء الابن وبناتِ الابن تعصيبًا، وإذا كانت أُنثيين فأكثر أخذن فَرْضَهُنَّ الثَّلُثين، والباقي لأبناء الابن وبناتِ الابن تعصيبًا للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثين.

وقوله رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «وَلَدُ الأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ» هذا ما احتج به ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا على زيد رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فإن زيدًا يرى أن الجد ليس كالأب، ويرى أن ابن الابن كالابن، فيقول له ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ألا يتَقي الله زيدٌ؟! يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب! (۱)

وقوله رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ: «ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْتَاهُمْ كَأُنْتَاهُمْ» يعني: مع التساوي، فإذا مات عن ابن وبنت ابن وبنت ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه الباغندي في ما رواه الأكابر عن الأصاغر رقم (١٤).

٦٧٣٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرٍ».

فللابن مثلُ حظِّ الأُنثيين.

وقوله رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ» لأن القاعدة أن كل ذكر من الفروع يحجب مَن تحته الفروع يحجب مَن تحته من أبناء الابن، وابنُ الابن يحجب مَن تحته من أبناء الابن وهكذا.





7٧٣٦ حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا آبُو قَيْسٍ: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، فَالَّذِ لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِهَا قَضَى النَّبِيُّ إِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِهَا قَضَى النَّبِيُّ وَمَا بَقِي فَلِلاَّخْتِ، وَمَا بَقِي فَلِلاَّخْتِ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فَلَا الْحَبْرُ فَيَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ إِنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ إِنَا أَبَا مُوسَى، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ إِنَا أَلْ الْمُؤْنِ الْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ إِنَا أَنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْفِي الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا أَبُونِ الْمُؤْنِ الْمِؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِ الْمُؤْ

[1] صورة المسألة: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة أو لأب، وليست أختًا للأُم؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع البنات، فسُئِلَ عنها أبو موسى الأشعري -وهو من فقهاء الصحابة رَضَالِللهُ عَنْهُ أَ - ومع ذلك أخطأ؛ لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقال: «لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلاُخْتِ النِّصْفُ» وأسقط بنت الابن، بل قال أيضًا: «وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنِي» وكأنه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أراد أن يُقوِي ما أفتى به؛ ولهذا أيضًا: «وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيْتَابِعُنِي» وكأنه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أراد أن يُقوِي ما أفتى به؛ ولهذا قال ذلك، فسُئِلَ ابن مسعود رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وأُحبر بقول أبي موسى رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، فقال: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إذًا» يعني: إن تابعته «وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ» وذلك لأن هذا خلاف الشرع.

وفي هذا الكلام من ابن مسعود رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: دليلٌ على أن التضليل يكون في فروع الدِّين عَلَيْكُوْ: الدِّين، فليس الضلال خاصًا بالبدعة كما قال النبيُّ عَلَيْكُوْ:

= «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(١) بل الضلال مُخالفة الشرع مطلقًا، سواء بشيء مُبتَدَع، أو بشيء خطأ.

ثم قال رَضَالِلُهُ عَنهُ: ﴿ أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ: لِلْابْنَةِ النَّصْفُ ﴾ [النساء: ١١] ﴿ وَلِابْنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلُتُيْنِ ﴾ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَإِلا بُنَةِ ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلُتُيْنِ ﴾ وذلك لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَاءٌ فَوْقَ الثَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ ﴾ [النساء: ١١] ولهذا لا بُدَّ أن تقول: «تكملة الثَّلُثين » لأنه إذا قلت: لها السُّدُس فسوف يُقال لك: أين الدليل؟! وليس عندنا دليلُ إلا أن ذلك تكملة الثُّلُثين.

وعلى هذا فإذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فللبنت النصف، ولبنت الابن السُّدُس تكملة الثَّلْثين.

ولو هلك عن بنت وثلاث بنات ابن فللبنت النصف، وللثلاث من بنات الابن السُّدُس تكملة الثَّلُثين، فالواحدة وما زاد سواء.

فإن قال قائل: مَن هم الذين يستوي الواحد منهم والجماعة من أصحاب الفروض، فلا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد؟

فالجواب: أربعة: بنات الابن مع البنت الواحدة، والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة الواحدة، والزوجات، والجدَّات.

فإن قال قائل: والإخوة من الأم ألا يدخلون في هذا؟

قلنا: لا؛ لأن الإخوة للأم للواحد منهم الشُّدُس، ولِمَن زاد الثُّلُث، فهنا زاد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

= الفرض بزيادتهم عن الواحد.

ثم إنهم أتوا أبا موسى رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فأخبروه بقول ابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فقال: «لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ» فإذا سُئِل الإنسان عن مسألة، وفي البلد مَن هو أعلمُ منه، فإن من الواجب الأدبيِّ أن يقول للناس: اسألوا فُلانًا؛ لأنه يستفيد من هذا التواضع، والسلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياهُ، ويعرف الفضل لأهله.

لكن إذا كان الأعلم مبتدعًا فهنا لا ينبغي أن يُسْأَل أصلًا؛ لأن سؤال أهل البدع يُؤدِّي إلى اغترار الناس بهم، والرفع من شأنهم، فيكون خطرُهُم عظيمًا.

وفي هذا: شهادةٌ لابن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ بأنه حَبْر، ويُقال: حِبْر بكسرِ الحاء، والحَبْر والحِبْر كالبحر، أي: واسع العلم.

وهل يُؤْخَذ من هذا: أن المفتي إذا رأى السائل شاكًا في الجواب فإنه يقول له: اسأل فلانًا؟

نقول: هذا الأمرُ لا بأس به، لكن لا يُؤْخَذ من هذا الحديث؛ لأن قوله: «وَأُتِ ابْنَ مَسْعُودٍ» يحتمل أنه رأى أن السائل شاكٌ في هذا أو مُتشكِّك، ويحتمل أنه هو بنفسه لم يتأكَّد من هذا.





وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أَبُّ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَبَنِيَ ءَادَمَ ﴾ ﴿ وَاتَبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾.

وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ مُتَوَافِرُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي !! وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي !! وَيَا لَمُخْتَلِفَةٌ. وَيُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُحْتَلِفَةٌ.

٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا سُلَيُهَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَا

[1] قول البخاريِّ رَحْمَهُ أُللَّهُ: «بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ» أمَّا ميراث الجدِّ مع الأب فلا نصيب له، وهذا بالإجماع، إلا إذا قصد: ميراث الجد من الأب، فلا إشكالَ؛ لأجل أن يخرج الجد من الأُمِّ؛ لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام، فلا ميراث له، وههنا ثلاثة أمور:

الأول: جد من قِبَل الأُمِّ، وهذا لا يرث مع الإخوة بالإجماع. الثاني: إخوة من الأُمِّ، وهؤلاء لا يرثون مع الجد بالإجماع. الثالث: الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد لأب، وهذا فيه النزاع الطويل = العريض، فلو مات الإنسان عن أبي أبيه وإخوته فكيف نصنع في الميراث؟

الجواب: قال البخاريُّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أَبُ وَإِذَا كَانَ الجَد أَبًا سقط الإخوة به؛ لأن الإخوة يسقطون بالأب، فإذا هلك هالك عن جدِّه من قبل أبيه وعن إخوته الأشقاء، والأب ميت من قبل، فهنا الميراث للجدِّ، كما لو مات عن أبيه وإخوته الأشقاء، فالميراث للأب.

وقرأ ابن عباس رَضَائِلَهُ عَنْهُا مُستدِلًا لذلك قوله تعالى: ﴿ يَبَنِى ءَادَمَ ﴾ فجعل الله تعالى الناس بنين لآدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وبينهم وبينه أجيال طويلة، وقرأ أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِ يَ إِبْرَهِيمَ ﴾ مع أن إبراهيم جدُّه، لكن سمَّاه أبًا.

ويدلُّ لذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨] قال ذلك الله عَنَّوَجَلَّ، ولم يقله يوسف عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ كما في الآية السابقة، فهنا سمَّى الله عَنَّوَجَلَّ البراهيم عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَبًا، مع أنه بعيد عنَّا، بيننا وبينه أجيالُ، وهذا الدليل من أصرح ما يكون.

ثم قال البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ مُتَوَافِرُونَ ﴾ وكأنه رَحِمَهُ اللَّهُ يُريد أن يجعل هذا إجماعًا من الصحابة على أن الجد أبُ.

وقال ابن عباس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُا أَيضًا: «يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَقِي يعني: لو هلك هالك عن ابن ابن وعن إخوة فالميراث لابن الابن «وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي» يعني: مع أبناء ابني، فيقول رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: كيف يكون هذا؟! فإن القياس أنه كها أن ابن الابن

٦٧٣٨ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ –أَوْ قَالَ: – خَيْرٌ» فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا، أَوْ قَالَ: – خَيْرٌ» فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا، أَوْ قَالَ: فَضَاهُ أَبًا أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَضَاهُ أَبًا أَلَا اللهِ عَضَاهُ أَبًا أَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ أَبًا أَوْ قَالَ: اللهِ عَنْهُ أَنْذَلَهُ أَبًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَنْذَلَهُ أَبًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَنْذَلَهُ أَبًا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

= يُسقط الإخوة أن يكون أبو الأب يُسقط الإخوة أيضًا.

وهناك دليلٌ واضحٌ جدًّا جدًّا، وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة ما الدليل عليها؟! في الدليل على أن الجد يرث الأحظ من النُّلُث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرض، ويرث الأحظ من سُدُس المال أو ثُلُث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرض؟! أين هذه الفروض في كتاب الله؟! أين هي في سُنَّة الرسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؟ فإن الله عَنَّهُ عَلَى لم يُهمل فرضًا واحدًا من الفروض إلا ذَكرَهُ، حتى الزوجات والأزواج إذا اختلفت فروضهم ذَكرَهُ، والأم ليًا اختلف فرْضُها ذَكرَهُ، وكذلك الأخوات، فكيف يذكر الله هذه الفروض ويُبيَّنها لعباده، ولا يذكر هذه الفروض الدقيقة بالنسبة للجد؟! وهذا أكبر دليل يقضي على هذا القول.

ثم إنهم بتقسيمهم هذا يُقرُّون إقرارًا ضمنيًّا أن مرتبة الجد أقوى من مرتبة الإخوة، فإذا كانت أقوى فها هو الدليل الذي جَعَلَها في هذه المرتبة؟! فإنها إذا كانت أقوى فيجب أن تأخذ حكم القوة.

والخلاصة: أن ميراث الإخوة مع الجدعلى هذا التفصيل من أضعف الأقوال. [1] لا شَكَ أن أبا بكر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ أقربُ إلى الصواب من جميع الصحابة؛ ولذلك نجده في المقامات الضيقة يكون أسعد الناس بالصواب:

الحفي صلح الحُديبية حصل بينه وبين عُمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ ما هو معروفٌ، وكان الصواب مع أبي بكر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ (۱).

٢ - وفي أُخْذِ الفداء في أسرى بدر كان الصواب مع أبي بكر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ؛ لأن الرسول عَلَيْ اتَّبعه (٢)، ولأنه حصل في ذلك خيرٌ كثيرٌ (٣).

٣- وفي موت النبي عَلَيْكُ كان الثبات لأبي بكر رَضَالِيّهُ عَنْهُ، فإن عُمر رَضَالِيّهُ عَنْهُ قام على المنبر، وقال: من قال: إن مُحَمَّدًا قد مات ضربت عُنْقه، حتى جاء أبو بكر رَضَالِيّهُ عَنْهُ، وثبَّت الناس<sup>(3)</sup>.

٤ - وفي تنفيذ جيش أُسامة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ بعد موت الرسول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كان الصواب مع أبي بكر رَضَالِيَّهُ عَنْهُ (٥).

واستدلَّ ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا على كون قوله صوابًا بأن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ» كما صرَّح بذلك على المنبر، وقال: «إِنَّ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ» كما صرَّح بذلك على المنبر، وقال: «إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ »(٦) فاستدلَّ بمحبة النبيِّ عَيَالِيْ له على أنه يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، رقم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنْظَر: زاد المعاد (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: مصنف عبد الرزاق (٥/ ٤٨٢ -٤٨٣)، وسنن سعيد بن منصور (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الخوخة والممر في المسجد، رقم (٤٦٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٢/ ٢).

= أقرب إلى الصواب.

والخلاصة: أن القول الصواب المُتعيِّن أن الجد بمنزلة الأب، لكن مَن هو الجد الذي يرث هنا؟

الجواب: مَن ليس بينه وبين الميت أُنثى، أمَّا الجد الذي بينه وبين الميت أُنثى كأبي الأم فهذا ليس من الأجداد الوارثين.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ» أي: أفضل من اتِّخاذي له، يعني: أن المحبة العامَّة التي تكون له ولغيره أفضل، وكأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُشير إلى أنه ينبغي للإنسان ألَّا يُخالل أحدًا إلا من أجل الإسلام، لا من أجل المنِّ بالصحبة والمال.





٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، عَنْ وَرْقَاء، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّلِلَهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّلِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِللَّهُ كِلِ مِثْلَ حَظِّ الأَنْشَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْاَبُويْنِ لِكُلِّ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِللَّهُ كُلِ مِثْلَ حَظِّ الأَنْشَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْاَبُويْنِ لِكُلِّ وَالرُّبُعَ وَالرَّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ أَوْ الشَّمْ وَالرَّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ أَا اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ وَالرَّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرَّبُعَ أَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

[١] في هذا الأثر: إثباتُ النسخ، وهو ثابت بدلالة القرآن والسُّنَّة خَبَرًا ووقوعًا.

فإذا قال قائل: كيف يُنْسَخ الحُكْمُ الثابتُ؟ فإن كان الحكم الثابت الأول هو المموافق لمصلحة الأمة فلهاذا يُنْسَخ؟ وإن كان غير موافق فلهاذا يُثْبَت؟ ولنفرض أن الحكم كان حلالًا، ثم صار حرامًا، فإن كان الحلال هو الأصلح للأمة فلهاذا نُسِخ؟ وإن كان الحرام هو الأصلح للأمة فلهاذا أُحِلَّ؟

فالجواب عن هذا: أن الحلال في وقته هو الأصلح للأُمَّة، والحرام في وقته هو الأصلح للأُمَّة، والحرام في وقته هو الأصلح للأمة، ونظير ذلك: أفعال الله الاختياريَّة، فإذا قال قائل: إن الفعل إن كان كمالًا فلهاذا انتفى عن الله قبل فِعْلِه، وإن كان نقصًا فلهاذا فَعَلَه؟ فنقول: إنه كمالٌ حالَ فعله، وليس كهالًا حالَ انتفائه؛ لأن الكهال والنقص يكون بحسب ما تقتضيه المصلحة.





• ٦٧٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالغُرَّةِ تُوفِيِّتُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ بِأَنَّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالغُرَّةِ تُوفِيِّتُهِ بِأَنَّ عَمْدِ اللهِ عَلَيْةِ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا [1].

[1] هذا الحديث في امرأتين من هُذَيل اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى، فألقت ما في بطنها ميتًا، ثم ماتت المضروبة، فقضى النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أَمَةٍ ديةً للجنين، وقضى بأن دية المقتولة على عاقلة القاتلة؛ لأن شِبْهَ العمدِ كالخطأ تكون فيه الدِّيةُ على العاقلة.

واعلم أن القتل عند العلماء ثلاثة أنواع: عَمْد، وشِبْه عَمْد، وخطأ، ويشترك شِبه العمد والعمد بالقصد، ويُخالفها الخطأ بعدم القصد، ويفترق الخطأ عن شبه العمد بأن الخطأ يكون بها يَقْتُلُ غالبًا، وشِبْهُ العمد يكون بها لا يقتل غالبًا، فإذا ضرب الإنسان شخصًا بخشبة كبيرة قصدًا فهذا عمْدٌ، وإذا ضرَبَهُ بعصى صغيرة لا تقتل في الغالب فهذا شِبْه عَمْد، وإذا رمى حَجَرًا على كلب فأصاب إنسانًا فهو خطأ؛ لأنه لم يقصده.

والعاقلة: هم العصبة الذكور، وسُمُّوا عاقلةً من عَقْل البعير؛ لأنهم كانوا يأتون بالدِّية من الإبل، فيعقلونها عند بيت أولياء المقتول.

وقوله: «الَّتِي قَضَى لَهَا» وقع في نسخة: «قَضَى عَلَيْهَا».



٦٧٤١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النِّصْفُ لِلْأَبْحَتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيُهَانُ: قَضَى فِينَا، وَلَمْ يَذْكُرْ: عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! أَلَاللهُ عَلَيْهِ إِلَا أَلْهُ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا أَلْهُ عَلَيْهِ إِلَا أَلْهُ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَا أَلْهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلاَ أَنْ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ اللهِ عَلْمَ لِللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلْمُ لِللْهُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلْمُ لِللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا أَنْهُ عَلْمُ لَا اللهِ عَلَى عَلْمُ لِيهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِللْهُ عَلَيْهُ إِلَهُ عَلَى عَلْمُ لِهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا أَنْهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلْمُ لَا اللهُ عَلَى عَلْمُ لَا لَهُ عَلْمُ لَا عَلْمُ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ لَا لَهُ اللهُ عَلْمُ لَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[1] قول المؤلِّف رَحِمَهُ اللهُ في الترجمة: «عَصَبَةٌ» هذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ ساقطة.

واعلم أن الأخوات مع البنات إن كنَّ أخواتٍ من الأم فلا ميراث لهنَّ؛ لأن الإخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث لا الذكور ولا الإناث؛ ولهذا لو مات ميت عن بنت وأخت من أمِّ وابن ابن ابن ابن عم كان للبنت النصف، ولابن ابن ابن ابن العم الباقي، وليس للأخت من الأم شيء، ولو كان بدلها أخ من أم فليس له شيء أيضًا.

وأمَّا الأخوات لغير أم -وهن الشقيقات، أو لأب- فإنهنَّ مع البنات عصبات، ويُسَمَّى ذلك: العصب مع الغير، فإذا وُجِدَ بنات، ومعهنَّ أخوات شقيقات أو أخوات لأب، فللبنات ميراثهنَّ بالفرض: للواحدة النصف، وللثِّنتين فأكثر الثُّلُثان، والباقي للأخوات؛ لأنهنَّ في هذه الحال يَكُنَّ عصبةً.

وإذا هلك عن بنت ابن وأخت لأب فلبنت الابن النصف، والباقي للأخت لأب؛ لأنها عصبة. عَنْ أَبِي عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ عَيَلِيْدٍ -أَوْ قَالَ:.....

فإن هلك عن بنت ابن وبنت أخت شقيقة فالثانية لا ترثُ؛ لأنه لا يرث من الحواشي إلا الأخوات فقط، فبنت الأخ وبنت الأخت لا ترثان.

ثم ذكر قضاء مُعاذ بن جبل رَضَ الله عَلَيْ وأن سليمان رَحَمَهُ الله قال بعد ذلك: قضى فينا، ولم يذكر: على عهد رسول الله عليه فإمّا أن يكون نَسِيَ ما قال أوّلًا، أو تذكّر أنه لم يقل: على عهد رسول الله عَلَيْ وقد وردت روايات يُؤيّد بعضُها بعضًا في أن ذلك كان في عهد النبي عَلَيْهِ، وعلى هذا فيكون الحديث مرفوعًا حكمًا؛ لأن تقدير الله عَزَوَجَلَ للشيء في عهد الرسول عَلَيْ ولو لم يعلم به الرسول يُعْتَبرُ مرفوعًا حكمًا وحُجَّةً ولو في غير المدينة؛ لأنه لو أخطأ صاحب القضية فربُّ العرش عَرَوَجَلَّ يعلمُ ذلك.

وعلى كل حال فالقسمة المذكورة صحيحة، والمراد بالأخت هنا: إمَّا الشقيقة، أو لأب.

وقوله: «وَالنَّصْفُ لِلْأُخْتِ» إذا قال قائل: قد يُوهم هذا التعبيرُ أنه على سبيل الفرض!

قلنا: سَبَقَ أن السلف غالبًا ما يتساهلون في مثل هذه التعبيرات، ولكنَّ البخاريَّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ قال في الترجمة: «عَصَبَةٌ».

وهنا فائدة: ما الفرق بين المرفوع حكمًا، وإقرار النبيِّ عَيَالِيُّهُ؟

الجواب: الإقرار مرفوع صريحًا؛ لأن النبيَّ ﷺ عَلِمَ به، فيكون مضافًا إليه على وجهٍ صريح، أمَّا الأول فلا.

## قَالَ النَّبِيُّ عِينَا اللَّهُ النَّصْفُ، وَلا بْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ [١].

[1] تعبير عبد الله بن مسعود رَضَيَالِيَهُ عَنهُ: «وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» ولم يقل: «والثَّلُث للأخت» هو الموافق لقول النبيِّ عَيَالِيَّةِ: «أَلِحقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»(١).

والخلاصة: أن الأخوات مع البنات قسمان:

الأول: أخوات من أُمِّ، فهنَّ ساقطات لا ميراث لهنَّ.

الثاني: أخوات شقيقات أو لأب، فهن عصبةٌ، أي: ينزلن منزلة الرجل، فإذا كان أخوهن لو كان بدلهن ً يرث بالتعصيب فهن يرثن بالتعصيب.



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص:٨٥٣).



٣٧٤٣ - حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلِيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَنَا مَرِيضٌ، ابْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: مَنَوضُوءٍ، فَافَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَنَوْلَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لِي أَخَوَاتُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ [1].

[1] قوله: «وَضُوءٍ» بالفتح، ويُقال أيضًا بالضم: «وُضوء» والفرق بينهما: أنه بالفتح لِمَا يُتوضَّأ به، وبالضمِّ نفسُ الفعل، وكذلك «طَهُور» و«طُهور» و«سَحور» و«سُحور» و«سُحور» وعلى هذا فيكون قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإَفْطَارَ، وَأَخَرُوا السُّحُورَ» (السُّحُور) بالضمِّ.

وقوله: «ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ» أي: من الماء الذي توضَّأ به، فيحتمل أن الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا غسل عُضْوًا من أعضائه نَفَضَ عليه، ويحتمل أنه غرف بيده الماء، ثم نضحَهُ، وهذا هو الأقربُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ١٤٧).



3 ٧٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُ الللللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

[1] قوله تعالى: ﴿ يَسَتَفَتُونَكَ ﴾ الخطابُ للرسول ﷺ أي: يطلبون منك الفُتيا، والرسول ﷺ مُفْتِ، واللهُ تعالى مفتٍ أيضًا؛ ولهذا قال: ﴿ قُلِ اللهُ يُفَتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ ﴾ والكلالة: إرثُ الحواشي، فإن حواشي الإنسان هم كلالتُه، والدليل على هذا: أنها مشتقّةٌ من الإكليل، وهو ما أحاط بالشيء، والدليل على هذا أيضًا: القسمة التي ذَكرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فقال: ﴿ إِنِ اَمْرُؤُا هَلَكَ ﴾ أي: مات ﴿ لِيسَ لَهُ, وَلَدُ ﴾ ولا والدٌ أيضًا؛ لقوله: ﴿ وَلَهُ أَنْ مَن الأَحْتِ شيئًا، فإذا مات الرجل عن أخته فلها النصف، والباقي للعصبة ﴿ وَهُو يَرِثُهَا ﴾ يعني: لو ماتت عن أخيها فهو العاصب، ويكون المال له كله، هذا ﴿ إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُ ﴾.

ثم قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَإِن كَانَتَا ﴾ أي: الأخوات ﴿ أَثَنَتَيْنِ ﴾ ومات عنهما أخوهما ﴿ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِنَا تَرَكَ ﴾ يعني: والباقي للعاصب ﴿ وَإِن كَانُوۤ ا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَيِسَاءً ﴾ مجتمعين ﴿ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ ﴾ بدون فريضة؛ لأنهم الآن عصبة، فالذُّكُور عصبة بالنفس، والإناث عصبة بالغير.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ ﴾ أي: لئلا تَضِلُّوا، وهذا من كرمه عَزَّوَجَلَّ أنه يُبَيِّن للعباد الحقَّ؛ حتى لا يَضِلُّوا عنه.

وقوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ ﴾ عند البصريِّين -وهم المُتشدِّدون من النحويِّين-يقولون: ﴿ٱمْرُؤُا ﴾ فاعل لفعل محذوف يُفَسِّره ما بعده، والتقدير: إن هلك امرؤ؛ وذلك لأن ﴿إِنِ ﴾ شرطية، و (إن الشرطية لا تدخل إلا على الفعل.

وقال الكوفيُّون -وهم المُسَهِّلون المُيَسِّرون-: يجوز أن نقول: ﴿أَمْرُؤُا ﴾ مبتدأً، وجملة ﴿هَلَكَ ﴾ مُقَدَّم، ويجوز أن نقول: ﴿أَمْرُؤُا ﴾ فاعل لـ: ﴿هَلَكَ ﴾ مُقَدَّم، ويجوز تقديم الفاعل، وعلى هذا فلا يحتاج إلى تقدير.

وأمَّا قول البراء رَضَّالِللهُ عَنهُ: إنها آخِرُ آية نزلت. فمراده: آخر آية في المواريث، لا من القرآن كلِّه؛ لأن الآخِرية قد تكون آخِريَّةً إضافيَّةً، وقد تكون آخِريَّةً مُطْلقةً، فالآخِرية الإضافية يعني: بالإضافة إلى كذا، فآية الكلالة التي في آخر السورة هي آخر آية باعتبار آيات الفرائض والمواريث، أمَّا باعتبار القرآن كلِّه فقد قال بعض العلماء: إن آخِرَ آيةٍ قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُّ دِينَكُمُ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينا ﴾ [الهائدة:٣].





وَقَالَ عَلِيُّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ [١].

## [١] نُصَوِّر كُلَّ مسألة على حِدَةٍ، فنقول:

المسألة الأولى: ابنا عمِّ أحدهما زوج، صورتها: ابنا عم أحدهما اسمه: محمد، والثاني: علي، ولهما ابنة عم اسمها: زينب، فتزوَّج محمدٌ زينب، ثم ماتت عنه، فهنا نقول: يرثها النصف باعتباره زوجًا، وله مع أخيه الباقي باعتبارهما عصبةً، فيكون للزوج ثلاثة أرباع: نصف بالزوجية، ورُبُع بالعصبة، ولأخيه الرُّبُع بالعصبة.

المسألة الثانية: ابنا عم أحدهما أخ من أم، صورتها: رجل اسمه: محمد، ومات أخوه عبد الله عن ابنين أحدهما من امرأة، والثاني من امرأة أخرى، ثم إن الرجل الذي بقي ومات أخوه تزوَّج امرأة أخيه بعد موته، وأتت ببنت، فإذا أتت من أخيه ببنت صارت هذه البنت أختًا لأحدهما، فإذا ماتت عنهما يرثها ابنُ عمِّها الذي هو أخوها من أمِّها باعتباره أخًا من الأم، يرثها السُّدُس، والباقي يقتسمه هو وأخوه بالتعصيب.

وكذلك لو أنجبت بدل البنت ولدًا فإن الحكم لا يتغيّر؛ لأن المقصود أنه أخٌ من أُم.

المسألة الثالثة: ابنا عم أحدهما زوج، والثاني أخٌ من أُم، فهاتت عنهما بنتُ عمّهما، وهي التي ذكرها البخاريُّ رَحمَهُ اللَّهُ، وصورتها: رجل له ابنان، أحدهما من زوجة،

7٧٤٥ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَائِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «أَنَا أَوْلَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَائِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَهَالُهُ لَمِوالِي العَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًا بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَهَالُهُ لَمِوالِي العَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيَّهُ، فَلِأَدْعَى لَهُ الكَلُّ: العِيَالُ [1].

= والثاني من زوجة أخرى، فتُوُفّي، ثم إن أخاه تزوَّج زوجته بعد موته، وأتت ببنت، وتزوَّجها ابن عمِّها الذي هو من الزوجة الأخرى لا من أمِّها، فهنا ابنا العمِّ أحدهما زوج، والثاني أخٌ من أم، فتُوُفِّيت المرأة عن زوجها وأخيها من أمِّها، فنقول: المسألة من ستة، لزوجها النصف ثلاثة، ولأخيها من أمِّها السُّدُس واحد، ويبقى اثنان لهها جميعًا يقتسهانه؛ لأنهها عصبة، فيكون للزوج أربعة: ثلاثة بالفرض، وواحد بالتعصيب، وللأخ من الأم اثنان: أحدهما بالفرض، والثاني بالتعصيب، فيأخذ كلُّ منها فريضته باعتباره صاحب فرض، ويُقْسَم الباقي بينهها باعتباره عاصبًا.

[1] وقيل: الكُلُّ: المُتْعَب، ومنه: قول خديجة رَضَالِلَهُعَنْهَا للنبي ﷺ: إنك لتَقْري الضيف، وتحمل الكَلَّ

وفي هذا الحديث: أن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا فتح الله عليه قال: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» كما قال ربُّه عَزَّوَجَلَّ: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٦].

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوالِي العَصَبَةِ» أي: لأَوْلَاهم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠).

٦٧٤٦ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْدٍ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيْدٍ، قَالَ: «أَلِحِقُوا الفَرَائِضَ فِلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ »[١].

= فهو كحديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرٍ »(١).

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيَّهُ، فَلِأُدْعَى لَهُ» أي: لأُسَدِّد عنه، وأقوم بكفايته.

[1] ينبني على هذا الحديث: سقوطُ الإخوة الأشقاء في «المُشَرَّكة» وصورتُها: أن امرأةً ماتت عن زوج، وأُمِّ، وأخوين من أُمِّ، وأخوين شقيقين، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السُّدُس واحد، وللإخوة من الأم التُّلُث اثنان، وهنا لم يبقَ شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء؛ لأن النبيَّ عَيِّيَةٍ قال: «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا يَرَكُ الفَرَائِضُ فِلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ» ولم تترك الفرائض شيئًا.

وقال بعض العلماء: بل يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، ويُوَرَّثون كأنهم عصبة، وهذا باطل نصًّا وقياسًا.

أمَّا النصُّ فلقوله عَلَيْهِ الصَّلَاءُ: «أَلِحَقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا تَركَتِ الفَرَائِضُ فِلاَق رَجُلٍ ذَكرٍ» وأمَّا القياسُ؛ فلأنه لا يُمكن أن يُقاس الإخوة الأشقَّاء على الإخوة من أُمِّ مع كثرة الفروق بينهم؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، والإخوة من أم يفترقون كثيرًا عن الإخوة الأشقاء، فمن الفروق:

أولًا: أن الإخوة لأم يسقطون مع الفرع الوارث ذَكرًا كان الفرع أم أُنثى،

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص:۸٥۳).

والإخوة الأشقاء أو لأب لا يسقطون إلا إذا كان الفرع ذَكرًا.

ثانيًا: أن الإخوة لأُمَّ يسقطون مع ذكور الأصول بالإجماع، وأمَّا الأشقاء أو لأب ففي إرثهم مع الجد خلاف.

ثالثًا: أنه لو فُرِضَ أن الأخ من الأم في مسألة المُشَرَّكة واحد، والإخوة الأشقاء عَشَرَة، فليس للإخوة الأشقاء إلا ما أبقت الفروض، فللزوج النصف، وللأم السُّدُس، وللأخ من الأم السُّدُس، ويبقى سُدُس واحد بين عَشَرَة أشقاء.

إذن: لا يصح القياس لا أثرًا ولا نظرًا، والصواب: أنهم يسقطون.

وأمّا ما يُذْكَر أن عُمر بن الخطاب رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ أسقطهم في الأول، وشرّ كهم في الثاني؛ بناءً على قولهم: يا أمير المؤمنين! هَبْ أبانا كان حمارًا، فلا أظنُّ هذا يصحُّ بهذا السياق عن عُمر رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ؛ لأن عُمر مَهِيبٌ، ولا يُمكن أن يقول الأولاد: اجعل أبانا حمارًا من أجل الهال، ولو قالوا ذلك أمام عُمر رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ لأوجعهم ضربًا، لكن هذه يذكرها أهل الفرائض، والله أعلم بصحتها، إنها كون عُمر رَضَالِيّلُهُ عَنْهُ يرجع عن إسقاطهم في الأول إلى تشريكهم في الثاني ليس بغريب.





٧٤٧- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِي ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مَوْلِي ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُ المُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَجِهِ ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ، فَلَيَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُ عَلَيْهُمْ، فَلَيَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَننُ عَنْ مَا لَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

[1] ذوو الأرحام: كُلُّ قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، فأبو الأم من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب ليس بوارث، بل بينه وبين الميت أنثى، فيكون من ذوي الأرحام، وكذلك ابنُ الأخ لأمٌّ وابنُ البنت لا يرث مع أنه قريب، فيكون من ذوي الأرحام.

وقد اختلف العلماء رَحَهُمُّاللَهُ في توريثهم، فمنهم مَن ورَّثهم، ومنهم مَن لم يُورِّثهم، والصحيح: أنهم يرثون؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿وَأُولُوا اللَّهَ عَنَّهُمُ الْوَلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ وَالصحيح: أنهم يرثون؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْكِ وَالصحيح: الله الله عَنْهُ وَالقياسُ يقتضيه؛ لأن كوننا نعطيه هؤلاء القربي أَوْلَى من كوننا نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال عامٌّ، وإعطاؤه ذوي القربي خاصٌّ، فهم أَوْلَى به من غيرهم. واختلف القائلون بالتوريث: هل يُورَّثون بالقرابة، أو يُورَّثون بالتنزيل؟ (١)

<sup>(</sup>١) يُنْظَر: شرح منظومة القلائد البرهانية لفضيلة شيخنا رَحْمَهُ ٱللَّهُ.



٦٧٤٨ – حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخَلَلْهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخَلَلْهُ عَنْهُا: أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ بَيْنَهُمَا، وَأَلَحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ [1].

[١] المُلاعَنة: هي التي قذفها زوجها بالزنا، ولم يثبت عليها، لا بإقرار منها، ولا ببيِّنة من الزوج، فهنا لا يُقام حدُّ القذف على زوجها، ولو قذفها أجنبيُّ لأَقيم عليه حدُّ القذف، لكن لمَّا كان من البعيد جدًّا أن يقذفها زوجها بالزنا وهي فراشه أُسقط عنه الطلب بالبيِّنة، فإن أقامها فقد أقامها، لكن إذا قال: ليس عندي بينة فإننا لا نجلده حدُّ القذف، وإنها نقول: احضر أنت وزوجتك إلى القاضي، فإذا حضرا إلى القاضي، وقال: زوجتي هذه زنت! قال القاضي: أقم بيِّنةً، فإذا قال: لا بيِّنة عندي قلنا للزوجة: هل تُقرِّين بذلك؟ فإن أقرَّت أُقيم عليها حد الزنا، وسَلِمَ الزوجُ، وإن لم تُقِرَّ قلنا للزوج: إمَّا أن تُلاعن أو نجلدك حد القذف، فإذا اختار المُلاعَنة فإنه يشهد بالله أربع مرَّات إنه لصادق فيها يقول بالنسبة لزوجته، وفي الخامسة يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وحينئذٍ إمَّا أن تُلاعن المرأةُ، وإمَّا أن تنكل، فإن نكلت فالصحيح: أنه يُقام عليها الحدُّ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ بِأَللَّهِ ۚ إِنَّهُ. لَمِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴾ [النور:٨] والعذاب هنا: هو عذاب الزانية، وقيل: إن نكلت تُعْبَس حتى تموت أو تُلاعن، لكن هذا القول ليس عليه دليل، فهو ضعيف، والصواب: أن العذاب هنا هو حدَّ الزنا.

ثم إن لها أن تدرأ الحد باللِّعان، فتقول: أشهد بالله لقد كذب هذا الرجل عليَّ فيها رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

وخُصَّت بالغضب -وهو أشد من اللعنة - لأن الزوج أقرب إلى الصدق منها؛ إذ من المُستبعَد جدًّا أن يدَّعي الزوج ما يُدَنِّس فراشه، ومن القريب جدًّا أن تُنْكِر؛ لتدرأ عن نفسها عارَ الزنا؛ ولهذا قالت المرأة التي أراد النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أن يُلاعن بينها وبين زوجها قالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم! (۱) تعني: تفضحهم يلاعن بينها وبين فراشه خُصَّ باللعنة، تفضحهم بالزنا، فلما كان من البعيد أن الزوج يدَّعي تدنيس فراشه خُصَّ باللعنة، وهي أهون من الغضب، ولمَّا كان من القريب أن الزوجة تُنْكِر؛ لتَدْرَأَ عنها عارَ الزنا خُصَّ بالغضب.

لكن لو أن الزوجة هي التي قالت لزوجها: إنه زنى فهنا يُقال لها: أقيمي البيِّنة، وإلا حددناك حد القذف، ولا لعانَ.

ثم الولد الذي قد يكون نشأ من الزنا إن اعترف به الزوج فهو له، وإن سكت عنه فهو له، وإن أنكره وقال: ليس هذا الولد منِّي فليس له، لكن لِمَن يكون؟

الجواب: قال ابن عُمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا: «وَأَلَحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ» يعني: جعل المرأة له أُمَّا وأبًا، فيكون اسمه مثلًا: محمد بن زينب، وعلى هذا فترثه ميراث أمِّ وأب، وهذا القول هو الصحيح، وقيل: ترثه ميراث أمِّ، وعصبتُه عصبتُها، وهو المذهب (٢)، ويظهر الفرق بالمثال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ وَيَدِّرَقُ أَعَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَتِم بِأَلَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۲) منتهى الإرادات (۲/ ۳۰).

مثال ذلك: امرأة لاعنتْ على ولدها، وانتفى زوجها من ولدها، ثم مات، وقد خلّف مالًا كثيرًا، ولأمه إخوان، فيكونون بالنسبة لهذا الولد أخواله، فعلى هذا القول الثاني: ترث الأُمُّ الثُّلُث، ويرث إخوانها الباقي؛ لأنهم عصبتُها، وعلى القول الراجح: ترث الأُمُّ الثُّلُث باعتبارها أُمَّا، والباقي تعصيبًا باعتبارها أبًا، وعليه دلَّ الحديث: «المَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» (١) ومن المعلوم أنها أقرب من إخوانها إلى هذا الميت؛ لأنها أمُّه، وإخوانها يُدْلون بها، وهي أبُّ أمُّ.

فإن كان أبوها حيًّا فعلى القول الراجح لا يرث شيئًا؛ لأنه جدُّ، وعلى القول الثاني: ترث الأم الثُّلُث، والباقي للجد.

فإذا كان ابنُ المُلاعَنة له ابنٌ، فنقول: يُعْتَبر كأنه مات عن أبيه وأمِّه وابنه، فترث أمُّه السُّدُس باعتبارها أمَّا، والسُّدُس الثاني باعتبارها أبًا، والباقي للابن.

وأمَّا ابن المُلاعَنة فيرثها ميراث ابنٍ، حتى لو كان لها أولاد من زوجها، فيرثها معهم سواء؛ لأنه لا يَعْدُو أن يكون ابنًا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (۲۹۰٦)، والترمذي: كتاب الفرائض، الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم (۲۱۱۵)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب تحوز المرأة ثلاث مواريث، رقم (۲۷٤۲)، وأحمد (۳/ ٤٩٠).



7٧٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَخِيَلِيَهُ عَهْا، قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي! عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ! إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «هُو فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: «هُو فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجُرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجُرُ» ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: (مُعَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اللهُ أَنَ أَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتُبَةَ، فَهَا رَآهَا حَتَى لَقِيَ اللهَ الْمَالِدَ اللهَ اللهُ اللهُ

[1] عُتبة بن أبي وقّاص زنى بوليدةٍ لزمعة، أي: مملوكة، وأتت بولدٍ، وكان هذا الولد يُشبه عُتْبة بن أبي وقّاص شبهًا بيّنًا، فقال عُتبة لأخيه: هذا ابني، وأنت وصيّي عليه، فلما كان عام الفتح -أي: لمّا كان الناس عامَ الفتح، أو لمّا وُجِدَ عامُ الفتح- تخاصم فيه سعدُ بن أبي وقّاص وعبدُ بنُ زمعة، فقال عبدُ بنُ زمعة: هذا أخي، وُلِدَ من وليدة أبي وهي فراشه، وقال سعدٌ: هذا ابن أخي، وأنا عمُّه، وانظر يا رسول الله إلى شبه، فنظر النبيُّ عَلَيْهُ إلى الغلام، فرأى شبهًا بيّنًا بعُتبة.

ولكن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ألغى هذا الشَّبَه، وجعل الحُكْم للفراش؛ لأجل أن يقطع الشُّكُوك؛ لأنه لو كان للشبه أثر مُضاد للحكم الشرعي لحصلت الشكوك من

= الأزواج مع زوجاتهم، ولكان كلُّ امرأة تأتي بولد لا يُشبه أباه، وإنها يُشبه عمَّه مثلًا، صار الزوج يشك بأخيه؛ فلهذا طُرِدَ الشَّبَه طردًا لا مردَّ له، حتى إن أعرابيًّا جاء إلى النبيِّ ﷺ، وقال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، يعني: وهي بيضاء، وأنا أبيض، فمن أين جاء هذا السواد؟! فقال النبيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل؟» قال: نعم، قال: «مَا أَلْوَانُهَا؟» قال: حُمْرٌ، قال: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قال: نعم، والأورق: هو الأشهبُ، فيه بياضٌ وسوادٌ، لكن البياض يغلب السوادَ، فقال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «فَأَنَّى ذَلِك؟» يعني: من أين أتاها الأوْرَقُ، وهي خُمْر؟ قال الأعرابي: لعلَّه نزعه عِرْق، قال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ»(١) فاطمأنَّ الأعرابيُّ؛ لأن هذا قياس واضحٌ، فمن نعمة الله عَزَّوَجَلَّ: أنه جعل الفراش حجةً شرعيَّةً لا مجال للشكِّ فيها، فهذا الغلام لمَّا رأى النبيُّ عَلَيْكُ الشَّبَهَ البيِّنَ بعُتبة -وهذا الشَّبه يُقاومه حجَّةٌ شرعيَّةٌ، وهي الفراش- قدَّم الحُجَّةَ الشرعية على الحُجَّةِ الحسيَّةِ، فقال عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» لكن كيف يقول: «هُوَ لَكَ» مع أن الولد حر؟

نقول: لأن اللام في اللغة العربية تأتي للتمليك وتأتي للاختصاص، وهي هنا للاختصاص، أي: هو خاصٌّ بك وإن كان حرَّا لا تملكه؛ وذلك لأن السَّيِّد إذا أَوْلَد أَمْتَه فالولد حرُّ، وتكون هي أُمَّ ولدٍ تعتق إذا مات السَّيِّد، وإذا أَوْلَدها زوجٌ -لوكان السَّيِّد قد زوَّجها- فالولد عبدٌ ولوكان الزوج حرَّا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (١٥٠٠/ ١٨).

إذن: هذه الحادثة هنا وقعت في نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل الآخر، وقد اتَّفق العلماء على أنه إذا حصل نزاع بين صاحب الفراش وبين الرجل العاهر فالولد للفراش.

ولكن إذا لم تكن المرأة فراشًا، أي: لم يكن لها زوجٌ، وعاهر بها رجلٌ، ولم يدَّعه أحد، ثم أراد الزاني أن يستلحقه، فهل يكون الولد للزاني؟

نقول: أمَّا إذا لم يستلحقه فليس له، فإن استلحقه فجمهور العلماء -وأظنَّه حُكِيَ إجماعًا- على أنه لا يلحقه ولو استلحقه؛ لعموم قوله ﷺ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجُرُ» ولأنه خُلِقَ من سِفاحٍ، وإذا خُلِقَ من سفاح فإنه لا يُمكن أن يكون هذا الزاني أبًا له.

وقال بعض العلماء: إنه إذا استلحقه الحِقَ به؛ وذلك لأن المرأة ليس لها زوج يُمكن أن يُلْحَق به، ولا مُنازع له فيه، وهو كونًا وقَدَرًا مخلوقٌ من مائه، فهو بَضْعَة وجزءٌ منه، ولكنه لمَّا لم يكن بعقد شرعي لم نُلْزِمه به، فإذا استلحقه فلهاذا لا نُلْحِقه؟! والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» في قضية فيها زوج أو واطئ بحق، وأمَّا والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ قال: «الولَدُ لِلْفِرَاشِ» في قضية فيها زوج أو واطئ بحق، وأمَّا إذا لم يكن واطئ بحق ولا زوج واستلحقه الزاني فإلحاقنا به أَوْلَى من ضياع نسبه، والشارع له تشوُّف شديد في إلحاق النسب، وهذا هو الذي يُؤيِّده شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رَحَهُمَاللَهُ (۱)، وهو قول قويُّ.

لكن يُخْشَى من الفتوى به أن يكثر أو لاد الزنا، فيزني الإنسان بالمرأة، وإذا حملت

<sup>(</sup>١) الفروع (٩/ ٢٢٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٢٥).

= عقد عليها، ثم استلحق الولد؛ لأنه من المعلوم أنها إذا حملت منه بالزنا فإن أهلها سوف يخضعون لكل ما يقول؛ خوفًا من العار والفضيحة، فإذا أُفتي بهذا القول صار فيه هذه المفسدة.

والذي ينبغي لطالب العلم أن يكون عاليًا نظرًا وعاليًا تربية، فلا يُفتي بكل ما يعلم، بل قد يكون من المصلحة ألَّا تُفتي بها تعلم، وقد يكون من المصلحة أن تُفتي بقول لا تعتقده، لكن قال به غيرك، وهذه مسألة مهمة لطالب العلم؛ لأن بعض طلبة العلم الآن يُفتي بها يرى، ولا يُبالي أفسد الناس بهذه الفتوى، أم لم يفسدوا؟ وهذا ليس بصحيح؛ فإن العالِم الرَّبَّاني هو الذي يُربِّي الناس بالعلم، ولا يُضَيِّعهم بالعلم، وانظر إلى سياسة عُمر رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، فإنه كان يعلم أن الطلاق الثلاث واحدة، وليًا كَثُر في عهده الطلاق الثلاث قال: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم (۱)، فأمضاه عليهم، ومنع الرجل من أن يرجع إلى زوجته، وهو حتَّ له؛ وذلك من أجل تربية الناس؛ حتى لا ينهمكوا في الطلاق الثلاث المُحَرَّم.

وكذلك كانت أمَّهات الأولاد تُباع على عهد النبيِّ عَلَيْهُ، فلم رأى عُمر رَضَّالِللهُ عَنْهُ أَن الناس لا يُخافون الله في هذه الولائد منع من بيع أمهات الأولاد (٢) لأنهم كانوا إذا جاءت منه بولد باعها، وحال بينها وبين ولدها، فمنع الناس من حق لهم، لكن لمصلحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (٣٩٥٤)، وابن ماجه: كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم (٢٥١٧)، وأحمد (٣/ ٣٢١).

وكذلك الخمر عقوبتُه ليست بحد محدود عن الرسول عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، بل كان يُوْتَى بالشارب في عهد الرسول عَيَنهِ ، ويُضْرَب بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو أربعين جلدةً ، وكذلك كان ذلك في عهد أبي بكر ، وفي عهد عُمر في أول خلافته رَحَعَ الصحابة ، وقال: رَحَعَ اللهُ عَنا الناس فيها ، وفسقوا ، وأكثروا من شرب الخمر جمع الصحابة ، وقال: كُثر شُرب الخمر في الناس ، فها تقولون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رَحَعَ اللهُ عَنَا فَعَ اللهُ عَنا الله عَنَا الله عَنا الله عنا الله عَنا الله الله عَنا الله عَنا الله عَنا الله على الله على الله على الله الله على الله

فإذا قال قائل: كيف يعتدي على الناس، ويزيد العقوبة عليهم؟! قلنا: فَعَلَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ ذلك تربيةً للناس، وهذا من السياسة الحكيمة.

وبهذا التقرير عرفنا أن شرب الخمر ليست عقوبتُه حدًّا كما هو مشهور عند أكثر أهل العلم، بل عقوبته تعزيرٌ، لكن لا تقلُّ عن أربعين؛ لأنه لم يرد أنها أقل من أربعين، أمَّا الزيادة فلا بأس أن تزيد على أربعين ولا حَرَجَ، كما فعل عمر رَضِحَالِللَّهُ عَنْهُ.

لكن إذا استلحق الولد فهل يُقام عليه حد الزنا؟

الجواب: لا؛ لأن الزنا لا بُدَّ فيه من إقرار أربع مرَّات، ولا بُدَّ إذا أقرَّ أن يبقى حتى يتمَّ عليه الحدُّ ولأنه رُبَّها تاب، والزاني إذا زنى وتاب قبل أن يُقام عليه الحدُّ فإنه يُرْفَع عنه الحدُّ، بل لو شرعنا في الحدِّ وهرب وتاب فإننا لا نُكمل عليه، ففي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الخمر، رقم (١٧٠٦/ ٣٥).

= قصة ماعز رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لَمَّا هرب قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ»(١).

وإذا تأمَّلنا النصوص الشرعيَّة وجدنا أن الأمر فيه سهولة، خلافًا لِهَا نعتقده نحن من أنه بالشدَّة والغيرة، حتى إنه حصل نقاش بين بعض الناس وآخرين، فقالوا: إن الإنسان الذي يفعل الكبائر ويموت بدون توبة فإنه لا يُعاقب عليها؛ لأن الله من حق عباده عليه الذي أوجبه ألَّا يُعَذِّب مَن لا يُشرك به شيئًا، وأنه حرَّم على النار مَن قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه، فجرى نقاش بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الصحيح: أن الكبائر لا بُدَّ لها من توبة، وأن ما دون الشرك تحت المشيئة، فإن شاء غفر الله له، وإن شاء عاقبه.

وفي هذه القضية التي في الحديث لمَّا كان الغلام لعبد بن زمعة صار أخًا له ولسودة رَضِّالِلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ السودة: «احْتَجِبِي مِنْهُ» فكيف تحتجب منه وهو أخوها؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم (١٩٤٤)، وأحمد (٥/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم (٦٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم (١٦٩١).

نقول: الجواب في قوله: «لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةً» وهذه من معضلات المسائل العلميَّة؛ وذلك أنه عارض هذا الحكم الشرعي أمرٌ حسيُّ، وهو المشابهة، فأوجد ذلك شكًّا، فمن أجل هذا الشكِّ سلك النبيُّ عَلَيْهِ في هذه المسألة مسلك الاحتياط: أن تحتجب منه احتياطًا؛ من أجل هذا الشَّبَه، هذا هو الصحيح.

وقال بعض العلماء: بل إن النبي عَلَيْ أَعْمَل السَّببين: السبب الشرعيَّ والسبب الحسيّ، فالسبب الشرعي لَّا ألحقه بزَمْعَة، والسبب الحسي لَّا رأى الشَّبَه، ولكن هذا القول ضعيفٌ؛ لأمرين:

الأول: أن السبب الحسيَّ لا أثر له في مقاومة السبب الشرعيِّ.

الثاني: أن السبب الحسي والشرعي حكماهما مُتضادَّان، فلا يمكن أن يُعْمَل بهما، والضِّدَّان لا يجتمعان كما قال العلماء.

فالصواب في هذه المسألة: أن هذا من باب الاحتياط.

ويُقاس على هذه المسألة مسألة الرضاع في المُصاهَرة، فإن الصحيح أنه لا يثبت به التحريم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ (۱)، وجمهور العلماء -ومنهم المذاهب الأربعة (۲) - على أنه يثبت به التحريم.

صورة المسألة: أم الزوجة من النسب مَعْرَم؛ لأن الله عَزَّوَجَلَّ قال: ﴿ حُرِّمَتْ

<sup>(</sup>١) الفروع (٨/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۷۹)، الشرح الصغير (۲/ ۷۲۱)، نهاية المحتاج (۲۰۸/۰)، منتهى الإرادات (۲/ ۹۲).

= عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ إلى أن قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] لكن أم الزوجة من الرضاع هل هي كأمِّها من النسب، وتكون مَحْرُمًا للزوج؟

الجواب: أكثر العلماء -ومنهم المذاهب الأربعة - على أنها كأمِّها من النسب؛ لقول النبيِّ عَلَيْهِ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (١)، وأمُّ الزوجة من النسب حرامٌ على الزوج، فأم الزوجة من الرضاع كذلك حرام، فكما أن نسب الأم مع ابنتها حرَّمها على الزوج فكذلك رضاعة الأم للزوجة يُحرِّمها على الزوج.

أمَّا حَبْر آل تيمية بل حَبْر الأمة في زمانه فأبى ذلك، وقال: إن الحديث حجَّةٌ عليكم، وليس لكم؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وأم الزوجة حرام على الزوج من الصهر، وليس بينها وبين الزوج نسب إطلاقًا، وإنها النسب بينها وبين الروجة، والتحريم يختصُّ بالمباشِر لا بالواسطة.

وإذا كانت أُمُّ الزوجة -حتى بإقراركم- لا تدخل في التحريم بالنسب فإن النبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» والمُحَرَّ مات من النسب سبع، ولا تدخل فيها المُحَرَّ مات بالصهر.

لكن لو سلك إنسان مسلك الاحتياط، وقال: نقول بقول الجمهور في منعه من التزوُّج بها، أي: بأم زوجته من الرضاع لو طـلَّق البنت أو مـاتت، ولا يكون محرمًـا لها

الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، رقم (١٤٤٥/ ٩) عن عائشة رَضِّ أَلِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، رقم (٢٦٤٥)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ ..، رقم (١٤٤٧) عن ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُا. وأخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، رقم (٢٦٤٦)، ومسلم: كتاب

يخلو بها ويُسافر؛ مراعاةً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ، لو سلك إنسان هذا المسلك إذا كان في تردُّد بين القولين لكان هذا الحديث في قصة عبد بن زمعة أصلًا لمسلكه، ويكون بنى على أصل صحيح.

ولكن إذا سلك هذا المسلك فيا وَيْلَه من ألسنة العامة! يقولون: كيف لا يجوز أن يتزوَّجها وهي ليست بمَحْرَمٍ له؟! هذا تناقضٌ! فنقول لهم: نحن نُفتيكم بأنه إذا لم يبقَ من بنات آدم إلا هذه المرأة، وكان في شدَّة شَبَق -أي: شهوة للزواج- فحينئذٍ تحلُّ له، على أن الغالب أنها ستكون عجوزًا؛ لأنها أُمُّ زوجته من الرضاع.

فإن قال قائل: لكن ألا تدخل أم الزوجة من الرضاع في عموم قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَأُمَّ لَهَاتُ نِسَآ بِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]؟

قلنا: لا؛ ولهذا قال الله عَرَّفَعَنَكُمْ السَّهِ عَرَّفَعَنَكُمْ وفي نفس الآية قال: ﴿وَأُمَهَنَ كُمْ اللَّهِ عَرَّفَعَنَكُمْ النساء: ٢٣] فدلَّ هذا على أن مُطْلَق الأم لا يدخل فيها أم الرضاعة، ولمَّا قال: ﴿وَلِأَبُولِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَذُ وَلَا أَنْ لَهُ وَلَا لَهُ مَن لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ ﴾ [النساء: ١١] أجمع العلماء على أن الأم من الرضاع لا تدخل في الأم هنا.

وقول الرسول عَلَيْ الْعَاهِرِ الْحَجَرُ الله قال بعض العلماء: المراد: الحَجَر الذي يُرْجَم به؛ لأن العاهر هو الزاني، وإذا زنى -وهو مُحْصَن- رُجِمَ بالحَجَر، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه على هذا التفسير يخرج منه الزاني البِكْر، فإنه لا يُرْجَم، ولكن القول الصحيح في معنى هذا الحديث: أن له الحجر في فمه، وقد جرت عادة العرب

• ٦٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ، قَالَ: «الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ».

= أن كل مُدَّع ما ليس له يُلْقَم فمُه حَجَرًا، كما تقول العامة عندنا: إذا تكلَّم عليك فلان فاملاً فمه تُرابًا!





وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ [١].

١٥٧١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْبَرِيمَة عَنِ الْخَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اشْتَرِيمَا؛ فَإِنَّ اللَّاسَوَدِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَة، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اللَّهِ لَا عَلَى اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

[١] الولاء: عصوبة تثبت للمعتِق وعصبته المُتعصِّبين بأنفسهم.

واللقيط: فَعِيل بمعنى: مفعول، وهو الطفل الذي يُوجَد، ولا يُعْرَف له أَبُّ ولا أُمُّ ولا نسبٌ.

وقول عمر رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ في الأثر المُعَلَّق مجزومًا به: «اللَّقِيطُ حُرُّ" يعني: وإن احتُمل أن يكون من أَمَة، لكنه حرُّ على الأصل.

فإن قال قائل: إذا كان اللقيط له أو لادٌ فهل يرثه مُلتقطه؟

نقول: إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا فإن لقيطه لا يرث؛ لوجود العاصب، أمَّا إذا كان أولاده إناثًا فإنهن يرثن بالفرض، وكذلك إن كان له زوجة، فإنها ترثه بالفرض، وما بقي فلِمَنِ التَقَطَهُ. ٦٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَالنَّيِيِّ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[١] أشار البخاريُّ رَحِمَهُ أَللَهُ في هذا السياق المختصر إلى ثلاث سنن جاءت في بريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا:

الأولى: قول النبيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ».

الثانية: أنه تُصُدِّق عليها بلحم، فدخل النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ، فطلب طعامًا، فأَنِ إليه بخبز وأُدْم من أُدْم البيت، فقال: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ؟» وكأنه ﷺ يُريد لحمًا، قالوا: هذا لحم تُصدِّق به على بَرِيرَة، فقال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ»(١).

الثالثة: أنها خُيِّرت على زوجها حين عَتَقَتْ، وقد سبق اختلاف الروايات فيه: هل كان حُرَّا، أو كان عبدًا؟ والصحيح: أنه عبد.

وإنها خُيِّرت ليَّا أُعتقت؛ لأنها صارت أعلى منه، وأمَّا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ: إنها إذا عتقت تُخيَّر على زوجها ولو كان حُرَّا، وعلَّل ذلك بأن الخيار إنها كان لها؛ لأنها مَلكَتْ نفسها، لا لأنها صارت أعلى من زوجها أن ففيه نظرٌ؛ لأن العقد تمَّ على مقتضى دليل شرعيِّ، فالذي يملك العقد عليها حين التزويج هو سيُّدها، والصواب: ما ذهب إليه الجمهور: أنه إذا عَتَقَتْ تحت حُرٍّ فلا خيار لها، وإن عَتَقَتْ تحت عبد فلها الخيار.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد، رقم (٩٧)، ومسلم: كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤/).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات، (ص: ٣٢١).



٣٥٧٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْ عَنْ عَبْ عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.

3 ٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةً لِأُعْتِقَهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً لِأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً لِأُعْتِقَهَا، وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -أَوْ قَالَ- أَعْطَى الثَّمَنَ» قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ -أَوْ قَالَ- أَعْطَى الثَّمَنَ» قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا، فَقَالَ: فَاشْتَرَتْهَا، فَقَالَ: فَوْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ، قَالَ الأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ [١].

[١] السائبة التي كانوا يُسَيِّبونها في الجاهلية: هي أن الناقة إذا بلغت حدًّا مُعَيَّنًا في الولادة سيَّبوها، فلا يركبونها، ولا يحلبونها، ولا يذبحونها، فأبطل الله ذلك في قوله: ﴿مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ ﴾ [الهائدة:١٠٣].

أمَّا سائبة الأرقَّاء العبيد فالمعنى: أنه يُعتقه، فيقول: سيَّبتُك -أي: تركتكأنت حرٌّ وليس لي عليك ولاءٌ، فافعل ما شئت، والسائبة في العبيد أبطلها الإسلام؛ لأن
الولاء خُمْة كلُحْمَة النسب، فكما أن الإنسان لا يُمكن أن يتبرَّأ من نسبه فإنه أيضًا
لا يُمكن أن يتبرَّأ من ولاء عتيقه.



700 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضَّ اللَّهُ عَنْدَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَقُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ غَيْرَ هَا التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبلِ، هَلْهِ وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثُ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى عُدِرًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ عَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالْى قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ، وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ، وَذِمَّةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ "اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعَينَ، لَا يُقْبَلُ

[1] سُئِلَ عليُّ بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ: هل عَهِدَ إليكم النبيُّ عَلَيْهِ بشيء؟ وكان هذا السؤال يُراد منه ما زعمته الرافضة من أن النبيَّ عَلَيْهِ عهد إلى عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنهُ بأنه الخليفة من بعده، فقال: والذي بَرَأَ النَّسَمَة، وفَلَقَ الحبَّة ما عَهِدَ إلينا بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أو قال -والألفاظ متقاربة -: «مَا عِنْدَنَا كِتَابُ نَقْرَؤُهُ » يعني: ممَّا عُهِدَ إلينا ﴿ وَاللّٰهُ عَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ».

وقوله: «فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ» أي: صفاتها، وما الواجب فيها؟ والجراحات التي في والجراحات التي في والجراحات التي في الرأس والوجه، وتكون في بقية البدن أيضًا، فالجراحات التي في

الرأس والوجه عَشَرَة أنواع عند العرب: خمس منها قبل المُوضِحة -وهي التي تُوضح العَظْمَ وتُبرزه وتُظهره - وفيها أرْشٌ، وخمس من المُوضِحة فأشد، وفيها مُقَدَّر من الإبل.

وأمَّا الجراحات التي في بقيَّة البدن ففيها أرْشٌ، وليس فيها شيء مُقَدَّر، فلو جُرِحَ الإِنسان مع فخذه أو ساقه فليس فيه شيء مُقَدَّر، وإنها فيه الأرْشُ.

ولو جُرِحَ مع رأسه فإن لم يبرز العظم ففيه أرْشٌ، وإن برز ففيه مُقَدَّر خمسٌ من الإبل، وفي الهاشمة التي تلي المُوضِحة -وهي التي تُوضِحُ العَظْمَ وتهشمه- فيها عَشْرٌ من الإبل، وفي المُنقِّلة التي تهشم العظم وتنقل عِظامها -أي: أنها تنخفس- فيها خمسةَ عَشَرَ من الإبل، وفي المأمومة التي تصل إلى أُمِّ الدماغ وفي الدامغة التي تشق أُمَّ الدماغ فيهما ثُلُث الدية.

وقوله: «وَأَسْنَانِ الإِبِلِ» يحتمل أن المراد بذلك: أسنانها في الأضاحي، أو أسنانها في الزكاة، أو أسنانها في العَقْل، وهو الدِّية، وهذا هو الأقربُ.

وقوله: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» هما جَبلان معروفان في المدينة، وقد حدَّده العلماء بالمسافة، فقالوا: حرمها بريدٌ في بريدٍ، والبريدُ أربعةُ فراسخ، إذن: فحرمها أربعة فراسخ في أربعة فراسخ.

وقوله: «فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا» المراد بالحَدَث هنا: الحَدَث في الدين، سواء كان ذلك بفتنة أو ببدعة أو بغير ذلك من أنواع الحدث «أَوْ آوَى مُحْدِثًا» في المدينة «فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ الي أَي: أن

يُصْرَف عنه العذاب «وَلَا عَدْلٌ» أي: أن يُؤْخَذ عن العذاب ما يُعادله، وهي الفدية،
 والمعنى: أنه في يوم القيامة لا يُصْرَف عنه العذاب، ولا يُؤْخَذ منه فديةٌ عن العذاب.

لكن هل هذا خاصٌّ بالمدينة، أو يشمل جميع البلاد؟

قلنا: هذا الحديث خاصٌّ بالمدينة، لكن مكَّة أعظم الحُرُّم؛ وذلك لأن الحدث في هذه البلاد أو إيواء المُحْدِثين شأنُهُ عظيمٌ كبيرٌ.

فإن قال قائل: حديث عليٍّ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا»<sup>(۱)</sup> هل يُخَصَّص بهذا الحديث؟

نقول: لا؛ لأن لعْنَ الله عَزَّهَجَلَّ ليس مثل لعن الله والملائكة والناس أجمعين، فإن هذا أعظم، فيكون هذا الحديث عامًّا، وحديث الباب خاصًّا.

وقوله: «وَمَنْ وَالَى قَوْمًا» أي: مَن انتسب إلى قوم، وقال: أنا مولى لآل فلان «بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» وهذا هو الشاهد.

وظاهر الحديث في قوله: «بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ» أن الموالي الذين أعتقوه لو أَذِنُوا لَصحَّ، ولكن هذا غير مراد؛ لأن الولاء لُحْمَة كلُحْمَة النسب، لا يُباع، ولا يُوهَب، ولكن المراد بإذن الموالي: ما يتفرَّع عن الإذن من البيع أو الهِبة أو ما أشبه ذلك.

وقوله: «وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» مثاله: كافر يُريد أن يدخل لبلاد الإسلام؛ ليتَّجر ويرجع، فيأتي واحد من المسلمين، ويجعله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى، رقم (١٩٧٨/ ٤٣).

٦٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

= في جواره، فلو أتى إنسان من المسلمين وأخفر عهد هذا المسلم، وقَتَل هذا الكافر أو أخذ ماله، صدق عليه هذا الوعيد: «فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

[1] مثال بيع الولاء: لو أن شخصًا له الولاء على عبْدٍ، وجاء إنسان، وقال له: أريد أن تبيع ولاءك على هذا العبد، فهذا لا يجوز، ولو باعه لا يصح البيع، وكذلك هبته، فلو أن المعتِق قال لشخص آخر: وهبتُك ولاء عبدي فإن الهبة لا تصح، وكذلك لو أوصى بالولاء، فإنه لا يصح، ويبقى الولاء لِمَن أعتق؛ ولهذا أبطل النبيُّ ﷺ شرط أهل بَريرَة أن يكون الولاء لهم (۱).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).



وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» (١)، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الخَبَرِ.

٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: فَلِكِ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٦٧٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا، قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيّهُ عَنْهَا، قَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلَّالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلّرَ، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الورقَ» قَالَتْ: ذَلِكَ لِلنّبِيِّ صَلَّالِيّهُ عَلَيْهِ وَسَلّرَ، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الورقَ» قَالَتْ: فَا عَلَيْهُ وَسَلّرَ، فَقَالَ: لَوْ أَعْطَانِي فَأَعْتَهُا، قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، رقم (۲۹۱۸)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، رقم (۲۱۱۲)، وأحمد وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب الرجل يسلم على يدي الرجل، رقم (۲۷۵۲)، وأحمد (۱۰۲/٤).

## كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، قَالَ: «وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا»[١].

[1] قول المؤلّف رَحَمَهُ اللّهُ: "بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ" يعني: هل يثبت له ميراثه، أو لا؟ وقد ذكرنا في موضع آخر أن الأسباب المتفق عليها بين العلماء ثلاثة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء، وأمّا الرضاع فلا أثر له في الميراث، واختلف العلماء في أشياء، منها: اللقيط هل يكون مولى للمُلتقِط إذا عُدِم الأسباب الثلاثة؟ ومنها: إذا أسلم على يديه فهل يكون مولى له؟ وفي هذا خلاف بين العلماء، وكأن البخاري رَحَمَهُ اللّهُ يميل إلى أنه لا يكون مولى له؛ لأنه استدلّ لذلك بقول النبيّ عَيْكِيدٌ: "إِنّهَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» يعني: وليس لأحد ولاءٌ سوى المُعتِق، وكان الحسن البصريُّ رَحَمَهُ اللّهُ وهو من فقهاء للتابعين - لا يرى أن الرجل إذا أسلم على يده أحد يكون له عليه ولاية، وإذا لم يكن له ولاية لم يرث.

وقوله: «ويُذْكَر عن تميم الداريِّ رفعه، قال: هُو أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَكَاتِهِ» يعني: رفعه إلى النبيِّ عَيَّاتُهُ، وهذا النقل يرى البخاريُّ رَحَمَهُ اللهُ أنه ضعيف؛ لأنه علَّقه بصيغة التمريض، وإذا علَّق البخاريُّ الحديث بصيغة التمريض فهو ضعيف؛ ولهذا قال: «وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الخَبرِ» فإن صح هذا الخبر فإنه لا يكون له ولاء إلا بعد الأسباب الثلاثة المتَّفق عليها، وهي: النسب، والنكاح، وولاء العتق، وإن لم يصح الخبر لم يُعْمَل به.

والحقيقة أن له وجهين من جهة النظر:

الوجه الأول: أن الذي أنقذه من الكفر أعظم مِنَّةً عليه من الذي أنقذه من الرِّق. الوجه الثاني: أننا إذا أعطينا هـذا الذي أسلم على يديـه فإنـه أخص ممَّا لـو صرفنا = ماله إلى بيت المال؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يرثه فإن التركة تؤول إلى بيت المال، وإذا آلت إلى بيت المال صارت لعموم المسلمين، والذي مَنَّ عليه ودلَّه على الإسلام حتى دخل فيه أخصُّ به من عامَّة المسلمين.

وهذا يُقَوِّي معنى هذا الحديث، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ إلى أنه يُورَث بإسلامه على يديه (١).

أمَّا الحديثان اللذان ذكرهما البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فهما تأييد لِمَا استدلَّ به من أن الولاء لِمَن أعتق، وهما في قصَّة بَريرَة، وقد سبقت.





٩٥٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ نَـافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخَوَّنَنَا هَمَّامٌ، عَنْ نَـافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَخَوَلِيَهُ عَنْهُا، قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْلِيْهِ: إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

٠٦٧٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ، وَوَلِيَ النَّعْمَةَ»[1].

[1] لا يرث النساء بالولاء إلا مَن أعتقن، أي: باشرن عِثْقَهُ، أو أعتقه مَن أعتقن، ولا يرثن الولاء بالنسب؛ ولهذا قال العلماء رَحِمَهُ مِاللَّهُ: إن الولاء عصوبة تثبت للمُعتِق وعصبته المتعصِّبين بأنفسهم فقط.

مثال ذلك: لو أن رجلًا أعتق عبدًا اسمه: سعيد، وكان لهذا الرجل ابن يُسَمَّى: خالدًا، وبنت تُسَمَّى: فاطمة، ثم مات الأب، فإن ولديه خالدًا وفاطمة يرثانه بالتعصيب: للذَّكر مثل حظ الأُنثين تعصيب نسب، فإذا مات العبد الذي أعتقه أبوهما فإنه لا يرثه إلا خالد فقط، وأمَّا فاطمة التي هي بنت المعتِق فإنها لا ترث.

مثال مَن أعتقن: حديث عائشة رَضَوَّالِلَهُ عَنْهَا، فإن عائشة ثبت لها الولاء على بَرِيرَةً؛ لأنها أعتقتها، فلو أن بَرِيرَةَ اشترت عبدًا وأعتقته فإنها ترث عتيقها، لكن لو ماتت بَرِيرَةُ قبل ذلك ورثت عائشة، وصار ولاؤه -أي: ولاء العتاقة - لعائشة رَضَوَّالِلَهُ عَنْهَا؛ لأنه

= أعتقه مَن أعتقته.

مسألة: إذا أعتق الإمام عبيدًا بهال من بيت الهال فلمن يكون ولاؤهم؟ الجواب: يكون ولاؤهم للمسلمين، على أنه لا يحلُّ للإمام أن يأخذ من أموال المسلمين ليُعتق بها، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل: أن يكونوا أسرى يفديهم، وإذا فداهم فإنهم لا يُعتبرون أرقاء.





٦٧٦١ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ، قَالَ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أَوْ كَمَا قَالَ.

٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْفُوم مِنْهُمْ -أَوْ - مِنْ أَنْفُسِهِمْ اللَّا.

[1] قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» وذلك لأن الولاء لحُمَة كُمُحة النسب؛ ولهذا يرثونه، واختلف العلماء: هل يرث منهم، أو لا؟ ويُقال له: المولى من أسفل، فيُقال مثلًا: نافع مولى ابن عُمر، ويُقال: ابن عُمر مولى نافع، فابن عُمر مولى من أعلى، ونافع مولى من أسفل.

فأمّا المولى من أعلى فيرث؛ لأنه مُعتِق، وأمّا المولى من أسفل ففيه خلاف بين العلماء وإن كان ضعيفًا، فأكثر العلماء يرون أنه لا ولاية للأسفل، ولكن بعض العلماء يقول: إن هناك ولاية من أسفل، فإذا لم تُوجَد الولاية العليا فبالولاية السُّفلى، ولعلَّ هذا يُؤيِّده قوله ﷺ: «مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» فإنه كما أنهم يرثونه فينبغي أن يرثهم إذا تعذَّرت أسباب المواريث الأخرى.

وأمَّا ابن الأخت فإنه لا يرث؛ لأنه من الحواشي، وبينه وبين الميت أُنثى، وكل واحد بينه وبين الميت أُنثى وهو من الحواشي فإنه لا يرث، ولكنه من ذوي الأرحام؛ لأن الـورثة عنـد أهـل العلم ثـلاثة: ذو فرض وعصبة ورحم، وذوو الأرحام كل مَـن

= ليس بذي فرض ولا عصبة، فكأنَّ البخاريَّ رَحِمَهُ أَللَّهُ يُشير إلى القول بميراث ذوي الأرحام، كما هو في الصحيح.





قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُورِّثُ الأسِيرَ فِي أَيْدِي العَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ [1].

[1] قول البخاريِّ رَحِمَهُ اللَّهُ «بَابُ مِيرَاثِ الأَسِيرِ» هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني: هل يرث الأسير أو لا؟ وكأنَّ فيه خلافًا والله أعلم، وكأنَّ الذين قالوا: إنه لا يرث قالوا: لأنه إذا ورث كان خطرًا على ميراثه أن يأخذه العدو.

ولا شَكَّ أن الأسير داخل في عمومات الأدلة الدالَّة على الميراث، فيرث؛ ولهذا كان شُريحٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُورث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إلى المال من الإنسان الطليق، وكذلك قال عُمر بن عبد العزيز رَحَمَهُ اللَّهُ "أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ عَنْ دِينِهِ " فإن تغيَّر عن دينه بأن ارتدَّ فالمرتدُّ لا يرث، لكن إن بقي على دينه فإنه يرث.

فإن قال قائل: لكن إذا ورث الأسيرُ فهل يُعْطَى ميراثه فورًا، أو يُنتَظر حتى يُفَكَّ أُسرُه؟

قلنا: هنا يُنْظَر: هل يُمكن أن يصل إليه بسلام، ويتمكَّن من الانتفاع به؟ فإنه يُوصَل إليه، وإلا يُحْفَظ له.

٦٧٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْهُ، قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا فَإِلَيْنَا »[١].

وهنا فائدة: هل يأخذ الأسيرُ حُكْمَ المفقود؟

الجواب: لا؛ لأنه يُعْلَم عنه، فإذا كان لا يُعْلَم عنه كان حُكْمُهُ حُكْمَ المفقود.

[1] الشاهد: قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ: ﴿ فَلِوَرَثَتِهِ ﴾ فإنه يعمُّ الأسرى وغيرهم.

وقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا» أي: ضعيفًا لا يتحمَّل ولا يقوم بأعبائه «فَإِلَيْنَا» وهذا مصداق قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍمْ ﴾ [الأحزاب:٦].





وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ المِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.

٦٧٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ شُهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضَالِلَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمَ»[1].

[1] هذا الحديث عام، والواجب الأخذ بعمومه إلا بدليل صريح صحيح يدلُّ على التخصيص.

وما أشار إليه البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هي مسألة مُخْتَلَف فيها، فإذا أسلم الكافر قبل أن يُقْسَم الميراث فمن العلماء مَن قال: إنه يُورَّث؛ ترغيبًا له في الإسلام، واستدلُّوا بحديث فيه نظر في دلالته وفي ثبوته، ومنهم مَن قال: إنه لا يُورَّث؛ لعموم حديث أُسامة رَضَى لللَّهُ عَنْهُ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ».

وأمّا قولهم: إننا نُورِّته ترغيبًا له في الإسلام فنقول: نعم، هذه مصلحة، لكن يُعارضها مفسدة أُخرى قد تكون أقوى منها، وهي: أن يُسْلِم؛ لأجل أن يأخذ الميراث، ثم بعد ذلك يرتدُّ، فتكون نكبةً عظيمةً على مَن معه من الورثة، وعلى نفسه أيضًا؛ لأنه إذا ارتدَّ صار كفرُه أعظم من الكفر الأصلي؛ لأنه لا يُقَرُّ على كفره بعد ردَّته، بل يُقال: أَسْلِم وإلا قتلناك.

وعلى هذا فالصحيح: ما ذهب إليه البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أنه إذا أسلم قبل أن يُقْسَم

= الميراث فلا ميراث له.

فإن قال قائل: ألا نرجع في هذا إلى القرائن؟

قلنا: لا، إذا كان الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» فلا قرائن، وإذا كان قد أسلم لله عَزَّوَجَلَّ فلا حاجة له بالهال، لكن لو أن الورثة أرادوا أن يُعطوه مالًا تأليفًا له فهذا طيِّب.

فإن قال قائل: متى يكون الكافر كافرًا أصليًّا؟

قلنا: كلُّ مَن لم يُسْلِم من الأصل، فكلُّ بلاد الكفر يُعتبرون كفارًا أصليِّن، أمَّا إذا كان من المسلمين فلا يُمكن أن يكون كافرًا أصليًّا، بل لا بُدَّ أن يكون قد طرأ عليه رِدَّة.

فإن قال قائل: هل يُستتاب المرتدُّ قبل أن يُقْتَل؟

فالجواب: يُستتاب ثلاثة أيام، لكن العلماء مُختلفون: هل هذا واجبٌ، أو راجع إلى نظر الإمام؟ فمنهم مَن يرى أنه يجب أن يُستتاب، ومنهم مَن قال: يرجع إلى نظر الإمام، فإن رأى أن المصلحة أن يستتيبه، وإلا قتله فورًا.

وهنا فائدة: إذا قال قائل: إذا ارتدَّ شخص بقصد حرمان الورثة من المال فهل يرثون منه؟

قلنا: إذا علمنا أنه قال: إنه سيرتدُّ ليَحْرِم ورثته المسلمين قلنا: عُنُقك للسَّيف، ومالُك لورثتك المسلمين.





٦٧٦٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنْهَا قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ أَنْهُ ابْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِنَّ أَنَّهُ عُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِنَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنَا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: «هُو أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنَا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: «هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً لِللْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةً بَاللهِ بَنْ نَمْعَةً» قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّالًا.

[1] أحيانًا يُترجم البخاريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ولا يذكر الحديث، ويظهر لي أن ذلك لأحد أمرين: إمَّا لأن هناك أحاديث في الباب ليست على شرطه، فيكون غرضه من الترجمة الإشارة إلى هذه الأحاديث التي ليست على شرطه، وإمَّا أن يُريد أن يضع أحاديث على شرطه، وهو لا يعلم بأحاديث واردة على غير شرطه، ولكن لم يتيسَّر له ذلك، إمَّا لأنه لم يجد بعد البحث، أو لأنه تُونِي قبل أن يُتِمَّ البحث.

فأمَّا ميراث العبد النصراني فلا وجه له؛ لأن العبد ومالَه مِلْكُ لسيِّده، فإذا مات فالهال للسيِّد، لا عن طريق الإرث، ولكن لأنه ملكه.

وأمَّا المُكاتَب فإن أدَّى ما عليه صار ولاؤه لسيِّده النصرانيّ، ولكن لا إرث بين النصراني وبين المكاتَب إذا كان مسلمًا؛ لقول النبيّ عَيَالِيَّة: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» وإن كان المكاتَب الذي أدّى كتابته نصرانيًّا فإنه يجري التوارث بينه وبين سيِّده؛ لأن الملة واحدة، هذا هو التحقيق في هذه المسألة.

فإن قال قائل: وهل يُكاتب المسلم عبده النصراني؟

قلنا: إذا علم فيه الخيرَ، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً ﴾ [النور:٣٣] والخيرُ مثل: أن يُرجى إسلامُهُ إذا تحرَّرَ.





٦٧٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ (هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

٦٧٦٧ - فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهُ.

٦٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفُو بَنْ الفَرَجِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ جَعْفُو بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِيهِ فَهُوَ كُفُرٌ »[1].

[1] هذا الباب فيمن ادَّعى إلى غير أبيه ترفَّعًا عن أبيه بهذا الذي ادَّعى أنه أبوه، وكانوا في الجاهلية ينتمون إلى ذوي القبائل الكبيرة؛ لأجل أن يتشرَّفوا ويفخروا بهم، وكان هناك أدعياء يُدْعَون إلى غير آبائهم، وقد أبطلَ الله ذلك في كتابه في قوله: ﴿ مَّا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَٰتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَٰتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَٰتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَاتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي تُظُنِهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَاتِكُمُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلنِّنِي اللهُ فَلَا إِلَيْ إِلَيْهِ لَا لَنْهَالِهُ لَا لَنْهَا إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْ إِلَيْهِ لَهُ إِلَا حزاب:٤] وأُبْطِل التبني.

وفي هذين الحديثين: تهديدٌ ووعيدٌ، أمَّا الأول فالوعيد الذي فيه تحريمُ الجنة عليه، ومعلوم أن مَن حرمت عليه الجنة وجبت له النار؛ لأنه ليس في الآخرة إلا داران

= ثنتان فقط، فإمَّا في هذه، وإمَّا في هذه، وهذا من باب الأحاديث المُطْلَقة التي تُحْمَل على المُقَيَّد، أي: لا يدخل الجنَّة إلا بعد أن يُعَذَّب على انتسابه إلى غير أبيه.

وأمّا الثاني فالحكم عليه بالكُفر في قوله: "فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو -أي: رغبته-كُفْرٌ" وليس هو الكفر المُطْلَق؛ ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الكفر المُطْلَق الذي هو الخروج من الملة وبين الكفر المُنكَّر، فإن الكفر المُنكَّر معناه: أن هذه الخصلة كفر، مثل: قوله عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ"، أمّا الكفر المُعَرَّف بـ: "أل» فهو الكفر الحقيقي المخرج عن الملة، وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام رَحَمُ اللّهُ في كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم"، وعلى هذا فقول النبي شيخ الإسلام رَحَمُ اللّهُ في كتاب: "اقتضاء الصراط المستقيم" المراد به: الكفر المُطْلَق المُخرج عن الملة، فيكون قوله عَلَيْهِ الصَّلاةِ اللّهَ في الحديث الآخر: "العَهْدُ الّذِي المُخرج عن الملة، فيكون قوله عَلَيْهَ الصَّلاة أي الكفر المعهود في الشرع؛ لأن المُخرج عن الملة، فلمَنْ تَركَهَا فَقَدْ كَفَرَ "نُ أي: الكفر المعهود في الشرع؛ لأن "كَفَرَ" فعل، والفعل يدلُّ على الإطلاق، فيحْمَل على المُقَيَّد الذي هو الكفر المطلق، "كَفَرَ" فعل، والفعل يدلُّ على الإطلاق، فيحْمَل على المُقَيَّد الذي هو الكفر المطلق، لا على مُطْلَق الكفر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، رقم (۲۸)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قول النبي ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»، رقم (۱۱۲/۲٤).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب ما الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، وقم (٤٦٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩)، وأحمد (٣٤٦/٥).

وأمَّا قوله عَلَيْهِ ٱلصَّلَاءُ وَٱلسَّلَامُ: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»<sup>(۱)</sup> فالمراد به: الكفر المُقَيَّد، أي: كُفْر دون كُفْر، أي: أن هذه الخصلة فقط خصلة كفر.

وكلا الحديثين يدلّان على أن الانتساب إلى غير الأب من كبائر الذنوب، كما أن بعض الناس ينتمون إلى أعمامهم، وتجد هذا هويتهم، لاسِيّما في وقت الطمع، وكل هذا من المُحَرَّمات، ومن كبائر الذنوب.

فإن انتسب إلى أبيه، وانتسب إلى قبيلة أخرى أيضًا، فهل يدخل في هذا؟ الجواب: نعم، الظاهر أنه من جنس هذا، لكنه أخفُّ.

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا أن ينتسب إلى بلد ليس بلده، مثل: أن يقول: أنا فلان بن فلان الحجازي وهو من أهل نجد؟

قلنا: الظاهر أن هذا لا بأسَ به؛ لأن الإنسان يكون في الحجاز وفي نجد، لكن قد يكون في هذا كذب، أمَّا هذا الوعيد فلا يلحقه إلا إذا كان هناك التباس كأن يُوجَد اسم مُشْتَرك مثلًا، فهنا قد يلحقه.

فإن قال قائل: إذا انتسبت المرأة إلى زوجها فقالت مثلًا: أنا زينب محمد فهل تدخل في هذا؟

قلنا: هذا لا يجوز؛ لأنه خـلاف الشرع، وإذا كنا لا نقتـدي بالكفار في الذي لا يُخالف الشرع فكيف بالذي يُخالفه؟!



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب، رقم (٦٧/ ١٢١).



٦٧٦٩ حَدَّنَنَا أَبُو اليهَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «كَانَتِ الْمُرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ، فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّهَا ذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّهَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّهَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِا اللَّهُمُ، فَقَطَى بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّهَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيُهَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيُهَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيُهَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِلللَّكُينِ أَشُولُ اللهُ مُو ابْنُهَا، فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحُمُكَ الله مُو ابْنُهَا، فَقَطَى بِهِ لِللللِّكُينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ لِلللللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

[1] هاتان امرأتان صغيرة وكبيرة خرجتا، فأخذ الذئب ولد إحداهما، فقالت الكُبْرى: إن الذي أُخذ ولد الصغرى، وقالت الصغرى بالعكس، فتحاكمتا إلى داود عَلَيْهِ الطّنَةُ وَالسّلَمُ، فقضى به للكبرى، وكأنه -والله أعلم- قال: إن الكبرى كبيرة طاعنة في السّنّ، فهي أحقُ بالولد، والأخرى امرأة صغيرة شابّة لها مستقبل، ويأتيها أولاد كثيرون، فقضى به للكبرى، ثم خرجتا، فمرّتا بسليمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ، وكان عنده من الفراسة ما ليس عند داود، وكلٌ منها آتاه الله حُكمًا وعلمًا، لكن الله عَزَقَ جَلَ قال في قضية غير هذه: ﴿ فَفَهَمّننَهَا سُلِيّمَن ﴾ [الأنبياء: ٧٩] فأخبرتاه الخبرَ، فقال: ائتوني بالسكين؛ لأشقّه بينكما نصفين، فلم تُعارض الكبرى؛ لأنه ليس ولدها، وولدها أخذه الذئب،

وأمَّا الصغرى فقالت: هو ابنُها يا نبيَّ الله، فقضى به للصُّغرى؛ لأنه عرف أن شفقة هذه
 المرأة أكبر قرينةٍ على أنه ولدها.

## وفي هذا الحديث دليلٌ على فوائد، منها:

العمل بالقرائن، كما عمل الشاهد الذي حكم بين يوسف عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وامرأة العزيز، فقال: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ, قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَنَ وَالْمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢- أن القاضي له أن يُورِّي؛ لأجل أن يُظهر الحُجَّة، وإلا فإننا نعلم أن سليان
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يُمكن أن يشقَّه نصفين حتى لو جاء بالسكين.

وهذا ممَّا يحتاج إليه الحاكم أن يكون عنده الفراسة، وقد ذكر ابنُ القيم رَحْمَهُ اللَّهُ في كتابه «الطُّرُق الحُكميَّة» عن بعض القضاة كشُريح وإياس رَحْمَهُ مَاللَّهُ وغير هما ذكر أشياء عجيبة من ذكائهم، وكل قاضٍ ينبغي له أن يرجع إلى هذه القضايا حتى يستنتج منها فوائد.

فإن قال قائل: ولهاذا لم يأخذ سليهان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بإقرار الصغرى بأنه للكبرى؟

قلنا: لأن هذا الإقرار إقرار إكراه، فإنها لو لم تُقِرَّ لكان ظاهر الحال أنه يشقُّه، وهي لا تُريد أن يشقَّ ابنها.

٣- من فوائد الحديث: أن المرأة إذا ادَّعت الابن ولم يقم أحد بردِّ دعواها فهو
 لها.

فإن قال قائل: وهل يُؤْخَذ من هذا الحديث أن حكم القاضي غير مُلْزِم؟

قلنا: لعلَّ قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَقَضَى بِهِ» يُراد به: قضاء فُتيا، وإلا فالشرعُ عندنا أنه إذا حكم الحاكم فإنه يمضي حكمُهُ، ولا يُمكن أن يُنْقَض إلا إذا خالف نصَّ الكتاب أو السُّنَّة، أو الإجماع القطعي.

وقول أبي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا المُدْيَةَ» «إِنْ» هنا نافية، بمعنى: ما سمعتُ، وسبب ذلك: أن أبا هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ من دَوْسٍ، ولهجاتُ العرب تختلف، فتُسَمَّى مُديةً، وتُسَمَّى عند قوم آخرين السِّكِين، وما كَثُر استعاله وتداوله فالغالب أنه يكون له أساء كثيرة، ومن ذلك: الأسد؛ لأنه مُرعب، والناس يتحدَّثون به كثيرًا، ومن ذلك أيضًا: الهرِّ؛ لأنه مُتداول بين الناس، فكلُّ يُسَمِّيه باسم.





• ٦٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ مَسْرُ ورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَلَيْ مَسْرُ ورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجُهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَوَجُهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ؟».

٦٧٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ بُجَزِّزًا المُدْلِجِيِّ دَخَلَ عَلِيَّ، فَرَأَى أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضِ؟ "[1].

[1] ذكر المؤلِّف رَحِمَهُ اللَّهُ باب القائف في كتاب الفرائض؛ لأنه إذا أشكل نسب الإنسان وعُرِضَ على القافة وألحقته بإنسان لحق به، وثبت له جميع ما يثبت للابن الحقيقي.

أمَّا هذه القضية فإن أُسامة بن زيد رَضَّالِللهُ عَنْهُا كَانَ أَسُود، وكَانَ أَبُوه زيد بن حارثة رَضَّالِللهُ عَنْهُ أَبِيض، وكانت قريش تغمز أُسامة بأنه ليس من أبيه، وهذا يُحزن النبيَّ ﷺ؛ لأن زيدًا مولاه، وأسامة ابن مولاه، فلما مرَّ مُجَزِّزٌ المُدْلِجيُّ –وهو من بني مُدْلِج، وبنو مُدْلِج معروفون بالقيافة – ونظر إليهما وقد غطيًا أبدانهما وظهرت أقدامهما قيال: إن هذه

الأقدام بعضها من بعض، فسُرَّ بذلك النبيُّ عَلَيْهُ؛ لأن هذا يُؤيِّد الحقيقة، فإن أُسامة ابن زيد رَضَالِيَّهُ عَنْهُا لا شَكَ أنه ابن زيد بن حارثة، ولا إشكال في هذا، لكن الإشاعات قد تقلب الأشياء المطنونة حتى تكون كأنها حقيقة، فإذا جاء مثل هذا القائف المعروف بالقيافة والعلم يرفع هذا اللبس.

وفي هذا: دليلٌ على حرص النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على الأنساب، وألَّا يجري فيها ما يكون فيه اشتباه؛ لأنه ﷺ مُنَّ بذلك.

وفيه أيضًا: دليل على العمل بالقيافة، والقيافة أمرها عجيبٌ، فإن القافة يعرفون بقيافتهم أشياء عجيبة جدًّا، فيعرفون الجمل من الناقة إذا رأوا الأثر، ويعرفون أحيانًا الأحر من الأبيض في الإبل، ويعرفون الرجل إذا رأوا قدمه وإن لم يروه أبدًا، فمتى شاهدوا وجهه عرفوا أنه صاحب الأثر، وحدَّثني رجل قال: إذا رأيتُ الأثر فكأنها أرى وجه صاحبه، بل إنهم أحيانًا يستدلُّون بأثر الأصابع في الجدران، فإذا تسوَّر أحدُّ الجدار وبانت أصابعه في الجدار عرفوا صاحب هذه الأصابع، وليس هذا عن دراسة، بل هو عن فراسة ووراثة.



تَمَّ الْمُجَلَّدُ الرَّابِعَ عَشَرَ بِحَمدِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَلَّدُ الخَامِسَ عَشَرَ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ الْمُجَلَّدُ الخَامِسَ عَشَرَ وَأُوَّلُهُ كِتَابُ الْحُدُودِ



## فهرس موضوعات التعليق

| الصفحة                               |                                                             | الموضوع                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ٥                                    | ••••••                                                      | (۸۰) كِتَابُ الدَّعَوَاتِ        |
| o                                    | ل قسمی <i>ن</i>                                             | دعاء الله تعالى ينقسم إلم        |
| ٦                                    | عة أمور                                                     | لا بُدَّ في الدعاء من أرب        |
| ٧                                    | لدعاء ضربًا من الاعتداء                                     | قد يكون التفصيل في اا            |
| عَدُّ هذا من الاعتداء                | ولم يفعل أسباب هذه الحاجة، فهل يُـ                          | إذا سأل الإنسان ربَّه،           |
| ٧                                    | ••••••••••                                                  | في الدعاء؟                       |
| ۸                                    | باب إجابة الدعاء                                            | ذكر أربعة أمور من أس             |
| يَبْعُد                              | م أن الله لا يستجيب دعاءه أبدًا، لكن                        | من يأكل الحرام لا يعني           |
| لوم ٩                                | م ولا يُستجاب دعاؤه: المضطر، والمظا                         | يُستثنى ممَّن يأكل الحرا         |
| السيارات؟ ٩                          | لله أشياء في الجنة هي من متاع الدنيا ك                      | هل للإنسان أن يسأل ا             |
| 11                                   | ةٌ مُسْتَجَابَةٌ                                            | ١ - بَابٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَ |
| دُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي » ١١٠٠٠ | كُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِي | حدیث (۲۳۰٤) – «لِکَّ             |
| 11                                   | كُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا، فَاسْتُجِيبَ       | حدیث (۹۳۰۵)- «لِکْ               |
|                                      | اصة به على ثلاثة أنواع                                      |                                  |
| ١٣                                   | فَارِفَارِفَارِ                                             | ٢- بَابُ أَفْضَلِ الْاسْتِغْ     |
| ١٣                                   | ضمن شيئين                                                   | طلب المغفرة من الله يت           |
| ١٣                                   | ن قاله بمعناه، لا بلفظهن                                    | القول قد يُضاف إلى مَر           |

| ۱۳  | اللغة العربية حادثة بعد نوح ﷺ                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ,كَانَ غَفَّارًا﴾ هل «غَفَّار» صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة؟                          |
| 10  |                                                                                                           |
|     | إذا وقع الاستفهام موقع النفي صار مُشْرَبًا معنى التحدي                                                    |
| ١٦  | حديث (٦٣٠٦)- «سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»   |
| ١٦  | ينبغي للإنسان عند فعل الطاعات أن يستشعر أمرين                                                             |
| 17  | لو قال قائل: إن ذنوبنا أكثر من طاعاتنا لكان صادقًا                                                        |
| ١٨. | لم سُمِّي سيد الاستغفار بهذا؟                                                                             |
| ١٩. | ٣- بَابُ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ                                       |
|     | حديث (٦٣٠٧)- «وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ |
| ١٩. | مَرَّةً"مَرَّةً"                                                                                          |
|     | إذا استغفر الإنسان وجد راحةً وطمأنينةً وصلةً بالله، بشرط: أن يكون ذلك بالقلب                              |
|     | واللسان                                                                                                   |
|     | ٤ - بَابُ التَّوْبَةِ                                                                                     |
|     | للتوبة شروط خمسة                                                                                          |
| ۲١. | للتوبة وقت لا تُقْبَل فيه                                                                                 |
|     | إذا كان الإنسان يستوفي شروط التوبة، ثم يعود إلى الذنب مرَّةً أخرى، فإنه يتوب                              |
| ۲۲. | مرَّةً أخرى، ولا مانع                                                                                     |
|     | هل تصح توبة من لم يندم على ما فعل من الذنب؟                                                               |
| ۲۲. | التوبة واجبة، وإصرار الإنسان على الصغيرة يجعلها كبيرة                                                     |
| ۲۲. | هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟                                                                 |

|     | حديث (٦٣٠٨)- إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ، يَخَافُ أَنْ يَقَعَ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳  | عَلَيْهِعَلَيْهِ                                                                                    |
| ۲٤  | مَثُل المؤمن والفاجر مع الذنوب                                                                      |
| ۲٤  | لذنوب قد تصل بالإنسان إلى الكفر، كيف ذلك؟                                                           |
|     | إذا رأى الإنسان من نفسه أنه يُذنب ويتساهل بالذنوب ولا يتعاظمها فليعلم أن                            |
| ۲٤  | به مرضًا، فليُبادر بالتصحيح                                                                         |
|     | القاعدة عند أهل السُّنَّة: أن يُوصف الله بها وصف به نفسه، وبها وصفه به رسوله                        |
| ۲٥  |                                                                                                     |
| ۲٥  |                                                                                                     |
| ۲٦  | حديث (٦٣٠٩)- «اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ»            |
| ۲۷  | - w w                                                                                               |
| ۲٧. |                                                                                                     |
| ۲۷. | حكم الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر                                                                       |
| ۲۷. | إذا خشي الإنسان أن تفوته صلاة الفجر إذا اضطجع بعد سُنَّة الفجر فلا يضطجع                            |
| ۲۸. | لا يصح عن النبي ﷺ الأمر بالاضطجاع بعد سُنَّة الفجر، إنها صح عنه فعلها                               |
|     | هل للإنسان أن يضطجع بعد سُنَّة الفجر في المسجد؛ لئلا تفوته الصلاة؟                                  |
| ۲٩  | ٦- بَابٌ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا، وَفَضْلِهِ                                                           |
| ۲٩  | حديث (٦٣١١)- «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ»                          |
|     | ينبغي للإنسان عند النوم أن ينام على طهر، وأن يضطجع على الجنب الأيمن                                 |
|     | من فوائد النوم على الشق الأيمن                                                                      |
|     | إذا كان الإنسان لا يرتاح في النوم إلا على ظهره فهل له أن يذكر ذكر النوم وهو                         |

| ۳.  | على الشق الأيمن، ثم ينام على ظهره؟                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | توجيه عدم إبدال: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» بـ: «ورسولك الذي أرسلت» في دعاء                   |
| ۳.  | النوم                                                                                                 |
| ۳.  | رُسُل الله قد يكونون من غير البشر كالملائكة                                                           |
| ٣٢  | ٧- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ                                                                      |
|     | حديث (٦٣١٢)- كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «بِاسْمِكَ أَمُوتُ                 |
| ٣٢  | وَأَحْيَا»                                                                                            |
|     | من الأذكار الواردة عند النوم والاستيقاظ                                                               |
| ٣٢  | حديث (٦٣١٣)- أَنَّ النَّبِيَّ عَيَيْكِمْ أَوْصَى رَجُلًا، فَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَعَكَ»        |
|     | هل يجمع الإنسان بين أذكار النوم، أو يُنَوِّع بينها، كلَّ ليلة يقول واحدًا؟                            |
| ٣٣  | الأذكار من حيث إجزاء بعضها عن بعض على ثلاثة أنواع                                                     |
| ٣٤  | أذكار النوم هل تختصُّ بنوم الليل؟                                                                     |
| ٣٤  | هل يُعيد الإنسان أذكار النوم إذا عرض له عارض، فقام، ثم رجع؟                                           |
| 40  | ٨- بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى تَحْتَ الْحَدِّ الْأَيْمَنِ                                        |
|     | حديث (٦٣١٤)- كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِيَّةٍ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ |
| 40  | خَلِّهِ                                                                                               |
| 30. | وضع اليد اليمني تحت الخد الأيمن إنها يُشْرَع في نوم الليل                                             |
| ٣٦. | ٩- بَابُ النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ٩                                                         |
| ٣٦. | حديث (٦٣١٥) - كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ   |
| ٣٨. | <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </b>                                                         |
| ٣٨  | حديث (٦٣١٦)- بتُّ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ، فَأَتَى حَاجَتَهُ                  |

| ٣٨  | من الأدعية الواردة عند الانتباه في الليل                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩  | كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع                                               |
| ٣٩. | تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة                                                      |
| ٣٩  | إذا صلَّى المأموم عن يسار الإمام مع خلوٍّ يمينه فهل تصح صلاته؟                       |
| ٤١  | كانت صلاة النبي ﷺ في الليل إحدى عشرة ركعةً، وأحيانًا ثلاث عشرة ركعةً                 |
| ٤١  | من خصائص النبي ﷺ: أنه تنام عينه، ولا ينام قلبه                                       |
| ٤٣. | حديث (٦٣١٧) - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ |
| ٤٣. | من الأذكار الواردة عند القيام للتهجد                                                 |
| ٤٣. | لم يرد النور غير مضاف منسوبًا إلى الله، وخطأ قول بعض المُطَوِّفين في هذا الباب.      |
| ٤٤  | الله عَرَّوَجَلَّ حق في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأحكامه، وأفعاله، وجميع ما يصدر منه   |
| ٤٤  | كيف كان قول الله حقًّا في الأخبار، وحقًّا في الأحكام؟                                |
| ٤٤  | ملاقاة الله جَلَّوَعَلَا، وأهمية استشعار الإنسان ذلك الموقف                          |
|     | هل من مقتضى عدل الله عَزَّوَجَلَّ أن يعيش الكافر حياةً قصيرةً، ثم يُعَذَّب في النار  |
| ٤٦  |                                                                                      |
| ٤٧  | يجب على النبي عَلَيْكِي أَن يشهد أنه رسول الله                                       |
|     | الدعاء ينبغي فيه البسط، وأربع فوائد لبسط الدعاء في قول النبي ﷺ: «فَاغْفِرْ لِي       |
|     | مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ»                    |
|     | أثر اسمي الله: «المُقَدِّم» و «المُؤَخِّر» على تصرفات الإنسان                        |
| ٤٩  | كلمة التوحيد مبنية على ركنين: الإثبات والنفي، ولا تكتمل إلا بهما                     |
| ٥ • | الثناء على الله دعاء بلسان الحال                                                     |

| النبي عَيْكِ وغيره من الأنبياء قد يقع منهم الذنب، لكنهم يُفارقون الناس في هذا                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من خمسة أوجه                                                                                                  |
| قد تكون حال الإنسان بعد الذنب خيرًا منها قبله                                                                 |
| الأنبياء معصومون من: الشرك، والكذب، والخيانة، وما يُخِلُّ بالأخلاق١٥                                          |
| توجيه حلف النبي عَيَالِيْهِ في قوله: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ»٥٢                                       |
| الحلف بغير الله شرك أصغر ما لم يُعَظِّم المحلوف به كتعظيم الله، فيكون أكبر٥٥                                  |
| يجب أن يُنكَر على من يحلف بغير الله ولو زعم أن ذلك مما يجري على اللسان بلا قصد ٥٣                             |
| ١١ - بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ المَنَامِ٥٥                                                     |
| حديث (٦٣١٨)- أَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيَالِيْهِ ٥٥ |
| ينبغي للإنسان عند النوم أن يُسَبِّح ويحمد ويُكَبِّر بالعدد الوارد في ذلك ٥٥                                   |
| الذكر الوارد لِمَن أراد أن يُعان على أمره ٥٤                                                                  |
| خدمة المرأة زوجها في مصالح البيت ومصالحه هو ٥٤                                                                |
| وجود الخادم الكافرة في البيت أمر عظيم٥٦                                                                       |
| كان الإمام أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ يُغمض عينيه إذا رأى الرجل النصراني٥٦                                         |
| النكتة في تقديم العداوة لله على العداوة للمخاطَبين في قول الله تعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ                 |
| ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ ﴾٥٦                                            |
| ١٢ - بَابُ التَّعَوُّذِ وَالقِرَاءَةِ عِنْدَ المَنَامِ٧٥                                                      |
| حديث (٦٣١٩)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ٧٥                        |
| ۱۳ – بَابٌ۱۰۰ – بَابٌ۱۳                                                                                       |
| حديث (٦٣٢٠)- «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ»٥٥          |
| عَّا أُمِرَ بِهِ الإنسانُ عند النوم: أن ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاثًا٥٨                                      |

| هل نفض الفراش بداخلة الإزار يختص بالإزار، أو يجوز بالسروال والرداء ونحو                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ذلك؟                                                                                                           |
| لقَرْنِ الحكم بالعلة أربع فوائد                                                                                |
| ١٤ - بَابُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ                                                                         |
| حديث (٦٣٢١) - «يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ» ٦٠ |
| حديث نزول الله إلى السهاء الدنيا حديث متواتر شرحه ابن تيمية رَحِمَهُٱللَّهُ في كتاب                            |
| مستقل                                                                                                          |
| الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله عَزَّوَجَلَّ                                                      |
| اجتمع في النبي عَيَاكِيةٍ مُقَوِّمات قبول الخبر الأربع                                                         |
| كل مَن ادَّعي أن قوله عَيَالِينَ اللهُ رَبُّنَا» يُراد به غير ظاهره فقد اتَّهم النبي عَيَالِينَ بأحد           |
| ثلاث تُهُمِ                                                                                                    |
| الجواب عَن تأويل من تأول قول النبي عَيَالِينَّةِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا»                                          |
| كل تأويل لا دليل عليه فهو تحريف، وتسميته: تأويلًا تلطيف له                                                     |
| الواجب على المؤمن في نصوص الصفات في الكتاب والسُّنَّة                                                          |
| هل نزول الله جَلَّوَعَلَا يستلزم أن يخلو منه العرش؟                                                            |
| بيان النبي عَيْظِيٌّ للأمور يكون بعدَّة وسائل                                                                  |
| إذا نزل الله إلى السماء الدنيا فهل يعني هذا أن السماء تُقِلُّه، وأن السماء الثانية                             |
| تكون فوقه؟                                                                                                     |
| لا ينبهت الإنسان من صفات الله إلا حين يعتقد أن صفات الله كصفات المخلوق ٦٨                                      |
| إذا كان ثلث الليل ينتقل بين أجزاء الأرض فهل يلزم من ذلك أن يكون الله                                           |
| نازلًا إلى السهاء الدنيا كل وقت؟                                                                               |

| كلما تعمق الإنسان في نصوص الصفات بغير حق نقص من قلبه تعظيم الله بمقدار                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما تعمَّق                                                                                                   |
| لله عَزَّوَجَلَّ قول بحرف وصوت٠٠٧                                                                           |
| خبر النبي عَيَالِيْ أَشْدُ يقينًا وصدقًا عندنا ممَّا أدركناه بحواسِّنا٧٠                                    |
| حديث نزول الله إلى السهاء الدنيا رُوِيَ عن أكثر من ستين صحابيًّا٧٠                                          |
| ينبغي للإنسان في التهجد أن يستشعر ما يقوله الله عَزَّوَجَلَّ حين نزوله٧١                                    |
| من كرم الله عَزَّوَجَلَّ وجوده: أنه يُشَوِّق عباده إلى دعائه ومسألته واستغفاره٧٢                            |
| ١٥ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ                                                                      |
| حديث (٦٣٢٢) - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» ٧٣    |
| الذكر الوارد عند إرادة دخول الخلاء                                                                          |
| متى يقول الإنسان دعاء الخلاء إذا كان في البر؟                                                               |
| مناسبة التعوذ من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء٧٣                                                           |
| ١٦ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ٧٤                                                                     |
| حديث (٦٣٢٣)- «سَيِّدُ الإِسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»٧٤                |
| حديث (٢٣٢٤) - كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»٧٤            |
| حديث (٦٣٢٥) - كَانَ النَّبِيُّ عَلِي إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ٧٤                         |
| ١٧ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ١٧                                                                      |
| حديث (٦٣٢٦)- أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي٧٥                       |
| فضيلة الدعاء الوارد: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا |
| أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ»٧٥        |

| رجال إلى النبي عَيَلِظِيرٌ: أبو بكر رَضِيَالِللهُ عَنْهُ٧٥                                           | حب الر   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| المشروع في الدعاء على أنواع                                                                          | لتوسل    |
| التوسل إلى الله في الدعاء بالذوات أو الأوصاف البشرية٧٧                                               | لا يصح   |
| رك بعض الناس للدعاء، ويقول: علمه بحالي يكفي عن سؤالي                                                 | حکم تر   |
| (٦٣٢٧)- ﴿ وَلَا يَحَمُهُ رَ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾ أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ٧٨          | حديث     |
| (٦٣٢٨) - كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ٧٨           | حديث     |
| ذا أُضيف صار للعموم، وعليه فللعموم صيغة٧٩                                                            | الجمع إ  |
| يتضمن الثناء على الله عَزَّوَجَلَّ                                                                   | الدعاء   |
| إنسان أن يدعو الله في صلاته بها يتعلق بأمر الدنيا                                                    | يجوز للا |
| إنها يُفْسِدها خطاب الآدميين، لا خطاب الله                                                           | الصلاة   |
| ابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِاللهِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِاللهِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ |          |
| ، (٦٣٢٩)- يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ!٨١      | حديث     |
| ، (٢٣٣٠)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ٨١               | حديث     |
| ، البخاري رَحِمَهُٱللَّهُ ونصحه: الإشارة في الترجمة إلى بعض الأحاديث التي                            | من فقه   |
| على شرطه                                                                                             |          |
| بعتبر دعاءً                                                                                          |          |
| مفات الواردة في الذكر بعد الصلاة: التسبيح والتحميد والتكبير عشرًا٨٣                                  |          |
| في الأعمال الصالحة لا يُعْتَبر من باب الحسد                                                          |          |
| ابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾، وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالدُّعَاءِ٥٨                 | ١٩ - بَ  |
| لإنسان أن يدعو لأخيه، ولا يدعو لنفسه٥٨                                                               | يجوز لا  |

| حديث (٦٣٣١) - خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِيِّ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلِّ: أَيْ عَامِرُ! لَوْ أَسْمَعْتَنَا٨٦ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا دعا النبي ﷺ لشخص بالرحمة فهو علامة على قرب أجله                                                                          |
| مَن قَتَل نفسه خطأً فلا إثم عليه ولا كفارة                                                                                   |
| حديث (٦٣٣٢) - كَانَ النَّبِيُّ عِيَالِيْ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ»٨٧                         |
| حديث (٦٣٣٣)- «أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ؟» وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ٨٧                                  |
| الهادي إذا لم يكن مهديًّا فقد تكون هدايته شرًّا عليه وعلى غيره٨٨                                                             |
| قد يكون الإنسان مباركًا على قومه، وقد يرفع الله القبيلة برجل منها٨٨                                                          |
| حديث (٦٣٣٤)- قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَنَسٌ خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ» ٨٨                         |
| حديث (٦٣٣٥) - سَمِعَ النَّبِيُّ عَيَا لِيُّ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: « رَحِمَهُ ٱللَّهُ!»٨٩                 |
| مَّا يُكافأ به الْمُحْسِن: أن يُدْعَى له                                                                                     |
| قد يُثاب الإنسان على العمل الصالح وإن لم يقصد ذلك٨٩                                                                          |
| حديث (٦٣٣٦) - قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِي قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا ٨٩                  |
| يجوز للإنسان أن يقول: فلان المرحوم، أو رحم الله فلانًا٨٩                                                                     |
| ٢٠ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي الدُّعَاءِ                                                                        |
| حديث (٦٣٣٧)- حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُّعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ٩٠                                       |
| أربع وصايا لابن عباس رَضِّالِيَّهُ عَنْهُمَا في الموعظة                                                                      |
| لا بأس أن يكون العلم كل يوم، لكن المواعظ هي التي يجب أن تكون متفاوتة ٩٠                                                      |
| لا ينبغي للإنسان أن يقرأ على الناس القرآن أو الحديث وهم لا يُريدون ذلك ٩٠                                                    |
| -<br>من الأدب: أن الإنسان إذا أتى مجلسًا فإنه لا يُحَدِّث الناس، فيقطع عليهم حديثهم،                                         |
| ما لم يطلبوا منه ذلك، أو يرَ أمرًا مُحُرَّمًا٩١                                                                              |

| ۹١   | ينبغي للعالِم أن يكون معه تربية للناس                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 97.  | حكم الموعظة في حفلات الزواج                                                      |
| ۹۳.  | كل ذكر يُقال في الصلاة فإنه يفتقر إلى دليل في ذلك                                |
| ۹٤   | ٢١- بَابٌ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ                   |
| ۹٤   | حديث (٦٣٣٨)- «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ»                 |
| ۹٤   | حديث (٦٣٣٩)- «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ»     |
| ۹٤   | في تقييد الدعاء بالمشيئة ثلاثة محاذير                                            |
|      | الجواب عن المشيئة في قول النبي ﷺ في رقية المريض: «لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ |
| 90   | الله)»                                                                           |
| ٩٦   | هل للإنسان أن يقول في دعائه: «إن شاء الله» يُريد بذلك التبرُّك، لا التعليق؟      |
| ٩٧   | ٢٢ - بَابٌ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلْ                              |
|      | حديث (٢٣٤٠)- «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ»                        |
| ٩٧   | الداعي إذا دعا بإخلاص يحصل له واحد من ثلاثة أمور                                 |
| ٩٧   | كيف يَعْجَل الإنسان في الدعاء؟ ووقوع بعض الناس في هذا                            |
| ٩٧   | حكم الدعاء بغير اللغة العربية                                                    |
| ۹٩   | ٢٣- بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ                                        |
| ۹٩   | الأصل في الدُعاء مشروعية رفع اليدين، دل على ذلك الأثر والنظر                     |
| ۹٩   | الأدعية من حيث رفع اليدين على أربعة أنواع                                        |
| ١    | الدعاء بعد الطواف غير مشروع، وكذلك عند المقام وزمزم                              |
| •••• | هل يُبالغ الإنسان في رفع يديه في الدعاء؟                                         |

| هل يقلب الإنسان يديه في الدعاء في الاستسقاء وغيره؟                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسح الوجه باليدين، وتقبيل اليدين والعينين بعد الدعاء٠٣٠٠                                              |
| أيهما أفضل الدعاء بين الأذان والإقامة: أن يكون في الصلاة، أم خارجها؟٣٠                                |
| حديث (٦٣٤١) - رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ٢٠٠                                  |
| مَن فعل شيئًا مُتأوِّلًا لم يُؤَاخَذ به٥٠                                                             |
| ٢٤ - بَابُ الدُّعَاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ القِبْلَةِ                                                  |
| حديث (٦٣٤٢) - بَيْنَا النَّبِيُّ عَيْكَةٍ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ         |
| ٧٠ - بَابُ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ٧٠                                                       |
| حديث (٦٣٤٣) - خَرَجَ النَّبِيُّ عَيَا إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَدَعَا، وَاسْتَسْقَى ٧٠   |
| هل يقلب الإنسان القميص والمشلح والكوت والغترة في صلاة الاستسقاء؟٧٠                                    |
| ٢٦ - بَابُ دَعْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَخِادِمِهِ بِطُولِ العُمُرِ، وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ٠٨                 |
| حديث (٦٣٤٤) - قَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللهِ! خَادِمُكَ أَنَسٌ ادْعُ اللهَ لَهُ٨٠                  |
| الدعاء بطول العمر                                                                                     |
| ٢٧ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الكَرْبِ                                                                 |
| حديث (٦٣٤٥) - كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبِ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» ٩٠ |
| حديث (٦٣٤٦) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» ٩٠  |
| عِظَم خَلْقِ العرش٩٠                                                                                  |
| ٢٨ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ١١                                                       |
| حديث (٦٣٤٧) - كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ١١          |
| كان النبي ﷺ يتعوذ من ثلاث                                                                             |

| كان الرمل في أول الأمر من الحجر الأسود إلى الركن اليهاني، وفي حجة الوداع رمل                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النبي ﷺ الشوط كلَّه                                                                                      |
| ٢٩ - بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: «اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى»                                |
| حديث (٦٣٤٨)- «لَنْ يُقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ» ١١٣   |
| أعلى المنازل في الجنة للرسل عليهم الصَّلاة والسَّلام، وثَمَّ منازل عليا لأقوام                           |
| آخرين                                                                                                    |
| تعريف الصِّدِّيق                                                                                         |
| كان النبي ﷺ صابرًا أشد الصبر على طاعة الله، وعن معاصيه، وعلى أقداره                                      |
| المؤلمة، وبهذا نال أعلى درجات الصبر                                                                      |
| الحكمة من تشديد البلاء على الأنبياء والصالحين                                                            |
| بعض العرب يستعمل «لن» في موضع «لم»، فتُفيد الماضي                                                        |
| ٣٠- بَابُ الدُّعَاءِ بِالمَوْتِ وَالحَيَاةِ                                                              |
| حديث (٦٣٤٩)- أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، قَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ            |
| نَهَانَا                                                                                                 |
| حديث (٢٥٥٠)- أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ١١٧           |
| حديث (٦٣٥١)- «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ» ١١٧                       |
| لا يجوز للإنسان أن يدعو بالموت بسبب ضر نزل به                                                            |
| الجواب عن تمني الموت في قوله تعالى: ﴿أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ قَوَفَّنِي مُسْلِمًا   |
| وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِلِحِينَ ﴾، وقوله: ﴿نَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَنَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴾ ١١٨ |
| حكم الذهاب إلى الجهاد بقصد أن يُقْتَل                                                                    |
| هل يجوز دخول المعركة بلا أسلحة دفاع؟١٢٠                                                                  |

| يجوز للإنسان أن يدخل صف الكفار وحده، لكن عليه أن يُدافع                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١- بَابُ الدُّعَاءِ لِلصِّبْيَانِ بِالبَرَكَةِ، وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ١٢١                               |
| حديث (٦٣٥٢)- ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَ أُخْتِي               |
| وَجِعٌ                                                                                                 |
| ينبغي للإنسان أن يعامل الصغار بلطف ورقة، وفي هذا فائدتان                                               |
| ينبغي للإنسان أن يكون رقيق القلب                                                                       |
| كان الناس يذهبون إلى النبي ﷺ ليدعو لهم، ولم يكونوا يذهبون يستغيثون به ١٢٢                              |
| يجوز التبرك بآثار النبي ﷺ دون غيره من الناس                                                            |
| كل سبب لم يثبت نفعه شرعًا ولا حسًّا فإن اتخاذه سببًا نوع من الشرك١٢٣                                   |
| ينبغي كتم الأشياء والأمور عمَّن يُخْشَى منه الضرر                                                      |
| حديث (٦٣٥٣)- أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ١٢٤             |
| حديث (٦٣٥٤)- أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي فِي       |
| وَجْهِهِ                                                                                               |
| يجوز أن يتحمَّل الإنسان الرواية وهو صغير له خمس سنين١٢٤                                                |
| التمييز ليس مُقَيَّدًا بسبع سنين، لكن الغالب أنه في سبعممَّقيَّدًا بسبع سنين، لكن الغالب أنه في سبع    |
| إذا ميَّز الصبي قبل السابعة فهل يُؤْمَر بالصلاة؟ وهل يجوز إحضاره إلى المسجد؟ . ١٢٥                     |
| يجوز مج الماء في وجه الصبي، ما لم يُؤَدِّ ذلك إلى فزعه أو عاقبة سيِّئة١٢٥                              |
| حديث (٦٣٥٥)- كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْهُ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيِّ٥١٨ |
| كان الصحابة يأتون بأولادهم إلى النبي عليه ليدعو لهم ١٢٥                                                |
| لما بال صبي على النبي على النبي على أله على أوليائه، بخلاف فعل بعض الناس ١٢٥.                          |

| 177   | حديث (٦٣٥٦)- أُخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَيْنَهُ     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٧   | ٣٢- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                                                 |
| ١٢٧   | حديث (٦٣٥٧)- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ' |
| ١٢٧   | حديث (٦٣٥٨)- يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي؟                           |
| ١٢٧   | معنى الصلاة على النبي عِيَالِيَّةِ                                                                      |
| ۱۲۸   | هل يجب الجمع بين الصلاة والسلام على النبي ﷺ؟                                                            |
| ۱۲۸   | هل يُجْزِئ عن الصلاة على النبي عِيَالِيَّ نطقًا أن يكتبها الإنسان؟                                      |
| ۱۲۸   | الكتابة قد تنزل منزلة النطق                                                                             |
| 1 7 9 | الصلاة على النبي عَلَيْ عند النسيان لا أصل لها                                                          |
| 1 7 9 | ليس من أسماء النبي ﷺ: طه، ولا ياسين                                                                     |
|       | من أعظم الهدايا: إبلاغ العلم إلى الإنسان                                                                |
|       | هل يُستدَلُّ بقول النبي ﷺ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» على وجوب الصلاة                  |
|       | عليه في الصلاة؟                                                                                         |
|       | ٣٣- بَابٌ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَيَالِيًّ ؟                                            |
| ۱۳۲   | حديث (٦٣٥٩)- كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ»      |
| ۱۳۲   | حديث (٦٣٦٠)- يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟                                               |
| ۱۳۲   | الصلاة على غير النبي على قسمين                                                                          |
|       | إذا وردت العبادة على أكثر من وجه شُرِعَ فعلها على جميع الوجوه، وفي ذلك أربع                             |
|       | فوائدفوائد                                                                                              |
| 371   | ز و جات النبي عليه من آله، فتحرم عليهن الزكاة                                                           |

| ٣٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكِيْةِ: «مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً» ١٣٥     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديت (٦٣٦١) - «اللَّهُمَّ فَأَيُّهَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ» ١٣٥ |
| ذكر الإنسان بها يسوؤه إن كان في وجهه فهو سبٌّ، وإن كان في غيبته فهو غيبة ١٣٥                          |
| كيف يسب النبي عَلَيْ بعض الناس، مع أنه لم يكن فاحشًا، ولا مُتفحِّشًا؟ ١٣٥                             |
| ٣٥- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الفِتَنِ                                                                  |
| حديث (٦٣٦٢) - سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ حَتَّى أَحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ، فَغَضِبَ ١٣٧        |
| أُمِرَ الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن                                                               |
| الفتنة على نوعين                                                                                      |
| لا ينبغي للإنسان أن يُلْحِف في المسألة العلمية إلا في حالين                                           |
| ٣٦- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ١٤١                                                    |
| حديث (٦٣٦٣)- قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ: «التَمِسْ لَنَا غُلَامًا يَخْدُمُنِي» ١٤١        |
| كان النبي عَيْكِيْ يُكثر أن يستعيذ بالله من ثمانية أمور                                               |
| الفرق بين الهم والحزن١٤٢                                                                              |
| الفرق بين العجز والكسل١٤٢                                                                             |
| ينبغي للإنسان أن يحذر من الدَّين١٤٣                                                                   |
| سفه بعض الناس في الاستدانة من أجل بعض الأمور غير المهمة١٤٣                                            |
| يجوز للإنسان أن يُوكِّل مَن يدعو الناس في الدعوة ولو لم يُعَيِّن المدعوين ١٤٤                         |
| سبب محبتنا لجبل أُحُد١٤٥                                                                              |
| ٣٧- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ٢٤٦                                                      |
| عذاب القبر ثابت بالقرآن والسُّنَّة والإجماع١٤٦                                                        |

| أنفس الكفار إذا بُشِّرت بالعذاب عند الموت اشمأزت، وتفرَّقت في البدن١٤٦                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هل عذاب القبر على الروح، أو على البدن؟                                                                     |
| عذاب القبر غيبي لا تُدْرَك آثاره بالمشاهدة إلا على وجه الآية من الله لعباده ١٤٨                            |
| هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟                                                                               |
| عذاب القبر يُراد به ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة                                                     |
| حديث (٦٣٦٤) - سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ١٤٩                           |
| حديث (٦٣٦٥)- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ» ١٥٠            |
| سبب تعوذ النبي ﷺ من أن يُرَدَّ إلى أرذل العمر                                                              |
| أكبر فتنة في الدنيا هي فتنة المسيح الدجال                                                                  |
| حديث (٦٣٦٦)- دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ        |
| القُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ!١٥١                                                                 |
| يجب قبول الحق ممَّن جاء به ولو كان كافرًا، ويجب رد الباطل ولو جاء به أصدق                                  |
| الناس، هذا هو هدي النبي عَلَيْكُونَ                                                                        |
| موقف المسلم من أخبار بني إسرائيل١٥٢                                                                        |
| ٣٨- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ ١٥٤                                             |
| حديث (٦٣٦٧)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ، وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ» ١٥٤                    |
| ٣٩- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ٥٥١                                                   |
| حديث (٦٣٦٨)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ» ١٥٥ |
| فتنة بني إسرائيل في النساء، وفتنة هذه الأمة في المال ١٥٦                                                   |
| قد يصد الفقرُ الإنسانَ عند عبادة الله، ورُبَّها يبيع عرضه من أجل ذلك١٥٦                                    |

| ٠٤- بَابُ الْاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ١٥٨                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٣٦٩)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ» ١٥٨.       |
| ٤١ - بَابُ التَّعَوُّ ذِ مِنَ البُخْلِ١٥٨                                                                  |
| حديث (٦٣٧٠)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ» ١٥٨              |
| ٤٢ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ                                                             |
| حديث (٦٣٧١) - كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ» ١٥٩              |
| ٤٣ - بَابُ الدُّعَاءِ بِرَفْعِ الوَبَاءِ وَالوَجَعِ ١٦٠                                                    |
| حديث (٦٣٧٢)- «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ» ١٦٠ |
| حديث (٦٣٧٣) - عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى١٦٠                               |
| مشقة الخروج من الديار هجرةً إلى الله ورسوله ﷺ                                                              |
| سبب دعوة النبي ﷺ أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة١٦١                                                    |
| إخبار الإنسان بها أصابه من المرض ونحوه على أقسام١٦٢                                                        |
| الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى معه١٦٢                                                                  |
| الأولى للموصي أن ينقص في وصيته عن الثُّلُث، ودور طلبة العلم في هذا ١٦٣                                     |
| تقييد التبرع بالثلث إنها هو في الوصية أو في التبرع في مرض الموت المخوف ١٦٤                                 |
| إنفاق المال يختلف باختلاف المُنْفِق وباختلاف الحال١٦٤                                                      |
| المراد بابتغاء وجه الله                                                                                    |
| يحرم على المهاجر من مكة البقاء فيها أكثر من ثلاثة أيام لغير نسك                                            |
| من دلائل نبوة النبي ﷺ فيها توقعه في سعد بن أبي وقاص رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ١٦٦                               |
| هل يجرم الرجوع في الشيء الذي تركه الإنسان لله؟١٦٧                                                          |

| ٤٤ – بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ العُمُرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَفِتْنَةِ النَّارِ١٦٨                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٣٧٤)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ» ١٦٨                          |
| حديث (٦٣٧٥)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ»١٦٨                 |
| ٥٤ - بَابُ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الغِنَى١٦٨                                                                    |
| حديث (٦٣٧٦)- أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ» ١٦٨ |
| ٤٦ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الفَقْرِ                                                                         |
| حديث (٦٣٧٧)- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَعَذَابِ النَّارِ» ١٦٩                           |
| ٤٧ - بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ المَالِ وَالوَلَدِ مَعَ البَرَكَةِ                                                    |
| حديث (٦٣٧٨/ ٦٣٧٨) - يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسٌ خَادِمُكَ ادْعُ اللهَ لَهُ١٧٠                                            |
| ٤٧م- بَابُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الوَلَدِ مَعَ البَرَكَةِ١٧١                                                           |
| حديث (٦٣٨٠/ ٦٣٨٠)- قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: أَنَسٌ خَادِمُكَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ                       |
| وَوَلَدَهُ»                                                                                                            |
| ما رواه البخاري ومسلم عن قتادة بلفظ العنعنة فهو محمول على السماع١٧١                                                    |
| ٤٨ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الِاسْتِخَارَةِ                                                                           |
| حديث (٦٣٨٢) - كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّ يُعَلِّمُنَا الإسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا١٧٢                        |
| الأمور التي تُشْرَع فيها صلاة الاستخارة                                                                                |
| لا بُدَّ أن تكون صلاة الاستخارة في غير الفريضة                                                                         |
| دعاء الاستخارة هل يُقال بعد السلام، أم قبله؟                                                                           |
| هل قول المستخير: «اللهم إن كنت تعلم» تشكيك في علم الله؟                                                                |
| كيف يعلم الإنسان خير الأمرين إذا صلَّى صلاة الاستخارة؟                                                                 |

| إذا لم يتبيَّن للإنسان خير الأمرين بعد صلاة الاستخارة فإنه يُعيدها مرَّةً أخرى ١٧٥                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا استسقى الناس ولم يُسْقُوا عادوا مرَّةً أخرى حتى يُسْقُوا                                              |
| إذا استخار الإنسان ربُّه، وتبيَّن له الخير، ثم عدل عنه بدون سبب بيِّن، فهل في                             |
| ذلك شيء؟                                                                                                  |
| قول الناس: «استخار الله» يُريدون به العدول عن الأمر، لا أنه صلى للاستخارة . ١٧٦                           |
| ٤٩ - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الوُضُوءِ                                                                    |
| حديث (٦٣٨٣) - دَعَا النَّبِيُّ عَيْكِاتٌ بِهَاءٍ، فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ                 |
| هل يدعو الإنسان بعد الوضوء؟                                                                               |
| ٥٠ - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا عَلَا عَقَبَةً                                                                |
| حديث (٦٣٨٤) - كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةً فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا١٧٨      |
| يُسَنُّ للإنسان أن يُكَبِّر إذا علا، ويُسَبِّح إذا نزل، إذا كان في سفر                                    |
| ينبغي للإنسان ألَّا يشق على نفسه في الدعاء برفع صوته                                                      |
| قُرْبِ الله عَزَّوَجَلَّ إلى عباده لا ينافي علوه                                                          |
| قاعدة: كل صفة منفيَّة عن الله عَزَّوَجَلَّ فإنه يُثْبَت له كمال ضدها                                      |
| معنى: «لا حول و لا قوة إلا بالله»، وهل تُقال عند المصيبة؟                                                 |
| كيف كانت «لا حول و لا قوة إلا بالله» كنزًا من كنوز الجنة؟ ١٨٠                                             |
| ١٥- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا١٥٠ بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا                      |
| ٥٢ - بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ                                                   |
| حديث (٦٣٨٥)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ. ١٨٢ |
| الذكر الوارد عند السفر، وعند الرجوع من السفر                                                              |

| ما ورد تخصيصه من الأذكار بأن النبي ﷺ كان يفعله في سفر الحج والعمرة                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والغزو هل يعني هذا أنه لا يُقال في غيرها من الأسفار؟                                                       |
| ٥٣ - بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ٥٨٠                                                                   |
| حديث (٦٣٨٦)- رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ١٨٥                    |
| حديث (٦٣٨٧)- هَلَكَ أَبِي، وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ١٨٥                |
| السُّنَّة في الدعاء للمتزوج                                                                                |
| ينبغي للإنسان الاهتمام بتأديب البنات التي عنده                                                             |
| الأولى للإنسان أن يتزوج البكر إلا لسبب                                                                     |
| ٤٥- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ١٨٧                                                             |
| حديث (٦٣٨٨)- «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ» ١٨٧         |
| الدعاء الوارد عند إتيان الإنسان أهله، وفائدة هذا الدعاء                                                    |
| كيف يقول الإنسان الذكر الوارد عند إتيان أهله، ويكون في أولاده فسقة، مع أن                                  |
| النبي ﷺ أخبر أنه لن يضره شيطان أبدًا؟                                                                      |
| ٥٥- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكِيْدُ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً»                          |
| حديث (٦٣٨٩)- كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً» ١٨٨ |
| كان أكثر دعاء يدعو به النبي ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً،         |
| وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، وكان يختم بها شوطه في الطواف                                                    |
| آخر دعاء يدعو به الإنسان في صلاته                                                                          |
| هل الأَوْلَى للإنسان: الدعاء بالأدعية العامة، أم أن يذكر أشياء مُعَيَّنةً في دعائه؟ ١٨٩                    |
| حكم وضع ملصقات للتذكير بالأدعية والذكر                                                                     |

| ٥٦ - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٣٩٠) - كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِمْ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الكَلِهَاتِ كَمَا تُعَلَّمُ الكِتَابَةُ ١٩٠      |
| ٥٧- بَابُ تَكْرِيرِ الدُّعَاءِ                                                                                  |
| حديث (٦٣٩١) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ ١٩١ |
| لا يُستغرب من اليهود أن يُؤذوا نبي الله ﷺ١٩١                                                                    |
| قال الزهري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إن اليهود قتلوا النبي ﷺ                                                            |
| أثر السحر الذي أصيب به النبي عَلَيْكِ                                                                           |
| الشريعة محفوظة، ولم تتأثر بسحر النبي ﷺ                                                                          |
| الجواب عمَّن أنكر الأحاديث التي فيها أن النبي ﷺ قد سُحِرَ                                                       |
| ينبغي للإنسان أن يُكَرِّر دعاء ربِّه، وألَّا ييأس أو يستحسر١٩٣                                                  |
| أمثلة من تسمية الشيء بضده تفاؤلًا١٩٣                                                                            |
| صفة السحر الذي سُحِرَ به النبي ﷺ١٩٣                                                                             |
| صفة البئر التي أُلْقِيَ فيها سحر النبي ﷺ                                                                        |
| قد يتنازل النبي ﷺ عن حقه خوفًا من الشر والفتنة ١٩٤                                                              |
| قصة الإفك التي افتُرِيَ فيها على النبي عَيَالِيْهُ وزوجه                                                        |
| نموذج من عقل عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا حين ارتحل القوم عنها قبل حادثة الإفك ١٩٥                              |
| مراد المنافقين من حادثة الإفك١٩٥                                                                                |
| لماذا لم يحدَّ النبي ﷺ عبد الله بن أُبَيِّ وبعض المنافقين في حادثة الإفك؟١٩٧                                    |
| ٥٨- بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ١٩٨                                                                     |
| حديث (٦٣٩٢) - دَعَا رَسُولُ الله عَلِيْ عَلَى الأَحْزَابِ                                                       |

| 199                                  | المُنزَّل من عند الله على قسمين                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ••••••                               | الله عَزَّوَجَلَ يحاسب عباده كلهم في نصف يوم                               |
|                                      | يجوز السجع في الدعاء والكلام ما لم يكن مُتكلَّفًا، أو يُقْ                 |
| لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ ٢٠٠ | حديث (٦٣٩٣)- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ إِ        |
|                                      | متى يكون القنوت في الصلاة؟                                                 |
| ۲۰۱                                  | يجوز للإنسان أن يُعَيِّن المدعوَّ له أو عليه في الصلاة                     |
| ۲۰۱                                  | يجوز التسمِّي باسم: الوليد                                                 |
| عمومًا                               | يجوز للإنسان أن يدعو على الكفار عمومًا، وللمسلمين ع                        |
| نازلةنازلة                           | يجوز القنوت في الصلوات المفروضة إذا نزلت بالمسلمين                         |
| ۲۰۱                                  | من هو الذي يُشْرَع له القنوت في النوازل؟                                   |
| ۲۰۲                                  | التمرُّد على الولاة من أكثر الأمور التي أضرَّت بالمسلمين                   |
| ۲۰۳                                  | إلى متى يكون القنوت في النوازل؟                                            |
| ون فيها؟                             | هل يقنت الإنسان في صلاة الفجر إذا كان أهل البلد يقنت                       |
| ، فَأُصِيبُوا٢٠٤                     | حديث (٦٣٩٤)- بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ سَرِيَّةً يُقَالُ هَمُ: القُرَّاءُ |
| Υ• ξ                                 | للاسم أثر على عمل الإنسان                                                  |
| a كَلُونَ: السَّامُ عَلَيْكَ ٢٠٥     | حديث (٦٣٩٥)- كَانَ اليَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَلِكُمُ، يَا |
| Y • 0                                | ثمار الرفق في الدعوة أكثر من ثمار العنف                                    |
|                                      | للإنسان مع صاحب الباطل أربعة مواقف                                         |
|                                      | حديث (٦٣٩٦)- كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: (       |
|                                      | عه ذ الدعاء بلفظ الخبر                                                     |

| Y•V          | الصلاة الوسطى هي صلاة العصر                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y•V          | إذا ذكر الإنسان أمرًا فينبغي له أن يذكر سببه                                                  |
| Y•A          | ٥٩- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ                                                          |
| Y•A          | حديث (٦٣٩٧)- قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ                   |
| Y • A        | يجوز الدعاء للمشركين بالهداية دون المغفرة والرحمة والجنة ونحو ذلك                             |
| ۲•۹          | ٠٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ»        |
| ېلي». ۹۰۹    | حديث (٦٣٩٨)- أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْ   |
| Y•9«.        | حديث (٦٣٩٩)- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي          |
| ۲۱۰          | إذا استغفر النبي عَلَيْ فإنها يستغفر لذنبه هو، لا لذنب أمته                                   |
| ۲۱۱          | ٦١ - بَابُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ                            |
| ۲۱۱«         | حديث (٢٤٠٠)- «فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي |
| <b>Y 1 Y</b> | ٦٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيًا اللَّهِ عَلِيَّةِ: «يُسْتَجَابُ لَنَا فِي اليَهُودِ»     |
| ۲۱۲          | حديث (٦٤٠١)- أَنَّ اليَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَيَكِيٍّ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ       |
| ۲۱۳          | ٦٣ – بَابُ التَّأْمِينِ                                                                       |
| ۲۱۳          | حديث (٦٤٠٢)- «إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ»           |
| ۲۱۳          | متى يُؤَمِّن المأموم في الصلاة؟                                                               |
| ۲۱۳          | هل يأثم الإنسان إذا سبق الإمام بالتأمين؟                                                      |
| ۲۱٤          | كيف يعلم الإنسان أن تأمينه وافق تأمين الملائكة؟                                               |
| Y 1 E        | هل يُشْرَع لِمَن لا يُصَلِّي مع الإمام أن يُؤَمِّن على قراءة الفاتحة إذا قرأ بها؟ .           |
|              | ٦٤ - بَابُ فَضْل التَّهْلِيل                                                                  |

| 710          | حديث (٣٠ ٣٤)- «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فضل قول: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على                           |
| 710          | كل شيء قدير» مئة مرة، ومتى تُقال؟                                                                  |
| 717          | هل يُشْتَر ط لحصول الأجر في الذكر حضور القلب؟                                                      |
| 717          | الذكر النافع ما كان مبنيًّا على ذكر القلب                                                          |
| 717          | العمل يشمل القول والفعل، بخلاف الفعل                                                               |
| <b>۲ 1 ۷</b> | حديث (٢٤٠٤)- «مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»          |
| 719          | ٦٥ - بَابُ فَضْلِ التَّسْبِيح                                                                      |
|              | حديث (٦٤٠٥) - «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مئة مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ» |
|              | متى يقول الإنسان: «سبحان الله وبحمده»؟                                                             |
| 719          | <u>.</u>                                                                                           |
| 719          | فضل قول: «سبحان الله العظيم، وسبحان الله وبحمده»                                                   |
|              | إذا قال الإنسان: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» مئة مرَّة حصل له                           |
| ۲۲.          | ثواب قول: «سبحان الله وبحمده» مئة مرَّة                                                            |
| 771          | ٦٦ - بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّهَ جَلَّ                                                       |
| 771          | حديث (٦٤٠٧) - «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»  |
|              | الْمُوَفَّق هو الذي يذكر الله في كل شيء                                                            |
| 777          | ذكر الله بالقلب أهم من ذكره باللسان                                                                |
| 777          | حديث (٦٤٠٨)- «إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ»     |
|              | ٦٧ - يَاتُ قَوْل: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ                                          |

| حديث (٦٤٠٩)- أَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ فِي عَقَبَةٍ، فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى، فَرَفَعَ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صَوْتَهُ                                                                                        |
| معنى «لا حول ولا قوة إلا بالله»، ومعنى الباء في «بالله»                                         |
| خطأ استعمال بعض الناس لـ: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند المصائب ٢٢٤                            |
| كيف كانت «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنزًا من كنوز الجنة؟                                        |
| هل القرب من صفات الله العامة، أو هو من صفاته الخاصة؟                                            |
| لا ينبغي للإنسان أن يرفع صوته بالذكر والدعاء رفعًا يشق عليه                                     |
| الجواب عمَّن قال بعدم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة                                               |
| قد يخرج ابن تيمية رَحِمَهُ أللَّهُ أحيانًا عن المذاهب الأربعة اتباعًا للدليل                    |
| ٦٨ - بَابٌ للهِ مئة اسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ                                                        |
| حديث (١٤١٠)- «للهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مئة إِلَّا وَاحِدًا»٢٣١                         |
| صيغة «رواية» مرفوعة حكمًا لا صريحًا                                                             |
| أسهاء الله عَزَّوَجَلَّ لا تنحصر بتسعة وتسعين اسمًا                                             |
| الحديث الوارد في تعداد أسماء الله لا يصح                                                        |
| الحكمة من إخفاء أسهاء الله التي مَن أحصاها دخل الجنة                                            |
| أسهاء الله عَزَّوَجَلَّ تُؤْخَذ من الكتاب والسُّنَّة، ولا يُقْتَصر في هذا على الكتاب ٢٣٢        |
| لا يلزم أن يتَّفق الناس على أسماء الله عَزَّوَجَلَّ كلها                                        |
| إحصاء أسماء الله عَزَّوَجَلَّ يتضمن ثلاثة أمور                                                  |
| ٦٩ - بَابُ المَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ                                                  |
| حديث (٦٤١١)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ ٢٣٤  |

| لا ينبغي للإنسان أن يُكثر الموعظة على الناس؛ لئلا يملُّوا                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٨١) كِتَابُ الرِّقَاقِ ٢٣٥                                                                                |
| ١- بَابٌ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ                                                                |
| حديث (٦٤١٢)- «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ، وَالفَرَاغُ» ٢٣٥           |
| النصوص التي توجب رقة القلب ولينه يُسَمِّيها العلماء: الرقاق ٢٣٥                                            |
| نعمتان عظيمتان غُبِنَ فيهما كثير من الناس                                                                  |
| حديث (٦٤١٣)- «اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ * فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْهَاجِرَهْ». ٢٣٦ |
| حديث (٦٤١٤)- كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ، وَنَحْنُ نَنْقُلُ ٢٣٦            |
| سبب حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وموقعه٢٣٧                                                                  |
| لا ينبغي للإنسان أن يأسف على ما فاته من أمر الدنيا                                                         |
| من طلب الآخرة صار له الذكر الحسن في الدنيا، والجزاء الأحسن في الآخرة ٢٣٨                                   |
| يجوز مراعاة الرَّوِيِّ أو السجع أو القافية ولو أدَّى ذلك إلى تقديم المفضول وتأخير                          |
| الفاضل، وشاهد هذا من الكتاب والسُّنَّة٢٣٨                                                                  |
| ٢- بَابُ مَثَلِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ٢                                                                  |
| مثل الحياة الدنيا كما صوَّرها الله عَزَّهَ جَلَّ                                                           |
| حديث (٦٤١٥)- «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»٢٤٠                        |
| حقارة الدنيا وما فيها بجانب الجنة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
| ٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»٢٤١      |
| حديث (٦٤١٦)- أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ» ٢٤١              |
| وصية النبي ﷺ لابن عمر رَضِّالِلَّهُ عَنْهُمَا في العيش في الدنيا ٢٤١                                       |

| 137   | الفرق بين الغريب وعابر السبيل                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | موت الإنسان أطول من حياته، فليأخذ من حياته لموته                                                        |
|       | تنبيه على عبارة: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت                                   |
| 7     | غدًا»                                                                                                   |
| 7     | ٤ - بَابٌ فِي الْأَمَلِ وَطُولِهِ                                                                       |
| 7     | الفوز الحقيقي: أن تُزحزَح عن النار، وتُدْخَل الجنة                                                      |
| 7 2 0 | إذا جزم البخاري بالمُعَلَّق فهو صحيح عنده، وإلا فالأصل في المُعَلَّق أنه ضعيف                           |
| 7 2 0 | حديث (٦٤١٧)- خَطَّ النَّبِيُّ عَيْكِيُّ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ. |
| 7 2 0 | حديث (٦٤١٨) - خَطَّ النَّبِيُّ يَكَالِيْهُ خُطُوطًا، فَقَالَ: «هَذَا الأَمَلُ، وَهَذَا أَجَلُهُ»        |
| 7 2 0 | مثل أجل الإنسان وأمله                                                                                   |
| 7     | على الإنسان أن يُبادر الأجل قبل أن يحلُّ، فإن الأمل بعيد يتجاوز الأجل                                   |
| Y     | ٥- بَابٌ مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي العُمُرِ                        |
| 7 2 7 | يُقام على أهل النار الحجة من وجهين: كوني، وشرعي                                                         |
| 7 & 1 | حديث (٦٤١٩)- «أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً»           |
| 7 & 1 | حديث (٦٤٢٠)- «لَا يَزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ»                                     |
| 7 2 9 | حديث (٦٤٢١)- «يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ، وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ العُمُرِ»       |
| 7     | كلما كبر الإنسان كبر معه حب الدنيا وطول الأمل                                                           |
| 7 2 9 | قصة الرجل الذي قيل له: يكفيك عمر النبي عَلَيْكُ                                                         |
|       | ٦ - بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ                                                 |
|       | الناس في النية على ثلاثة أقسام                                                                          |

| إذا أراد الإنسان بعمل الآخرة أمرًا من أمور الدنيا فهل يجوز له ذلك؟٢٥١                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إخفاء العمل أقرب إلى الإخلاص                                                                                                               |
| الأحسن للإنسان أن يفعل الخير سرًّا وعلنًا                                                                                                  |
| قد يكون عند الإنسان من الإخلاص أكملُه وهو يفعل الخير ظاهرًا٢٥٢                                                                             |
| حديث (٦٤٢٢)- أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ٢٥٢                                                      |
| حديث (٦٤٢٣)- «لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»٢٥٣                                                |
| ينبغي للإنسان إذا أراد عملًا مُعَيَّنًا أن يبدأ به قبل أن ينشغل بأيِّ أمر آخر٢٥٣                                                           |
| إذا قال الإنسان: «لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله حرَّم الله عليه النار، ولو                                                          |
| فُرِضَ أنه دخلها فلن تُؤَثِّر فيه                                                                                                          |
| آفة العالِم: أن يعتقد، ثم يستدل، والواجب أن يكون الإنسان تابعًا للنصوص،                                                                    |
| لا مُتَّبعةً له، ومثال على ذلك                                                                                                             |
| حديث (٦٤٢٤)- «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ» ٢٥٧                                        |
| ٧- بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا، وَالتَّنَافُسِ فِيهَا٧٠ بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهَرَةِ الدُّنْيَا، وَالتَّنَافُسِ فِيهَا |
| حديث (٦٤٢٥)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا٢٥٨                                     |
| انغماس الناس في الدنيا والتلهي بها كما خشيه النبي ﷺ٢٥٨                                                                                     |
| إذا طلب الإنسان الرزق بنية صالحة صار عبادةً                                                                                                |
| المعاهدون على ثلاثة أقسام                                                                                                                  |
| ينبغي للإنسان أن يُبَشِّر إخوانه                                                                                                           |
| التنافس في الدنيا يهلك الناس هلاكًا دينيًّا وهلاكًا بدنيًّا٢٦١                                                                             |
| حديث (٦٤٢٦)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ٢٦١                                                         |

| توجيه صلاة النبي ﷺ على شهداء أحد في آخر حياته، مع أن الشهداء لا يُصَلَّى                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عليهم                                                                                                |
| حوض النبي عَلَيْةِ موجود الآن                                                                        |
| أعطى الله نبيه ﷺ مفاتيح خزائن الأرض، ولم يُدرك من ذلك شيئًا كثيرًا ٢٦٢                               |
| لم يَخَفِ النبي ﷺ على أصحابه أن يُشركوا بعده، وتوجيه ارتداد بعض الناس                                |
| بعده                                                                                                 |
| حديث (٦٤٢٧)- «إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ» ٢٦٣                   |
| الوسائل لها أحكام المقاصد                                                                            |
| الناس في تحصيل المال وتصريفه على أربعة أقسام                                                         |
| ينبغي للإنسان الاقتصاد في تحصيل المال وتصريفه                                                        |
| من أُعطي فوائد ربويَّةً وأخذها لم تنفعه ولو صرفها في بر وخير٢٦٦                                      |
| من مفاسد أخذ الفوائد الربوية ولو بنية التخلص منها                                                    |
| حال الإنسان الذي يأكل المال بغير حق كحال الذي يأكل ولا يشبع ٢٦٧                                      |
| حديث (٦٤٢٨)- «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ٢٦٧      |
| الصحابة خير الناس جميعًا١٧٠٠                                                                         |
| ذكر أوصاف أقوام يأتون بعد القرون الثلاثة المُفَضَّلة٢٦٨                                              |
| الخيانة في الأمانة تشمل الأموال والكلام وغيرها٢٦٨                                                    |
| حديث (٦٤٢٩)- «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ٢٦٩ |
| تغيرت الأمة بعد ثلاثة قرون، فكيف بتغيرها الآن بعد أكثر من عشرة قرون؟! ٢٦٩                            |
| حديث (٦٤٣٠) - لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ ٢٧٠        |

| حديث (٦٤٣١)- أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا ٢٧٠            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾                     |
| كيف يمكن للإنسان أن يعرف أوامر الشيطان؟                                                                  |
| حديث (٦٤٣٣)- أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، فَتَوَضَّأَ ٢٧٤             |
| الفرق بين ضم الطاء وفتحها في «طهور»، وكذلك في الواو من «وضوء» ٢٧٥                                        |
| ٩ – بَابُ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ                                                                          |
| حديث (٦٤٣٤)- «يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ» ٢٧٦                     |
| أكثر الناس لا يُطَبِّقون الإسلام                                                                         |
| هل يُقال: إن لله بالًا؟                                                                                  |
| ١٠ - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ                                                           |
| حديث (٦٤٣٥)- «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالقَطِيفَةِ وَالْحَمِيصَةِ» ٢٧٨                  |
| اختلاف الناس في أعراض الدنيا والاستعانة بها على مرضاة الله                                               |
| التحذير من أن يجعل الإنسان أعراض الدنيا معبودةً له                                                       |
| حديث (٦٤٣٦)- «لَوْ كَانَ لِإبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا»٢٧٩                     |
| حديث (٦٤٣٧)- «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ» ٢٧٩  |
| حديث (٦٤٣٨)- «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلْأُ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا» ٢٨٠ |
| حديث (٦٤٣٩)- «لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ» ٢٨٠   |
| حديث (٦٤٤٠)- كُنَّا نَرَى هَذَا مِنَ القُرْآنِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ ٢٨٠         |
| لا ينتهي طمع الإنسان في المال حتى يموت ويُدْفَن في التراب٢٨٠                                             |
|                                                                                                          |

| ما المرابع الم |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قد يُؤْتَى بالفعل منسوبًا لِمَا لَم يُسَمَّ فاعله كراهةً لنسبته إلى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث (٦٤٤١)- سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ٢٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كان من كرم النبي عَلَيْ أنه لا يُسْأَل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التحذير من الاستشراف للمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كيف يصنع من وجد كتابًا نادرًا عند أخيه، ولا يوجد في السوق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| يجوز للإنسان أن يسأل غيره إذا علم أن المسؤول يُسَرُّ بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٢ - بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حديث (٦٤٤٢)- «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما يُقَدِّمه الإنسان لنفسه من مال هو ماله الحقيقي، وما يُؤَخِّره فهو لورثته ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ينبغي للإنسان أن يكون باذلًا للمال في حقه بقدر ما يمكن٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هل للإنسان أن يتصدق بهاله كله؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَعَدَ الله بالخلف في الإنفاق، لكن كيف يكون هذا الخلف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هل يُعْطَى السائل إذا ظهر عليه الكذب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٣ - بَابٌ الْمُكْثِرُونَ هُمُ الْمُقِلُّونَ٧٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من كان كثير المال، ولم يُنفقه في سبيل الله، صار من المقلين يوم القيامة٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يُعْطَى الكافر ثواب أعماله في الدنيا، وتكون الدنيا في حقه نعيمًا وجنةً٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا يُغْبَط الإنسان على رفاهيته، ولكن يُغْبَط على عمله الصالح٧٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأصل في الرفاهية في الدنيا أنها للكفار٧٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من الشقاء والبلاء: سير المسلمين خلف الترف في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المشي خلف الدنيا يُحْدِث الذل الذي لا يُنْزَع حتى يعود الإنسان إلى دينه ٢٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| حديث (٦٤٤٣) - خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ ٢٨٨                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيف يكون السند من المزيد في مُتَّصل الأسانيد؟ وهل يطعن في السند الذي                                          |
| لا زيادة فيه؟                                                                                                 |
| تيسير الله عَزَّوَجَلَّ لسنَّة النبي ﷺ مَن يُحَرِّرها ويحفظها ويُزيل إشكالاتها ٢٩٠                            |
| ١٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيَالِيمُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا» ٢٩١                    |
| حديث (٦٤٤٤) - كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ ٢٩١    |
| حديث (٦٤٤٥) - «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمَّرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ» ٢٩١ |
| الأحاديث التي تدل على دخول الجنة ممَّن لا يُشرك بالله شيئًا إنها تدل على أن نهايته                            |
| الجنة، ولا تنفي وقوع العذاب عليه                                                                              |
| ١٥ - بَابٌ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ ٢٩٤                                                                        |
| متى تُكْتَب «أنها» موصولًا بعضها ببعض، ومتى تُفْصَل؟ ٢٩٤                                                      |
| خطأ بعض الناس في كتابة «إن شاء الله»                                                                          |
| إذا أمدَّ الله الإنسان بالنعم مع إقامته على معصيته فهو من استدراج الله له ٢٩٤                                 |
| الفرق بين الخشية والخوف من وجهين                                                                              |
| كيفية الإيهان بآيات الله الكونية والشرعية                                                                     |
| حال المؤمنين مع أعمالهم التي يعملونها                                                                         |
| المطلوب من العبد إذا عمل العمل الصالح                                                                         |
| وجه الإتيان بـ: «في» بدل «إلى» في قوله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ ٢٩٧               |
| إذا سارع العبد في العمل الصالح، وقَصُر عن غيره لعدم قدرته، فهو في عِدَاد                                      |
| المسارعين المسابقينالمسارعين المسابقين                                                                        |

| سبب تقديم المعمول في قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ هُمُ لَهَا عَنِمِلُونَ ﴾ ٢٩٨                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٤٤٦) - «لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ» ٢٩٨        |
| قد يعمل الغنى عمل الفقير في اكتساب المال، وقد يقع العكس                                             |
| ١٦ - بَابُ فَضْلِ الفَقْرِ                                                                          |
| حديث (٦٤٤٧) - مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ ٢٩٩              |
| أيهما أفضل: الفقر، أم الغنى من حيث هما؟                                                             |
| أيهما أفضل: الغني الشاكر، أم الفقير الصابر؟                                                         |
| الابتلاء بالغنى ليس هيِّنًا، فإن معاناة الشكر قد تكون أشد من معاناة الصبر على                       |
| الفقرالفقر                                                                                          |
| حديث (٦٤٤٨) - هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ٣٠١ |
| إيثار مصعب بن عمير للهجرة على الدعة والدلال                                                         |
| الفقر من حيث هو لا فضل فيه، ولكن الفضل في الصبر على الفقر                                           |
| قد يرزق الله العبد من غير سبب، وقد يرزقه بسبب ضعيف، وقد لا يُرْزَق مع                               |
| بذله أسباب الرزق القوية٧٠٠٠ بندله أسباب الرزق القوية                                                |
| حديث (٦٤٤٩)- «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ»                  |
| الجنة والنار موجودتان الآن١٠٠٠ الجنة والنار موجودتان الآن                                           |
| هل اكتمل بناء الجنة؟هل اكتمل بناء الجنة؟                                                            |
| كيف كان الفقراء أكثر أهل الجنة؟                                                                     |
| كيف كانت النساء أكثر أهل النار؟٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| الحنة سكنها الآن الولدان و الحور                                                                    |

| حديث (٦٤٥٠)- لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ٢٠٥                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حكم الأكل على الجِوَان والصواني المرتفعة                                                                           |
| المراد بالخبز المُرَقَّق الذي لم يأكل منه النبي ﷺ حتى مات٣٠٤                                                       |
| حديث (٦٤٥١) - لَقَدْ تُوُفِيَ النَّبِيُّ عَيَالِيْهِ وَمَا فِي رَفِّي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا ٣٠٥ |
| إذا صار الإنسان يلاحظ الشيء هل نقص؟ هل زاد؟ نُزِعَت منه البركة ٣٠٥                                                 |
| ١٧ - بَابٌ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ عَيْكُ وَأَصْحَابِهِ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا؟ ٢٠٦                |
| حديث (٦٤٥٢) - أَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ ٣٠٦                           |
| حروف القسم الأصلية ثلاثة، ويُبْدَل منها حرفان فرعيان                                                               |
| متى تكون لام التوكيد لازمةً بعد «إن»؟                                                                              |
| أكل بعض الناس المالَ بقراءة القرآن                                                                                 |
| متى يُنْهَى عن تسمية النبي عَلَيْهُ بأبي القاسم؟                                                                   |
| يُشْرَع للإنسان أن يستأذن على بيت صاحبه ولو كان قد أتى معه                                                         |
| من هم أهل الصفة؟                                                                                                   |
| هل الصوفية نسبة إلى أهل الصفة؟                                                                                     |
| قد يُطْلَق القول على ما في النفس، لكن الغالب أنه يأتي مُقَيَّدًا                                                   |
| يجوز للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام أحيانًا                                                                        |
| من السُّنَّة: أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا                                                                       |
| الأحسن للإنسان أن يُقَدِّم الأضياف في الضيافة قبل صاحب المحل ولو كان والده ٣١١                                     |
| متى يكون حمد الله قبل الطعام مناسبًا؟٣١١                                                                           |
| يجوز في التسمية على الطعام أن يزيد الإنسان: «الرحمن الرحيم»٣١٢                                                     |

| التسمية على الأكل مشروعة بالاتفاق، واختلف العلماء في وجوبها٣١٢                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إذا نسي الإنسان أن يُسَمِّي في أول الطعام فهاذا يصنع؟                                                          |
| إذا كان الذين سيأكلون جماعةً فهل تكفي تسمية أحدهم؟                                                             |
| حديث (٦٤٥٣) - إِنِّي لَأُوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو ٣١٣            |
| حديث (٦٤٥٤) - مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ ١٤٠٠     |
| كان البر في عهد النبي ﷺ عزيزًا في المدينة، لم يكثر إلا في عهد معاوية رَضَالِلَّهُ عَنْهُ ٣١٤                   |
| حديث (٥٥٥) - مَا أَكَلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ ٢١٤                 |
| حديث (٦٤٥٦) - كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ عَيْكَةً مِنْ أَدَمٍ، وَحَشْوُهُ لِيفٌ ٢١٤                           |
| حكم استخدام المفارش التي تصل قيمتها خمسمئة ريال                                                                |
| من تعلَّق قلبه بالدنيا فلن يكتفي بها عنده، بل سيطلب ما هو أرفع ٣١٥                                             |
| ينبغي للإنسان أن يقطع قلبه عن أمور الدنيا، وأن يجعل اتِّجاهه إلى الآخرة ٣١٥                                    |
| حديث (٦٤٥٧) - كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، وَقَالَ: كُلُوا ٣١٥                     |
| حديث (٦٤٥٨)- كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالمَاءُ ٣١٥ |
| حديث (٦٤٥٩)- إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ٣١٦      |
| حديث (٦٤٦٠)- «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا»                                                         |
| فائدة كون رزق الإنسان قوتًافائدة كون رزق الإنسان قوتًا                                                         |
| هل الأفضل للإنسان أن يدعو الله بالغنى؛ ليُنفق في سبيل الله؟                                                    |
| ١٨ – بَابُ القَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى العَمَلِ١٨ ٣١٨                                                      |
| حديث (٦٤٦١)- سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ العَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ؟٣١٨                    |
| غالب الديكة لها توقيت منضبط في الأذان، وكان النبي رَبِي يَالِي يَعْلِيهُ يقوم إذا سمعها ٣١٨                    |

| إذا انتقل الإنسان من عمل إلى عمل أفضل فإن هذا لا يقطع المداومة على العمل . ٣١٨                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اختلاف عدد الركعات التي يُوتر بها الإنسان بحسب نشاطه لا يقدح في المداومة ٣١٩                                  |
| حديث (٦٤٦٢)- كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُّومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . ٣١٩           |
| حديث (٦٤٦٣)- «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ»٣١٩                                                    |
| عمل الإنسان لا يُنجيه من النار، وإنها يُنجيه رحمة الله، والعمل سبب في ذلك ٣١٩                                 |
| ينبغي أن يكون منهج الإنسان في العبادة والحياة سهلًا غير شاق                                                   |
| هل يترك صاحب المعاصي معصيته بالتدريج، أم يدعها مرَّةً واحدةً؟ ٣٢١                                             |
| هل يُكَلِّف الإنسان نفسه على فعل سُنَّةٍ كان مداومًا عليها؟                                                   |
| حديث (٦٤٦٤)- «سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ» ٣٢٢       |
| حديث (٦٤٦٥)- سُئِلَ النَّبِيُّ عَيَالِيُّهُ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟                           |
| حديث (٦٤٦٦)- سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّة؟ ٣٢٣ |
| حديث (٦٤٦٧)- «سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ». ٣٢٤   |
| حديث (٦٤٦٨)- إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيٌّ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَقِيَ المِنْبَرَ ٣٢٥       |
| قد يُكْشَف للنبي عَيَالِيَّةٍ بعض أمور الغيب٣٢٥                                                               |
| هل المصلي ينظر في صلاته تلقاء وجهه؟٣٢٥                                                                        |
| ١٩ - بَابُ الرَّجَاءِ مَعَ الْخَوْفِ٧٢٧                                                                       |
| أيهما أَوْلَى للإنسان أن يُغَلِّب في حياته: الرجاء، أم الخوف؟                                                 |
| كيف يُقيم المؤمن كتاب الله وسُنَّة نبيه عَلَيْكَةٍ؟٢٩                                                         |
| حديث (٦٤٦٩)- «إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مئة رَحْمَةٍ»                                   |
| قصة النمل الذي نقل صغاره لمَّا أحسَّ بالماء                                                                   |

| ۳۳۱                                     | صفات الله عَزَّوَجَلَّ ليست بمخلوقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ة التي خلقها؟٢٣١                        | الفرق بين رحمة الله التي هي صفة من صفاته، وبين الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>۳</b> ۳۳                             | ٢٠ - بَابُ الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>۳</b> ۳۳                             | الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>۳</b> ۳۳                             | من أسهاء شهر رمضان: شهر الصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳۰                                     | التفريق بين التفضيل الجنسي والتفضيل الفردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ዅዅ</b> ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፝፟ጚ  | إذا عاش الإنسان صابرًا عاش عيشةً راضيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>۳</b> ٣٦                             | لا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في أمر الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إلى أربعة أقسام                         | نظر الإنسان إلى من هو فوقه أو دونه في أمر الدين ينقسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ٣٣٧ | حديث (٦٤٧٠) - أَنَّ نَاسًا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَسْأَلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | كيف يُعِفُّ الله العبد إذا عف عن المسألة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مومًا، فيجوز التخفيف                    | الفعل المُضَعَّف يُحَفَّف بالفتحة، إلا إذا كان ما قبله مض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | بالضم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بوز على سبيل الخبر ٣٣٩                  | لا يجوز للإنسان أن يذكر مصائبه على سبيل التشكي، ويج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ينبغي للإنسان ألا يسأل الناس شيئًا، وأن يستغني عنهم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خَ قَدَمَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ            | حديث (٦٤٧١)- كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةً يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ءً بالنبي ﷺ؟ ٣٤٠                        | هل يجوز للإنسان أن يقوم الليل حتى تتورم قدماه؛ اقتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٤٠                                     | طاعة الإنسان لربه من شكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ٢١ - بَاتٌ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ |
| ۳٤١                                     | أركان التوكل على الله ثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ترك فعل السبب المأذون فيه تواكل وإنكار لحكمة الله عَزَّوَجَلً، وليس توكُّلًا ٣٤١                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٤٧٢)- «يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ»٣٤٢             |
| يدخل الجنة سبعون ألفًا من غير حساب، ومع كل واحد سبعون ألفًا٣٤٢                                    |
| رواية: «لَا يَرْقُونَ» في صفة مَن يدخلون الجنة بغير حساب رواية مُنْكَرة٣٤٣                        |
| من الآثار القلبية لطلب الإنسان من غيره أن يرقيه٣٤٣                                                |
| أصل الطيرة، وضابطهاأصل الطيرة، وضابطها                                                            |
| اعتقاد بعض الناس في البومة                                                                        |
| كان بعض الناس إذا اشترى منه أول من يشتري رجل أعور أعطاه بدون مقابل ٣٤٤                            |
| توجيه حديث: «إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالمَرْأَةِ وَالفَرَسِ» ٣٤٥          |
| ذكر صور قد يُظَنُّ أنها من باب التشاؤم٣٤٦                                                         |
| قد يُعاقَب الإنسان إذا ترك واجبًا بألَّا يُيَسِّر الله عَزَّوَجَلَّ له أمره٢٤٦                    |
| لا يمنع من دخول الجنة بغير حساب أن يكوي الإنسان غيره، لكن أن يطلب من                              |
| غيره أن يكويه                                                                                     |
| ٢٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ٢٢ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ              |
| حديث (٦٤٧٣)- سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»٣٤٨ |
| يُراد بـ«قيل وقال» التي جاء النهي عنها أحد شيئين٣٤٨                                               |
| إذا وقعت خطيئة الإنسان في حال الكفر، ثم أسلم، عفا الله عنها٣٤٩                                    |
| معنى «لا إله إلا الله»                                                                            |
| تُوجَد آلهة تُعْبَد من دون الله، لكنها مُجَرَّد اسم٣٥٠                                            |
| مناسبة قَرْ ن الحمد بالملك في قوله: «لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ»                              |

| أمور الشر التي يُقَدِّرها الله عَزَّوَجَلَّ يحصل فيها خير عظيم٣٥١             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| يُعْتَبر الرجل الصموت محترمًا ما لم يكن صمته في غير موضعه ٣٥١                 |
| المراد بالسؤال الذي جاءت الشريعة بالنهي عن كثرته ٣٥٢                          |
| السؤال في العلم ينقسم إلى قسمين                                               |
| يُكْرَه للإنسان أن يسأل عن شيء لم يقع، ولا يتوقع وقوعه٣٥٣                     |
| إدخال الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية يجعل كل لفظ يحتمل معنى عقليًّا   |
| خلاف ظاهره                                                                    |
| مَدْحُ عبد الله بن مسعود لعلم الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ٣٥٣             |
| التكلف في العلم وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات هو خلاف جادة السلف ٣٥٣        |
| إضاعة المال تختلف باختلاف حال الإنسان                                         |
| إنفاق المال في شراء ما يضرُّ يُعَدُّ من إضاعة المال، ومن ذلك: شراء الدخان ٣٥٥ |
| هل شراء الأطياب الغالية من إضاعة المال؟٥٥٣                                    |
| حال الناس في الجاهلية مع البنات                                               |
| دلالة الاقتران دلالة ضعيفة٥٦                                                  |
| ٢٣ - بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ٧٥٠                                               |
| حفظ الإنسان للسانه من أهم الأمور٧٥٠                                           |
| الكلام قد يكون خيرًا في ذاته، وقد يكون خيرًا لغيره ٣٥٧                        |
| لا يجوز للإنسان أن يعترض على حكم الله القدري ٥٨٣                              |
| لا يُقَدِّر الله حكمًا قدريًّا وإلا وله حكمة تخفى على الإنسان٣٥٨              |
| حكم قول: «الحمد لله الذي لا يُحْمَد على مكروه سواه»                           |

| هدي النبي ﷺ فيها يقول إذا أصابه من خير أو شر٣٥٨                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل قول يقوله الإنسان فإنه مكتوب عليه حتى أنين المريض ٣٥٩                                                      |
| إذا كُتِبَ على الإنسان ما قال من شر، ثم تاب منه، فهل يُمْحَى من السجل؟ ٣٦٠                                    |
| حديث (٦٤٧٤)- «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ كَثْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ» ٣٦٠    |
| حديث (٦٤٧٥) - «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ٣٦١         |
| تحرم أذية الجار بأي أذى ولو كان لا يضر، أو كان برفع الصوت بالقرآن ٣٦١                                         |
| حد الجار                                                                                                      |
| الضيف الذي يجب إكرامه يومًا وليلةً هو المسافر، أما صاحب البلد فلا ٣٦٢                                         |
| يجب إكرام الضيف بها جرت به العادة، وهو يختلف باختلاف الناس٣٦٢                                                 |
| حديث (٦٤٧٦)- «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جَائِزَتُهُ»، قِيلَ: مَا جَائِزَتُهُ؟٣٦٣                        |
| الضيافة التامة ثلاثة أيام، والواجبة يوم وليلة٣٦٣                                                              |
| حديث (٦٤٧٧)- «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ»٣٦٣ |
| قد يُحْذَف أحد المتقابلَيْن من الكلام؛ لدلالة الآخر عليه                                                      |
| الكلمة في لسان الشرع غيرها في لسان النحويين                                                                   |
| حديث (٦٤٧٨)- «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا» . ٣٦٥  |
| قد يتكلم الرجل بكلمة من رضوان الله لا يُلْقِي لها بالًا ترفعه عند الله درجات ٣٦٥                              |
| ٢٤ - بَابُ البُّكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ٧٦٠                                                                  |
| حديث (٦٤٧٩)- «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ: رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ»٣٦٧                        |
| الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لا ينحصرون بسبعة أصناف ٣٦٨                                          |
| قد يذكر النبي ﷺ أصنافًا محصورةً بعدد في سياق واحد، ولا يعني هذا أن ما سواها                                   |

| <b>ሾ</b> ٦٨                          | لا يثبت له الحكم نفسه                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ي مخلوقٌ؟                            | ظلُّ الله الذي يُظِلُّ به بعض الناس يوم القيامة هل هو ظلُّ             |
| ٣٧٠                                  | قصة الرجل الذي منع أهله من الصدقة بشيء من ماله                         |
| ٣٧١                                  | ٢٥ - بَابُ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ                                        |
| َّ بِعَمَلِهِ» ٣٧١                   | حديث (٦٤٨٠)- «كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّرَ    |
| آتَاهُ اللهُ مَالًا وَوَلَدًا ٣٧١    | حديث (٦٤٨١)- ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ       |
| ہذا۔۔۔۔۔ا                            | كلمة الكفر إذا قالها الإنسان غير قاصد لها فإنه لا يكفر                 |
| ٣٧٣                                  | مَن أنكر عذاب القبر كَفَر إن كان قد بلغه النص فيه                      |
| ٣٧٣                                  | الخوف من الله عَزَّوَجَلَّ ينجي من عذابه                               |
| لَلَّهُ رَبُّ ٱلْعَنَاكِمِينَ ﴾؟ ٣٧٣ | لماذا لم يُنْجِ الشيطان خوفه من الله حين قال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ ٱ        |
| ٣٧٥                                  | ٢٦- بَابُ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ المَعَاصِي                               |
| تَى قَوْمًا» ٣٧٥                     | حديث (٦٤٨٢)- «مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَ  |
| علیه ۳۷٥                             | تجب المبادرة بطاعة الله ورسوله ﷺ، ومَن تأخر فإنه يُخْشَع               |
| مه خلع ثیابه ۳۷٦                     | كان من عادة العرب أن المنذر إذا أراد أن يستنهض همَّة قو                |
| نَوْ قَدَ نَارًا»ت                   | حديث (٦٤٨٣)- «إِنَّهَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَ |
| ٣٧٦٢٧٣                               | حال أمة محمد ﷺ مع أوامره                                               |
| لد ﷺ                                 | يجب على الإنسان أن يعرف قدر نعمة الله عليه برسالة محم                  |
| َيَدِهِ»٧٣٧                          | حديث (٦٤٨٤)- «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ   |
| ٣٧٨                                  | للإسلام والهجرة عدة معانٍ، يُعَيِّنها السياق                           |
| <b>TVA</b>                           | كل ما نهى عنه الرسول ﷺ فهو ممَّا نهى الله عَرَّوَجَلَّ عنه             |

| ۳۷۹.        | ٧٧ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ»                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٩.        | حديث (٦٤٨٥)- «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»             |
| ۳۷٩.        | حديث (٦٤٨٦)- «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»             |
| ٣٧٩.        | مَن كان بالله أعرف كان منه أخوف                                                                         |
| ۳۸۱.        | ٢٨ - بَابٌ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ                                                             |
| ۳۸۱.        | حديث (٦٤٨٧) - «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالْكَارِهِ»                     |
| ۳۸۱.        | المترفون هم أكثر مَن يدخل النار                                                                         |
| ۳۸۱.        | عمل الخير مكروه للنفس، لكن إذا اعتادت ذلك صار أحبَّ شيء إليها                                           |
| ۳۸۳.        | ٢٩- بَابٌ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ          |
| ۳۸۳.        | حديث (٦٤٨٨)- «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ»      |
| ۳۸۳.        | يُضْرَب المثل بشِرَاك النعل على قُرب الشيء من الإنسان                                                   |
| ۳۸۳.        | قد يُدرك الإنسان الجنة بأدنى عمل، وقد يستحق النار بأدنى عمل                                             |
| ۳۸۳.        | حديث (٦٤٨٩)- «أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ»                                                       |
| ۳۸٤.        | كل شيء غير الله عَزَّوَجَلَّ وما عُمِلَ له فهو ذاهب ضائع                                                |
| ۳۸٤.        | يجب قبول الحق ممَّن جاء به ولو كان فاسقًا                                                               |
| ۳۸٥.        | ٣٠- بَابٌ لِيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ           |
| ۳۸٥.        | حديث (٦٤٩٠)- «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ» |
| ۳۸٥.        | ينبغي للإنسان إذا نظر إلى شيء أن ينظر إلى مقابله                                                        |
| ۳۸٥.        | هل الأفضل للإنسان أن يُقَلِّل من الدخول على الأغنياء؟                                                   |
| <b>"</b> ለ٦ | ٣١- بَابُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيِّئَةٍ                                                        |

| حديث (٦٤٩١)- «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ»             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كل فعل نسبه الله عَزَّوَجَلَّ إلى نفسه، ولم يُصَرِّح بأنه فعله بيده، فإننا لا نقول: إنه          |
| فعله بیده                                                                                        |
| الحسنة من حيث الهم بها والعزم على ثلاث مراتب                                                     |
| السيئة من حيث الهم بها على ثلاث مراتب                                                            |
| يُكْتَب على الإنسان الوزر في الحرم المكي بمجرد الهم                                              |
| ٣٢- بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ٣٩٠                                          |
| حديث (٦٤٩٢)- إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ ٣٩٠ |
| مضار مُحَقَّرات الذنوب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة عامة الناس٣٩١                                   |
| مضار سب العلماء والأمراء في مجالس العامة                                                         |
| كيف يصنع الإنسان إذا رأى من العلماء أو الأمراء ما يخالف الشرع في نظره؟ ٣٩١                       |
| يجب على الإنسان الكلامُ في المنكرات الشائعة أمام الناس                                           |
| ٣٣- بَابٌ الأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا٣٣                                   |
| حديث (٦٤٩٣) - نَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ٣٩٣               |
| العبرة من الأعمال بالخواتيم، فلهذا يجب الحذر منها                                                |
| ٣٤- بَابٌ العُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ ٣٩٥                                          |
| حديث (٦٤٩٤)- جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ، فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟٥٣٠    |
| متى تكون العزلة أحسن للعبد؟                                                                      |
| أيهما أفضل: العزلة، أم الخلطة بالناس؟                                                            |

| كثير من الناس يبنون السلامة على التخلي عن الشيء، وهذا خطأ ٣٩٦                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متى تكون العزلة في الفتن أحسن للعبد؟                                                            |
| حديث (٦٤٩٥)- «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الغَنَمُ» ٣٩٨   |
| قـد يقـع في أكثر من زمن أن يكـون خير مال المسلم غنيًا بالصفة المذكـورة في                       |
| الحديثا                                                                                         |
| ٣٥- بَابُ رَفْعِ الْأَمَانَةِ                                                                   |
| حديث (٦٤٩٦)- «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» • • ٤                         |
| أمة الإسلام تفسد في آخر الزمان بتضييع الأمانة                                                   |
| مَن ولَّى شخصًا على قوم وفيهم مَن هو خير منه لها فقد خان ٢٠١                                    |
| كتم العلماء للحق من إضاعة الأمانة                                                               |
| حديث (٦٤٩٧)- حَدَّثَنَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِـرُ |
| الآخَرَ                                                                                         |
| إذا ذُكِرَ الرجال والنساء تعيَّن الرجال للذكور، والنساء للإناث، فإذا ذُكِرَ الرجال              |
| وحدهم كان هذا من باب التغليب                                                                    |
| الأَوْلَى بالإنسان في التعلم أن يُقَدِّم القرآن على السُّنَّة                                   |
| من أسباب ثبات الأمانة في القلب ذكر الله عند النوم والاستيقاظ ٢٠٠٠                               |
| حديث (٦٤٩٨)- «إِنَّمَا النَّاسُ كَالإِبِلِ المئة، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً» ٥٠٤      |
| ندرة الرجل الصالح لتحمل المسؤولية في الناس٥٠٠                                                   |
| ٣٦- بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ٣٦                                                            |
| حديث (٦٤٩٩)- «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ»٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |

| ٤٠٧ | دواء الرياء إذا عرض للإنسان                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٨ | ٣٧- بَابُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ                                                       |
| ٤٠٨ | حديث (٢٥٠٠)- بَيْنَمَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ   |
|     | للإنسان ثلاثة أنفس                                                                                      |
| ٤٠٩ | أيها أفضل: من يجاهد نفسه على الطاعة، أم من كانت الطاعة غريزةً له؟                                       |
| ••• | تعريف العبادة، وبيان أنها شاقة شديدة                                                                    |
| ٤١٠ | يجوز إسناد العلم إلى الله ورسوله بواو العطف إذا كان في الأمر الشرعي                                     |
| ٤١٠ | لا يجوز في الأمور القدرية أن يُقْرَن اسم النبي ﷺ باسم الله عَزَّوَجَلَّ بواو العطف                      |
|     | توجيه إنكار النبي ﷺ للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن                                    |
| ٤١١ | يعصهما فقد غوى                                                                                          |
| ٤١٢ | يجوز أن يُقال في مسألة شرعية: «الله ورسوله أعلم» ولو بعد وفاة النبي عَلَيْكُمْ                          |
| ٤١٢ | حق العباد على الله عَزَّوَجَلَّ إنها أوجبه الله على نفسه تكرُّمًا وتفضُّلًا                             |
| ٤١٣ | يجوز الإرداف على الدابة ما لم يشقَّ عليها                                                               |
| ٤١٤ | ٣٨– بَابُ التَّوَاضُع                                                                                   |
| ٤١٤ | حديث (٢٥٠١)- كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَيَالِيَةٌ تُسَمَّى: العَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ. |
| ٤١٤ | التواضع نوعان: للحق، وللخلق                                                                             |
| ٤١٥ | يجب قبول الحق من أي شخص جاء به ولو كان ملحدًا أو وثنيًّا                                                |
| ٤١٥ | العامل مع الخَلْق باللين على ثلاث أحوال                                                                 |
|     | إذا لان جانب الإنسان وجد في نفسه انشراحًا، وغالبًا لا يندم على ذلك                                      |
|     | مَن رَفَعَه الله في الدين فلا ضَعَةَ له                                                                 |

| ٤١٦ | لا حرج على الإنسان أن يشتدَّ عليه الأمر إذا غُلِب                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧ | لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه أمر رسوب ابنه في الاختبار                                                       |
| ٤١٧ | هل يُنْكَر على مَن يسأل عن النجاح في الاختبارات؟                                                                 |
| ٤١٨ | تجوز المسابقة على السَّيَّارات والدراجات، بشرط: ألَّا يكون هناك عوض                                              |
| ٤١٨ | حديث (٢٠٠٢)- «إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»                          |
| ٤١٨ | الجواب عمَّن ضعَّف حديث: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»                                 |
| ر   | قيل: إن البخاري رَحِمَهُ أَللَّهُ لا يضع في صحيحه حديثًا إلا صلَّى ركعتين، واستخار                               |
| ٤١٩ |                                                                                                                  |
| ٤١٩ | لا يلزم من كون الراوي له مناكير أن يكون كل ما رواه منكرًا                                                        |
| Ĺ   | قد يروي البخاري ومسلم عن رجل ضعيف، لكن يكون لحديثه هذا ما يدل على                                                |
| ٤١٩ | صحتهم                                                                                                            |
| ر   | بعض الناس إذا خفي عليه وجه دليل من الأدلة طعن في سنده، أو حرَّفه، أو ادَّعي                                      |
|     | النسخ، وما أشبه ذلك                                                                                              |
|     | كل من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا                                                                           |
|     | كيف يُعادي الإنسان وليًّا لله؟ وعقوبة ذلك                                                                        |
| ٤٢٠ | غالب العبادات فيها فرض ونفل، والفرائض أحب إلى الله عَزَّوَجَلَّ                                                  |
|     | من أسباب محبة الله عَزَّوَجَلَّ للعبد: كثرة النوافل، واتباع النبي ﷺ                                              |
| د   | من يُطالع كتبًا لا فائدة فيها، أو يسمع أقوالًا لا تنفعه في دينه، فهو رجل لم يُسَدُّه                             |
| ٤٢١ | في بصره و لا سمعه                                                                                                |
| Ċ,  | الجواب عمَّن أشكل عليه قوله عَزَّوَجَلَّ في الحديث القدسي: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي                              |
| ٤٢١ | يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ جَا، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي جَا». |

| أهل السُّنَّة لا ينكرون التأويل مطلقًا، بل يقولون به إذا كان له دليل ٤٢٢                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أولياء الله لا يمكن أن يسألوا الله شيئًا فيه اعتداء                                                 |
| المؤمن يكره الموت؛ ليزداد عملًا، وغيره يكرهه؛ ليتمتع في الدنيا ٤٢٣                                  |
| هل يُوصَف الله عَنَّهَ جَلَّ بالتردد؟                                                               |
| الجواب عمَّن يعتقد أنه ولي لله، ويفعل المحرمات ٤٢٤                                                  |
| ٣٩- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» ٢٥                |
| إذا عطف على ضمير رفع متصل بدون فاصل فالنصب حينئذ أرجح ٤٢٥                                           |
| من حين أن تستكمل النون من «كن» في أمر الله وإذا الشيء قد كانكمل النون من «كن»                       |
| حديث (٢٠٠٣)- «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا»، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَيَمُدُّ بِهِمَا ٢٦٦ |
| حديث (٢٠٠٤) - «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ» ٢٧٤                                         |
| حديث (٥٠٥) - «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» يَعْنِي: إِصْبَعَيْنِ ٢٧٧                    |
| ٠ ٤ - بَابٌ ٤٢٨                                                                                     |
| حديث (٢٥٠٦)- «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» ٢٢٨                |
| إذا ذكر البخاري رَحْمَهُ اللَّهُ بابًا بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل عند غيره ٤٢٨                      |
| إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس، ولا ينفعهم ذلك، ولا تُقْبَل حينئذ توبة                          |
| العاصيالعاصي                                                                                        |
| هل يتوقف قبول الأعمال الصالحة من العاصي بعد طلوع الشمس من مغربها؟ ٢٩٩                               |
| الساعة لا تأتي إلا بغتة، وقد ذكر النبي على للهذا أربعة أمثلة تدل على ذلك ٢٩٥                        |
| لا يعني طلوع الشمس من مغربها أن الساعة قد قامت ٢٣٠                                                  |
| الجواب عمَّن أنكر سجود الشمس تحت العرش ٢٣٠                                                          |

| في أي موضع من سير الشمس إذا بلغته سجدت تحت العرش؟١٠٠٠٠٠٠٠٠                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من المبادئ الخبيثة: جعل النصوص راجعةً إلى العقل والهوى ٤٣١                                                      |
| الواجب على المؤمن في باب الأخبار، وفي باب الأحكام ٤٣١                                                           |
| ٤١ - بَابٌ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ                                                   |
| حديث (٢٠٠٧)- «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ»                                               |
| حديث (٨٠٥)- «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ» ٤٣٢               |
| لا يحب لقاء الله إلا مَن كان من أولياء الله، وقد يحب لقاءه لشدة شوقه إليه ٤٣٢                                   |
| كراهة الموت أمر طبيعي جُبِلَت عليه النفوس                                                                       |
| هل الموت بغتةً يحصل عنده حضور الملائكة والبشارة بالخير أو الشر؟ ٤٣٣                                             |
| تنبيه حول معنى قوله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ» ٢٣٤                                 |
| حديث (٢٥٠٩)- «إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّرُ» ٤٣٤ |
| آخر ما تكلم به النبي ﷺ من الأحكام، ومن الدعاء                                                                   |
| ٤٢ - بَابُ سَكَرَاتِ المَوْتِ                                                                                   |
| ليس كل ميت تصيبه سكرات الموت                                                                                    |
| حديث (٦٥١٠)- إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ ٤٣٧         |
| شُدِّد على النبي ﷺ في الموت والمرض والدعوة؛ لينال أعلى درجات الصابرين ٤٣٨                                       |
| ينبغي للإنسان عندما تحصل له النوائب أن يكون أهم شيء عنده ذكر الله عَزَّوَجَلَّ . ٤٣٩                            |
| حديث (٢٥١١)- كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَسْأَلُونَهُ: مَتَى                      |
| السَّاعَةُ؟أ                                                                                                    |
| كل من مات فقد قامت قيامته                                                                                       |

|                                              | حديث (٢٥١٢)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْهِ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٠                                          | مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤٠                                          | حديث (٦٥١٣)- «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ: الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 133                                          | الميت إما مستريح، أو مستراح منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 133                                          | كيف يستريح الشجر بموت الكافر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 133                                          | حديث (٢٥١٤)- «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ £ Y                                        | حديث (٦٥١٥)- «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133                                          | يُعْرَض على الإنسان مقعده من الجنة غدوةً وعشيَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 733                                          | عذاب القبر ونعيمه ثابت بالكتاب والسُّنَّة، وذكر بعض ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 233                                          | هل عذاب القبر يستمر على الإنسان في قبره إلى أن يُبْعَث؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 254                                          | حديث (٢٥١٦)- «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 233                                          | الغيبة تُسَمَّى: سبَّاالله المناه العيبة المناه المنا |
| 8 8 8                                        | سب الأموات لا فائدة فيه إطلاقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 2 4                                        | متى يجوز للإنسان أن يسب الأحياء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤٤.                                         | هل يُنْهَى المسلم عن سبِّ الكافر إذا مات؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>{                                    </b> | ٤٣ - بَابُ نَفْخِ الصُّورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | النفخ في الصُّور ذُكِرَ في القرآن العظيم في عدة آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٥.                                         | هل النفخ في الصُّور يكون مرتين أم ثلاثًا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٤٦.                                         | صفة الناس حين يُحْشَرون يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ & V .                                      | سبب فرار المرء من أقاربه يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| عظم خَلْق الصُّور، واجتماع الأرواح فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يوم القيامة عسير على الكافر، يسير على المؤمن كأنه أداء صلاة مفروضة ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث (١٧ ٥٠) - اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث (١٨ ٥٠) - «يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ قَامَ» ٤٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كل أصناف الكفار أعداء للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لا يُغْلَب مؤمنون بلغوا اثني عشر ألفًا إذا آمنوا حقًّا، وقاموا بها يجب عليهم من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وسائل النصر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| متى يُنْهَى الإنسان عن مفاضلة النبي ﷺ على غيره من الأنبياء عليهم الصَّلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والسَّلام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| النبي ﷺ لا يعلم الغيب لا في الدنيا ولا في الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من المستثنى في قوله الله: ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما أجمه الله عَزَّوَجَلَّ ورسوله ﷺ فالواجب علينا إجامه حتى يرد بيانه بنص آخر ٤٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤ - بَابٌ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| موقع جملة: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ ﴾ من الإعراب ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفرق بين قولنا: «المال في قبضة فلان»، وقولنا: «الأرض قبضة الله» ٤٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تأويل اليمين في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّنَتُ بِيَمِينِهِ، ﴾ بالقوة يدخل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب التحريف في التحريف المستمالين التحريف المستمالين التحريف المستمالين |
| حديث (٢٥١٩)- «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ» ٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث (٢٥٢٠)- «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الجَبَّارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يبكره ١٥٥ ١٥٥ المنطقة الم        |

| الشكلا                                                                | الدليل على أن الأرض كروية         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤٥٦                                                                   |                                   |
| لا يعني وقوعه، فقد تأتي في الأمر المستحيل ٤٥٦                         | تعليق الشيء بـ«إن» الشرطية        |
|                                                                       | يجوز للإنسان أن يضحك إذا ب        |
| حك                                                                    | لم يكن النبي عَلَيْ يُقهقه إذا ض  |
| رئسهاء                                                                | ليس في الجنة مما في الدنيا إلا اا |
| ع أنها من أمر الله ٤٥٨                                                | توجيه تعريف العلماء للروح و       |
| سُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ» 803           | حديث (٢٥٢١)- «يُحْشَرُ النَّا     |
| هو تبديل صفة لا تبديل عين ٢٥٩                                         | تبديل الأرض يوم القيامة إنها      |
| <b>£71</b>                                                            | ٤٥ - بَابٌ كَيْفَ الْحَشْرُ؟      |
| سُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ»                                           | حديث (٢٥٢٢)- «يُحْشَرُ النَّا،    |
| صباح                                                                  | يوم القيامة ليس فيه مساء ولا      |
| يُحْشَر يوم القيامة راكبًا                                            | لا يمنع أن يكون بعض الناس         |
| فيها النفخ والفزع والصعق، ثم الحشر الأكبر ٢٦٢                         | أرض الحشر هي أرض الشام،           |
| ال القلوبا ٢٦٣                                                        | الرغبة والرهبة إنها هي من أعم     |
| الَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَيْفَ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ ٢٦٤ | حديث (٦٥٢٣)- أَنَّ رَجُلًا قَ     |
| من صفات الله عَزَّوَجَلَّ ٤٦٤                                         | يجوز للإنسان أن يحلف بصفة         |
| نُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلًا» ٤٦٤                        | حديث (٢٥٢٤)- ﴿إِنَّكُمْ مُلَانًا  |
| لم يسمع من النبي عليه إلا نحو أربعين حديثًا 373                       | ذكر بعض العلماء أن ابن عباس       |
| المتصلا                                                               | مرسل الصحابي حكمه حكم             |

| حديث (٢٥٢٥) - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنَّكُمْ مُلَاقُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللهِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث (٢٥٢٦)- قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ»٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| يجوز لِمَن استشهد بآية في كلامه ألا يقول: قال الله تعالى، ونحو ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لا يلزم من نيل الإنسان لميزة عن غيره أن يكون له الفضل المطلق ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دلالة الأحاديث على وقوع الردة في الصحابة بعد النبي ﷺ وتعيين بعض صفاتهم . ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يستحيل أن تقع الردة من الصحابة الذين بشرهم النبي علي المنهم من أهل الجنة ٢٦٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| غرض الرافضة من الطعن في صحابة النبي عَلَيْكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حديث (٢٥٢٧)- «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث (٢٥٢٨)- كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ» ٤٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ستكون هذه الأمة نصف أهل الجنة، وفي بعض الأحاديث أنهم ثُلُثا أهل الجنة ٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حديث (٢٥٢٩)- «أُوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ القِيَامَةِ آدَمُ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُهُ» ٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦ - بَابُ قَوْلِهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| زلزلة الساعة هل هي في الدنيا، أو في يوم القيامة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إذا جاءت التاء في نحو «مرضع» فهي للفعل، وإذا نُزِعَت فهي للوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث (٢٥٣٠)- «يَقُولُ اللهُ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ» ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مصدر الفعل الرباعي على وزن: إِفْعَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هل للإنسان أن يترك ذكر بعض الحديث خشيةً على الناس أن يتكلوا عليه؟٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هل يأجوج ومأجوج لا زالوا محصورين في ذلك المكان الذي كانوا فيه في عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذي القرنين؟٠٠٠٠ الله نين القرنين القرنين القرنين القرنين القرنين القرنين القرنين المستعدد المستع |

| ٤٧٦                                                    | كلام الله تعالى بحروف، وبصوت مسموع                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٦                                                    | يأجوج ومأجوج من بني آدم                                               |
| وج ومأجوج٧٧٤                                           | رأي الشيخ ابن سعدي رَحِمَهُ ٱللَّهُ في المراد بيأج                    |
| لقسم إذا دعت الحاجة إلى ذلك ٤٧٧                        | يجوز للإنسان أن يُقسم بدون أن يُطْلَب منه اا                          |
| هُمْ مَّبَعُونُونَ ﴾ ٤٧٨                               | ٧٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَدَيِكَ أَنَّا |
| ينقص حق غيره                                           | غاية الجور أن يُطالب الإنسان بحقه كاملًا، و                           |
| بل والميزان                                            | التطفيف الذي توعَّد الله عليه لا يختصُّ بالكي                         |
| ن فهو بمعنى اليقين                                     | كل ظن جاء في القرآن في أمر يُطْلَب فيه اليقير                         |
| ٤٨٠                                                    | لا ينتفع في الآخرة بالمودة في الدنيا إلا المتقون                      |
| نقتضي أن يُعاد العامل ٨٠                               | إذا طال الكلام أو خيف اللبس فإن البلاغة ت                             |
| إِلَى أَنْصَافِ أُذْنَيْهِ»إِلَى أَنْصَافِ أُذْنَيْهِ» | حديث (٢٥٣١)- «يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِ                      |
| حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ " ٨٠.          | حديث (٦٥٣٢)- «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ                    |
| س صفات الخالق بصفات المخلوق. ٨١.                       | ما ضل مَن ضلَّ في باب الصفات إلا حين قام                              |
| بالإنسان إلى أحد أمرين١٨                               | قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا يُؤَدِّي                           |
| ۸۳                                                     | ٤٨ - بَابُ القِصَاصِ يَوْمَ القِيَامَةِ                               |
| ال والأعراض، ويكون بين البهائم                         | القصاص يوم القيامة يكون في الدماء والأمو                              |
| ۸۳                                                     | أيضًاأ                                                                |
| ; <b>۸</b> ٣                                           | سُمِّي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أسباب.                           |
|                                                        | ذكر بعض أسماء يوم القيامة                                             |
| . Λ ξ                                                  | كل أمر الدنيا لا غبن فيه إلا في أمرين                                 |

| الغبن الحقيقي هو الذي يكون يوم القيامة حين يغبن أهلُ الجنة أهلَ النار ٤٨٤             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٥٣٣)- «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ»                       |
| قتل النفس أعظم العدوان، لكن قد يكون الزنا أعظم في أمور أخرى ٤٨٥                       |
| القتل يثبت بشهادة رجلين، ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة                              |
| القذف بالزنا موجب للحد، بخلاف القذف بالقتل                                            |
| الحكمة في إيجاب أربعة شهود في باب الزنا                                               |
| الحكمة من حد القاذف بالزنا دون القاذف بالقتل                                          |
| إذا عفا المقذوف عن القاذف فهل يُحَدُّ القاذف؟                                         |
| أول ما يُقْضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وفي حقوق الله في الصلاة ٤٨٦           |
| حديث (٢٥٣٤)- «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا»٢٨ |
| مظالم العباد تكون في ثلاثة أمور، والتحلل منها يكون بأحد أمرين ٤٨٦                     |
| كيف يتحلل الإنسان من أخيه إذا كانت المظلمة في المال؟                                  |
| قصة اللِّصَّين واليهودي٧٨٠                                                            |
| كيف يصنع الإنسان إذا نسي الشخص الذي ظلمه؟                                             |
| إذا سرق الإنسان من كافر، وجهل محله، فهل يتصدق عنه؟                                    |
| الصدقة من الكافر تنفعه إذا أسلم                                                       |
| كيف يتحلل الإنسان من مظلمة أخيه إذا كانت بالقتل؟                                      |
| إذا اغتاب الإنسان غيره فكيف يتحلل منه؟                                                |
| هل يلزم الزاني أن يتحلل من المزني بها إذا تاب؟                                        |
| كيف يُقْتَصُّ للكافر من المسلم يوم القيامة؟                                           |

| حديث (٦٥٣٥) - «يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ»١٩١                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القصاص يوم القيامة يكون قبل العبور على الصراط، وبعده ٤٩١                                                      |
| هل القنطرة مستقلة، أو هي جزء من الصراط؟                                                                       |
| رفع الحديث ووقفه أحيانًا لا يُعَدُّ اضطرابًا في الحديث                                                        |
| ٤٩٣ - بَابٌ مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ                                                                    |
| حديث (٦٥٣٦) - «مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذِّبَ»                                                                |
| حديث (٦٥٣٧)- «لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ»                                      |
| الحساب يوم القيامة على نوعين                                                                                  |
| نعمة واحدة من الله عَزَّوَجَلَّ ثُحيط بجميع عمل الإنسان الصالح ١٩٤                                            |
| لا يُناقَش في الحساب إلا الكافر، أمَّا مَن أخذ كتابه بيمينه فإنها يُحاسَب حساب                                |
| عرضعه٤                                                                                                        |
| كان الصحابة يناقشون النبي عَلَيْ فيها يُشْكِل عليهم من كتاب الله 89٥                                          |
| لم يدع الصحابة شيئًا تحتاج الأمة إليه إلا تبيَّنوا من النبي ﷺ فيه ٤٩٥                                         |
| تضعيف سبب النزول المذكور في قوله تعالى: ﴿يَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِـلَّةِ ۖ قُلِّ هِيَ مَوَاقِيتُ             |
| لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾للنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾                                                                   |
| متى تصغر الأهلة؟ ومتى تكبر؟                                                                                   |
| حديث (٦٥٣٨)- «يُجَاءُ بِالكَافِرِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ» ٤٩٦. |
| من تيسير الله عَزَّوَجَلَّ في الزكاة                                                                          |
| حديث (٦٥٣٩)- «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» ٤٩٧                   |
| حديث (٢٥٤٠)- «اتَّقُوا النَّارَ»، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ» ٤٩٧              |

| كيف نُجيب عمَّن سأل عن اللغة التي يُكلِّم الله بها العبد يوم القيامة؟ ٩٧               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| قد ينجي من النار شق التمرة                                                             |
| هل يُعطي الرجل مَن يستقلُّ ما يُعطى إذا كان يخشى أن يتكلَّم في عرضه؟ ٤٩٨               |
| تكون الكلمة طيبةً في ذاتها، وتكون طيبةً في طريقة إلقائها                               |
| لا يُمكن أن يُرَى الله عَنَّوَجَلَّ في الدنيا                                          |
| ٠٥- بَابٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ                       |
| حديث (٢٥٤١)- «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الأُمَّةُ» |
| لا ينبغي للداعية إلى الله عَزَّهَجَلَّ أن ييأس أو يقنط إذا لم يتبعه أحد                |
| قد يكون الداعية إذا لم يتبعه أحد أعظم أجرًا من الداعية الذي صار له أتباع ٥٠١           |
| أكثر الأمم أمة محمد ﷺ، وأمَّا نصارى اليوم فلا يُعْتَبرون من أتباع عيسى ﷺ ٥٠١           |
| الحساب يوم القيامة ليس عامًّا لجميع الناس، بل من العباد مَن لا يُحاسَب ٥٠٢             |
| صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولاعذاب٠٠٠٠                                        |
| لا يمنع الإنسان أن يدخل الجنة من غير حساب أن يكوي نفسه أو غيره ٢٠٥                     |
| إذا تيقن الإنسان أن الكي نافع فهل يجب عليه أن يكتوي؟ وهل يخرج من الذين                 |
| يدخلون الجنة بغير حساب؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| تضعيف لفظ: «لَا يَرْقُون» في صفات الذين يدخلون الجنة من غير حساب ٢٠٥                   |
| إذا مكَّن الإنسان غيره أن يرقيه من غير أن يطلب ذلك فهل يخرج من الذين يدخلون            |
| الجنة بلا حساب؟١                                                                       |
| إذا لم يطلب الإنسان من يرقيه، لكنه يتمنى ذلك، فهل يخرج من صفة السبعين                  |
| أَلفًا الذين يدخلون الجنة من غير حساب؟٩٠٠٠                                             |

| لتفاؤل بها ليس فألًا لا يُعَدُّ تفاؤلًا صحيحًا ٥٠٤                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتوكل على الله لا يقتضي أن يدع الإنسان فعل الأسباب ٥٠٤                                                        |
| حديث (٢٥٤٢)- «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا» ٥٠٥                          |
| من يدخلون الجنة بلا حساب تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ٥٠٥                                              |
| حديث (٢٥٤٣)- «لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا مُتَهَاسِكِينَ» ٥٠٦                     |
| حديث (٢٥٤٤)- «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ» ٢٠٥ |
| حديث (٦٥٤٥)- «يُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ! خُلُودٌ، لَا مَوْتَ» ٥٠٦                      |
| لحكمة من ذبح الموت في الآخرة                                                                                  |
| ١ ٥- بَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ١٥٠ مَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ                                 |
| التفسير على نوعين: تفسير للكلمة بلفظها، وتفسير للمراد بحسب السياق ٥٠٨                                         |
| حديث (٦٥٤٦)- «اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ» ٥٠٩                        |
| حديث (٦٥٤٧)- «قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ» ٥٠٩                |
| ضابط الغني يختلف باختلاف أبواب العلم ٥٠٥                                                                      |
| سبب سَبْق الفقراء في دخول الجنة ٥٠٥                                                                           |
| لا يلزم من تأخر دخول الأغنياء الجنة أن تكون منازلهم دون مَن سبقهم ٩٠٥                                         |
| مَ كانت النساء أكثر أهل النار؟٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| ىن الأدلة على أن بنات آدم أكثر من الذكور ١٠٥                                                                  |
| حديث (٦٥٤٨)- «إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ…» … ١٠ ٥    |
| حديث (٦٥٤٩)- «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ» ١٠٥         |
| ضابط الصفات الذاتية والفعلية في صفات الله عَزَّوَجَلَّ ١١٥                                                    |

| حديث (٢٥٦٠)- «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللهُ» ٢١٥ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٢٥٦١)- «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ» ٢٢٥                |
| حديث (٢٥٦٢)- «إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلٌ» ٢٢٥                  |
| حديث (٦٥٦٣)- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ذَكَرَ النَّارَ، فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ، فَتَعَوَّذَ مِنْهَا ٢٣٥ |
| حديث (٢٥٦٤)- «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»                                     |
| حديث (٦٥٦٥) - «يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا» ٢٤٥     |
| من أسهاء يوم القيامة: يوم الجمع                                                                       |
| ذكر شيء من الشدة في يوم القيامة ٥٢٥                                                                   |
| ذكر المناقب التي يذكرها الناس لآدم ﷺ ليشفع لهم ٥٢٥                                                    |
| لم يخلق الله عَزَّوَجَلَّ أحدًا من البشر بيده غير آدم ﷺ٥٢٥                                            |
| تأويل قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَكُهَا بِأَيْبُهِ ﴾                                           |
| الروح التي نُفِخَت في آدم روح مخلوقة، وليست روح الله عَزَّوَجَلَّ ٥٢٥                                 |
| ليس كل تأويل باطلًا، بل ما دلَّ عليه الدليل فهو تفسير ٢٦٥                                             |
| المراد بالظل الذي يكون القيامة يُظلُّ الله فيه مَن شاء من عباده ٢٦٥                                   |
| لم يأمر الله عَزَّوَجَلَّ الملائكة أن تسجد لأحد غير آدم ﷺ٧٥٥                                          |
| كذب القصة المذكورة عن آدم وحواء في تسمية ابنهما: عبد الحارث ٧٧٥                                       |
| كيف يعرف الناس نوحًا ﷺ يوم القيامة؟٢٥                                                                 |
| أول رسول بعثه الله عَزَّوَجَلَّ إلى أهل الأرض هو نوح ﷺ، لكن يُوجد أنبياء قبله ٢٨٥                     |
| إدريس ﷺ جاء بعد نوح ﷺ، لا قبله                                                                        |
| مراتب المحبة عشر، أعلاها الخلة ٢٩٥                                                                    |

| لم يتخذ الله أحدًا من الأنبياء خليلًا غير إبراهيم ومحمد عليهما الصَّلاة والسَّلام ٥٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من أكبر أسباب اتخاذ الله إبراهيم ﷺ خليلًا: قصة ذبحه ابنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سؤال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصَّلاة والسَّلام عن ذبحه إنها كان على سبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الاختبار، لا على سبيل الاستشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذكر الكذبات الثلاث التي يمتنع بها إبراهيم عليه عن الشفاعة يوم القيامة ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قد كلُّم الله عَزَّوَجَلَّ موسى ﷺ وغيره، لكن موسى اختصَّ بأن الله كلَّمه في أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرسالة، بخلاف غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حال الأنبياء في الخوف من الذنب حتى بعد التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حديث (٢٥٦٦)- «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلِيَّةٍ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّة» ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث (٢٥٦٧)- أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حديث (٢٥٦٨) - «غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ٥٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذكر شيء من حقارة الدنيا أمام نعيم الآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حديث (٢٥٦٩) - «لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ» ٥٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حديث (٢٥٧٠) - يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ ٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أسعد الناس بشفاعة النبي عَيْنَا الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُعِلَّا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلْمُعِلَّا عَلَي |
| تقدُّم الإنسان بالسؤال عما ينفع يُعَدُّ من مناقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حديث (٢٥٧١)- «إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| من كمال النعيم في الجنة: أن الإنسان لا يغيب عنه شيء من ملكه ٥٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حديث (٢٥٧٢)- أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ ٥٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٥ - بَاكٌ الصِّرَ اطُّ جَسْرُ جَهَنَّمَ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| حديث (٢٥٧٣) - قَالَ أُنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الأدلة على رؤية الله في الآخرة، وأنها رؤية بالعين                                       |
| حذف المفعول من الجملة يدلُّ على العموم                                                  |
| ذهب كثير من السلف إلى كفر مَن أنكر رؤية الله في الآخرة                                  |
| من أنكر صفةً من صفات الله فلا يخلو من إحدى حالين                                        |
| التحذير من إنكار صفات الله المرئية بالبصر٥٤٥                                            |
| يجوز للإنسان أن يحكم وفْق ظنِّه ولو كان في أمر خطير ٥٤٦                                 |
| اليمين على ما يغلب على الظن لا حنث فيها ولا تحريم، سواء كانت على أمر ماضٍ،              |
| أو أمر مستقبلأو أمر مستقبل                                                              |
| تحقق في خبر النبي ﷺ عن ربه عَزَّوَجَلَّ أربعة أوصاف هي مدارٌ قبول القول٧٥٥              |
| إثبات الصورة لله عَزَّهَ جَلَّ٧٤٥                                                       |
| لا يلزم من كون آدم خُلِقَ على صورة الله عَزَّوَجَلَّ أن يكون مماثلًا لله٧٤٥             |
| قد يُحْذَف ذِكْرُ الفاعل في الكلام للعلم به ٤٨٠٥                                        |
| صفة الجسر الذي يكون على جهنم، واختلاف العلماء فيه ٥٤٨                                   |
| أهل السُّنَّة والجماعة لم يختلفوا في أمهات المسائل من الأصول، لكن قد يختلفون            |
| في فروع هذه الأصول٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| فاوت الله عَزَّوَجَلَّ بين العباد في أربعة أمور كلها سبب للعلم ٥٥٠                      |
| ليس قول بعض الناس حجةً على الآخرين، والحجة إنها هي في قول الله ورسوله                   |
| 00Y                                                                                     |
| يقرب الإنسان من إصابة الحق إذا وافق الجمهور، أو كثر علمه، أو كبر في طلب                 |
| العلم، لكن لا بلزم من هذا تحقق الإصابة                                                  |

| حديث (٦٥٨٥) - «يَرِدُ عَلَيَّ يَوْمَ القِيَامَةِ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِي» ٢٦٥                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٦٥٨٦)- «يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُحَلَّؤُونَ عَنْهُ» ٥٦٢        |
| حديث (٦٥٨٧) - «بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ» ٢٢٥ |
| حديث (٦٥٨٨) - «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ» ٦٣٥                |
| خطأ بعض الناس في رواية حديث: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ» ٥٦٣ |
| هل الصلاة في الروضة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في بقية المسجد؟ ٥٦٤                           |
| هل يُقاس على الروضة بقيةُ الأماكن الفاضلة، وأنها تكون روضةً من رياض الجنة                         |
| أيضًا؟                                                                                            |
| لا يلزم من ثبوت الفضل الخاص للإنسان أن يكون له الفضل المطلق 370                                   |
| تسمية المكان الذي خلف الإمام بالروضة تسمية لا أصل لها                                             |
| حديث (٢٥٨٩)- «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»                                                   |
| حديث (٢٥٩٠)- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ               |
| هل يُصَلَّى على الشهيد إذا قُتِلَ في المعركة؟                                                     |
| الغاية من الصلاة على الميت، ووجه سقوطها عن الشهيد ٧٦٥                                             |
| المقتول في سبيل الله لا يُفْتَن في قبره، ولا يُسْأَل ٥٦٧                                          |
| هل يُشْرَع للإمام أن يُصَلِّي على الشهداء، كما فعل النبي ﷺ في شهداء أحد؟ ٥٦٧                      |
| بهاذا يشهد النبي ﷺ على أصحابه؟                                                                    |
| كيف أخبر النبي علي أنه أُعْطِيَ مفاتيح خزائن الأرض، ثم مات قبل ذلك؟٥٦٨                            |
| حديث (٢٥٩١)- ذَكَرَ الْحَوْضَ، فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ»                   |
| حديث (٢٩٩٢) - «حَهْ ثُهُ مَا رَبُنَ صَنْعَاءَ وَالْمَدِينَة»                                      |

| حديث (٢٥٩٣)- ﴿إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَ      |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الأحاديث الواردة في الحوض بلغت حد التواتر                                |
| (۸۲) كِتَابُ القَدَرِ                                                    |
| ۱ – بَابٌ                                                                |
| حديث (٢٥٩٤)- «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ } |
| أهمية اعتناء المؤمن بالإيهان بالقدر                                      |
| ثمرات الإيمان بالقدر                                                     |
| كتابة القدر لها أربع مراحل                                               |
| سبب تسمية المعتزلة: مجوسَ هذه الأمة                                      |
| إذا كنَّا نؤمن بأن أفعالنا بقدَر الله، ومقدورة من قبلُ، فكيا             |
| صريح القَذْف إذا سبَق على اللسان فهل يُؤاخَذ عليه المرء                  |
| وجهُ كون الفعل مخلوقًا لله                                               |
| الجمع بين حديثي رفع الأعمال يومي الاثنين والخميس،                        |
| هل يُقال: الذي يَعمَل بعمَل أهل الجَنة يَعمَل بقَلْبه وج                 |
| الكتابُ في آخِر عُمره فيعملُ بعمَل أهل النار؟                            |
| حديث (٦٥٩٥)- «وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا، فَيَقُولُ: أَيْ رَ      |
| حُكم إلقاء الجنين بعد مئة وعِشرين يومًا                                  |
| ٢ - بَابٌ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ                             |
| حديث (٦٥٩٦)- يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُعْرَفُ أَهْلُ الجُنَّةِ مِنْ أَه     |
| ٣- بَابٌ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ                         |
|                                                                          |

| حديث (٢٥٩٧)- سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث (٢٥٩٨)- سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ٥٨٦                               |
| حديث (٢٥٩٩) – «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»                                 |
| حديث (٦٦٠٠)- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ ٥٨٦              |
| حُكم أولاد الكفار الدنيوي والأخروي                                                                  |
| حكم أطفال العصاة الذين يُعذَّبون في النار بقَدْر أعمالهم                                            |
| حكم تنشئة الأبناء على أخلاق اليهود والنصاري                                                         |
| حكم من كان أحدُ أبويه كافرًا والآخرُ مسلمًا                                                         |
| الدليل على أن حُكم أولاد الكفار في الدنيا كحُكم آبائهم ٩٥٥                                          |
| ٤ – بَابٌ ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُولًا ﴾                                            |
| حديث (٦٦٠١)- «لَا تَسْأَلِ المُرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا»٩٥              |
| حديث (٦٦٠٢) - كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ ٩١٥          |
| كيفية سؤال المرأة طلاق أختها؟٩١٥                                                                    |
| هل يَجوز أن تُعرِّض المرأة فتقول مثلًا: أحبَّ أن أَنفرد بزوج؟ ٩٢ ٥                                  |
| أولادُ الكفَّار إذا وقعوا في السبي وهم صغار فهل يَتبَعون آباءهم؟ ٩٢ ٥                               |
| هل يُقتَل أبناء الكفار في السبي تَبَعًا لآبائهم؟٩٢٥                                                 |
| الكفار وأولادهم، لماذا لا يُدفِّنون مع المسلمين في مَقابِرهم؟ ٩٢ ٥                                  |
| حديث (٦٦٠٣)- أَنَّهُ بَيْنَهَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ٩٣ ه |
| تعريف السبي تعريف السبي                                                                             |
| حُكمُ العزل خوفًا من الانفاق أو من قلَّة المال                                                      |

| ٥٩٤                                                           | مسألة تحديد أو تنظيم النَّسل                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>فيها شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ٩٥٥</li> </ul> | حديث (٦٦٠٤)- لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبَةً مَا تَرَكَ       |
| 090                                                           | من آيات النبيِّ صلى الله عليه وسلم الإخبارُ بالغَيب.                 |
| ِدٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ٥٩٦                                 | حديث (٦٦٠٥)- كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتِهُ وَمَعَهُ عُو |
| ۰۹۷                                                           | الفوائد المستفادة من الحديث                                          |
| ٥٩٨                                                           | ٥- بَابٌ الْعَمَلُ بِالْخُوَاتِيمِ                                   |
| قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ ٩٨٥                             | حديث (٦٦٠٦)- شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَ             |
| ٥٩٨                                                           | الفوائد المستفادة من الحديث                                          |
| عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ ٩٩٥                          | حديث (٦٦٠٧)- أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً      |
| ٦٠١                                                           | ٦- بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ               |
| إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا»                                  | حديث (٦٦٠٨)- نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «           |
| نْ قَدْ قَدَّرْتُهُ»ن                                         | حديث (٦٦٠٩)- «لَا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُ    |
| 7.1                                                           | أقسام النذر                                                          |
| ٦٠٣                                                           | حُكم النذر                                                           |
| ٦٠٤                                                           | العلماء يقسمون النذر إلى أقسام خمسة                                  |
| ٦٠٦                                                           | إذا نذَر وماتَ قبل أن يُوفيَ، فها الحكمُ؟                            |
| <i>عو</i> ل المسجد؟                                           | الذي يأكل بصلًا أو يشرب الدُّخَان هل نمنعه من دخ                     |
|                                                               | من نذر إن وصَل الكعبة أو مسجد النبيِّ ﷺ أن يُمرِّع                   |
|                                                               | ٧- بَابٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ                     |
|                                                               | حديث (٦٦١٠)- كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَ             |

| مَعنى (لا حولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بالله)                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من فوائد الحديث                                                                                                        |
| <ul> <li>١٠٠٠ الله عُصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ</li> <li>١٠٠٠ بَابٌ المُعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ</li> </ul>              |
| حديث (٦٦١١)- «مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ»                                                      |
| أنواع الأصحاب                                                                                                          |
| 9- بَابٌ ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنْهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾                                        |
| حديث (٦٦١٢) - «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ» ٦١٥          |
| حديث: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا»، إذا احتجَّ به الجبريُّ علينا أنه                   |
| مُجُبَر، فكيف نَرُدُّ عليه؟                                                                                            |
| ١٠ - بَابٌ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَكَ إِلَا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾                                  |
| حديث (٦٦١٣)- ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ ﴾ قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ                              |
| تحديد ليلة الإسراء والمعراج                                                                                            |
| كيف كان النبيُّ ﷺ يَتحنَّث في غار حِراء ويُصلِّي فيه؟! مع أن الصلاة فُرِضت قبل                                         |
| الهجرة بثلاث سنوات؟                                                                                                    |
| ١١ - بَالٌ تَحَاجَ آدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللهِ                                                                         |
| حديث (٦٦١٤)- «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا» ٦١٩                            |
| احتجاج أهل البدع بهذا الحديث وبيان رأي أهل السنة والجماعة                                                              |
| وجه نداء موسى لآدم باسمه مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يُخاطِب أباه باسمه مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يُخاطِب أباه باسمه   |
| الجمع بين قول آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ: «أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً»، |
| وبينَ أن الله عز وجل قد كتَب الأشياء قبل خلق السمَوات والأرض؟ ٦٢٣                                                      |

| هل يَصِحُّ اللوم على شيء قد فرَّط فيه الإنسان، فيقول: هذا شيءٌ قد كتبَه الله عليَّ؟ ٦٢٣                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| احتِجاج عليٌّ على النبيِّ ﷺ بعدَم قيامه الليلَ، أليس احتجاجًا بالقدَر على معصية؟ ٦٢٤                     |
| ١٢ – بَابٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ                                                               |
| حديث (٦٦١٥)- سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلَاةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» ٦٢٥         |
| من فوائد الحديثمن فوائد الحديث                                                                           |
| ١٣ - بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ                             |
| حديث (٦٦١٦)- «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ» . ٦٢٧ |
| من قال أنه لا حاجة لقراءة ﴿قُلُّ ﴾ عند قراءة سور المعوذات ٦٢٨                                            |
| هل في قضاء الله من سوء؟ ٢٣٠                                                                              |
| ما صحة قول بعض الناس: ما نزل بلاء إلَّا بذَنْب وما رُفِع إلَّا بتوبة؟ ٦٣٠                                |
| ١٤ - بَابٌ ﴿يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ﴾                                                        |
| حديث (٦٦١٧)- كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْلِفُ: «لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» ٦٣١               |
| حديث (٦٦١٨)- قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِإبْنِ صَيَّادٍ: «خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا»، قَالَ: الدُّخُّ ٦٣٢          |
| مَنْ هو ابنُ صيَّاد؟ مَنْ هو ابنُ صيَّاد؟                                                                |
| ١٥- بَابٌ ﴿ قُلُ لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ﴾                                      |
| حديث (٦٦١٩)- أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ ٦٣٥                                      |
| الشَّهيد بالطاعون هل يُصلَّى عليه؟١٣٦                                                                    |
| ١٦ – بَابٌ ﴿وَمَاكُنَا لِنَهْتَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾                                      |
| حديث (٦٦٢٠)- رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَهُوَ يَقُولُ ٦٣٧    |
| ء<br>غزوة الخندقغزوة الخندق                                                                              |

| 781   | هل الغِناءُ عند العمَل جائز مطلقًا؟                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 787   | (٨٣) كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ                                              |
| 787   | لا كفَّارة مطلقًا في اليمين إذا كانت على الأمر الماضي                              |
| 7     | متى تكون اليمين غموسًا؟ وسبب تسميتها بذلك                                          |
| 7 2 7 | متى تكون اليمين يمينًا منعقدةً؟                                                    |
| 7 2 7 | هل الأَوْلَى للإنسان أن يتم يمينه، أو أن يحنث فيها؟                                |
| 724   | مَّا تُعْرَف به معاني الآيات في القرآن: أن تُقابَل الكلمة بكلمة ضدها معلومة المعنى |
| 724   | متى تكون اليمين لغوًا؟                                                             |
| 754   | لا حِنْثَ في اليمين على أمر مستقبل بناءً على ظن الإنسان                            |
| 7     | لا تنعقد يمين مَن أُكْرِه على الحَلِف                                              |
| 7 { { | تجب الكفَّارة في اليمين بالحِنْثِ فيها، لا بمُجَرَّد الحلف                         |
| 7     | يُشْتَرط في ترتُّب الأحكام على الحنث في اليمين ثلاثة شروط                          |
|       | إذا وُجِدَ عذر للإنسان في فعل ما حلف ألَّا يفعله، ثم زال العذر، وجب العمل          |
| 7 2 0 |                                                                                    |
|       | هل يُشْتَرط لوجوب الكفَّارة فيها إذا حلف على غيره أن يقصد غيره مخالفة ما حَلَفَ    |
| 780   | •                                                                                  |
| 1 2 0 | عدم ذكر الشيء في أمرِ الأصلُ وجوده لا يُعَدُّ هذا ذكرًا للعدم                      |
| 7 2 0 | لهاذا سمى الله كفَّارة اليمين كفَّارةً؟                                            |
| 1 2 0 |                                                                                    |
| 7 2 7 | القاعدة في التخيير متى يكون تخيير مصلحة؟ ومتى يكون تخيير تشة ؟                     |

| ٦٤٦     | الإطعام في كفَّارة اليمين له صفتان                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤٦     | مقدار الإطعام في كفَّارة اليمين                                                                     |
| ٦٤٦     | مقدار المُدِّ                                                                                       |
| ٦٤٧     | يَحْسُن بِمَن أعطى فقيرًا طعامًا كفَّارة يمين أن يجعل معه ما يُؤَدِّمه                              |
| ٦٤٧     | إذا أعطى الإنسان في كفَّارة اليمين من أردأ الطعام لم يجزئه                                          |
| ٦٤٧     | مقدار الكِسُوة في كفَّارة اليمين                                                                    |
| ٦٤٨     | هل يُشْتَرط في الرقبة التي تُحُرَّر في كفَّارة اليمين أن تكون مؤمنةً؟                               |
| ٦٤٩     | من مضار عتق الكافر                                                                                  |
| 789     | من بلاغة القرآن في قوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ﴾                      |
| 70 •    | هل يُشْتَرط التتابع في صيام كفَّارة اليمين؟                                                         |
| 701     | كم كفَّارةً تلزم بتكرار اليمين؟                                                                     |
| ٦٥١     | كيفية حفظ اليمين                                                                                    |
| 701     | تعريف الشكر، ومحله                                                                                  |
| ارَةَ   | حديث (٦٦٢١)- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَخْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّا |
|         | اليَمِينِالسَيمِينِ                                                                                 |
| ۲٥٢     | كفَّارة اليمين إن كانت قبل الحِنْث فهي تحلة، وإن كانت بعده فهي كفَّارة                              |
| ۰۰۰ ۲۵۲ | أيهما أولى: تقديم الكفَّارة على الجِنْث، أم تقديم الجِنْث عليها؟                                    |
| ۲٥٢     | حديث (٦٦٢٢)- «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ»                       |
|         | يجري في الجِنْث الأحكام الخمسة بحسب المحلوف عليه                                                    |
| ٠٠٠٤    | لا فرق بين تقديم الكفَّارَة على الحِنْث وتأخيرها                                                    |

| حديث (٦٦٢٣)- أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِي إِنْ وَهُطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ ٢٥٣ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| يجوز على النبيِّ ﷺ النِّسْيان في غير أمور الشرع                                             |
| حديث (٢٦٢٤) - «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» ٢٥٤                      |
| حديث (٦٦٢٥) - «وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ» ٥٥٥   |
| إذا غضب الإنسان غضبًا لا يملك معه نفسه أو لا يدري ما يقول لم تنعقد يمينه                    |
| 700                                                                                         |
| حديث (٦٦٢٦)- «مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا لِيَبَرَّ» ٥٥٥ |
| ٧- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ: «وَايْمُ اللهِ»                                    |
| حديث (٦٦٢٧)- بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ٢٥٦ |
| ذكر فضيلتين من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمَا                       |
| «وايم الله» يمين تثبت بها أحكامه                                                            |
| ٣- بَابٌ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ؟                                      |
| حروف القسم، والفرق بينها من حيث تركيب الجملة                                                |
| حديث (٦٦٢٨)- كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ عَلَيْدُ: «لَا وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ» ٢٥٩           |
| حديث (٦٦٢٩)- «إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ» ٢٥٩                            |
| حدیث (۲۲۳۰)- «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ»                                  |
| الجمع بين إخبار النبيِّ ﷺ بأنه إذا هلك قيصر وكسرى فلا يكون بعدهما مثلهما،                   |
| وبين وجود دول الروم والفرس الآن١٠٠٠                                                         |
| التفريق بين الحلف على أمر مستقبل على سبيل الخبر، وبين الحلف عليه على سبيل                   |
| الايقاء والفعل                                                                              |

| 771 | حديث (٦٦٣١)- «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771 | حديث (٦٦٣٢)- كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ                 |
| 777 |                                                                                                   |
| 777 |                                                                                                   |
|     | يُشْتَرط في تغريب المرأة الزانية إذا لم تكن مُحصنةً أن تُغَرَّب إلى بلد آمن برفقة                 |
| 777 | مَحُرُم                                                                                           |
| 777 | إذا لم نجد محرمًا لتغريب المرأة فهل تُسْجَن؟                                                      |
| 778 | كل ما أُخِذَ بعقد فاسد وجب ردُّه                                                                  |
| 778 | التحذير من الفتيا بغير علم                                                                        |
| 778 | رجم الزاني المحصن ثابت بكتاب الله، ودليل ذلك                                                      |
| 770 | يجوز التوكيل في إثبات الحدود وإقامتها                                                             |
| 770 | هل يُشْتَر ط حضور طائفة في رجم الزاني؟                                                            |
| 770 | هل يُشترط في الإقرار بالزنا تكراره، أو يكفي الإقرار به مرَّةً واحدةً؟                             |
| 777 | الحكمة من تعدد الشهود في باب الزنا                                                                |
| 777 | إذا زني المحصن رُجِمَ بدون جلد                                                                    |
| 777 | تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع في الشريعة                                                       |
| 77/ | هل تردُّ الزوجة مهرها على الزوج إذا زنت؟                                                          |
| 77/ | حديث (٦٦٣٥)- «أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا»       |
|     | حديث (٦٦٣٦)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ   |
|     | الضابط في هدايا العمال التي يحرم قبولها                                                           |

| ٦٦٨                                    | حكم إهداء الطالب للمُدَرِّس هديَّةً                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٦٩                                    | كيف يصنع المُدَرِّس إذا أهدى إليه طالب هديَّةً؟                                              |
| 779                                    | حكم إهداء الطالب للمُدَرِّس هديةً بعد التخرُّج                                               |
| ٦٦٩                                    | حكم الهدية للمعلم الذي يُدَرِّس بمقابل يُؤْخَذ من الدارس                                     |
| ٦٦٩                                    | هل للعامل أن يأخذ الهدية ممَّن أهدى إليه، ويجعلها في بيت المال؟                              |
| ك: ذكر                                 | لا يجوز للإنسان أن يستعمل سلطته في الوصول إلى أغراضه، ومن ذلك                                |
| ٦٧٠                                    | الألقاب التي توجب أن يخضع المخاطَب                                                           |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | حكم استخدام أجهزة الدولة لأغراض الإنسان الشخصية                                              |
| ينفع؟ . ٦٧٠                            | هل للعامل في الشركة استعمال أوراق الشركة في تصوير الفتاوي ونحوها مما                         |
| ٦٧١                                    | حديث (٦٦٣٧)- «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ»             |
| إذا كان                                | لا يجوز للإنسان الخروج من المسجد بعد الأذان إلا في حال العذر، أو                             |
| ٠٠٠١                                   | سيُصَلِّي في مسجد آخر يعلم أنه سيُدركه                                                       |
| »                                      | حديث (٦٦٣٨)- انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ يَقُولُ: «هُمُ الأَخْسَرُ ولاَ |
| ٦٧٢                                    | ربوبية الله عَزَّوَجَلَّ على نوعين                                                           |
| ٠٠٠٠ ٢٧٢                               | هل يجب على الإنسان أن يُنفق ما زاد عن حاجته من المال؟                                        |
| ۲۷۲                                    | حديث (٦٦٣٩)- «قَالَ سُلَيْهَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً»         |
| ٠٠٠٠٠٠                                 | إذا أراد الإنسان أن تُقْضَى حاجته فليُعَلِّق القسم بالمشيئة                                  |
| تان ۲۷۳                                | ينبغي للإنسان كلما حلف على فعل أمر أن يُعَلِّقه بالمشيئة، وفي ذلك فائد:                      |
|                                        | هل يُشْتَرط أن يتَّصل قول: «إن شاء الله» باليمين؟                                            |
|                                        | حديث (٦٦٤٠)- أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٌ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ                        |

| ندهب أهل السُّنَّة: أنه لا يُشْهَد لأحد بالجنة إلا مَن شهد له النبيُّ ﷺ بذلك وصفًا                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| و عينًا                                                                                                 |
| حديث (٦٦٤١)- إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ ١٧٦ |
| يجوز ذكر الإنسان بما يكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك                                                        |
| هل يصح القضاء على الغائب؟                                                                               |
| للعرف اعتبار في الشرع ما لم يُخالف الشرع، فيصير هدرًا                                                   |
| يجوز القسم على أمر مستقبل بدون ذكر المشيئة بناءً على حسن الظن ١٧٧                                       |
| يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بها جرى به العرف ما لم ينصَّ صاحب البيت                                 |
| على المنععلى المنع                                                                                      |
| كلمة «أيضًا» نوعها، وإعرابها، وعاملها                                                                   |
| حديث (٦٦٤٢)- بَيْنَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَهَانِيٍّ            |
| حديث (٦٦٤٣)- أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿فَلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾ يُرَدِّدُهَا ١٧٩        |
| كيف كانت ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ تعدل ثُلُث القرآن؟                                              |
| لا يلزم من معادلة الشيء للشيء في الفَضْل أن يُجزئ عنه في الفعل١٧٩                                       |
| حديث (٦٦٤٤)- «أَيَّتُوا الرُّكُوعَ وَالشُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ» ١٧٩   |
| الحكمة من إكثار النبيِّ عَيَّالِيَّةِ القَسَم بـ: «والذي نفسي بيده»                                     |
| كان النبيُّ ﷺ يرى مَن وراءه في الصلاة، ولا يكون له ذلك خارج الصلاة ١٨٠                                  |
| حديث (٦٦٤٥)- أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا١٨١            |
| كان النبيُّ عَلَيْةٍ يُقْسِم في المواضع التي يحتاج إلى القسم فيها                                       |
| ٤ - بَاكٌ لَا تَحْلِفُوا بِٱبَائِكُمْ                                                                   |

| ي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ٦٨٣ | حديث (٦٦٤٦)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ يَسِيرُ فِ        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ገለ</b> ٣                     | يحرم الحلف بالآباء ونحوهم                                                   |
| ل غيرهل                         | قد يتخصُّص الجواب بالسؤال، لكن لا يعني هذا أنه لا يشم                       |
| ، بغير الله                     | من الخطأ: الحلف بالطلاق أو بالتحريم أو بغيرها من الحلف                      |
| ገለ                              | هل يدخل التساؤل بالأرحام في الحلف بغير الله؟                                |
| ገለ                              | الحَلِف بصفة من صفات الله داخل في الحلف بالله عَزَّوَجَلَّ                  |
| <b>٦</b> ለ                      | إذا قال الإنسان: أقسمتُ أو حلفتُ فهل هي يمين؟                               |
| ገለ                              | حديث (٦٦٤٧)- «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»         |
| <b>ገ</b> ለ ፡                    | حديث (٦٦٤٨)- «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»                                  |
| يِّينَ وُدُّ وَإِخَاءٌ٥٨٥       | حديث (٦٦٤٩)- كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِ إِ |
| <b>ጎ</b> ለገ                     | يُباح أكل لحم الدجاج ولو كان يأكل شيئًا من القذر                            |
| <b>ጎ</b> ለገ                     | خلاف العلماء في أكل الجلَّالة                                               |
| ٦٨٧                             | حكم أكل ما شُمِدَ بالنجس من الزروع والأشجار                                 |
| ٦٨٨                             | الجواب عن بعض أدلة الجبرية                                                  |
| ٦٨٩                             | ٥- بَابٌ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ          |
| زَّى، فَلْيَقُلْ»٩              | حديث (٢٦٥٠)- «مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالعُزُّ       |
| <b>ጓ</b> ለዓ                     | الحَلِف بها يُعْبَد من دون الله أعظم من الحلف بها ليس بمعبود                |
| ٦٨٩                             | متى يكون الحلف بغير الله شركًا مخرجًا عن الملة؟                             |
| <b>٦</b> ٨٩                     | كل شيء يُداوَى بضده شرعًا وقدرًا، وشواهد على ذلك                            |
| 79                              | مقدار الصدقة التي أُمِرَ بها مَن دعا إلى القيار                             |

| ٦٩٠ | ضابط القهار                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩٠ | كيف كانت التجارة جائزةً مع أنها معاملة دائرة بين الربح والخسارة؟                                           |
| ٦٩٠ | إذا تصدق الإنسان من القهار فهل يصح منه ذلك؟                                                                |
| 797 | ٦ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ                                                |
| 797 | حديث (٢٥١)- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَلْبَسُهُ                       |
| 797 | أسباب الحلف على الشيء من غير أن يُستحلَف الإنسان                                                           |
| 797 | أمر الله نبيه ﷺ أن يحلف في ثلاثة مواضع                                                                     |
| 794 | يَحْسُن بالإنسان إذا كان له رأي في مسألة علمية، ثم رجع عنه، أن يُصَرِّح بذلك                               |
| 798 | إذا أفتى الإنسان بقول، ثم أفتى بخلافه، فهل يكون له في المسألة قولان؟                                       |
| 798 | إذا نقل العالم قولًا لأهل العلم، فهل يعني هذا أنه يقول به؟                                                 |
| 798 | دلالة نَقْل العالِم للخلاف إذا لم يُرَجِّح                                                                 |
| 798 | شدة اتباع الصحابة للنبي عَيَالِيُّ الشبي عَيَالِيُّ                                                        |
| 797 | ٧- بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلَامِ٧                                                  |
| 797 | حديث (٦٦٥٢)- «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ»                                |
| 791 | ٨ - بَابٌ لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟                 |
|     | حديث (٦٦٥٣)- «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا». |
|     | لا يجوز للإنسان أن يُشَرِّك بين الله وغيره بالواو في الأمور الكونية، ويجوز بـ: «ثم»                        |
| 191 | إذا كان له أثر في هذا                                                                                      |
| 199 | حكم قول: «أنا بالله، ثم بك»                                                                                |
| 199 | الاستعانة بالمخلوق أو الاستعاذة به فيها يقدر عليه جائزة                                                    |

| يجوز عطف اسم الرسول على «الله» بالواو في الأمور الشرعيَّة دون الكونيَّة ٠٠٧                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾                        |
| دلالة القرآن على كراهة النذردلالة القرآن على كراهة النذر                                                |
| قاعدة: السكوت عن شيء واجب لا يدلُّ على عدم الوجوب، والسكوت عن                                           |
| شيء لم يجب يدلُّ على عدم الوجوب٧٠٢                                                                      |
| حديث (٦٦٥٤) - أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِإِبْرَارِ المُقْسِمِ                                      |
| ينبغي للإنسان أن يبرَّ قَسَم أخيه ما لم يكن معتديًا أو في ذلك ضرر عليه٧٠٢                               |
| إذا قال الإنسان لصاحبه: «أسألك بالله» فهل هو قَسَم؟                                                     |
| حديث (٦٦٥٥) - أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللهِ عَيَظِيةً أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ٧٠٣                            |
| تنبيه على الحصر في قوله ﷺ: "وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ"٧٠٤                   |
| حديث (٦٦٥٦) - «لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ مََسُّهُ النَّارُ» . ٧٠٤ |
| المراد بورود النار في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ والحكمة من ذلك ٧٠٥               |
| حديث (٦٦٥٧) - «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ» ٧٠٥                |
| ١٠ - بَابٌ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ٧٠٧                                      |
| حديث (٦٦٥٨)- سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْلَا: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «قَرْنِي»٧٠٧                    |
| صفة الحلف بالشهادة                                                                                      |
| وجهان في تأويل قول النبيِّ ﷺ: «تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ» ٧٠٧    |
| ١١ - بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّقَ جَلَّ                                                                   |
| حديث (٦٦٥٩)- «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»٧٠٨          |
| حديث (٦٦٦٠)- نَزَلَتْ فَيَّ وَفِي صَاحِب لِي، فِي بِئْر كَانَتْ بَيْنَنَا٧٠٨                            |

| ٧٠٨          | أخذ الله عهدًا على العالِم أن يُبَيِّن الحق                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V • 9</b> | من كبائر الذنوب: اليمين التي يُقْتَطع بها مال امرئ مسلم، وهي على نوعين                                         |
| <b>V • 9</b> | كيف يصنع من حلف يمينًا اقتطع بها مال امرئ مسلم؟                                                                |
| ٧١٠          | إثبات الغضب لله عَزَّوَجَلَّ، والردعلي مَن أوَّله                                                              |
| ٧١٠          | هل يصح وصف الله عَنَّوَجَلَّ بالمنتقم؟                                                                         |
| <b>V 1 T</b> | ١٢ - بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ، وَصِفَاتِهِ، وَكَلِمَاتِهِ                                               |
| <b>V17</b>   | حديث (٦٦٦١)- «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟»                                               |
| ۷۱۲          | يجوز الحلف بأي صفة من صفات الله المعنوية، أمَّا الخبرية ففيه نظر إلا الوجه                                     |
| ٧١٤          | حُكم القسم بآيات الله                                                                                          |
| ۷۱٥          | حُكم الاستغاثة والاستعاذة والسؤال بصفات الله                                                                   |
| ۷۱٥          | لا يجوز دعاء صفات الله عَزَّوَجَلَّ، وهو كفر                                                                   |
| ۷۱٥          | لا يجوز للإنسان أن يسأل بالله إلا عند الضرورة                                                                  |
| ۷۱٥          | حُكم القسم بـ: «والموجودِ»                                                                                     |
| <b>~ 1</b> 7 | «الموجود» ليس اسمًا من أسماء الله                                                                              |
| <b>V1</b> 7  | توجيه إضافة «رب» إلى «العزة» في صفات الله                                                                      |
| <b>/</b> 17  | لله جَلَّوَعَلَا قَدَم لا تشبه أقدام المخلوقين، وتحريف أهل التعطيل لهذا                                        |
|              | ١٣ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللهِ                                                                    |
|              | حُكم قول الرجل: لعمركك                                                                                         |
|              | حديث (٦٦٦٢)- فَقَامَ النَّبِيُّ عَيْكِامٌ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ |
| ۷۱۸          | ځضيرځښير                                                                                                       |

| ۷۱٬          | ١٤ - بَابٌ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | حديث (٦٦٦٣)- ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمْ ﴾ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ: لَا وَاللهِ ٩ |
| ۷۱٬          | اليمين اللغو لا يأثم به الإنسان، ولا تلزمه الكفَّارة لو حنث                                                       |
| ٧١           | كل كلام لا يُقْصَد فلا حكم له، ومن ذلك: مَن يكثر الطلاق على لسانه ٩                                               |
| <b>Y</b> Y   | ١٥ - بَابٌ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ                                                                  |
| <b>Y Y</b>   | كل حلف على أمر ماض فلا كفَّارة فيه، وهو على ثلاثة أقسام١                                                          |
| <b>Y Y</b> ' | الكفَّارة في الحنث في اليمين لا تكون إلا في الأمر المستقبل١                                                       |
| <b>V</b> Y   | من حَنِثَ في يمينه جاهلًا أو ناسيًا فلا كفَّارة عليه١                                                             |
| ٧٢،          | إذا حَلَفَ على أمر، ثم حنث ناسيًا أو جاهلًا، وجب أن ينزع عنه متى زال عذره ٢                                       |
| ۲۲۷          | حديث (٦٦٦٤)- «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا» ٢               |
| ٧٢،          | من نعمة الله عَزَّوَجَلَّ: أنه تجاوز عنَّا ما حدَّثتنا به أنفسُنا ما لم نركن إلى هذا الأمر ٢                      |
| ۲۲۷          | حديث (٦٦٦٥)- أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِا اللَّهِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلّ |
| <b>V</b>     | حديث (٦٦٦٦) - قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ٣               |
| <b>V</b> Y 1 | الترتيب بين أفعال يوم النحر على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب                                                |
|              | حديث (٦٦٦٧)- أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يُصَلِّي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيَةِ                            |
| <b>V Y 3</b> | المُسْجِدِ                                                                                                        |
| <b>Y Y 3</b> | حديث (٦٦٦٨)- هُزِمَ المُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ ٤                  |
| ٧٢٥          | حديث (٦٦٦٩)- «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»                                           |
| ٧٢.          | يُعْفَى بالنِّسْيان والجهل في الطلاق وغيره                                                                        |
| ٧٢.          | حديث (٦٦٧٠)- صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عِلْهُ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولِيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلسَ ٦      |

| ذا ترك الإنسان واجبًا في الصلاة لم تبطل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام ٢٦٠٠٠                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لقاعدة في موضع سجود السهو٢٦٠                                                                           |
| حديث (٦٦٧١)- أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا ٢٦٠٠٠٠ |
| حديث (٦٦٧٢)- «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا»٧٢٠                                              |
| بُؤاخَذ الإنسان بالنِّسْيان في حقوق العباد دون حقوق الله٧٢٨                                            |
| حديث (٦٦٧٣)- قَـالَ البَرَاءُ -وَكَانَ عِنْدَهُـمْ ضَيْفٌ لَهُمْ- فَأَمَـرَ أَهْلَـهُ أَنْ             |
| يَذْبَحُوايَٰذَ بَحُوايَٰذَ بَحُوانَ                                                                   |
| حديث (٦٦٧٤)- شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ٢٩                                 |
| التفريق بين جهل المأمور أو نسيانه وبين نسيان المحظور٢٩                                                 |
| هل تُجزئ العَنَاق من المعز في الأضحية؟٣٠                                                               |
| ليس في الشريعة تخصيص للحكم بالشخص، إنها فيها تخصيصه بالوصف ٢٣٠                                         |
| ١٦ – بَابُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ١٦                                                                     |
| حديث (٦٦٧٥)- «الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ»٣٢                             |
| ضابط اليمين الغموس، وسبب تسميتها بذلك٣٢                                                                |
| الكذب من كبائر الذنوب في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رَحِمَهُٱللَّهُ٣٣                               |
| ١٧ – بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ﴾٢                    |
| التحذير من أن يشتري الإنسان بعهد الله وأيهانه ثمنًا قليلًا٣٤                                           |
| تكليم الله عَزَّوَجَلَّ على نوعين: تكليم رضا، وتكليم غضب٣٥                                             |
| نظر الله على نوعين: نظر عام، ونظر رأفة ورحمة٣٥                                                         |
| نهي الله عَزَّوَجَلَّ عن أن تكونُ اليمين مانعةً من عمل الخير، وأمثلة على ذلك٣٦                         |

| تنبيه عند قراءة الإنسان لمثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تَعَلَمُونَ ﴾                                                                                       |
| متى تُقْرَن «ما» بــ: «إن» في الكتابة؟ ومتى تُفْصَل؟                                                |
| قول الإنسان: «أُعاهدك بالله» أعظم من قوله: «أُعاهدك»                                                |
| حديث (٦٦٧٦) - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيٍ مُسْلِمٍ» ٧٣٨        |
| حديث (٦٦٧٧) - كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْ ٧٣٨ |
| مال المعاهد مال مُحترم، ويدخل في الوعيد على اليمين التي يُقْتَطع بها المال ٧٣٨                      |
| قد تقع الخصومة بين الأقارب، ولا يُعْتَبر هذا أمرًا مستنكرًا مستغربًا ٧٣٩                            |
| ليس للمُدَّعي إذا لم يكن له بينة إلا يمين المُدَّعي عليه ولو كان متهمًا بالكذب ٧٣٩                  |
| هل تُقْبَل شهادة الكفار؟                                                                            |
| يُقَدَّم عند الدعوى المدعي، فتُطْلَب منه البينة أولًا                                               |
| هل للقاضي إذا لم يكن للمدعي بينة أن يُحَلِّف المُدَّعى عليه من غير طلب المدعي؟. • ٧٤                |
| اليمين في الأحكام ترفع الخصومة، ولا تزيل الحق                                                       |
| إذا قال المدعي: ليس لي بينة أو لا أعلم لي بينة، ثم أقام بينة بعد ذلك، فهل                           |
| تُقْبَل؟                                                                                            |
| إذا أقام المُدَّعِي بيِّنةً بحقه، وادَّعي المُدَّعي عليه أنه قضاه، فهاذا يصنع القاضي؟ . ٧٤١         |
| يُوصَف الله بالغضب، ولا يُوصَف بالحزن، والفرق بينهما٧٤٢                                             |
| ١٨ - بَابُ اليَمِينِ فِيهَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي المَعْصِيَةِ، وَفِي الغَضَبِ٧٤٣                     |
| هل تنعقد يمين الإنسان فيها لا يملك؟                                                                 |
| اذا حلف الإنسان على معصبة فهل تنعقد بمينه؟                                                          |

| 737             | هل تنعقد يمين الإنسان إذا كان في حال الغضب؟                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٤             | الغضب على ثلاث درجات، واعتبار القول في كل درجة                                                          |
| ٧ <b>٤</b> ٤    | حديث (٦٦٧٨)- أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْأَلُهُ الحُمْلَانَ                           |
| ٧٤٥             | حديث (٦٦٧٩)- فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ ﴾ العَشْرَ الآيَاتِ فِي بَرَاءَتِي ٥ |
| ٧ ٤ <i>د</i>    | حفظ الله عَزَّوَجَلَّ سُنَّه النبيِّ عَيَالِيَّةً بالزهري رَحِمَهُٱللَّهُ                               |
| <b>V</b>        | الفرق بين العفو والصفحا                                                                                 |
| <b>V</b> £ 7    | الفعل: «رجع» يُستعمَل لازمًا ومُتعدِّيًا                                                                |
| ٧٤٧             | حديث (٦٦٨٠)- أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ٧                       |
| <b>V &amp; </b> | ١٩ - بَابٌ إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ اليَوْمَ                                                |
| <b>V { </b>     | حديث (٦٦٨١)- لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ                            |
| <b>٧٤</b> ٨     | حديث (٦٦٨٢)- «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ»                   |
| V E 9           | حديث (٦٦٨٣)- «مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ للهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ»                                        |
| V E 9           | هل الكلام عند الإطلاق يشمل الذكر، فيحنث به مَن حلف ألَّا يتكلم؟١                                        |
| V E 9           | القرآن أفضل من الذكرالله الله الذكر الله الله الله الله الله الله الله الل                              |
| ٧٥٠             | الحث على الإكثار من قول: «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»                                         |
| <b>v</b> 01     | معنى: «سبحان الله وبحمده»                                                                               |
|                 | الكلمة في اللغة العربية هي الجملة المفيدة ولو كثرت الكلمات، بخلاف الكلمة                                |
| <b>V0</b> 1     | عند النحويين                                                                                            |
| V 0 Y           | النية قد تُخَصِّص العام، وأمثلة على ذلك                                                                 |
| ۷٥٣             | ٢٠ - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا                                         |

| حديث (٦٦٨٤) - آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ ٧٥٣                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عند الشك في تمام الشهر يكمل ثلاثين يومًا                                                                |
| الشهر إذا أُطْلِق فهو من الشهر إلى الشهر                                                                |
| إذا أراد صوم شهرين متتابعين فمتى تنتهي؟                                                                 |
| ٢١- بَابٌ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذًا                                                        |
| الغالب أن البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ إذا قال: «بعض الناس» فهو يُريد الإمام أبا حنيفة                    |
| وأصحابه، رَحِمَهُمُ ٱللَّهُ                                                                             |
| حديث (٦٦٨٥) - أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ أَعْرَسَ، فَدَعَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ لِعُرْسِهِ                     |
| كيفية النبيذ الذي كان النبي عَلَيْكَ يُشربه                                                             |
| حديث (٦٦٨٦) - مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا٥٥٠                                             |
| جلد الميتة يطهر بالدبغ                                                                                  |
| هل يطهر بالدباغ جلد ما لا يُؤْكَل لحمه؟                                                                 |
| أول زوجة للنبي عَلَيْكَةٍ بعد خديجة هي عائشة، رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا٧٥٧                                 |
| ٢٢ - بَابٌ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ، فَأَكَلَ تَمَرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ ٧٥٨ |
| حديث (٦٦٨٧)- مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ٧٥٨              |
| حديث (٦٦٨٨)- قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ              |
| ضَعِيفًاضَعِيفًاضَعِيفًا                                                                                |
| يجوز للمدعوِّ أن يصحب معه غيره، لكن يستأذن لهم قبل الدخول ٧٥٩                                           |
| يجوز للإنسان أن يشبع أحيانًا٧٦٠                                                                         |
| الأفضل أن يكون أكل الإنسان أثلاثًا، وألا يأكل إلا إذا جاع                                               |

| ٧٦١                                     | ٢٣ - بَابُ النِّيَّةِ فِي الأَيْرَانِ                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| يٍّ مَا نَوَى»٧٦١                       | حديث (٦٦٨٩)- «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِ   |
| ب العلم                                 | حديث عمر رَضَاًلِلَّهُ عَنْهُ في النية يدخل في جميع أبواب             |
| أمثلة على ذلك                           | يُرْجَع في الأيمان إلى النية، ثم السبب، ثم اللفظ، و                   |
| ٧٦٢                                     | يجوز في اللغة أن يُراد بالعموم الخصوص                                 |
|                                         | قول ابن تيمية رَحْمَهُ أَللَّهُ في إجراء الحلف بالطلاق                |
| ن ورد في العتق، وسبب ذلك ٢٦٤            | لم يرد عن الصحابة فتيا في الحلف بالطلاق، ولكر                         |
| قصد التحريم فإن حكمه حكم                | إذا حرَّم الرجل زوجته أو جعلها عليه كظهر أمه بـ                       |
| ٧٦٥                                     | اليمين                                                                |
| ٧٦٦                                     | الهجرة في الشرع على نوعين                                             |
| ٧٦٦                                     | متى يكون البلد بلد شرك؟ ومتى يكون بلد إسلا                            |
| فهل له أن يحلقها؟                       | إذا كان الإنسان يتعرَّض للتضييق إذا أعفى لحيته                        |
| ٧٦٩                                     | ٢٤ - بَابٌ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ |
| لِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ٧٦٩ | حديث (٦٦٩٠)- إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَا          |
| وصبرهم على ما نالهم ٧٦٩                 | قصة الثلاثة الذي خُلِّفوا بعد غزوة تبوك، وصِدْقه                      |
|                                         | ينبغي للإنسان حين حصول ما يُفرحه أن يكون مُ                           |
| عَزَّوَجَلَّ عليه بالتوبة٧٧٣            | يجوز للإنسان أن يتصدَّق ببعض ماله إذا منَّ الله عَ                    |
|                                         | إذا نذر الإنسان أن يتصدَّق بهاله كلِّه فيُجزئه أن يت                  |
|                                         | الصدقة بالمال كله من الأمور الجائزة، وليس من ا                        |
|                                         | ٢٥- بَاكٌ إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا                                      |

|              | إذا ترجم البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لأمر، ولم يذكر حكمه، كان دليلًا على أن الأمر لم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۷</b> ۷٥  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>٧٧</b> ٥  | تحريم الطعام على ثلاثة أقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>//</b> 7  | إذا حرَّم الرجل زوجته، ولم يَنْوِ طلاقها، فحكمه حكم اليمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V V V</b> | التكفير قبل الحنث يُسَمَّى: تحلَّةً، وبعده يُسَمَّى: كفَّارةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>V V V</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>V V V</b> | لا ينبغي للإنسان أن يُراعي زوجاته حتى يصل به الأمر إلى تحريم ما أحل الله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V V V</b> | انتكاس بعض الناس في أمر المرأة، وجعلها هي الآمرة على الرجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٧٨          | هل الأنبياء معصومون من الذنوب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٧٨          | قد يكون الإنسان بعد الذنب خيرًا منه قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>٧</b> ٧٩  | لا يمكن أن يُقَرَّ النبيُّ على ذنب، بل لا بُدَّ أن يرجع عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٨٠          | هل يصح قول بعض الناس: لا أحد معصوم إلا النبيُّ عَلَيْكُم اللهِ النبيُّ عَلَيْكُم اللهِ النبيُّ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ النبيُّ عَلَيْكُم اللهُ النبيُّ عَلَيْكُم اللهُ اللهُ النبيُّ عَلَيْكُم اللهُ الل |
| ٧٨٠          | يحرم على الإنسان أن يُحَرِّم ما أحلَّ الله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٨٠          | الله عَزَّوَجَلَّ أرحم بعباده منهم بأنفسهم، فلذا نهاهم أن يُحَرِّموا ما أحلَّ لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٨٠          | حديث (٦٦٩١) - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتٍ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۸۱          | الزعم يُطْلَق على القول الذي لا حقيقة له، وقد يُطْلَق أحيانًا على القول الصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۸۱          | الغَيْرة بين الضرات ثابتة بين أفضل نساء الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | الغَيْرة إذا حملت الإنسان على ما يكره فلا شيء عليه، وأدخل بعض العلماء في هذا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۸۱          | القذفالقذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>V</b>     | أين جواب الشرط في قوله تعالى: ﴿إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ا هو الأفصح في هذا؟                                                      | إذا أُضيف المُتعدِّد إلى جمع في             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٧٨٤                                                                      | ٢٦- بَابُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ             |
| ٧٨٤                                                                      | النذر له جهتان: إنشاء، وإيفا                |
| ٧٨٤                                                                      | أقسام النذر                                 |
| صية؟                                                                     | هل ينعقد النذر إذا كان في مع                |
| بورة واحدة                                                               | لا يجب الوفاء بالنذر إلا في ص               |
| ِ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَ لَا يُؤَخِّرُ»                                | حديث (٦٦٩٢)- «إِنَّ النَّذْرَ               |
| عِيَّا لِيَّةِ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا»٧٨٧ | حديث (٦٦٩٣) - نَهَى النَّبِيُّ              |
| ينفع الإنسان إذا ضاقت به الأمور أن ينذر ٧٨٧                              | النذر لا يُقَدِّم ولا يُؤَخِّر، ولا         |
| يْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ»                  | حديث (٦٦٩٤)- «لَا يَأْتِي ابْ               |
| ٧٨٨                                                                      | حُكْم النذر                                 |
| تَبر جنايةً على النفس                                                    | إلزام الإنسان نفسه بالنذر يُعْن             |
| بنذره ۸۸۷                                                                |                                             |
| ذْرِنْ۹۰                                                                 | ٧٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالذَّ    |
| ها تحت المشيئة                                                           | كل معصية ما عدا الشرك فإنه                  |
| قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»       | حدیث (٦٦٩٥) - «خَیْرُکُمْ کَ                |
| الإنسان وغيرهالإنسان وغيره                                               |                                             |
| «وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» وقوله: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ         |                                             |
| هَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»؟                                      | بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَ |
| نبل أن تُطْلَب من الإنسان؟                                               | متى تكون الشهادة مذمومةً ق                  |

| ٧ <b>٩٣</b> . | قصة الرجل السمين، وكيف احتال عليه الطبيب ليخف وزنه؟                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩٤.          |                                                                                                      |
| ۷۹٤.          | إذا جاءت «مِن» بعد اسم مُبْهَم فهي للبيان                                                            |
| ٧٩٤.          | قد يُراد بالنذر في قول الله: ﴿ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكَذِّرٍ ﴾ أحد أمرين                             |
| ٧٩٤.          | كل واجب تلبَّس به الإنسان حَرُّم عليه قطعه إلا لضرورة                                                |
| ٧٩٥.          | كثيرًا ما يُعَبِّر الله عَزَّوَجَلَّ عن الجزاء بالعلم، وفي ذلك فائدتان                               |
| ٧٩٥.          | النكتة في تعبير الله عَزَّوَجَلَّ عن الجزاء بالإنباء                                                 |
| ٧٩٥.          | حديث (٦٦٩٦) - «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»                                          |
| ٧٩٦.          | من نذر معصيةً فهل تلزمه كفَّارة يمين؟                                                                |
| ٧٩٦.          | هل للإنسان أن يجمع بين صيام الأيام البيض وقضاء النذر في يوم واحد؟                                    |
| ٧٩٧.          | ٢٩ - بَابٌ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ |
| ٧٩٧.          | حديث (٦٦٩٧) - يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً         |
| ٧٩٧.          | شاهد على رفعة الرجل بالعلم                                                                           |
| ٧٩٧.          | إذا نذر الإنسان أو حلف في الجاهلية ثم أسلم فهل ينفك نذره أو يمينه؟                                   |
| ۷۹۸.          | هل يلزم مَن نذر نذرًا في الجاهلية أن يُوفي به؟                                                       |
| ۷۹۸.          | يصح النذر من الكافر، بشرط: أن يعتقد أنه عبادة                                                        |
| ٧٩٨.          | هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟                                                                          |
| <b>٧</b> ٩٩.  | هل يُستحب الاعتكاف في غير العشر الأخيرة من رمضان؟                                                    |
|               | لهاذا أمر النبيُّ عليه مَن أسلم بقضاء نذره في الجاهلية، ولم يأمره بقضاء الصلوات؟ .                   |
|               | هل يُنْدَب للإنسان أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد؟                                                 |

| ۸۰۲ | ٣٠- بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۲ | حديث (٦٦٩٨)- أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ           |
| ۸۰۲ | حديث (٦٦٩٩)- أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ عَيَالِيُّهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ      |
| ۸۰۲ | من نذر شيئًا من العبادات ثم مات قبل أدائه فإنه يُقْضَى عنه                                                |
| ۸۰۳ | إذا عيَّن في النذر مسجدًا ليُصَلِّي فيه فهل يتعيَّن هذا المسجد؟                                           |
| ۸٠٤ | يجوز للإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل في أداء النذر                                                 |
| ٨٠٤ | كيف تُقْضَى الصلاة عن الناذر، مع أن الصلاة مما لا تدخلها النيابة؟                                         |
| ٨٠٤ | ليس كل خلاف في نقل حديث يُعَدُّ اضطرابًا فيه                                                              |
| ۸۰٥ | من نذر الحج، ومات ولم يُدرك زمنه، فهل يُقْضَى عنه؟                                                        |
| ٨٠٦ | ٣١- بَابُ النَّذْرِ فِيهَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي مَعْصِيَةٍ                                                 |
| ٨٠٦ | إذا نذر الإنسان في أمر لا يملكه فهل عليه كفَّارة يمين؟                                                    |
| ٨٠٦ | إذا نذر الإنسان نذر معصية حرم الوفاء به، وعليه كفَّارة يمين                                               |
| ٨٠٦ | حديث (٢٧٠٠) - «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» |
| ۸۰٦ | يجب الوفاء بالنذر الذي هو طاعة لله، سواء كان النذر مُطلقًا أم مُعَلَّقًا                                  |
| ۸۰۷ | هل يجوز للإنسان أن يأكل من البهيمة التي نذر ذبحها لله؟                                                    |
| ۸۰۷ | حديث (٢٧٠١)- «إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ» وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ       |
| ۸۰۷ | لا ينبغي للإنسان أن ينذر نذرًا يشق عليه، وكيف يصنع لو فعل؟                                                |
| ۸۰۷ | كيف تعرف الفاعل من المفعول به للمصدر؟                                                                     |
|     | حديث (٦٧٠٢)- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ،        |
| ۸۰۸ | فَقَطَعُهُفَقَطَعُهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال |

| حديث (٢٧٠٣)- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا ٨٠٨   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يجوز تغيير المنكر باليد ما لم يتعذر هذا حسًّا أو حكمًا                                                        |
| حديث (٢٧٠٤) - بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ ٨٠٩                  |
| نذر المكروه والمُحَرَّم لا يُوفى به، بل يُنْهَى عنه، وعليه الكُفَّارة ٨١٠                                     |
| ٣٢- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الفِطْرَ٢٠                             |
| حديث (٦٧٠٥)- أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا   |
| صَامَمَامَ                                                                                                    |
| حديث (٦٧٠٦) - كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ ٨١١                 |
| ٣٣- بَابٌ هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ: الأَرْضُ، وَالغَنَمُ، وَالزُّرُوعُ، وَالأَمْتِعَةُ؟ ٨١٣ |
| حديث (٦٧٠٧)- خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً . ٨١٣      |
| إذا نذر الإنسان أن يتصدق بمال فهل يتعين أن يكون بالذهب والفضة؟ ٨١٤                                            |
| (٨٤) كِتَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ٨١٦                                                                       |
| حديث (٦٧٠٨)- أَتَيْتُهُ -يَعْنِي: النَّبِيَّ عِيَالِيُّه- فَقَالَ: «ادْنُ» فَدَنَوْتُ                         |
| كفَّارة الأيْمان قد جمعت بين التخيير والترتيب                                                                 |
| السبب في بدء الله عَزَّوَجَلَّ في كفَّارة الأيْمان بذكر الإطعام                                               |
| إذا جاءت «أو» في القرآن فهي للتخيير٧١٠                                                                        |
| المعتبر في الإطعام في كفَّارة اليمين حال المُخْرِج، لا حال عامة الناس٨١٨                                      |
| المقدار الواجب من الطعام في كفَّارة اليمين                                                                    |
| يجوز للإنسان في كفَّارة اليمين أن يجمع عشرة مساكين، ويُعَشيهم أو يُغَدِّيهم ١٨٨                               |
| القدر الواجب من الكسوة في كفَّارة اليمين                                                                      |

| ۸۱۸        | هل يُشترط في عتق الرقبة في كفَّارة اليمين أن تكون مؤمنةً ؟                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱۹        | هل يجب التتابع في الصيام في كفَّارة اليمين؟                                                |
| ۸۱۹        | منزلة قراءة ابن مسعود رَضِحَالِلَهُعَنْهُ                                                  |
| ۸۲۰        | ٢- بَابٌ مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ؟                            |
| ۸۲۰        | حديث (٩٧٠٩) - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَلَكْتُ! قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» |
| ۸۲۰        | اختلاف معنى «فرض» باختلاف الحرف الذي تعدَّت به                                             |
| ۸۲۱        | يُقْبَل قول الإنسان في العبادات بينه وبين ربه، فلا يُتعرَّض له بالتكذيب                    |
| ۸۲۱        | هل الكفَّارة تسقط بالعجز عنها؟                                                             |
|            | إذا كان عند الإنسان طعام خمسين، ووجبت عليه كفَّارة إطعام ستين مسكينًا،                     |
| ۸۲۲        |                                                                                            |
| ۸۲۲        | كان أكثر ضَحِك النبيِّ عَلَيْلًا التبسُّم، ولم يُحْفَظ عنه أن قَهْقَه                      |
| ۸۲۳        | لا بأس أن يسأل الإنسان الصدقة لنفسه إذا كان محتاجًا                                        |
| <b>17</b>  | ٣- بَابُ مَنْ أَعَانَ المُعْسِرَ فِي الكَفَّارَةِ                                          |
| <b>۸</b> Υ | حديث (٦٧١٠)- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: هَلَكْتُ!                        |
| <b>17</b>  | يجوز إعانة المعسر في أداء الكفَّارة                                                        |
| <b>17</b>  | هل يجب على مَن عليه كفَّارة، وعجز عنها، أن يقبل إعانة مَن يُعينه عليها؟                    |
|            | الفرق بين الصدقة والإعانة بالمال                                                           |
| 170        | يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه، ولا يحنث بهذا لو كان في أمر مستقبل                      |
| <b>17</b>  | ٤ - بَابٌ يُعْطِي فِي الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا        |
|            | حديث (٦٧١١) - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: هَلَكْتُ! قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» |

| غالب الأحاديث الواردة عن النبيِّ ﷺ مروية بالمعنى إلا ما كان مُتعبَّدًا بلفظه ٨٢٧                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥- بَابُ صَاعِ الْمَدِينَةِ، وَمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَبَرَكَتِهِ ٨٢٩                                                           |
| حديث (٦٧١٢) - كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ ٨٢٩                               |
| حديث (٦٧١٣) - كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ عَلَيْ المُدِّ الأَوَّلِ ٨٢٩                           |
| حديث (٢٧١٤) - «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَصَاعِهِمْ، وَمُدِّهِمْ» ٢٩٨                                            |
| حكم تأدية زكاة الفطر بصاع أكبر من صاع النبيِّ عَلَيْ                                                                                 |
| مقدارُ صاع النبيِّ ﷺ                                                                                                                 |
| ٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَبَةٍ ﴾ وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟ ٨٣١                                         |
| حديث (٦٧١٥) - «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا» ٨٣١                                   |
| هل يُشترط في عتق الرقبة في كفَّارة اليمين أن تكون مؤمنةً ؟                                                                           |
| أزكى الرقاب في العتق                                                                                                                 |
| ٧- بَابُ عِنْقِ المُدَبَّرِ وَأُمِّ الوَلَدِ وَالمُكَاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَعِنْقِ وَلَدِ الزِّنَا                                |
| حديث (٦٧١٦)- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ٨٣٣                           |
| هل يُجزئ عتق المُدَبَّر والمُكاتَب وأُمِّ الولد وولد الزنا في الكفَّارة؟ ٨٣٣                                                         |
| إذا اشترى في الكفَّارة مَن يعتق عليه بمُجَرَّد الشراء فهل يُجزئه؟ ٨٣٤                                                                |
| الدَّين مُقَدَّم على العتق في التدبير ٨٣٤                                                                                            |
| مَن عليه دين فهل يجوز له أن يتبرَّع بشيء من ماله صدقةً أو هبةً؟ ٨٣٤                                                                  |
| هل يجوز لمن عليه دين أن يترفَّه أحيانًا في بعض الأمور؟                                                                               |
| إذا أعتق الإنسان نصيبه من عبدين بينه وبين غيره في كفَّارة فهل يُجزئه؟ ٨٣٥                                                            |
| ٨- بَاتٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟٨- بَاتٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي الكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟ |

| ለ٣٦             | حديث (٦٧١٧)- أنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الوَلَاءَ        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ለ٣٦             | تعريف الولاء في باب العتق                                                                          |
| ለ٣٦             | إذا أُعتق العبد في كفَّارة أو زكاة فلمن يكون ولاؤه؟                                                |
| ለ۳ለ             | ٩- بَابُ الْاسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ                                                           |
| ለ۳ለ             | حديث (٦٧١٨)- أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ              |
| ۸۳۸             | الاستثناء في اليمين له وجهان                                                                       |
| ۸۳۸             | يُشْتَرط في الاستثناء في اليمين: أن يكون مقارنًا لليمين                                            |
| ለ۳٩             | يُستفاد بالاستثناء في اليمين فائدتان                                                               |
| ۸۳۹             | يُشْتَرَط في الاستثناء في اليمين: أن ينطق ذلك بلسانه ولو لم يُسْمِع صاحبه                          |
| ለ٣٩             | القول عند الإطلاق يُراد به قول اللسان                                                              |
| ۸٤٠             | لو كتب اليمين كتابةً كفاه الاستثناء كتابةً                                                         |
| ۸٤٠             | إذا قال: «إن شاء الله» في يمينه على سبيل التبرُّك فهل عليه كفَّارة لو حنث؟ .                       |
| ۸٤٠. <b>؟</b> ۵ | هل يُشْتَرط في الاستثناء في اليمين وغيرها أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى من                   |
| ۸٤١             | هل يُشْتَر ط لصحة الاستثناء في اليمين أن يكون مُتَّصلًا باليمين؟                                   |
| ۸٤۲             | يُشْرَع للإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يُكَفِّر عن يمينه                        |
| ۸٤٣             | حديث (٢٧٢٠)- قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً                 |
| ۸٤٣             | قد يأتي النِّسْيان بمعنى الترك                                                                     |
| Λξξ             | ١٠ - بَابُ الكَفَّارَةِ قَبْلَ الجِنْثِ وَبَعْدَهُ                                                 |
| ماءٌ ٤٤٨        | حديث (٦٧٢١)- كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَ |
|                 | يجوز تقديم الكفَّارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه                                                  |

| حديث (٦٧٢٢)- «لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ» . ٨٤٦. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيف نجمع بين النهي عن طلب الولاية، وبين ما جاء من نصوص فيها إباحة                                           |
| ذلك؟                                                                                                        |
| طلب الوزارات ورئاسة المجالس داخل في طلب الولايات، وأما عضوية المجالس                                        |
| فلا                                                                                                         |
| (٥٥) كِتَابُ الفَرَائِضِ                                                                                    |
| الفرائض لها عدة معانٍ بحسب الباب الذي تقع فيه                                                               |
| الورثة ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل: هم قسمان٠٠٠٠                                                               |
| لم يُجْمِع أهل العلم على ميراث ذوي الأرحام                                                                  |
| الله عَزَّوَجَلَّ أرحم بنا من آبائنا؛ ولهذا أوصاهم بنا٠٠٠٨                                                  |
| ميراث الفروع إذا اجتمعوا في منزلة واحدة ذكورًا وإناثًا                                                      |
| إذا كان فرع الميت كله أنثى صار ميراث الثلاث والعشر واحدًا ١٥٨                                               |
| مقدار ميراث البنتين، وتوجيه العلماء لقوله تعالى: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآةً فَوْقَ ٱثَّنَّتَيْنِ فَلَهُنَّ        |
| ثُلُثًا مَا تَرَكَ ﴾                                                                                        |
| لا يُعْهَد في اللغة العربية زيادة الاسم، وإنها الزيادة تكون في الحروف ١٥٨                                   |
| الفروع في الميراث لهم ثلاث أحوال٨٥٢                                                                         |
| العلة في بدء الله عَزَّوَجَلَّ بذكر ميراث الفروع قبل ميراث الأصول ٨٥٢                                       |
| سبب إطلاق لفظ (الأبوين) على الأم والأب                                                                      |
| للأب والأم مع الأولاد في الميراث ثلاث أحوال                                                                 |
| ترث الأم الثُّلُث بشرطين                                                                                    |

| <b>40</b> £ | إذا اجتمع شخصان في حق، وقُدِّر نصيب أحدهما، كان الباقي للآخر                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٥٤         | المسألتان العُمَريَّتان                                                                 |
| ٨٥٥         | هل تُحْجَب الأم من الثُّلُث إلى السُّدُس بالإخوة إذا كانوا غير وارثين؟                  |
| <b>۲</b> ٥٨ | الحكمة من كون الأم ليس لها إلا السدس مع وجود جمع من الإخوة                              |
| <b>۲</b> ٥٨ | مسائل المواريث قطع الله عَزَّوَجَلَّ فيها دخول العقل                                    |
| ٨٥٦         | ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنَّب التعليل بعلل منتقضة                               |
| ۸٥٧         | إذا أوصى الميت بشيء فإننا نُقَدِّره معدومًا من الهال                                    |
| ٨٥٧         | السُّنَّة تُقَيِّد القرآن، وتُخَصِّصه، وتُبَيِّن مُجْمَلَه                              |
| ۸٥٧         | الدَّين هو كل ما ثبت في ذمة الميت بأي طريق كان                                          |
| ٨٥٧         | أيهما المُقَدَّم في التركة: الدَّين أم الوصية؟                                          |
|             | السبب في تقديم الله عَزَّوَجَلَّ ذِكْر الوصية على الدَّين في الآية، مع أن المُقَدَّم هو |
| ۸٥٨         |                                                                                         |
| ٨٥٨         | ذِكْرُ شيء من دلالة القرآن على جهل الإنسان الجهل السحيق                                 |
| 10 q        | حُكْم تعلم علم الفرائض، ووجه ذلك من القرآن                                              |
| ۸0٩         | ما يتركه الميت له ثلاث صور                                                              |
| ۸٦٠         | الولد الذي يُنقص نصيب أحد الزوجين هو ولد الميت، لا ولد الباقي منهم                      |
| ۱۲۸         | إرث الإخوة من أم سواء، لا يختلف الذكر عن الأنثى                                         |
| ۱۲۸         | الشركة المُطْلَقة تُحْمَل على التساوي                                                   |
| 778         | يُشْتَر ط لنفاذ الوصية: ألا يكون فيها مُضارَّة                                          |
| 778         | إذا أوقف الإنسان جميع ماله بقصد حرمان الورثة فهل ينفذ وقفه؟                             |

| إذا أوقف الإنسان شيئًا من ماله لم يكن له التصرُّف فيه إلا باستثناء                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حذف عامل المصدر أبلغ من ذكره                                                                                   |
| لا يجوز أن يُزاد الوارث عمَّا فرض الله له                                                                      |
| تحرم الوصية للوارث                                                                                             |
| حديث (٦٧٢٣) - مَرِضْتُ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ ٨٦٣                       |
| هل تُشْرَع عيادة المريض ماشيًا؟                                                                                |
| لا يُتَبَرَّك بشيء من الآثار إلا بآثار رسول الله ﷺ                                                             |
| كل آية في كتاب الله فيها: ﴿يَسْعَلُونَكَ ﴾ فإن لها سبب نزول                                                    |
| ٢- بَابُ تَعْلِيم الفَرَائِضِ٢                                                                                 |
| حديث (٢٧٢٤)- «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ»                                      |
| متى يكون الظن إثمًا؟                                                                                           |
| الفرق بين الظن وحديث النفس                                                                                     |
| الفرق بين التحسس والتجسس                                                                                       |
| زيادة المباني تدل على زيادة المعاني                                                                            |
| التدابر بين الناس يكون بالقلوب ويكون بالأجساد، ومن ذلك: أن يجعل الإنسان                                        |
| ظهره إلى الناسظهره إلى الناس                                                                                   |
| ٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلِينَةِ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»                                    |
| حديث (٦٧٢٥) - أَنَّ فَاطِمَةَ وَالعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَ٨٩                   |
| حديث (٦٧٢٦) - «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّهَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْهَالِ» . ٨٦٩ |
| الحكمة من أن الأنبياء لا يُورَثون                                                                              |

| تحريف الرافضة لقول النبيِّ عَلِيلِيُّ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»٧٠                                          | ۸٧٠ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الاعتذار عن فاطمة في هجرها لأبي بكر رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُمَا                                                            | ۸٧٠ |
| آيات المواريث مخصوصة بالنبيِّ ﷺ، فإنه لا يُورَث٧١١                                                                      | ۸۷۱ |
| قول: «رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ» أفضل من: «عليه السلام»                                                                      | ۸۷۱ |
| حدیث (۲۷۲۷)- «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»                                                                      | ۸۷۲ |
| حديث (٦٧٢٨)- انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ، فَقَالَ ١٧٢                        | ۸۷۲ |
| ينبغي للإنسان مهما علت منزلته أن يتكلَّم مع غيره بالإقناع                                                               | ۸۷۳ |
| حديث (٦٧٢٩)- «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا»                                                                       | ۸٧٤ |
| يُصْرَف المال الذي تركه النبيُّ ﷺ على زوجاته والعمال، ثم يكون الباقي صدقةً ١٧٤                                          | ۸٧٤ |
| حديث (٢٧٣٠) - أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيَالِيْهِ حِينَ تُوفِيِّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ ١٧٤ | ۸٧٤ |
| ٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»٧٦                                                      | ۸۷٦ |
| حديث (٦٧٣١)- «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ» ١٧٦                       | ۲۷۸ |
| إذا ترك الإنسان ما ليس بمال فإن استحقاقه يكون للورثة ككلاب الصيد ١٧٦                                                    | ۸۷٦ |
| قضاء ديون المسلمين من بيت المال                                                                                         | ۸۷٦ |
| ٥- بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ٧٨                                                                    | ۸٧٨ |
| الأولاد في ميراثهم من أبيهم وأمهم على ثلاث أحوال٧٨                                                                      | ۸٧٨ |
| الجواب عن قول مَن قال: إن مذهب زيد بن ثابت رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ في الفرائض هو                                         |     |
|                                                                                                                         | ۸٧٨ |
| حديث (٦٧٣٢)- «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ٧٩.                        | ۸٧٩ |
| أصحاب الفروض، وذكر فرض كل واحد٧٩٠                                                                                       | ۸٧٩ |

| إذا كان المستحق للتعصيب غنيًّا جدًّا، ودونه رجل فقير جدًّا، فإن المال يكون                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للغني                                                                                             |
| وجه ذكر كلمة «رجل» في قول النبيِّ ﷺ: «فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مع أن          |
| كلمة «ذكر» تُغني في ذلك                                                                           |
| ٦- بَابُ مِيرَاثِ البَنَاتِ                                                                       |
| حديث (٦٧٣٣) - مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا، فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ٨٨٤                  |
| حال الجاهلية في إرث البنت                                                                         |
| حديث (٦٧٣٤) - أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأُمِيرًا                       |
| لا بأس بالتعبير عن التعصيب ببيان المقدار كهيئة الفرض                                              |
| ٧- بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ٧                                        |
| أولاد الأبناء ينزلون منزلة آبائهم في الميراث، ما لم يكن فوقهم من يحجبهم ٨٨٦                       |
| لأولاد الأبناء مع الفرع الوارث الذي فوقهم ثلاث أحوال                                              |
| كل ذكر من الفروع فإنه يحجب مَن تحته                                                               |
| حديث (٦٧٣٥) - «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ٨٨٧ |
| ٨- بَابُ مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنِ مَعَ ابْنَةٍ٨                                                     |
| حديث (٦٧٣٦) - سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ٨٨                         |
| الضلال يكون في فروع الدين كما يكون في أصوله٨٨٨                                                    |
| الأصناف الأربعة الذين يستوي الواحد منهم والجماعة في الإرث                                         |
| إذا سُئِلَ الإنسان عن مسألة، وفي البلد من هو أعلم منه، فإن من الواجب الأدبي                       |
| عليه أن يُحيل المسألة إلى الأعلم ما لم يكن مبتدعًا                                                |

| ۸٩٠ | المفاسد المترتبة على استفتاء الناس للمبتدع                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹۰ | الحَبْر والحِبْر كالبحر، بمعنى: واسع العلم                                                    |
| ۱۹۸ | ٩- بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ                                         |
| ۸۹۱ | حديث (٦٧٣٧)- «ألحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلاَّوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»       |
| ۸۹۱ | لا يرث الجد مع وجود الأب بالإجماع                                                             |
| ۸۹۱ | تحرير محل النزاع في ميراث الإخوة مع الجد                                                      |
| ۲۹۸ | حديث (٦٧٣٨)- «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ»           |
|     | كان أبو بكر رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ أسعد الناس بالصواب في المقامات الضيقة، وذكر شيء             |
| ۲۹۸ | من ذلك                                                                                        |
| ۸۹٦ | ١٠ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ                                        |
| ۸۹٦ |                                                                                               |
| ለዓገ | إشكالٌ حول النسخ، وجوابه                                                                      |
| ለዓገ | أفعال الله الاختيارية هي كمالٌ حالَ فعلها، وليست كمالًا حالَ انتفائها                         |
| ۸۹۷ | ١١ - بَابُ مِيرَاثِ المَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ                           |
|     | حديث (٦٧٤٠)- قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كَخْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا |
| ۸۹۷ | a                                                                                             |
| ۸۹۷ | القتل على ثلاثة أنواع، والفرق بينها                                                           |
| ۸۹۸ | ١٢ - بَابٌ مِيرَاثُ الأَخَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَةٌ                                       |
| ۸۹۸ | حديث (٦٧٤١)- قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                    |
| ۸۹۸ | الأخوات مع البنات في الميراث على قسمين                                                        |

| ۸۹۹                       | لا ترث أنثى من الحواشي إلا الأخوات                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹۹                       | الفرق بين المرفوع حكمًا وإقرار النبيِّ ﷺ                                                 |
| ۸۹۹                       | حديث (٦٧٤٢)- لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: للْابْنَةِ النَّصْفُ            |
| ٩٠٠                       | خلاصة القول في إرث الأخوات                                                               |
| ۹•١                       | ١٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ                                           |
| وَضَّأَ١٠٩                | حديث (٦٧٤٣) - دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيٌّ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَ |
| ۹۰۲                       | ١٤ - بَابٌ ﴿ يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِى ٱلۡكَلَالَةِ ﴾                 |
| ۹۰۲                       | حديث (٦٧٤٤)- آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ                           |
| ۹٠٢                       | يصح أن يُوصَف الله عَزَّوَجَلَّ بالمفتي                                                  |
| ۹ • ۲                     | المراد بالكلالة في باب الإرث                                                             |
| ۹۰۳                       | أقوال النحويين في إعراب قوله تعالى: ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا هَلَكَ ﴾                              |
| ۹۰۳                       | آخر آية نزلت من القرآن                                                                   |
| ۹ • ٤                     | ٥١ - بَابُ ابْنَيْ عَمِّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ، وَالآخَرُ زَوْجٌ                   |
| 9 • 0                     | حديث (٦٧٤٥) - «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»                           |
| ْلَى رَجُلٍ» ٩٠٦          | حديث (٦٧٤٦)- «ألْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلاَّوْ     |
| ۹٠۸                       | ١٦ - بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ                                                             |
| لَى الْمُهَاجِرِيُّ . ٩٠٨ | حديث (٦٧٤٧)- كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُّ     |
|                           | ضابط ذوي الأرحام في باب الفرائض، وهل يرثون بذلك؟                                         |
| ۹•٩                       | ١٧ - بَابُ مِيرَاثِ المُلَاعَنَةِ                                                        |
|                           | حديث (٦٧٤٨)- أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَانْتَفَى مِ     |

| 9 • 9 | الحكمة من مشروعية اللُّعان بين الزوجين                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 • 9 | إذا نكلت المرأة عن اللِّعان فهل يُقام عليها حد الزنا؟                                           |
| ۹۱.   | لهاذا خُصَّت الزوجة بالغضب، وخُصَّ الزوج باللعنة في باب اللِّعان؟                               |
| ۹۱.   | إذا قذفت المرأة زوجها بالزنا فلا لعان                                                           |
| ۹۱۰   | حكم الولد الذي نشأ ثمَّا لاعن عليه الزوج زوجته                                                  |
| ۹۱۰   | كيفية ميراث الولد المنفي باللِّعان                                                              |
| 911   | يرث الولد من أمه الملاعنة كما يرثها سواه من أولادها                                             |
| 917   | ١٨ - بَابٌ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً                                     |
| 917   | حديث (٦٧٤٩) - كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي |
| 917   | ألغى الشارع في باب النسب اعتبار الشَّبه -إذا وُجِدَ الفراش- قطعًا للشكوك                        |
| 914   | اللام في اللغة تأتي للتمليك، وتأتي للاختصاص                                                     |
| 910   | أهمية تربية الناس في الفتوى                                                                     |
| 910   | أمثلة من سياسة عمر رَضِّيَلَتُهُ عَنْهُ للناس في الفتوى والأحكام                                |
| 917   | عقوبة شارب الخمر ليست حدًّا، بل من باب التعزير                                                  |
| 917   | إذا استلحق الرجل ابنه من الزنا فهل يُعْتَبر هذا إقرارًا بالزنا يُحَدُّ به حدَّ الزنا؟           |
|       | إذا حملت المرأة، ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم تدَّعِ إكراهًا، فهل تُحُدُّ بمُجَرَّد           |
| 4 I V | ذلك؟                                                                                            |
|       | السبب الحسي لا يُقاوَم به السبب الشرعي                                                          |
| 11 A  | المُحَرَّمات بالمصاهرة هل تحرم نظيرتها من الرضاع؟                                               |
| ٠ ۲   | الأم عند الإطلاق في النصوص لا تدخل فيها الأم من الرضاع                                          |

| ٩٢٠                                              | معنى قول النبيِّ ﷺ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 971                                              | حديث (٥٠٠) - «الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ»                                                             |
| 977                                              | ١٩ - بَابٌ الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ                                             |
| 977                                              | كيفية إرث اللقيط                                                                                        |
| اشْتَرِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ» ٩٢٢             | حديث (٥١٥١) - اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَا اللَّهِيُّ عَيَا اللَّهِيُّ عَلَيْكَةٍ: « |
| ۹۲۳                                              | حديث (٢٥٧٦)- «إِنَّهَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»                                                       |
|                                                  | ٠ ٧ - بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ                                                                       |
| أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ . ٩٢٤ | حديث (٦٧٥٣)- إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ                                         |
|                                                  | حديث (٢٥٥٤)- أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ؛ لِتُعْتِقَهَا،                                        |
| ۹ ۲ ٤                                            | سائبة الحيوان في الجاهلية، وإبطال الإسلام لها                                                           |
| ۹ ۲ ٤                                            | لا يجوز في الإسلام سائبة العبيد                                                                         |
| 970                                              | ٢١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ                                                        |
| لهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ٩٢٥               | حديث (٥٥٧) - مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ الْ                                        |
| 970                                              | الجراحات في الرأس والوجه عشرة أنواع                                                                     |
| هَدَّر، وإنها فيها أرش                           | كل جراحة في غير الوجه والرأس فليس فيها شيء مُأ                                                          |
| ۹۲٦                                              | الواجب في الجراح التي تقع في الرأس والوجه                                                               |
| ٠٠٠٠٠ ٢٦۲                                        | حرم المدينة بريد في بريد                                                                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | عقوبة إحداث الحدث أو إيواء المُحْدِث في المدينة.                                                        |
| ٩٢٧٧٢                                            | هل لعن من آوي محدثًا يشمل جميع البلاد؟                                                                  |
|                                                  | هل يصح لعبد أن ينتسب إلى غير مواليه إذا أذن له م                                                        |

| 971 | حديث (٦٧٥٦)- نَهَى النَّبِيُّ يَتَلِيْةً عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 971 | لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا الوصية به                                                         |
| 979 | ٢٢- بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ                                                          |
| 979 | حديث (٦٧٥٧) - أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا |
| 979 | حديث (٦٧٥٨)- اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا                             |
| 94. | الأسباب المتفق عليها في الإرث ثلاثة                                                              |
| 94. | لا أثر للرضاع في باب الإرثلإرث                                                                   |
| 94. | إذا أسلم الرجل على يدي رجل آخر فهل يكون مولى له يرث عنه بذلك؟                                    |
| 944 | ٢٣- بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ                                                   |
|     | حديث (٦٧٥٩)- أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّهُمْ   |
| 947 | يَشْتَرِ طُونَينشترِ طُونَ                                                                       |
| 947 | حديث (٢٧٦٠)- «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ»                           |
| 944 | لا ترث النساء بالولاء إلا إذا باشرن العتق أو أعتقن المعتِق                                       |
|     | لا يحل للإمام أن يعتق عبيدًا بهال من بيت الهال إلا لحاجة، ويكون ولاؤهم                           |
|     | لبيت المال                                                                                       |
| 338 | ٢٤ - بَابٌ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ                         |
|     | حديث (٦٧٦١)- «مَوْلَى القَوْم مِنْ أَنْفُسِهِمْ»                                                 |
|     | حديث (٦٧٦٢)- «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ -أَوْ- مِنْ أَنْفُسِهِمْ»                           |
|     | الولاء من الأسفل، وهل يُورَث به؟                                                                 |
|     | ٢٥- بَابُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ                                                                    |
| 977 | هل يرث الأسير من مُوَرِّثه الذي مات عنه؟                                                         |

| ۹۳۷   | هل يأخذ الأسير حكم المفقود؟                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۳۷   | حديث (٦٧٦٣)- «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا»         |
| ۹۳۸   | ٢٦- بَابٌ لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ                      |
| ۹۳۸   | حديث (٦٧٦٤)- «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»                 |
| ۹۳۸   | إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة قريبه المسلم فهل يرث منه؟                                    |
| ۹۳۸   | الفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد                                                     |
| ۹۳۹   | هل يُستتاب المرتد قبل قتله؟                                                                |
| ۹۳۹   | إذا ارتدَّ الرجل بقصد حرمان ورثته فهل يرثون منه؟                                           |
| ۹٤٠   | ٢٧ - بَابُ مِيرَاثِ العَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، وَالمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ                |
| ۹٤٠   | ٢٧م- بَابُ إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ٢٠م- بَابُ إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ |
| ۹٤٠   | ٢٨- بَابُ مَنِ اُدَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ                                              |
| ۹٤٠   | حديث (٦٧٦٥)- اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ       |
| ۹٤٠   | أحيانًا يُتَرْجم البخاريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بترجمة، ولا يذكر حديثًا، فما السبب؟            |
| ۹٤٠   | هل يرث الرجل عبده النصراني؟                                                                |
| 9 8 1 | إذا مات المكاتب المسلم أو النصراني فهل يرثه مولاه النصراني؟                                |
| 9     | الخير الذي يُرْجَى من مكاتبة النصراني                                                      |
| 9     | ٢٩ - بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ٢٩                                             |
| 9     | حديث (٦٧٦٦)- «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ»    |
| 9     | حديث (٦٧٦٨)- «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»    |
| ۹٤۲   | لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، فإن فعل فقد أتى أمرًا عظيمًا                        |

| 9 2 4 | الفرق بين الكفر المُنكَّر والكفر المُطْلَق                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | إذا انتسب الإنسان إلى أبيه، ثم إلى قبيلة أخرى، فهل يدخل في وعيد مَن انتسب                  |
| 9     |                                                                                            |
| 9     | هل يجوز للإنسان أن ينتسب إلى بلد غير بلده؟                                                 |
| 9     | حُكْم انتساب المرأة إلى زوجها                                                              |
| 9 2 0 | ٣٠- بَابٌ إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ ابْنًا                                                 |
| 9 2 0 | حديث (٦٧٦٩)- «كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ»                 |
| 9 2 7 | يجوز العمل بالقرائن في باب القضاء                                                          |
| 987   | يجوز للقاضي أن يُوَرِّي في قوله وفعله من أجل إظهار الحق                                    |
| 9 2 7 | أهمية الفراسة للقاضي، ومراجعة كتاب «الطرق الحكمية» لابن القيم رَحِمَهُٱللَّهُ١             |
| 987   | إذا ادعت المرأة ابنًا، ولم يكن لها منازع، فهو لها                                          |
| 981   | حكم القاضي مُلْزِم، ولا يُنْقَض إلا إذا خالف كتابًا أو سُنَّةً أو إجماعًا قطعيًّا          |
|       | ما كَثُر استعماله وتداوله بين الناس كانت أسماؤه كثيرةً                                     |
| 9 8 1 | ٣١- بَابُ القَائِفِ                                                                        |
| 9 8 1 | حديث (٦٧٧٠)- إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ١ |
| 9 2 1 | حديث (٦٧٧١)- دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ                  |
|       | وجه ذِكْرِ البخاريِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لأحاديث القيافة في أبوابً الفرائض                    |
| 9 8 1 | عَنَ اشتهر بالقيافة من القبائل: بنو مُدْلِج                                                |
| 9     | ذكر بعض العجائب من أمر القُفَاةالله الله عض العجائب من أمر القُفَاة                        |
| 901   | فهرس موضوعات التعليقفهرس موضوعات التعليق                                                   |